

مر كانصال الصالحين عهدا

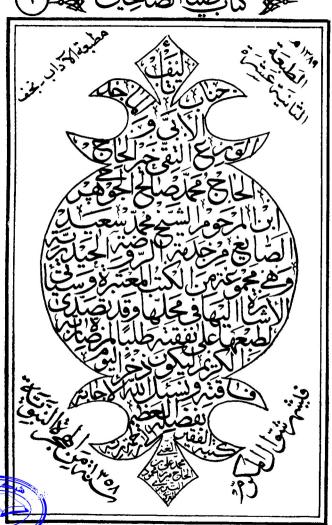

# السِنْقَ القُالِنتَيْنِ ﴾

# سُورَ الْمَرْكِالْمُ الْمُعْلِلْ

الله الرَّمْرُ الرَّجَ بَرِّحِ اسْمَ دَبِكَ الْأَعْلَى اللَّهُ بِي خَلْقَ فَسُوَّى وَالَّهُ بِي قَلَّادً نَهَدَىٰ وَالْدَى حَرَجَ الْمَرْعُ فِجَعَلَهُ غَنَّا أَنْوَىٰ سَنْقُرُلُهُ فَلَا نَنْمَا ۚ اللَّامَاشَآءَاللَّهُ اللَّهُ لَكُمَّا الْجَهَرَوَمَا آَجُنْفِي وَنْبِيَتُ لِيَا للنبزي فَلَأَكُرُانَ نَفَعَتِ لِلْإِكْرَاءِ سَيَدُكُوا مُونَجَنَّتُمْ وَتَعَبَّبُهُ لْأَشْقَ إلَّذَى صَلَّى النَّادَ الْكُثرِي ثُمَّ كَايَوْتْ فِهَا وَكَا تَجَنَّىٰ تَلَا اَفْلِهُ مَنْ نُزَكَّىٰ وَذَكَرُاهُمَ رَبِّهِ فَصَلِّى بَلْ نُؤْثِرُونَ لْجَوْةَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ خَرْوَاتِقِي ۚ ارَّهَا لِللَّهِ الصَّحْف \$\$\$ الأوُلل صُفُلِ إِزَاهِيمَ وَمُؤْسِلُ \$\$\$ سُوَمُعٌ ﴿ بِنِهِ عِلْمُوالِحَبِمِ ﴾ والثمير وضحها والقراذائلها والتهاراذاجلها وَاللَّيْلَاذِا بَعْشِهَا وَالمَّمَا وَمَالِيَنِهَا وَاكْآرْضِ وَمَا لَحِيهُمْ و سَوَمُوا لَشِمِكُ كُلُهُ ۗ

وتفنير وماسويها فألهتها فجورها كُنُّ تَتْ ثَمُّوْدُ بِطُعُوهُا نَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهُ نَاقَةَا لِللَّهِ وَسُقِهَا ۚ فَكُنَّ بُونُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَلَعَدُ المعتمرة المرية بتها فكالم فكوتها حِاللَّهُ الرَّمُو الرَّجْبِمِ ﴾ انَ فِي أَخْسِ نَقُومُ الْمُ مَرَدُدُنَاهُ اسْفُلُ سَا فِلْسَ ايكَا لَذَبِيَ امَنُوا وَعَلِوْا الصَّائِخَاتِ فَلَهُمَ أَجْوَغَيْرُمُنُونُ ۖ فَالْكَيْلُا المُنْ الْمُنْ نِ الزَّلْنَاهُ فِي لَهُ لَيْهِ الْقَدْرِ وَمَا ادْرَيْكَ مَالْيَلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ لْدُرْجُرٌ مِنَ كَفِشَهُ لَنَزَلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرَّوْحُ فِيهَا بِاذْنَ مِمْ بَلاَّهُ هِيَ حَتَّى مُطْلَعُ الْفِحَ مالته الممرالخيم ذَاذُ لُولِتَ الْأَرْضُ ذِلْوَالْهُمَا وَأَخْرَجَتِ لِأَرْضَ الْقَالْهُمَا وَبَالُهُ لَانسَانُ مَا لَمَا بَوْمَ الْإِنَّانُ مَا كَالَّا اللَّهُ الْكَالِّذِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

يُومَتْ يِنْ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَانَا لِبْرُوا أَعَالَهُمْ فَرَرَّ بَعِيْلُ مِثْقًا \*( ذَرَةٍ خَبُرُائِرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقًا لَذَرَّةٍ شَتُوا يَرَهُ ) سُورَة ﴿ بِنِ اللَّهِ الرِّمُوالِرَّجِم ﴾ انااعَطَسَالِيَالكُوثَرُ فَصَلَّ لِرَبْكَ وَانْحُرُ إِنَّ شَايِنَكَ هُوَاكَا سُورَةُ ﴿ بِنِـــهِ اللَّهِ الْخَرْالِجَيْمِ ﴾ الكافِرُورُ قُلْ يَالِيَهَا الْحَافِرِونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْمُ عَابِهُ فَ مَا اَعَبُدُ وَكَا اَنَاعًا بِدُمَا عَبَدَتْمُ وَكَا اَنْتُمْ عَامِدُونَ مَا اعَبُدُ لكُرْدِينِكُمْ ﴿ سُوَرَةِ النَّصَرُ ﴾ ولي دبن يَدِينَ بِينَ مِلْمُ الْخُيمُ عِينَةِ الْذِاجْآ، نَصْرَاللَّهِ وَالْفَتْخُ وَرَايَتَ لَنَاسَ يَلْخُلُونَ فِدِبِ اللَّهِ انفاجًا مُبَتِح بِحَدْدَ بِلَ وَاسْنَعْفِرُوا يَهُ كَانَ تَوَاسًا سَوَمَعُ ﴿ بِنِ حِياللَّهُ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ عَلَى هُوَاللَّهُ آحَدُ ٱللَّهُ الصَّمَالُ لَمُرْكِلِهِ وَلَمُولِكُ وَلَمُرْكِمُ لِلْهُ لَكُواْكُا قَلَاعُوذُ بِرَبِ الْفَلِقَ مِنْ شَرَمِ اخَلَقَ وَمِنْ شَرَعَا سِقَ إِذِا وَقَبَ وَمِنْ شَرَّا لَنَفَانَا فِ وَالْغَقِيدِ وَمِنْ شَرِحًا سِلاِذِا حَسَلَ



هْ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰذُرْتُمُ الْمُقَابِرَ كَلَّاسُوْنَ تَعْ سُوْفَ تَعْلَوْنَ كَلَّالُوْتَعْلُونَ عِلْمَالَيْقَا مِ اللهِ الرَّمْرُ الرَّهُمُ نْلْ عَوْذُ بِرَبِّ لِنَّاسِ مَلِكِ لِنَّاسِ الْهِ النَّاسِ لْوَسُوٰ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ مِي يُوسُوسُ فِصُدُو رِالنَّاسِ مِنَ الجيَّة وَالنَّاسِ 🕻 تالالله تعنط في كما برلجيد في سورة المدّثير . 🕽 كَأَنْفُ بِمَاكِنَتُ رَهِينُهُ الْإَاضَابُ لَهُ بِن وَجَنَّ لَمْ نَكْ مِنَ الْمُصَلِّمَ ۗ وَلَمْ نَكُ نَطْمُ الْسَكَمَ ۗ غَوْصُمَعَ الْحَالِصِينَ وَكَالْكَانِكُنِّكِ بِبُومَ الدِّينِ خَطَّ آتليناالقن فالنفنعه مشفاعة الثانعيين

#### 





## بن مالله الأخرابي

صلوة المتيل وتركامكره وخ الاخباد كما نصاعظم فغى الكابى عراب بدا شعليه السلام شنها لمؤمن صلونه بالليل وغدواية اليون عراب عبد شعلينا أنها مطرة القاءع إجباد كم ونيه ابضا النها تنبض لوجه وتطيب لريج وتجلب لوزق وقال عرب ما تالغ مقام الزغب إبها فلاتعلم نس ما اخفى لم من قرة اعبر حوالة ما كانوا بعلون ولربع بمن تناويكرم ما به تعتر العبون تكثيرا للرغبة والحما عالمه جا الأمليس كرام الله وغرواية العتى في تعنيب والابقالكرية المن شقال كرامة لعباده المؤمنين في كل يوم جمة فاظ تعنيب والجمعة بعث شالى لمؤمم ملكامعه حلنان في نهى له بالما لجنة فقول كان يوم الجمعة بعث شالى لمؤمم ملكامعه حلنان في نهى له بالما لجنة فقول استأذ ذوالى على فلان فيقال له ها لارسول د بك على لباب فيا خلال المنظرة المناس المناس المناس المناس والمناس المناس المنا



بواحق وتيعطف الملاخولي فلابرتشئ الااضا الدحق بنهي الحالموعدا الجتمعوا تجلى لهما لربت تبادله وتعالى فاخانظروا اليدخر واسجئلا فيقول عبائك ادنعوا زوكم لبرهنا بوم بجود ولابوم عبادة قدد فعت عنكا لمؤنة تم يقول تفسيحانه لكر ستلها فيايديكم سبعبن ضعفًا فبرجع للؤمن فكآجعة سبعبن ضعفًا مثل مانى يديه وموتوله م ولدينا مزبد وهي احذى عشر كمة ثمان دكنات منها نافلة الليل وكعنبن وكعنان تميان وكعن المقع وركعترواحدة تمتى افوتز وتداطلق الوترف الاخبار على مجوع التفعم والوتر ووقفه ابعلانها اللِّيل لِي لَجُولِلصّادق وكلَّا ترب من لَجُرِكان اضل يأبَهَا بنيَّة نافلة اللِّيل وتفضلها ال تقرار كهتين نتراغ الركعة الاولى بعدالجد قلهوا فه احدوجة الثانية بعدالجدتل إابهاا لكافرون ثمتصل ست دكعات دكعنبن وكعنس تقرأبنها ماشك تمتصلى دكعتي لنفع تعزف لوكعة الاولى بعلا لحدقل عوذ برب الناس فالنانية بعلالحل قل اعوذ برتبالغلق ولأنوت فبهتم صلى دكعتا لوترتقر ونهفا بعدالحلا لتوحيدثلاث مراث والمعوذتين مرة واحت ثم تقنت وقيل تيتغفس لأربعبن مؤمن بقول اللهُ تَحاغَفِرُلفِلُانَ للَّهُمَا غَفِرْلفِلُان ثُمَّ تَسْتَغَفَرَ اللَّهُ سَبَعِين مرَّة شمَّ تَعْوَلُ سِبِعِمْ لِنَ هَٰ لَمَا مَا أَالْهَا نَذِيكِ مِنَ النَّادِثُمَّ تَعُولاً لَعَغُوا الْعَغُو ٨٠ أَعَفُو تُلَمُّأَة مَوْ تُم تَكْبَرِهِ رَكِع تُمْ تَدُوو بِعَالَمُ الصَّلَوْة بِعَالَا لَمُعَا ١

- ﴿ فَإِعْالْصَلْوَةِ اللَّهُ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

مَوْجُودُ فِي كُلِّ مَكَانِ لُعَلَّكَ تَمْعُ مِنْ الْيَ نُقَلِّكُ ظُ [ َحَيَّا غِيمُولَايَ مَا مُولَايَ إِيَّ الْأَهُوا لِ الْذِكْرُ وَابَّهُ مُؤلَائَ بِالْمُولَائِ حَقَّ مِنْ وَالْأَمِنْ اقُولُ لَكَ لِعَتِي مِزَّةُ مَعْلَدَانِهِ ثُمُّ لَا بَيِّلُ عِنْدِى صِذْفًا وَلَا وَفَاءً فَيَا غَوْثًا هُ ثُمَّ وَاغَوْثًا هُ بِلِيَ إِا لَذَ هُ مِ ، هُوَىٰ قَدْ غَلَيْتُ وَمِرْ عَدُوِ قَلِاسْتَكَلَّبَ عَلَّ وَمِنْ دُنْيَا قَدْ رَبِيْتُ , وَمِنْ نَفْيِلَ مَٰا دَةٍ بِالسَّوَ الْإِمَارَجِ رَبِّةِ مُولِا يَ إِمَوْلا يَانِ يثل فادعمنى وان كنت قيلت ميثا فاقبلو الغابل رَّوَاقِبَلِي إِمَرُ لُرَازَلَا تَعَرَّبُ مِنْهُ الْحُنْيُ إِلْمَ بُغِيَدَىٰ إِن النيم صاخا ومساء ارتمه بؤم اتبك فردا شاحصا اليك بصرى لْكُتْرَ يَجْبَعُ الْخُلُقِ مَنِي نَعَمُ وَابِي وَانْجِي وَمَنْ كَانَ لَهُ كُذِي وَسَغِيدِفَانَ أَمْ تُرْجُحُ فَرُ . بُرْحَمَىٰي وَمَنْ بُونِنِ فِي الْقَبْرِ وَحْبَى تن يطِق لينا في الأ الحلوث بعَلِ وَسَتَلْنِهِ عَمَّا السَّاعَلِي بِهِ مِخِي فَإِنْ قُلْتُ نَعَمْ فَأَبَنَ الْمَرْبُ مِنْ عَلَىٰ لِكَ وَإِنْ قُلْتُ لَرَّا فَعْسَلَ لُرْاَكِ ٰ لِنَّا هِلَ عَلَيْكَ فَعَفُولَدَ عَفُوكَ يَا مَوْلاً يَهَلَ البلِ لَقَطِرُانِ عَفُولَ عَفُوكَ لِمَامُولًا يَ مَلْ حَمَّمُ وَالنِّرَانِ

## ﴿ فَاعْمَالُ صَلَّوْعَ اللَّيْلُ ﴾

عَفُولَةَ عَفُولَةَ لِإِمَولاتَ قَبْلَ إِنْ تُعَلِّلُ لَأَيْدِي إِلَى ٱلْأَعْنَاقِ لِأَرْجُمُ م الزاحِبنَ وَجَيْرَالْمَا فِرينَ مِعْمَالِهُمْ الْعَافِرِينَ مدلي اذاكان لوقت موتسعًا والمااذا كأن لوقت مضيقا فيقنصر عَلَيْ لا يُشكِينًا ردكعنى لشنع ودكعة الوتر ودكعني أفلة الفكر ولوبعدا لفحرقتل صلوا التبيح فالحبر مرفام فباللجكروسل الوتروركمتي الفحكنت لهصلى اللسكال ويه بخنزالوا فكنهم الريحينا ليتع عراب مقاشماياله والادضين لتبع وتعل لجبال وعدد الامطاد ومافى لمتروا لجو وكتبلقه لعبد و ذلك حسنات ولايقوله عيدج يومه اوليك ويموتا لادخل لجنة ولرطغرابدا وموا للهُمَ إِنِي السَّغَفِرِكَ عِمَا تَبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثَمَّ عَلَىٰتُ فِيهِ وَاسْتَغْلِمُ لِنَا اَدَدَتْ بِهُ وَجِهَكَ فَعَالِطَهُ بِيهِ مَا لَيْوَ إِلْكَ وَٱسْتَعْفِرُكِ لَلِنَعِمَ الْتِي سَنَتَ بِهَاعَلَى وَنَقَوَّنَيْ بِمِاعَلِ مَعَاصِيكَ أَسْنَغُفُوا شَالَدَى لَا لِهُ الْآهُوالِي الْقَبَوْمُ عَالِمُ الْفَيْثِ الشَّهَا دَوَّا الْخَرْ الرَّجْمُ لِكُلِّ لُمُنْهِ ذَبَتُهُ وَلِكُلِّ مَعْصِيَةِ ارْتَكَبَيْهَا اللَّهُ مَّا ادْدُقِي عَقْلًا كَامِلْأُوعَزُمُّا ئَاسِّاوَلْتَادَاجِعًاوَقَلْبَادِيكِيَّاوَعِلْمَاكَثِرًاوَادَ الْمَارِعَاوَاجِعَ لِذَٰ لِلسَكَلَّدُ لِيَ المتغفلة كآبره كمنك يااذخ الزاجبن صاراته على غير والإجبر

#### طِلْيِمْلِرَفْعُ الْأَسْفُ الْمُعْلِ ﴾

بجهتنكافعائثكنا لدفعالانتكاينشك عليلة فيزيت عليال فَنُ هَانَاتٍ وَخَطَّ فَوْنَ خَطِّي (وصَلِيبٌ وَلَدُارَيْعَ نَعَكَ ) وَهُمِزَا بِإِذَا اَعَلَامَهُ فَيَى مَنْعُ لَرْتَكِيْ بِهِ فَاغَلَقُ (نُمَّ وَاوْثُمَّ مَاءُ بَعَدَ هَا) (نُمَّ صَادُنْمُ مِمَّ وَإِنْوَسَلِ) لِلْنَاسُمْ أَوْعِظُامٌ مَنْ دُهَا) (فَاخْنِطْ بِهَا وَآيِالَنَالْفَالَمَ) (تَشْتِقِ لَهُ سَفَامَ وَالذَاءَ الَهَ ﴾ رغَزَنَ عَهٰا الْمِنْ الْمَلَمُ (وَبِهَا زَنْعُ عَنْ حَامِلِها ا رَكُلُ كُرْبِ وَ مَلْأَ \* وَسَخَطٍ ) رهن شکلها ه ه ه ه ه ه 📈 ۶۶۶۶۶۶ و

رسِم ولف التكابُ الحاج محتصالح الجوهري مِنْ حَلَمَتَا رَوْضِتًا لَحِيُدِيْتِ الْمِنْجَ تَدْكُولُ اللَّهَا.

## فَصَلُوالِيَا لِيَّهُ رِيحِيبٌ ﴾ ﴿

الفصل للاقرك فصلوانا ياما ناانتهور وليالها المندوبرو معض ادعتها ونبتره مراقل شهررجب ومريبان تمازيكاستحبة وفنعشباها والعزوا وبعضا فلععيثان استلامكم ادادلما وبجب في الكفال علية صلى الله عليه والدمن صلى وكمتين في اوّل ليلة من جب بعدا لعثّا يقرل في اوّل وكعة فاغة الكتاب والرنثرج مرّة والتوحيد ثالمات مرّلت وفي لثانية فانحة الكتاب و الرنشرح والنوحيد والمعوّذتين تم يتثهد ويسكم ثم يعللَ الله تعالى ثلاثبن مَنْ تم يعيلَ على لنبق صلى للدعليدوا لد ثلاثبن مرة فالترييغ ولد ماسلف من فويد ويخرجه من الخطاياكبورولدنه اتمه وفيبرنال رسول أشمسل أشعليه والعمرص لح وجب ــتين.ركمـة فىكالىلة منــدركعتبن بقرافىكاركعـة منهما ناتحةالكابــتق و ودة الكافرون ثلاث مرات والنّوج يمرّة فاذا سلّمهما دفع يديه وقا ل كالِلّه لِكَاللهُ وَحَنَّ لَاشْرَابَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدِّجُي وَيُمِيتُ وَهُوجَى ۖ يَوْتُ بِيَدِهِ الْخَبُورُ هُوَعَا إِكُلِّ شَيْءٌ قَلَ بُرُوا لِيَدِ الْمَسْرُوكُ لَا حُولَ وَكُلْ قُوتَ لِلَا إِلَيْهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ اللَّهُ مُ صَلِّمَ لَي كُلُّ وَالْحُيُّ الْبَيْ الْمُلْمِيِّ وَالْدِد بيوبيد يروجعه فاقا فسبنحا ينجيب لدها وبعلى ثواب ستين جمة وستبرعس وفييخ علاة لبومن بجبالا لبتي مقالله عليدوا لدلمان وتنسق عثر وكفات تقرأ في كل وكعد الجويرة والقوحيد ثلاثًا غفر إنه دنوبك كلَّها ووقاك الله

#### ١٢) مع فَصَتْواليالي هُ رَحِبُ ﴾

فننزا لتبرد عذاب يوم العيمة وصرف عنايا لجذام والبرص وذائ الجنب وف فالبومالاقل دردوذاول عنالبتي صلح الشعليه والدلسلنان تصلح عربكناه تقزف كآدكمة الجرمة والنوحيد ثلاثا والكافرون ثلاثا فاذا سلت دفعت يدبك ومَلت لا إلهُ اللهُ وَحَلَّهُ لا شَرِيكِ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيْرُ بِحِيْهِ وَ يُبتُ وَهُوَحَىٌ لاَيمُونُ بِيَاكِيُرُوهُوعَا كُلِّيءَ ۚ قَلَرُ ٱللَّهُ مَرْاهَا لَعَلَا اعظيت وكامعطى لمامنعت ولاينفغ ذاالجيز مينك لجيل تامعها وعمد فانم صلّاهالمخ الله كآذنب علدويع لمح اجرم وكاالتم كآروكت عنالله ىرالمصلّىرا لمالسّىة المقبلة ورفع له وكلّ بويرعم يُتحيد من شهدًا وبدر **وك** الأفتياك عرالشاد فعليه التلام نعرأ عندكل صباج ومثاو بعد كالفريضة منايًا مشمر رجب لِأَمْنَ أَرْجُو ۗ لِكُلِّحَجْرُ وَامْرُسِجُ ظَهُ عِنْكُكُلِّ شَرِ لِإِمْرُ لِعَلِمِ كَكُنِيرَ الْقَلِيلِ الْمُرْبِعُظِي مَنْ سَنَلَهُ الْمُنْ يَغِظِي مِنْ لَرْيَبِ ثَلْهُ وَمَنْ لَمَ يَرْفَهُ غَنْنَا مِنْهُ وَدَحْمَةُ اعْطِمْ بَيْنَلَقِى إِيَّا لَدَجَبِعَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَجَهِعَ خَيْر لأخرة والصوف عنى بمسئلتي إلا كتعبع شرالة نيا وشرا الاخرة فإنك غَرُهُ تَوْصِ مَا اعْطَبْتَ وَزِدْ فِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كُنِّ مِنْ أَخْلَحَيْك الدالين وتعرف سأبلك لمخ وتعول ياذا الجلال والايخرام يا ذَا النَّعْمُ الْأَبْوِدِ يَاذَا الْمِنَ وَالطَّوْلِ حَرْمْ شَبْتِي عَلَىٰ لِنَا دِوكَنْ لِكَ بِيَـِّئُ ﴿ فَازْعَيْتُ هُوْرِ جَبُ ﴾

هـٰ إليَّهَا ، و كِلِّي ومِم رحَبُ دحدنا ، و الإنبَّال يامَن بمُلكُ حُو شانلين وَيَعِلمُ صَمِيرًا لِصَامِتِينَ إِكِلِّ مَسْنَلَةٍ مِدْكَ شَمُعُهُ حَامِ حَاثُ عَيْدُا لَلْهُ مَ وَمَوْاعِدُ لِيَالصَّادَتَهُ وَٱلْادِلَ لَغَاصِلَهُ ورَجْمُنْكَ لِوَاسِعَةُ فَأَسْئِلْكَ أَنْ تَصَلَّمَ عَلَا نَجَدَّ وَالْحَدِّ، وَأَنْ نَقَضَى حَوْآ بَجِي اللَّهُ مِنْا وَأَكْلِحُ وَانَّكَ عَلَى كُلِّ ثَيْنَ وَكُلُوكُ وَكُلُكُ اللَّهِ لاتيال بقرأه فالدغاذ كآبوم منه خاك لوا فدون على غرك والمنعضورة لإلك وضاع الملون لاملت وأخدك لينجه لامَنْ بَغَعُ مَضَلَكَ بِالْبُكَ مَفْتُوحُ لِلرَّاغِيبِينَ وُخَبْرُكَ مَبْدُولُ للطالبين وفضالك مباخ للشائلين وتيلك مناخ للأملس و رِزْ فَكَ مَبْسُوطٌ لِرَجْعُاكَ وَحِلْكُ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ الْوَالَةُ عَادَتُكَ المخسان إلى المستبن وسبال الإنفاء على المعتكين الكه فَاهْ لِيهِ هُدِي لَهُنْدَينَ وَارْزُ فَيْ إِجْهَا دَا لِجُنْهَ لِينَ وَلَا يَجْتَي نَ لَغَافِلِينَ الْمُبْعَدِينَ وَاغْفِرِ لِهِوْمَ الدِّين وَكَذَلِكَ فَالْمَالِيهِ مُذَا النَّهَاء فِي كُلُومَ اللَّهُ مُرايِّةِ اَسْأَ لَكَ صَمَّا لِشَا كِرَنَ لَكَ وَعَكَمَ انخاتفين منكرة يقبن لعايبين للسكا كلهم آنشا لعكئ لعظيم وأما عَنْ لَذَا لِبَا ثَنْ الْفَهِي رَانَتَ الْغَيْ الْحَبِيْلُهُ أَنَّا الْعَبْدُ الذَّكُيلُ الَّهُ يُمَ

أوألأخرة باأرحم لزاجيان دايضافا لأبا لحقيج بقرأه فاالتفا وكآبوه مرشه رحب اذدعاها يور هُمَّاٰذَالْلِنَ التَّابِعَةِ وَالْالْأَ الْوَازِعَرُوالِكُمْةِ الْوَاسِعَةُ وَالْقَلَاةُ معية والتعكم نجسكة والمؤاه العظيمة وأكما ادعا يمسأ دوالعظا لَقِيَامَرَ لِانْعُنْ مِثَنْ لِخَالَامِثَلُ بَطِيرَو لِانْغِلَتُ يَظِهِرِيا مَنَ أفردق والهم فانطق وابتدع فشرع وعلا فارتفع وقدرواكم وَّرُفَاتُقُن وَاحْجُ فَاللَّغُ وَإِنْجِهَا اللَّهِ وَاعْطَى فَأَخْرُ لَوْضَحُ فَافْضُلْ نُ سَمَا فِي الْعِرْفَعَاتَ نُواْظِرا لِأَبْصَادِودَنَا فِي اللَّطْفِ فِجَازَ واجِسَ لأَفْكَادِيامَن تَوَجَّدَ بِالْلَكِ فَلاندَّلَهُ وْمَكَهُ تَ<u>سْلَطُ</u> مُرَدِّ بِالْأَلْانِ وَأَلِكُمْ لِإِفْلَاصَلَّ لَهُ وَجَمَّ وَتِشَانِهِ يَامَ جَارَتُ فِي بآءِ هَيْبَةِ وَدُقَائِقُ لِكَانَّفِ لِلْأَوْهِاءَ وَانْخَسَرَةِ وُنَا ذِرْالِيْعَظِّيِّ فَطْأَنْفُ أَبْصَالِ الْأَنَاءِ بِامْرِعَنَةِ الْوَجُوْمُ لِمِيْدَنِهِ وَخَصَعَتِ الرِّيَا لُعِظَّةٍ وجلينا لفلوث منجيفيه أسألك بهايه المدمحة المهك ويمافأيتَ بِهِ عَلَىٰفَيِكَ لِلاعِيكَ مِنَ المؤْمِنِ بَجَعِاضِمِنْتَ الْإِجَابَةَ ۔ ﴿ فَا زَعْيَتْ ثَهِّهُ مِنْ جَبْ ﴾ - ﴿

فيه عَلا نَفْسِكَ لِلدَّاعِينَ بِالسَّمَعَ لِشَامِعِينَ وَأَبْصِرَ لِنَاظِرِنَ وَأَسَرَ لَقْوَةِ الْمَهَينِ صَلِحَلْ عُلَى خُلَاحًا لَمَ النَّبَينَ فَعَلْ الْمَا رُدِرًا وَمَعْفُوزًا وَتُولَ امْتَ نَجَاتِهِ مِهُ الْلَهَ الْرَزَجُ وَا دَرَاعَهُمْ كُمُّا كيراوارعيني مشراوت والمعالجالي رصوانك وجنانك لياكم براوص الشعاع المروا لدكت را اِيَاَسَالُكَ اِلْوَلُودَيْنِ فِي حَسِيعِيْ اِلنَّا فِي الْبَيْدِ عِلْمَ أَلْكُنَّدُ وَٱنَقَرَّتُ بِهِا الِيَكَ خَيْرًا لَقُرْبِ إِلْمَنْ لِيَبْ لِعَرُونُ طُلِبَ وَفِيمًا لَكَ مِنْ اللَّهُ وَٰ الْمُفْتَرِفِ مُدْنِبِ قَلْاً وَنَقَنَّهُ عُوْبُهُ فَطَالَ عَلَى يُحَطَايَا دُوْنِبُومِرَ الرِّزَايَا خُطُونُهُ مِنْ عَالْكَ لَتَّوْمَةً وَحُسِّ الأَوْمَ وَالنَّرْخُ الحوبة ومرا لنارفكا لذرقبتيه والعفوتمان بقيه فأنكأ مولاى عُظَمْ اَمَلِدِوَثِقِبُدِ اَللَّهُ مَرِوَاسَنَالْتَ بَسَانَالِكَ لِشَّرِيغَةِ وَوَسَانَالِكَ لبيفقان تغمكه في فالقهر يرحَة مِنك واسعَة وَفَعَرْمِنَا طِنْعَ بَفَيْ مِإِدَزُقْهَا فَانِعَةِ إِلَىٰ نُزُولِ كَافِرَةِ وَعَكَلَ لَا خِرَةِ وَمَا هِمَا لِمُ

#### الخامِعُتالِجَبيَّة كهـ

(11)

صَّائِزَةٌ الزَّاإِرْتُوالِرِّ بَى مَرُ النَّادُوالْكُفِّرُمُعُكُونِ الْإِلْقَادِمُعُ شِيعِيكُمُ الْأُ صَبَنْ فَيَعْمَ عَفِيهَا لِدَّارِا مَا الْيَلِكُرُوا مِلْكُومِيا الْكُولِ لِتَغْرِض وَ عَكَيْكُوْ النَّعُونُ مَنْكُمُ غِيْزُلْلْهِ خُورُيْنَا وَكُنْ الْمَرْخُ وَغِندًا كُمْ مَا تَوْدُا دُ ۠ۯڂٵ؋ٛۊؘؘؖؖڡٵؾۼؠۻ۠ڶڹڔۑڗؚڮۯؖڡؙۏٛڡؚۯۜٛڿڶ<u>ۼۜ</u>ۛۅٛڸڮۯڡ۫ٵٚۄٛٚٷٙٳۺؠڮڒ هِ فَ يَجْعَتِهِ عَوْاَبُغُ وَ مَصَالَعُا وَامِصَالُهُا وَاعِلِيهِا وَابْوَاجِهَا وَ لاحفاوالتلام علنكمتلام موذع وكمط وَخَيْرِمَصِروَ عَلَى ۚ لِلْعَيْمُ لَأَذَلِ وَالْعَيْدُ الْمُعْبَلُ وَدُو ڮؚڵڗۼۜؠۏڎٙٳڶؾۘڵڛؘڒ؋ۘعؘڷڎۼؘۘؽڵ؇ڛٲؠ**ؘؽۮۛٷڵڡڵڷ** 

## مع فَصَلَوْالِيَّا لِيَّعِيْرَكِيْبُ ﴾ • W

حُمَّةُ اللهُ وَتُوَكَّالُهُ وَيَحَتَّالُهُ عَلَيْكُمْ حِيَّالْعَهُ دالا حِسْرَتِكُمُ وَالْفَوْنِ مربكه والتلام عليكم ورحمة الله وتركانه وص وتحتانه وكفوك ناونع الوكيل متحفاته ل ذكوصلة بومالجمعة مربجيع بالنبي صرّا بقسعليه والدمن تى يورالجعة مربحب مابيل المهروا لعصوا ربع دكعات بقراد ككر دكعة الحديرة وابترا لكرسى سبعُا والنّوحيد خسّاتٌم قال كَنْغَيْرُلِسَّا لَذَى كَا إِلْمَالِهُ مُوَقَّالًا لَمُا لَقُولَةً عثرًاكتيا به له كلّ يومالح إن يموت الفيحسنة ولكلّ إية قرأها معهنة في الجسّنة وبافوتة حمل وبكآحرف تصرُّا في لجنّة من درّة بيضاء وزوّجه الشُ**خة الح**والعين وبالتعادة والمغفرة وبكل دكعة خسين لف صلوة وتوجيالف به في بحدّة صلوة اللّيلة الثانيتر عَادَسُهُ وَم لعل لنقصل المتدعليه والدنس لق عشر كماك بالجروة ل إاتما الكافرون مرة إشله كآدنب وكتبع للصآبل لمالتنة المقيلة وبرم التفاق صلوفا الكيلن لثالثنى نماذشبستم وفيه اييناعنه م صلَّعِشر دكمات تعرُّا ذِكا ركعة الجهيرة. و ابغاتصله نسؤا فإلجنج ونادى مناد بقروا والمآلق بالكرامة العليا وطرافت التبتدوا لتتعلاءوالصتيقتن فاليوم لثالث دددونستم وفيه ايضاعنه بمرجلى بهارىعرىكمات بقئ بعيلالفاتحة وألهنكرا لِهُ طاجِيْلُا الْمُ الْآهُوَ الرَّمْنُ الرَّحْمُ انَّ جَ حَلَقَ لِمَوْانِ وَالْأَرْضِ وَاخْدِلَافِ اللَّهِ لَى وَالنَّهَادِ وَالْفَلْفِ الْوَجْرِي الْجَرْعَا يَفُعْ اكْتَا

#### الم عن فَصَلُواليالحَشُمُ لَحِبُ اللهِ اللهُ مُرْحِبُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمَا أَنْزَكَا لِلْهُمِرَ المَّمَا وَمِرْ. مِأْ وَفَاحَيَا بِدِ الْأَرْضَ بَعِنْكُمُونِيَا وَيَبَثّ ببهام كُلِّ دابَة وتَصَريف لِرَاج وَالتَّعَابِ لِلْمُعَرِّبُنَ لِتَمْ آوَا كَارَض لْأَيَّاتِ لِقُومِ بَعْقِلُونَ وَمِنَ لِنَاسِمَ مَنْ بَيَّيِّلُ مِرْ دُوْلِ لِلْهِ أَنْالُ دُّا جُبُونَهُمْ كَنِيا للهِ وَالْذَيْنَ الْمُوااتَّـنَ مُثَّالِيهِ وَلَوْبُوكَ لَذَيْنَ ظَلَّوْا ايذْ بُرُونَ الْعَلَابَانَ الْقُوَّةُ لِيَهِ جَبِعًا وَأَنَّ اللَّهُ شَدِيدًا لَعَالِبِ اعطاءالله م لاج مالابصفدالواصفون صكاوة اللّيلة الرّابيّية بماذب جياده ابعثافي ا لاجاله صلّ مأة دكعة بالجروسورة الغلق مّ وفيا لنانية بالجدوسورة انتاس مّ وهكذا كلَّالِكُمَات بِبْرُلِس كُلِّ بِمُامِلِكَ كِبُون نُواعِبًا لِهِ الْمِيمَة وَجِأَء ووجمه مثلُ لِمُرْلِيلِة اليده وبعلم كمابه ببينه ونجاسيه بالإبيزا صكوخ الكيكة الخامييني مادشيعيه وابضأ فالأفيال مرص لوست كغات إلمجلهم وخمشا وعشين يمرة النوحي لاعطاه الله فؤاب ادىعبن بثثاوا دىعبن صدّيقاً وادىعبن تتحدثا ويمرّعك الصّراط كالبرق اللّامع على خرس من النود تسكون الليلز الشاح كستي غادشه شرونيه ابيثا من صل كعنب الجلمتره إيزالكويبوسيع مرات يتأذكموا لتمايا عبلاتعانت وليناتله حقفا حقاولك بكلوب قرات تفاغتر السلين التسعون المحسد فيمال أهاصل الجيال أتوخ المراصلوج للِّيلزالسّابعتىمادشەھىمەلىشاڧالانبالەن بىلى بىھاارىم دىكانىلىلىرە<sup>د</sup> النّوحيدثلاثاوا لمعوّذتين ترة ويص لم علالتي والمعندا لفراغ عشر مراب ويقول للأقيا الصَّالِحَاتَ سُخَارًا للهِ وَالْحَدَّ للهِ وَكَا اللَّهَ أَلَّا لللَّهُ وَاللَّهُ أَكُبُرُ عَمْرَ لل

# - ﴿ رَزَعُانُهُ السَّبُهُ الرَّجَبُ ﴾ - (١٩

اظلَّاه الله تحنَّا لعرش وبعطيه ثواب من صَّالثهر رمضًا واسنغفرت له الملائكة حرٍّ يغرغ مرهان الصلوة وببهل لمليه الزع وضغطة القبرولا يخرج مل لدنياحق بزك مكانه مرالجنة وامنه القمرا لفرع الأكرصلوة الليلة التامنة بمارشه في لافيال موصا عشري ركعة بالحرمرة والوّحيان قل يَالْهَا الكَافِرون والمعوّدة بن الأ عطاه القدنوا بالمناكرين والضابرين رفع اسمه في الصديق في الكوا الليد لمثل المطعية مارسينهم والاقالم صلم فيهاركعتين بالجهيرة والميكالنكا ترخسا لانقوم مرقكا حبَّ بغفالِته له وبعطيه تُواسِما أهْجَة وما أحْج ، وينزل عليه الفيالف يحمَّة ويؤمنهُ ب الماددان ماتالي تماس ومامات شجيلا صلوكا الليلة العاشرة مادشب ه والامالص صلى فيهابع لالمغرب نتى عشرة دكعة بالجده ثلاث مراسا لتوحيد يرفعه لد ضراعلى عامودم باقوته حراء صكوكا للبلذ الحاكر تتريج تيرنمانت إددهم فالانبالمرصلي فيهاا أنوعثره دكعة بالجارزة والله عثرة أبة الكرس لقطا الله ثوا وقبرا لكتيا لتماوّبة ويتاكزله استأنف لعمل فقلغفرالله للتألل النثلج عشرنانت داددهم فالاقبال مرصل بهادكعن بالجريمة وامر الرشول الماخري عروعترااعطاه الله والبالامين بالمعروف لناهير عوالمباكم وتواسعنق سبعين يبثم ب على معبل وبعطيه الله سبعين رحة صكافي قاللِّيلة الثالثة ببحشر والنّيالي البيض مربجة شعنان دمفتا غازشب يزده وليالى بضا درجة شعبا ورمضان والأنبال مرصل فالليلة الثالثة عشرم وجبعشر وكعان الحدمرة والعاديات مرة

## ا مع فصلواليالي تَمْرُدُ حَبْ الله

وغالنانية بالجورة والحيكرالتكاثرت والناق كذالنغفافه لافود وركارعانا لوالدبه دخول تشتشاعنه ولايتر فإنه التكيران ولايروعانه وبمرطوا لضراط كالبرق آكياً واما فاللّبالى لبيغره هي للمثلاث عشرة وادبع عشرة وخرعشرة عرائفتا تعليلته صَلَىٰ فالاول دکھنبن يقرُل فکل وکعة بن وا لملك النّوحيد و في لنّائية ادبع دكما يقرأ فى كلّ دكعة المحدوه فما لتوروفي لشّالثة سته كات يقراؤ كلّ دكت للهروع ذه اكووخجوذ فضلهافه الأشوا لتكاثرونغ غرله كآذنب سوع لشرك صكوخ الكيثلة أرابعت يميشر عادس جاددم فالانبال تسآ بالثين كعة بالمهرة والأحديرة داخالكهد قل بمَّا أَمَّا لَهُ رُحِينًا لَكُرُوجُوا لِمَّا أَمَّا الْفَكُوا لِهُ وَاحِنَّ فَهُ كِلَّ بَرْ خُولْفِا ۚ رَبِّهِ فَلْمُعَلَّ عَلَاصالِكُ أَوْكُ لِيُثِرِكَ بِعِبا دَقِرَيِّهِ أَحَالُ دالله ننس بده لوكانت نوبه اكزمن بخوم التما ارتجيج من صاوته الأوعوط احرم لم ردكانما ترع كآكالة لله الله تثنا صكافح اليكل النصف من جب غازت بيذرح م المتان عليه البكام تسول في عترة دكعة تغراب كلّ دكترا لمل وسودة فا ذا ذغب المصلوة فرات بعدة للتالحدوا لمعودتين النوحيدة إية الكربيرادينا ادبغا وتعول ميد ذلك جَعَانًا للهِ وَالْجَلْلَةِ وَلَا إِلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّكُ أَلَا لِللَّهُ وَاللَّهُ الْحَكُ بُوادِ بِعِ مَرَاتٍ مَ تَعْوِلَهِ تَمْهُ ٱللهُ دَبِّ وَلا اشْرِلْ بِهِ شَيئًا مَا شَأَءَ اللَّهُ كَا فَوَّةً ٱلْإِبَاللَّهِ لَمَا الْعَظِم سكوة بوم للتصف مادروديمه والاقالع البح والسعليد والدلسك صلَفِه عنْرِيكُنات تَعَرَّاجُ كُلُوكُعَمُّ الْحِيمَةِ وَالْوَحِيدِ قَلْ إِنْهَا الْكَافِرُونَ ثُلاثًا فَاذَا

## ◄ فَصَلُوالِيالِيُّ عَنْ يَحِبُ ﴾ • (١)

لمِّت ادفع يديك لحالتما ومَا كا إِلْمَا اللَّهُ أَوْحَكُ لَا شَرَعَكُ لُمُ لَهُ لَمُ لَكُ لُكُلُكُ ولدالخليجي ونميت وهوح لايموت سيبالخبروهو علاكل ثبة فأنا المَا واحدُ احَدُّا فَرْدُاصَمَلُا لَمْ يَحَدُ صَاحَتَهُ وَكُلا وَلَدُامُ مِعِادِحِدِ سلاة الليلذ السادسير عشرواليسابعت عشرناد دانده وعددم ف الانبال من سلَّ بُلابْن دكعة بالحِدمَ والوَّحيد عشرٌ الرَّخرِج من صلونه حَيَّا يعلَى وَار بعين بهذلا صلوخ الكيلالثامين عشير غانت ميره فالانبال ساليج بالجديرة والنوحيد والغلق والناس عشرا فاذاخرج قال تصللا تكنه لوكانت فويه اكثر مردوبالمشادين لغنهاله صلوكا المبلذالنا سيعتر كمشرنا دشب وددم فالأنبا لمرصل فيهاادبع وكماات إلجلتن واية الكرسة حرعشق والوحيد كملك اعطاه الشمرا لتواب مثلهاا على موشى ولكآ يوب ثواب تتميد ولايقصحه والوفع ولايخاسه وبدخل بجنة بغيرصناب صلوخ الليلا لغيشرين عادب بسنرف الأمال م له بهاركمتين الجلمره والعدائمية العطيدالقه توابا راهيروموسي ويجيي و والاسبيه ين من الجرة والانر وسطوالله البديع بن حمله صلوع الليلة الحارية في العشرين عادس بست يكروا لاقبالس صوآ بنهاسته كعاسا نجديرة والكؤوعثما والوّحيه عشرة إك يامراته الملائكة الكوام الكاتبول لا كمواعليه سَيَّة الحُسنة و يكنون له الحتناانان بحول عليه الحول صلوة اللّيلة التاليّ تَوَالِعُشْرَتُ مُنَا ببست دويم والأعال مصل فيهاثمان دكعات بالجدم ودلابا إيهاا ليكامزون

#### ٣٢ ٥١٤ درتم غازها شبها فالارتجب ١٠٠

سِعًا فاذا مُرْغِ صَلَّى عَلَى البِّي عَثْرًا واسْغَفَرالِلهُ عَثْرًا لِرَيْحِ مِنَ الدِّنياحِيَّ بري مِكانِه مرالجنة ويكورموته عفى لاسلام ويكون لماحرسيعين نبيا صلوح الله لمذالثالثثم لعيشبه نماذت بست ستمف كالانبال من قي فها دكتب الجهيزة وسورة الفيخيسًا اعطاها له بكلّ حرف بكلّ كافردكا فرة درجة في الجنّة وثواب سعير يجمّة وثواب منشيّع السجنادة وطادا لفسهض وتواسس تصلى لعساحة مسأرصلوخ الكيلة إلم إيعية والعِيْشُرُمن نمازت ببت محادم فالاقال من قي مهاار بعب كعة بالحدرة و امرا لوسول اكخ مرة والتوحيليم فكتب القرنتا لعالف حسنة وعاعندالف ستنة ودفع العدجة وبزلم التماالغ ملك وافعل يبهم يصلون عليه ويردته الشنطال الامة فالتناطلان وكانماادرك ليلةالمتد صلوكا لليلزالخام سيرك غادشببت بنم في لاقبال مصلى مفاعتبن دكعة ببل لمغرب العشَّا الأخره بالجريرة وامرالرشول كخفرة والوحيلمة حفظه اتشف تشسه واهله وديبه وماله ودنيا وانتجه دلا يقومن مقامه حتى بغيرله حسكولة الليلة الساح سنهو العيشري نادئ بب شتم في الأمبال مرصل مُها النتي عشرة ركمة بالحريرة وادىع بريمرة وفي وابة اربع كإخالوَحيدصا غنه الملائكة ومرصا فحنه الملائكة امرم الوقوف على لقراط والمحتنا والميزان وببعثا تساليه سبعبن ملكا يشغفون لدوبكبون نوابه ويمللون إصاحبة كلَاعَرُ لِس مِكَانه بقولوراً للْمُمَ عَفِرَ لِمَاللَ الْمَدْبِحِيِّ صِيعِ صلوْع اللَّيلِ لَلْ الْعَلِيْن والعيشري غادش ببث مفتئ إدالحه علىمال لام صلفها الحوت شت

## ومتلواليالي مَوْرَجُبُ اللهِ

مرالليلانني عشرة دكعة تغرأفي كأ دكعة الجيم للعودتين والنوحيين دمينافا تلت وانت مكانك وبعرّات كا لَدَا لِآاللهُ وَاللهُ أَكُرُوا لَحُرُوا لَحُلُ لِلَّهُ وَ بْحَارَ اللَّهِ وَلَاحُولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّي لَعَظِيمِ مَا دعمَا احبب متلولا ليمالسابع والغشرت غادرود ببته حنته والامال دابوحم الثاثثان بصلور فيهاننز عشرة ركعة في كل دكعة الميرومورة فاذا فرغث قرابه ا والوِّحدوالمَّوَذَ تِولِومِنَا وَعَلَتَ لِأَا لَهُ إِلاَّا لِثَهُ وَالْشُوْاكُمُ وَيُسْجِعُ إِنَّ اللهِ وَ كِيْلُ لِللَّهِ وَيُلْحُولَ وَكُلْقُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ لِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ للهِ وَالْحِنْ لِيْهِ وَلِاحُولَ وَلَا فَوَةَ إِلَّا إِلَّهِ الْعَلِي لَعَظِيمِ رَبِّنا ٱللهُ اللهُ رَيّ شِرْكَ بِهِ شَنْتًا البِيعَا لِأَانْشِرِكَ بِرَقِي كَمَالُ ادبِعَا صَلَوْهِ اللَّهِ لِذَالِثَامِنِ رَ لمحتبري مانشب ببيث مشتم فالانتال منصلي فيفاا شيعثره دكعة بقرأف كل كعة الجهترة وسخواسم وتبك لأعل والقداء عشرا فافاخرغ صلى عط البتى مأذمرة نغفل شمأة ترة كتبا تسبيحا لدنواب عباسة الملائكة وجي أكا الروابرايشاف تهوالعثبين وهمبن معاييته وشب ببسته نهم بنزداد واست حسالوخ للِّيلِةُ الشَّلَاثِينِ مَانَتُ سِيمِ وَلَكُونِالُمُ مِنْ فِيهَا عِنْهِ وَكِمَاكُ الْحِدِيَّةُ وَ فلهوالله احدعشرتران عطاما لقم فح يتقالغروس سيعمدن ويخيج من تبره ووحجه كالبددويرعا القراط كالبها الخاطف بنجوم النادوا عد شصلو الخرابشم نماز روزاخهاه في الاتبال على التوصل الله والدلسان في صلّ في بعثر وكات

#### ٢٤ - ﴿ فَصَالُو ۗ اوْلِ لِنَالُمْ شِيعِبُنَا ﴾

لترأفي كآركعنها تحة التكاب قروقل والساح ثقالما آيها العكافع فا فاذاسلت فارفع بديك لح الشماء وقالا المالآ الله وتحده الأنثر لُلْكَ لَلْ كَلْكُنْهُ وَيُمْتُكُ هُوَى كُلَّاكُ لَلْكُ لَكُنْ سَلِحَا لَحَهُ وَهُوَ مَّن يُوصَلِّ لَيْسُعُلِ نُحَيِّ وَالِدِ الطَّاهِ بِنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوْهُ الِلَّ بالله العكل لعظيمة استعمادجهك سلطاجتك المرشيخاب الإ غاؤك ويجعل تقدينيك بين مسمسعة خنادة كاختذ كابرالخاه يكتساك بكآم كعترالف لف كعندو مكت لك مزائزم إليّاد وحازعا ا إصلاات شعبان بعضوا دعبتها ددنماذها ماشعا ىندا، ذدغا كان فى الأمّال عن لتوصيّا لله عليّا للاّنرة الصِّلَّ إِلَّا لِيَسْمِلُوا لِ تمر شعبا الني عشرة ركعترهم أفكا ركمنرا كحلمة وقاهوا للماحلة مرة اعطاه الله تعالى ثواله تنوعشر لف شحده كتيار عبادة ننروخرج مرذ نوبركومرو لرته امرواعطا السيكم إبترفي لغرار قصرا الجنة صكولة أخرى فالأقبال تثراترة المرصل إول لياة مرشعياه كمتين بقرأ فزكل كعنرفا تحذا لكتاب مرة وثلاثير برة فلهو تشراحه فاداسلمقالا لمناعه بمعنك لألف ومالقمة حفظم ابلير وجنوده وأعظا الله فوآ لصّبَيْقِينَ فَالْاقْبَالْ عَابِمَرَأَوْ كَلَّ يُومِنْ مُرْتَعْبِاعْدَالْ وَالْ وَلِيلِيَّ سردغای هرد وزهٔ مانعنا دروقت زوال درشبه میزیخوان شود

لانكذومعدوك اوَيَغَرَبُ مَرْ بَرَكُهُ اللَّهُ مَيْمُ لَهُمَا رِنْ وَالْمَتَا يَوْعَهُمُ وَاهِ للمرصاعلا نجذوا اعترالكمفيلة وة كئبرة تكون لهم رضا ولجو عَلَى وَ إلطيب للبراوالأخنادا لذين افحث إشه تمتك سيل دنياك تعياد! مِ إِنَّالِهِ وَإِمَّامِهِ عُوْمًا لِكَ اكزاميه وأعظاميه إلى تحاجيا مداللَهُمَ فاعِناعلَ ل نبيه دَنَيْلِ لشَّفَاعَةِلَدَيْدِأَللَّهُمَّ وَاجْعَلَهُ لِي شَفِيعًا

بَعِيلَخِلَهُ مُنَّبِعًا حَةِ إِلْفَاكَ بَوْمَالِقَيْمَ ذَعَقِ رَا مُ دُنُودِ غَاضِيًا قِلا وَجَيْتَ لِي مِنْكُ لِأَخْمَةُ وَالرَّضُولَ. وَأَ مرادوتمك الاخيار وانضاء يادادما خاروبةء مرانوس مقرصيل على فجيروا ليحبر والمتمع دعائ إذا دعو تك والمتمع زاري دييك واقبل على إذا ناجيئك فقلاه رتبا للك ووقفت تأ ولت منبكنا منفرة فاليلك لاجياليا لكرنك ثولي وتغلما فافا جمَّري وَلا يَحْفِي عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقِيلِي وَمِثْوَا يَ رَمِا انَ اللِّي كَالِيمِ فَمَنْطِقَ فَانْفُوهُ لِهِ مِنْ طَلِّيةٍ فَارْجُوهُ لِمَا يَبَّ وَ قَلْحَرْثُ مناد برك عَلَةً بَالسَّتَكُ مِنا يكون مِنَّ الزَّاحِ عَرَى مِن سَرِيرَةٍ وعلا يِنِية فَدُّ ذَا الْنَهُ بَرُزُقْ وَالْحَلَلَةَ فَرُزُا الْمَنْ يَصُرُقِ الْحِرْدِ ما أن يجو دعل بعضل معنك المه كان سفيروا تعدُّ من ما رُقِّلُ اطْلَهُا حُسْرٌ بِوَكُمْ عِلْمُكَ فَقُلْتُ مِا أَنْتَ أَهُمَا لُهُ وَتَّ ا انْعَفُوتُ فَنُ أَوْلَى مِنْكَ بِذِلْكَ وَانْ كَانَ قَدْ دَىٰ اَجَلِي وَلَهُ يمثن مينك على فقد معكن الإخراريا لذنب ليك وس مناجا الأمنية إيّا مُرْتِبَعْها 🇨

و فَ فَلا نُقطَعُ بِرُّكَ عَيْ جُمَاتًا لَمْ كُيْفِياً َّمِ ْإِكْرِي مِا أَنْتَ أَهُ لُهُ وَعُلْ يِفِضْ إِلَى عَلْ مِنْ نِبِ قَلْعُكَ مَتَرَبَّعَا أَذُنُو بَافِي لِلْهُنَا وَأَمَا أَحُوجُ إِلَا بِهُمْ هُ الأخوالم فكاحتث إلى إذكرنظم هالأحيين عالج عَنَّ فَلَا تَفْضِيحُ بُوْمُ الْقِيمَةِ عَلَىٰ لِرُؤُسُ الْمُشْهَادا لَمْ جُودُ اَفْضَا أَمْنُ عَمَا إِلَيْ فِيهُ ذِي بِلْقَاتِكَ بُوحٌ نَفْضِي فِهِ عِبَادِكَ إِلَمْ اعْنِنَادِي لَيْكَ اعْتِنَادُمُنَ لَرْسِيْغُرْ عُرْ فَهُولُ عَنْدُهُ لُ عَلَّ رَيَا أَكُرُ مَن عَتَّ ذَرَالِيهِ الْمُينُونَ إِلَهُ لِالْزُدُّ حَاجَّةٍ طع ولانقطع منك رحابي وامل إلم أواردت هواب ردت فضيجته لرتعافع المح مااطنك تردف بيتعترى خطكها منك الح فكك لحث أندًا ذاعً لْمُكَاعِبُ وَتُرْضُ إِلَيْ إِنْ إِخْدِيَّةٍ بُحْرِجِي خُونَ لِكَ بِعِفُوكَ وَ لمالح إن كارَصَعْ وَجَبْ طاعَتْكُ عَلَى عَلَى كَرُوْ

فنكت غري فبترة إلتهو عنك أملت شادج لْكَ الْحُ أَنَاعَ ثُمَ أَنْضَا [ الكَّكَ ثَمَّا كَنْتُ الْالْحِهُكَ بِعِيمِ قِلْقَاسِيَعِيَّا رُ بَظَلَدُ وَأَطَلَبُ لَعَفْهُ مِنْكَ إِذَا لِعَفْهُ نَعْتُ لِكُمْ مَر حُولٌ فَانْفِقُلَ يُدِعُرْمُعُصِينِكَ الْأَفِي وَقَبْ لِقَطْنَهُ لَمُنَالًا وَوَقَبْ لَقَطْنَهُ لَمُ اللَّهِ رَدْتَ أَنَا كُوْنَ كُنْتُ فَتُكُرْ تُلْكَ بِادْخَالِمْ فَرَمِكَ وَلِيُطِهِ، قَلْمُ اوَسَاجَ الْعَفَلَةِ عَنْكَ إِلَى انْظُرْلِيَّةَ نَظُرُمٌ. بَا دَيْنَهُ فَأَجَالِكَ ا لعه ننك فأطاعك ياقريبًا لايبعث عَن المُغنَزية وَالْجُوادُ الْابِيَحُاعَنَ مناجا الأفية أيامية عبا الم

عَ عَفُولُ الْمُ لَمِيكُمُ كُمَّا لَا لَوْ نَقَطَّا عِالَيْكُ فَالْمُأْلُولُهُ بالعظذونصرار واخنامعلقة بعرنكسك لطرقاجه فأحابك ولاحظنه فضعق كجلالك فنا لطعلى خسرطئ تنوطأ الأياس وكالفطع رجا كالم إن كانتالخطاما قلاسقطية لدَّمَكَ فَاصْفِيَّ ربنهنيه المكم فأذبكرم الا لنَّارِعَظِيمِعِقَابِكَ فَقَدَّدَعَا وِ إِلِيَّاكِمَةُ مِنْ ثَوَّا لِحِقْهِ بنورِعَ لِيَا الْأَجْمِجُ فَأَكُونَ لِلْكَ عَارِفًا وَعَنْ سِواكَ ك خالفنًا مْرَاقِيًّا إِذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

(4.

ته ﴿ يُحَدُّ نُعَدِّرُ رَسُولِهِ وَالدالطَّاهِ مِنْ وَسَلَّمُ مَتَلِمًا كَتُ فالمصناح تترأمنا الآعاد فيالمؤما لتآلشع بثعبان ابيدعا دروور ببرعب خانه شودا للَّهُ مَّ إِيَّ أَسُنَاكُ بِجُوَّ إَلَمُ لُودِهِ هِنَّا أَبُو مُرَالُوعُ وَرَبَّكُ فَيْلَ إِسْتَهَالِالْهِ وَوَلَا ذَنِهِ بَكْتُهُ الْمِثِّمَا أَوْمَ. فيفاوا كُارْضِ فِمَ عَا ألابَبَها تَبِيل لَعَبُونَ وَسِيِّمِا لَأُسْرَةً الْمُنْ وَدِيهِ النَّهْرَةِ وَوَالْكُرَّةِ عَوْضَ مِنْ قِنْلُداْقَ الْأَكْمَةُ مِنْ بَسْلِدُوالشَّفَاءَ فِي تُرْثُنَّهُ وَالْفَوْزَمَعَهُ وكب وألاوصيامه غزنه بعث فاغهم وغيبند حق بذر واالاوا وَيَثْأُرُوا النَّادَوَيْرُصُوا الْجَبَّادَوَيْكُونُوا خَيْرَا تَصْالِيصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَعَ اخِيْلَابِ للَّيْلَ وَالنَّهُ الِ اللهُمَّ مِجْعَهُم لِيَكْ أَوْسَلُ وَاسْتَلْ مُوْالَّهُ فَيْنِ لعَرَّضِ مُنِينًا إِلَىٰ فَشَيهِ مِنْ افْرَكِ فِي وَمِدِوا مَشْدِهِ فَتَلْكَ الْعِطْ الإنجآ رَمْسِهُ ٱللَّهُ يُتَّمِّصا عِلا نِجْزُ وَعِتْرَنْهِ وَاحْشُرْنَاوِ وَمُرْتَدُونُوا مَعَهُ ذَارَالُكُ الْمَةِ وَعِجَا إِلَافَامُةِ الْلَهِ مُوكَالُكُمُ مُنَا يِزْلِفَيْهُ وَادْزُقْنَامْمُ افْقَنَّهُ وَسَابِقِنَّهُ وَاجْعَلْنَا مِيَّ فِيلَاَّ لِأَمْرُهُ وَيْك الصَّاوَةُ عَلَيْهِ عِنْدُ ذِكْرُهِ وَعَلَيْهِ بَهِ مِا وَصِياً نَهِ وَاهْلِ صَفِيًّا الْمُدْفِيِّةُ ينك العكدا لانتي عَشَر الْجُوْمِ النَّهُ وَكُلِّحُ بَهِ عَلَيْجَهِمُ الْبُعُواللَّهُ وَهَ لَنَافِ هُ لَا الْمُؤْمِرُ مُوْهِمَ فَهِ وَالْحُوْلَنَا فِيهِ كُلُّ طَلِبَةِ كَا كحسن لجِيَّرَجَيِّ وَعَادَ مَطْرُسُ بَيْهِ يَهِ وَنَخْرُ أَعَا ثَلُاوُنَ بِقِبْرُهُ مِنْ بَعِيْدِهِ

النعين يمين المعينا المعينا

شَّهُ لُـ ثُرِّبُتُهُ وَنَفْظُرُ أُونِبُهُ الهِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَ تَنْعُونِهِ دَلِكَ كحسين وهواخ دغا دغاير وكوثريبني صارمغلو بالكثرة العدة ليركر بجواد بعيلاذان دعاامام حسبن راوان اخردعا نبست كمخصرة دعا كردندها وذبكه منلاشد مديكة تبديثمنان اللهئة ائت مُتّعال المكّان عَظ كُمَّهُ وْتِ شَكِي مِلْ لِمُحَالِّ عَنِي عَزِيهِ إِلْحُلَاثِةِ عَرِيضُ الْكُمْ مَاءَ فَادِرُعَلَامُا بُالرَّمْيَةِ صادِنَ الوَعْدِ سَابِعُ البَّعْرَجْسُ الْكَلَّاءِ قَرِبُ إِذَا دُعِبِهَ مُخِيْطُ إِذَا خُلَقَتَ قَامِلُ الْوَيْتِيْلِمُ: بَاكِ إِلَيْكَ قَادِرُعُوا مِا أَرَدُتَ ا مُدْرِكُ مِاطِلَتَ وَشِكُوْرًا ذِاشَكُوْتُ وَذَكُوْرًا ذِلْهُ خِيالِتُعْظِ وَارْعَبْ لِيَكَ فَقِيرًا وَإِفْرُجُ إِلَيْكَ خَاتَفًا وَأَنْكِ إِلَيْكَ مَكَوْمًا وَالْسَعَمِ ءَ ضَعِيفًا وَأَنُوكُمُ إُطِيلَكُ كَافِيًا أَحْكُمْ بِيُنَا وَنَهْنَ قُومِيا بِالْحَةَ فَإِنَّهُ لُ ۣۯ؞ؙٵۅۜڂ**ڡ**ۼۅؙڹٵۅۼؘؘؘۘۘۮۮٵؠڹٵۅڤٙٮٛڵۅؙٵۅڿۥٛۼڗۘ؋ؙؠێؚۜڋ۪ڮۅۘۅؙڵڋڿؠؠۑڬ فأرعكيا الله التزى صطفينة أبالرسا لذوائمنة كالحاج مَ لَنَامِرُ أَمْرِنَا فَرَجًا وَتَخْرُجًا مُرْجَمَلُكَ بِالرَّجُ الرَّاحِينَ عِهِ \* مسكوع الليكذالة المتامية كالمشاد فالانبالع النوص ليشعله والدمن صام للاندآيام من وَل شعبان ويقوم ليالها ويصالي وكعتبر ، في كالم وكعد ملغ وها خاطئ ربرة دفع الله عندشرا حل التموات والانضبن وشرابله وجنوده وشركا ببلطار خائر والذى بعيني بالحق نبتيا الترميغ ليشم ألم اسمعين الف نسمن المكائر هيابيته وبين المقد

#### معر في صُلواليا لي شعبا يحمد

(TT)

عزوجل ديدنع الشعنه عذاب لقبرو نزعدو شداين صلوته وكلخابين غاذددم يخبشنيه ازماه شعبان فالاقبال عن البتي مرصلي فيه وكعتبن بقرأ فكآ ركمة فاعةالكاب ووقل هوالهاحدما الزروفا داسة صاغ البتي مالنرة وضحافه له كآجاجة مرامردينه ودنياه ومرصاح فيه بوما واحذاح تما لشجيده عااليّا و صكوة الليلالة الشرمادسيم فالانالعنه بمرصلي بماركس بغرا فكل دكعة فاتحة الكاسرة والتوحيد خسا وعشري مرة فتحالله لوم السمة عائية ابوابالجنة واغلق عندسبعة ابوابيا لناروكناه الله الفيحلة والفيناج صكافركم للسلة الرابعين نمادش جادم فالاتبالعهم مرصة مهاادمين دكتريقران كآدكته فاعة الكابيت وخسا وعشين تم فالموالله احدكتبا فلمله بكآركعة فوآ الغيالغيسنة وبني لمهبكآ ببودة الغيالغيمدينة واعطاه الشراب لغيالغ شجيبه صكوةالليلة لخاميسين نماذشبنج والابالمرسو بنهادكه بريقراف كل دكعة فاغذا لكاب مرة وخشمًا مرّة الوّحيد فاذا سلِّر صلَّ عِلما لنوّ سبع بن مرّة تفيُّح لدالمت حاجة مرجوا نجالة نياوا لاخوة واعطاه الله بعد يجوم التمامدينة فالخينة صلوة الليلذ الشاحيين مادث شهوا لاقالعنه عمرمة بفاادم دكمآ يترأ فكأركعة فاغة الككابيمة وخسبن تمقا لتوحيد تبغرا لشروحه ط التعادة و وتتع عليه فيتره ويخج من قبره ووجمه كالقبر وهويتيه ل الشَّهَا لَ الْكَالِلَّهُ اللهُ وَإِنَّ كُونًا عَيْدٌ وَرُسُولُهُ صِلُوكُ اللَّهَ اللَّهِ السَّابِعِينِ عَادِثُ

## - ﴿ فَصَلَّوْا لِمَا الْحُونَ مُعَمَّا ﴾ - ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فالاقبال عنهم مرصل بنهادكمتين بفاغز لكابي ومائزم وتلهوالله المدف الأكمة الثانية الهوية واية الكرس الزمرة قال التى المامر مؤمر ولامؤمنة صارح له المتباذة الآاسخيا الله نتكامنه دخائرونفئ وأنجه وكنب لدكل يومرثواب شحيد ولايكون عليه خلينة صكاوتوالله لمذالثا لميكتى غاذشب حشترف لاقنال عنه ثمقال ومصلح بهاركمنين يقرأ فالاولى فاعة الكابعرة وامرا لرسول الحافظ المقروض عشرةمة التوحيد وفي لقانية فاعة الكتابعي وابترقل تماانا بشرم لكوالي خريق مرق وخرع شرقرة النوحيد فلوكان ذنويه أكثرم زبلالجركا بخرجه اللهمر إلدتيا الاطاهرا وكاتما قرالتوثة والإغيادا لاتجدوا لنرفان صكلوخ الليل لمال أسعتى غادشبهم فالانبالعنة تال ومن صلّى فيها ادبع دكماك يقرأ في كلّ دكمة فاغزا لكتّاب عن وعشرته إستاذا جانعوا لله والغتيرة والشجسه على لتاوالبتة واعطاا فسبكل ية ثواب ثن عشر شيدلل مهدالة وثواب لعلاء صلوخ الكيلز العاشرة مادشه م في لاتبال عنه تال دمن سلى بهاادبع دكمات يترافى كآركعة فاتحة الكابرة واية الكربيرة والكوثرثلاث كآ فربها جنه القبلوة يقول تله لللانكذا كنواله مائة الف حسنة وادفعوا له مانزالفَكَ وانتحواله ماثنزالف إبص كانغلقوامنه ابلاكا بدوغغرابه ولابويه ولجيزانه مكلها للسلن لخلابته يحشر بمادشب ياذدم فالاقبال عنه ترقال ومرصلى فيها ثمان وكعات يقرأ فكل دكعة فاعدالكابرة وقل بالبهاالكافرون عشرم إن والذب بعثني الحق نبيًا لأ لمجها الآمؤمن ستكلل لانجان واعطاه الله بكل دكعة دوضة من ريايض انجست

#### ۔ ﴿ فِصَلُوالِيَا لَيْ هُرَسُعُنَّا ﴾ -

( 72

عَكُوْمُ اللِّيلِنْ الثَّائِيَنْ كَعَشَرِ مُا وَسُبِهُ وَادْدُمُ فَا لَامْبَالُ عَنْهُ مَرْصِلٌ فِهَا النَّيْ عشرة دكعة فركل دكعة فاتحة الكتابيرة والهيكم الثكاثر عشرتم لكغفرالله لعذ فويلزيعيز يخور وملداد بعبن درجة واستعفرله ادبعون لغدملك وله ثوابه بإدرك ليلة القلا صَلُوْحُ اللَّيلِزُ الثَّالثُّزُ بِكَثَرَ مُارْتِ سِزِدم فَالْاَحِ الْعِنهُ مَا المِ مِلْيَهِا الْ دكعتبن بقرائي كآدكسة فاعة المكابرة والتين والزتبون يتوفكا تمااعن هاتي دفسة م وللاسمبيل وحرج من فويه كبوم ولله ترامة واعطاء الله بوائزم النار ويزافق عَلْماً وابراحية صلوخ الليلزلز لبعيعش مادشيجاددهم فالافبال عندح قال ومرصل بهاادبع دكنات بغراق كآدكعة فاعة الكابيرة والعصرحر مرايث كتيالله لعثواب لمصلّبوس لدنادم المايوما ليتيازوبعثه الشووجم واخؤم البقّب والعبروغالم بلؤة ليلذا لنقشف مختضط غادشب يمذشعبان فالإنبال عندته مرصية ببها ادىع دكعات ببن لعشائين بقراج كآركعة فاتخذا لكتاب مرة والتوحيد عشرا وفرواير اخرى حكعترم فاذا فرغ قال يارتب اغفر كناعتر مآب يارتباد حمنا عشرم إب يارب ش عَلَينا عشر آن ويع أبورة الوحيد احتكوع عن من م يقول بخال لذب بحيل لمؤق ونمبث الأحيا وموعل كليته وكروع برباسها لله له وتضى والجمول لدّبنا والأخرة واعطا الله كتابه ببهنه وكارب خصفط الله تقراني بل يُضًّا في لا قبال عن المنادة عليه الله والمنابعة المناف المراف لا والمالية عَلَ إِلَهَا الكَافِين وَفَا لِنَائِية بِعِلْ لِمُوحِيدَة فَاذَا سَلَّتْ تَعَوِّلُ مِنْ عِلْ اللَّهُ الدُّفُا ولذي المُنظِين المُنظِين

رُثلاثِين مِنْ وَٱلْكُونُ لِلْهُ كَانِ لِلْهِ وَأَلْمُوا أَكْبُ كُوارِيمُ اوْثلاثِين مِنْ فَمْ تَعْوَل إِلَمْ الْكِي لَهُ الْفِيادِ فِلْلُهُ الدِوالِيَدِ يَفْرَعُ الْخَلْقُ فَالْكِلَّاتِ يَاعَالِرَالْجَهُ <u>ٵٮۣۑؗٳڡؘڹڵٳۼؖۼؙۼڷۑۘۮڂٳڟؚۯٳڴۏڡٵۼۏۜڡٙڗؙڡٛٵٛۼۘڟۜٳٮؠؗٳۯڋ</u> لَّهُ وَالْدُوْاتِ مَامَةُ بِيكِ مُلَكُونَ أَكُونُ وَضِينَ وَالشَّمُواتِ أَنْتَا لَلْهُ لَا النُّ فَلَا الْمَاكَّا أَنْكَا حَمَّلَا فِي للد فرَحْنَهُ وَسَمَعْتَ دُعَامُ فَاحْدَهُ يتقالَنَهُ فَأَقَلَنَهُ وَيَجَاوَزَنَ عَ. سِالْفِيخَطِيثَيْهِ وَعَظِيجَ يَرِيْهُ فَقَ لِيَكَ مِرْ دُنُونِي وَكِمَا ثُلَا لِيَكَ فِي مَثْرِعُهُونِي ٱللَّهُ مُجَلِّكُ مُ طُطْعَةٌ خَطَالًاءُ بِحَلْمُكَ وَعَفُوكَ وَتَعَلَّىٰ نِهِ هِذِهِ اللَّلَالَةِ بِيَابِعِ لأم خالص كي وصفونا عصم مرا لإزداد في معصنك وحد كرمين وأمرت بالعقه عبادك وأنتيا

ك و هذه الكرار لأها طاعنك احعلا اِرِيَوْمَنْكَ دَبِ الْ لَوْاكِرُ مِي الْهُلُولِلِكَ فَأَنْتُكُ هُلُ لَكُ وَالْعَفُو وَالْمُغُفِّرَةِ وَحُلْمَا لَهُ إِمَا أَنْتَ أَهُلَهُ لِأَمْا أَسْتَحَقَّدُ فَقَلْحَبْ طَهَ كِ وَتَحْقَةُ رَجَآ فِي لَكَ وَعَلَقَتْ نَفْهِي بَكُومَكِ وَانْتَأْ زُخُ الرَّاحِيَ وَ ٱكُوهُ رْ عُقُوْسَٰ لَكَ اعْفِرْ لَى لَنَّ مُلَّالًا لَدَّى يَجْدِرْ عَلَى الْخُلْدُ وَنْضَيَوْ عَلَى الرَّوْقَ حَقَّ اَ وَمُرْجِيا لِيُحِرِضا لدَوَانَعْمَ بِجَزِيلِ عَطاآنك وَاسْعَكَ بِيابِعِ نَعْآنك فَقَالُ لَٰذَتْ بَحُرَمِكَ وَتَعْرَضَتْ لِكُرِّمَكَ وَاسْنَعَلَ تُسْبِعَفُوكَ مِرْعُقُوبِٰلِاً ويجلك من غَضَبك فحِدَى ماسَئَلْنُك وَأَمَالُ مَا الْمَسْتُ مِنْكَ أَسْأَلُكُ كِ لاَيْتُونَ هُوَاعُظُمُ مِنْكَ تُرْتِيدِ تَعُولُ عَشِرِيرَةً يَارَبِ ) (يَا ٱللهُ سِعِمرًا " حُولُ وَلا قُوقَ إِلا بِاللَّهِ سِيمِ مَرْكِ مَا شَاءً اللَّهُ عَسْمَ إِن لا فَوْقَ أَلِلا بِاللَّهِ عثرمرات ثمت آعلى لنتج واله وسلطاجنك فواتق لوستلت بخابعده القطرلبغه الله عزَّدِجِلَ أياهَا بَكُرِمهُ ونضلهُ وتقولُ إلَهُمْ يَعَرَّضَ كُلُّكُ وَ هُمَانَا اللَّهَا الْمُعْضُو وَقَصَدَ لَدَفِيهُ الْقَاصِدُونَ وَأَمَلَ كَضَلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِيونَ وَ تُ في هذا الليل نفحاتٌ وَجُوانُ وُعَطالًا وَمَواهِ مِنْ يَمُ يَهُمُ عَلَا مِنْ تَثَاءُمِنَ عِبَادِكَ وَتَمْعَهُامَ لَرَسَبُوْ لِدَالْعِنَايَةُ مِنْكَ وَهَاانَاذَاعَ لِمُ لفغبرا ليك للؤميل فضلك ومعرف فك فإن كنث بالمولاء تفض

- ﴿ فَاذْعَيَنْكُ لِنْهَ لِنَالِمُ لِنَصْفَ شَعْبًا ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

هِ إِنَّا لِلَّهِ لَهِ إِكْرُمْ خَلَفْكَ وَعُدْثَ عَلَيْهِ مِعَالَدُهُ مِرْجَطْ سَلَعَلَى عَبَرَوْا لِوالطّيَبِينَ الطّاهِرَنَ كَيْرِينَ الفّاصِلِينَ جُلْعَكُّنَّهُ مَعْرُو فِكَ يَارَبُ الْعَالَمَ بَي وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ يُحَرِّحًا يَمَ النَّبَ فَيَ الْعِالْمَا فِي ا لْمُااذَّ الْسَحْمَانُ مَحِينًا لَلْهِ مُعَادًّا أَمْرَتُهُ فَا لاتخلف كمبعاك وكفالاتبال وادعة هذه التبادم وتبع لنته شقالت دأستالنق كالحذاوه وبقول دعائست كرسغيرم دراق درىيىن مىخاندندىتى كَلْكُ سُوادى وَخَيَالَى وَأُمَرُ بِلِكَ فُوْادِي مِهْ فَامَلَا اجنينه على فَهُم ياعَظِهُم رَجِي لِكِلْ عَظِيم غِيرِ وَالْعَظِيمُ فَإِنَّهُ لَا يَغِفُوالْكَ لعَظيمَ الإَّا الرَّبُّ لَعَظِيمُ شَرَدَع رأسه وجعنانيًا وهوبقول بَسَ بلندكرد سرخود او ياده يركن ببعده وكعندا غوذ بنؤ رؤجه لئا لمذيءا ضاآنث له التموات ق لظكات وصكاعك أغرائ ولد والاجهرم نْقُنَكَ وَمِنْ جُوْيِلَ عَافِينِكَ وَمِنْ زُوْا لِنَعِينِكَ ٱللَّهُمَّ ارْزُقَهُ قُلْمُ ومرأ لشرك برسيالا كافراولا شقيباغ ومنع خدبه على لتراب ومال برآ برخاله غاد دولم ب روخو دراو كهن عَقْرَبْ وَجْهِم فِي التَّرْآبِ وَجَوِّ لِي أَ آشِخُلَكَ وَخِلاَتِالامِينُاعِ إِلْمَاوَلِهَا دَوَاطِهِمَا السَّلامِ مُسْلَى اربع رَكْمًا فيكل دكعة الجدمرة والتوحيدما ننرمرة فاذا فرغث تعول وانحضوب باقرومثا ق عليمكالم منقولست بخوان درا ينشيج كمادركعت نما ذدر حردكع قالج ليكرتبه وقل هواللم صعفتن

#### وَ فَيُصَلُّوا لِيَا النَّهُ مِنْ عَبَّا \ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

(TA)

ڿ؈ٵٮۼ؊ڮۅٲڷۿؙ؞ٞۄٳؾٙٳڸٙڬۺؘڔ۠ۅٙۺؘۼڶٳۑڬڂٲڡؙٚۻٛ لَلْمُرَّلِاتُدَرِ لِاسْمَى وَلَانْمُتَرْجُمُ وَلِاتَجْهَا لَالْمَانِ وَلَائْتُمِنْ إِمَامَا أغوذ بعِفولنَمِرْ عِقابِكَ وَاعُوذُ بِرَحْمَالَ مِنْ عَلَابِكَ وَاعْهُ ذُرِضًا لَيْهُ سخطك واعوذبك ميلنجل شاؤك انث كاانتيث علانفسك وفؤ مابقول الفأناؤوك صلوع الليلالشاح سيعشر مادئب تازدم والاوليا عنالبتي صآيا تأدعليه والدتال ومن صلى فهاركعنين بقرأ في كآر بكترفاتحة الكتاب وايترالكوسيمرة وخسرع شرمزة تلهوا تساحد فاتبا تشتط فاللهر جبأ جابترا كمتبز اعطيته مثل مااعطبتك حلئ وزلك وبني لمفالحتة الف تصرصلوخ الكشكتر لشابعته عشر بمازشب مفدم فالاتبال عنهم مرضلي بهاركمنين بقرافي كأركعة فاتحفالكابرة والنوحيداحك وسبعين وفاذا فرغ مرصلوته اسنغفآ بعبن ترة فاته لايقومون متمام حق بغيرا تساد ولاتكت عليد خطب و كالم اللَّمَامُ الثاميل عشر بمادشه عيرهم والإقبال عندش من مبتى فيهاعتر د كاك بعرافكل دكعتفاغة الكابيرة والوحيد خشاقكي إيشاله كآجاحة طلي فللنا لليلة واريكان بخلقه شغيا فجسله سعيذل وان مات فالجول ماث تعييل صلوكم الله لذاليّا اسكت اشر بمانت وزدم فالاقبال عنه ومي صل بهاركه بسيقرا فكآر كعة فاعقة الكابعرة وفالاللهم ماالل أكمالك الماحكم أخر براب غرابته لددويه مااعتره منها وماناخروسيمترك السيتي بعدذلك وانكان لدواللان في لنا داخر بهما صلال للبلغ

## وصلواليالي تفرشعنا هيد

لَعَسْرَتُ مَارَسْبِهِ مِن الْمُعَالِ عَنْهُ مَرْصِلٌ فِهَا ديعِ رَكَمَاتُ يَعْلُوكُمْ لَكُمْ الحدة وداد الحانصرالله والمتحضرع شرق فوالذى بعضه الحق نببااته لايخرج من لتباحقي إف المناءويرى مقعن مرالجنّة ومجترم والكوام البرن صلكا الميلز الحاحبة كالعشرت مادت ببت ويكف لاتبالعنه بمرصة مهاتمان كمثا يترك فكأركعة فاغة الكابيرة والتوحيد والمعود تبريم كتالي لدبعد بجوم التماء مرالحتناوبرىع لدبعدد ذلل ص المدّرجات ويجوعنه من السيّنات بعده ذاللست صلوح الليلزالثانيتره الغيثبرث مادشب بست دوتم والاقيال عندت مصافح ميفاركعتين بترأيغ كآركعة فاتحة المكاب ترة وقل يااتي االكافرون والتوحيين مرعشرة ترة كتباشتكا اسعه فباسما الصتبقين وجابوما لعيمة فزمرة المرسل وجعوف تواتشك مظلوا للبلذا لثالثذوالعيشين غادشب ببنصتيم فالاتبال عندة مصل بهانلاش دكعة بقرأفي كلركعة الجرمرة واذا ذلزلت من بيزع المستفا الغل والغثم دوعوتمن شرح الله صدره للأسلاح وبببشه الشرووجمه كالعتبرليلة المبرد صلوخ لَّيِلْأَ لِرَّابِعَيْرَةَ لِعَيْبَرَبْ مُادْبُ بِسِنْ وَجِهَادُمُ فَالْآمَالُ عَنْهُ مَرْصِلٌ بهادكستين يغرأ في كل دكعة فاعة الكاب فرة وا فأجا بصوالله والفيق عشرم إلى كموهم تعالى بالعنق من المنادوالتجاف من لعناج علاب لعبروا لحسا البيرود بارة ادم ويع والنبيين والتفاحرصكوخ الكيلال لخامِت فيل لمحشرت نماذئب ببت وينج فالاقبال عنده مرص لوفيفا عشر بكفاك بقرليغ كآركعة فانحة الكتاب تروالحيكا لتككآ

## ٤ - ﴿ فَصَلَوْالِيالَ شَعَيْنَ عَبَّا ﴾ - ﴿

مرة اعطاه الله تشأثواب كامرين بالمعروف والناحين عرالمنكر وثواب سبعين بتي اللَّيْلُلْالسُّاحَسَيْرَكَ لِلْحُشِبْهِ ثَنْ مَادَسْ بِبِتِ وَسُهُ فِالْامْبَالِ عَنْهِ يَمْ صِلَّ بهاعشر كات يقرأف كل دكعة فاعقه الكابسرة وامر الرسول الماخ عشمة اتطافاه الله تقه مزافا طالمرنيا والافزة وبيطبار للمقطاسة دافوار يوم القيمة حسالوهم المكيكم لتكابعت والغشبي مادئب ببت مفتم فالانبال عنه مرصل فالكفير بقرافى كمل دكعة فاتحة الكتابي ووبني اسرر بليا لاعلى عشرم لا كتب لله العالف الف سنة وعي عنه الف الف سيئة ورفع له الف الف درجة وتوجه بناج م بورصالي الليكالمنامن والعشبن مادنب بست مشترف كابنال عنه ص مرسل بغا ادبع وكعات يقرافي كآركعه الجدين والتوحيد المتوذيين مزويعثه المستطام القبرو وجمه كالقرليلة المدد وبلغ الله عنه احوال ومالتيرة صكواة الليلز الناسيجة والعيثيرت مانتب بست ونم فالاتال عنه عمرصلي فيها عشر دكات يتراخ كآدكعة الجديمة والحيكم لتكاثروا لمعوذ نبن والنوحيده شرتران عطاءا لله فواعجيك ونقل ميزا بزويخف عليه الحساج بترعل إضراط كالبرق الخاطف حسكونوا للسكرة الشلاثين مادشب عامفانا مالعدة مرصل مهادكتين بقيله كآركعه الجلهم وستحاسم دبك لأعل عشرم إب فاذا فرغ مرضلونير وأعل النير ما ثنوة فواكن بعثن إلحق بثباات الميرفعله العالف مدينة وجنة التعمر لواجمع اصل التموات الارض على حشا فواسما مدوا وتصوافع لدالم حاجة علي المراح المراحة

### ~ ﴿ فَانْعَيْنَهُ مِنْ مُؤْلِفِظًا ﴾ ﴿

صلاا شفريمضا وم تعض المتعشا التعسيق ردى خالاقيال انه لما كان بري لنهّ صلّا الله عليه واله هلال تعرمضان بتوجه غوالقبلة وبقول اللَّهِ فَهِ أَهِ لَهُ عَلَيْنَا مِا لَأُمْ وَالْأَيْمَادِ وَالسَّلَا مُدِّ وَ لأسلام والعابنية الحَلْلَةُ وَدِفاعِ الأَسْقَامِ وَالْعَوْنِ عَلَى الصَّلَوْةِ وَ لصِّياع وَالْقِيَاعِ وَتَلِاوَوَا لَقُرَانِ اَلْهُمْ سَلِّنَا لِتَهْرِدَمَضَانَ وَتَسَكَّذُ مِنَّا وَ لنافيه حتى مقضع عناشهر ومضال وقلع فوت عناوع فرت لناور فينا فصال فهايعل كالكلزمين سقب ترانة القدرعن لأنطاروعند لتحورنس الصادق بمرقها عنعظوره وسحوره كالضما ببها كالمنحط بعرف سبل الله وان بقول عنلالا فطارما دوى عرائجب عليتلا فاللكلّ صائم دعوة مستحابة فينبغ يدعناة للفنة بشيالله لأقفل التحييم لأفاسيع المغفيرة اغفيرلج وغاالنحل مرالكاظم هليكاس فالعندا ظاده آلله كمرلكَ صُمْتُ وَعَلِيا ۚ رَزْقِلَ أَفَكَرْتُ وَ عكنك توككك إعطاه اله ثواب كآم صام ذلك لبوم وتيتحب وبكل ليلةمنه ركعنّان بالحروا لتّوحيدثلاثاغاذا فرع من الصّاؤة قال *سُبْحَانَ مَ*رْ. هُوَحَفِيظٌ كُلّ يَغُفُلُ سِجَانَ مِنْ هُوَرِحَمُ لا يَعْلَ سِجَانَ مِنْ هُوَ قَائِمٌ لا يَبْهُوسِجَانَ فَ هُوَ دَائِمٌ لا يَلْهُو مُ بَعُولُ سُجَّالَ لللهِ وَالْحِلُ لِيَهِ وَلَا الْدَارِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُمُ ببع مراب ثمّ بقول ثلاثا سُبِيحانك يا عَظِيم إغِفِر لِمَ الدَّنْتَ لِعَظِيمُ بْرَيْهِولْ للْمَا لَّ كُوا بَحُكُّ وَالرُّحُيُّلُ عِسْرِمَ إِبْ فَاذَا نِعَالَ ذَلِكَ كُلَّ اللَّهُ عَنْهُ سَعِينَ لَفَ خَطِيسُة

#### مع النَّايَةُ مُرْزَيْفُ ﴾

ودوىءعمة الزائرس قرأهاذا لتفاف كآليلة منه غفرتبلدديو ا لَلْهُ مُ رَبِّ شَهْرِ وَمَضالَ لَذَى أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْانَ وَافْرَضْتَ عَلِى ا عِادِلاَ فِيهِ الْمِينَامُ أَدْذُ قَيْ يَجْ بَيْنِكَ لَحَرَامِهِ عَامِي هَا لَوَ فَكُلُّ عَامِ وَاغْفِرْ لِمَا لِلَّهُ فُوبَ لَعِظَامَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ اغَرْكِ يَاعَلُامُ لِارْحُنْ فييراب أيتقبة كآليلة مندان تدعوبه غاالا فنتاح وهومروي عراتجة لذوانت ممستر ذللص اب يميلك وآيقنت أنت أرخم الزاجبين في موضع العفووا لرَّحَة وَاشْكَا المُعَاقِبِينَ فَ بيع التكال والنِّقة وأغظم المُعَرِّبَ في مُوضِع الكريَّاء والعَطَّة بُمُّ أَذِنْ لَى فِهِ دُعَانُكَ وَمُسْئِلَاكَ فَاشْمَعْمِاسَمِبْعُ مِذْجَةِ وَاجِبْ لِ التللها ورجمة قلانشرغيا وحلقة كلاء قلافك عَدُ اللَّهُ الَّذِي لَمُ يَغَنَّ صَاحِمةً وَلَا وَلَذًا وَلَهُ كَا ۚ لَهُ شَرِيكَ وَا لَهُ وَلَتُ مِنَّ الْمُلْكِ وَكُثِرُهُ تَكِيرُا آلِيَنُ لِيَعِيمِ كَعَامِيهُ كُلِّهَا عَلَيْتِ لَّذَى لا شَرِيكِ لَهُ فِخَلَقِهِ وَلَاتُسَدَ لَهُ فِعَظَيْدِ الْحَرَيْدِ الفَاشِيجِ الظام بالكرم عَن الناسط بالجورية ا

## - ﴿ وَهُا الْأَفْنَا كُو فَكَالِلِيْهِ مُنِهُ ﴾ ﴿ وَلَا لِلْهُ مُنْهُ ﴾ ﴿ وَلَا لَا لَهُ مُلْكُا الْ

لْأَوْلِلْأُكُمْ الْحُودُ اللَّهُ هُوالْعَرَرُ أَنْهُ وَلَا تُرَافُونُهُ وَلَا تُرَافُونُهُ وَأَلَّا أَوْلُوا لَمُ الْمُؤْمِنُونُ أَلَّا أَلَا أَلْمُ الْمُؤ عَ خَطَنَّهُ وَوَ نَعَنْ كِثْرُجْ مِي عِنْدُمْ أَكَانَ مِنْ خِطَأِي وَعَدِيلُ طَعِيْرَ كَ مَا لَا ٱسْتُوْجِهُ مِنْكَ لَذَى كَ ذَقْبَى مِنْ رَحْمَٰ لِكَ وَآرَبْنِيَ مِ قلُدَنْكَ وَعُ فَنْخُ مِنْ الْحَالِيْكَ فَصُرْتُ آدَعُهُ لِدَامِنًا وَابَ لاخاتفأ اولاوحلام وكأعللك بماقصدت بسه البك فاد عَتَثُ عَفِهِ عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي نَطَأَعَنَّهُ وَخَدْوٌ لِعَلَّى بِعَالَيْهِ مُورِ فَكُوْ أَرْمُو لِي كُرِّيمُ الصَّبْرِ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهِ مِيكَ عَلَى الرَّبِ انِّكَ عوُبِي فَأُولِي عَنْكَ وَتَعْتَىٰ إِلَى فَأَتَغَفَّرُ إِلَيْكَ وَتَنَّوْدُ ذَلِكَ صُلاّ قَيَّا ُ مِنْكِ كَانَ لِي النَّطَةُ لَ عَلَيْكِ ثُرُّلُهُ مَنْعَكَ دَلِكُ مِنَ الْحَمَّةِ لِي لنفض لع لحق عِدْ دِلا وَكُمِل فَادْحُمْ عَلَ مُنْ عَلَيْهِ بِفَضْلَ خِسَانِكَ أَيِّكَ جَوَا ذُكَّرَ مُمَّا لِحِنْ بِيهِ مَا الْكِلَّهُ مخزي لفلك منتخرا لرياح فالوا كإصباح ديان لدبن دسالعالمين كحك لليعك جليد بعك كوليه والحرا ليعظى غفوه بغث تدريه والحراتير عَلَىٰ طُولِٱنانِهِ فِي عَضَيهِ وَهُوَفَادِرٌ عَلَىٰ مَا بِرُبِهُ الْحَدُ شِيخًا لِقِ الْخَلْقِ

## ع دغاالافئناغ فكلِكنيمنير » ~ (23 منظل المنظم الم

وباليطالوزن ديالجلال والإكزاج والفضل والإحسال آتك بَعْدَ فَلا يَرِي وَقَرْبَ فَتُهِدَ الْنَجَوْى تَبْارَكَ وَتَعْالِي أَلْحَرُهُ لِيهِ لَذَى لِ لذمناذع بعلدله ولاسبه يشاكله ولاظهير بعاصره فكربع تاركاع وَتَوَاضَعَلِعَظَيْهِ الْعَظَاءَ فَلَعَ بِفِكْ رَبِهِ مِا يَنَا ۚ الْهَزُ بِيَا لَذِي يَخِيْهِ حبن الْآدبهِ وَكَيْتُرْعَلَ كُلِّعَوْرَةِ وَانَا اعْصِيهِ وَيُعَظِّ النِّعْمَةُ عَلَى جَالا الحاديد فكمور موهكة هكتنة قداعطان وعظيمة تخوفة قلكان و بَعَةِ مُونِعَةِ قَلْأَرَانِ فَاتَّى عَلَيْهِ حَامِلُ وَأَذَكُرُو مُنْتِكُما أَلِيرٌ بِيهِ الَّهِ ب الاعتناب حجابه وكانعلق بالمؤلا يردسائله ولانختت امراه الحرات الْذَى بَوْمِ الْخَافِينَ وَيُغَيِّ الصَّادِنِينَ وَيَرْفَعُ الْمُنْضَعَفِينَ وَيَضَعُ المستكذين وتقلك ملوكا وتستخلف خربن والجد تبوقا صالحتادين مبرا لظكة مدرك لحاربت كالالظالمة صريج المنتصرحين موضع حاجات لطالب معتمك لمؤمن كأنحك يثيا لذي من خشينيه تزعلالمنا وَسَكَّا غَمَا وَتُرْجِفُ لَأَ رَصُ وَعَارُهَا وَمَوْجُ الْبِعَارُ وَمَنْ بَنِيَعُ فِي عَرَّ لحَرْبِيهِ الدِّي هٰ لما الحِيادَ وَمَا كَالِهَتَ كَالَوْلَا أَنْ هَٰ لَا أَنْ اللَّهُ ٱلَّهِ لْنَى كُلُو وَلَرْجُلُهُ وَبُرُونَ وَلَا يُرْزَقَ وَيُطِّعُ وَلَا يَطْعُ وَكُلِّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ وبحيرا لمون وهوئح للاتموت بيكالخنز وهوعلا كلشيء قارزا للهبة لَعَلَىٰ عَلَّاعَبِيكَ وَرَسُولِكِ وَالْمِينِكَ وَصَفِيكَ وَحَبِيبَكَ وَحَبِيبَكَ وَحَبِيبَكُ حِيْرَنَا

(٤0)

ت واطِّه وأنه وأكَّة ماصَّلْكُ الْ الطاهرة فالجذا لأهرآ سيكة بيئآءا لعالمكن وصرعا شبط التخ إماء المتخالحب والحيث سيكشاب هلالجناؤ على ولح المراب الفاغ المؤمّل والعدل لمنظراً حففه مَلَائكُكُ هُ تَبِنَ وَأَيْدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ لِارْتِ الْعَالَمَةِ اللَّهُ مَا خَعَلَهُ اللَّاعَ الْمَاعَ ا تَخْلَفُهُ فِي لَأَرْضِ كَااسْتَخْلَفْتَ الَّذِينَ لەمكى لَهُ دِسنَهُ الَّذِي ارْتَضَلْنُهُ لَهُ أَبْكِ لَهُ مِرْبَعِهُ بَعَوْفِهِ امْتُ المنثرك بلت شيئاا للهم آعره واغرز بدوانفثره وانتحريه ؙٮۻۯؙؙۄؙٮٛڞڗؙٳۼڗۑڗ۫ٳۅٙٳڣۼڷۮڣۼؖٳۑٮؠڗٳۅڵۻڵڷۮ۫ؠۯڷۮ۫ڹڶػۺٛڵڟٵٮٞٵ

ويخافة أحدمن كخلو اللهنم إنا مؤغث لكك و لَهُ وَنَائِكَ بِهِمَا النَّفَاقُ وَاهْلَهُ وَيَغْمُلُنَّا وَمِامَّ لى طاعَيْكَ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ تَزُوْمُنَا فِيهَا كَزَّامَةَ الدُّنْيَا وَالْمُوجَةِ للُّهُمَّ مَاعَزَفْنَا مِنَ الْحِقَّ فَجَلْنَاهُ وَمَا تَصْرُنَا عَنْهُ فَبَلِّغْنَاهُ اللَّهُمَّ الْمُهْر شغننا واشعب بوصدعنا وارتق بوننقنا وكثر به فلننا واعزيه ذلتك رَاغَن بِدِعا المُناوَافَضِ بِدِعَ ، مَغْرَمَنِا وَاجْبُوْ بِهِ فَقْرَ الْوَسُلَ بِهِ خَلْنَا وَ بتربد غنترنا وبنيض بورجوهنا وغك بهائنرنا والخؤ به طلبتنا وانجؤه مؤاعيدكنا وأستجب بودعوتنا وأعطنا بوسؤكنا وبكيفنا بديرا للآنياة لأجرَةِامالناوَاعَطِنابِهِ فَوْقَ رَغَبَيْناياخَبْرَ الْسَنُوْلِينَ وَٱوْسَعَ الْمُطْبِنَ شْف به صُدُودَنا وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ تَلُوْ بِنِا وَاهْدِ نَابِهِ لِمَا اخْنَافِكُ لحَةً باذيكَ أَيْكَ تَصَارُكُ مِنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْبَقِيمِ وَانضُو يُابِرِعَا عَدْ وَلَهُ وَعَدْ وَنَا الْمُ الْحَوْمُ الْمِينَ لَلْهُمَّ ايَّا مُنْكُوا لِيَكَ فَعْدَ بَيْنَا صَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَغَيْكُ المِامِنَا وَكُثْرَةً عَلْ وَلَا وَلَهَ عَلَ دِنَاوَتُهُ وَالْهُ يَهُ تَظاهِرَ الزَمَال عَلَيْنَا فَصَلَّ عَلِم ' نَجَزَّ وَالْغَيْزَ وَاعِنَاعَلَ خِلْكَ بَغِيْرَ مِنْدَ وَضْرِتكَيْفُهُ وَنَصْرِتعْزَهُ وَسُلَطَانِ حَقِ نَظْمُ ا وَرَحْمَةٍ

# 

شتر قلمادوي عرالشادق فكالبلامنه ازدعا ماي مرشبه تركان يختوضانا اللهُ مَّرِانَ اسْأَلْكَ أَنْ يَعْلَ فِمِا لَقَضْى خَ تُقَيِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَتَّوْجُ وَفِي مرالحكيم والقضأا لذي لابرد ولايبات كان تكنيني من حجاج بنيك الحراطِلْبَرُوْرِيَجَهُمُ الشَّكُورِسَعِيْهُمُ لِمَعَقُورِذُنُوْمُمُ الْمُكَفَّرَّعَنَهُمْ سَيَّنَاهُ ن تَطِيلَ عُرِي وَتُؤسِّعَ فِي دِرْجِ وَانْ جَعْلَةَ عَرَّ الْمُنْصَرُ بِدِلِدِ سِلْتَ وَلَا سَنَيْ لَهِ عَرَى امِن وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عُلَّهُ وَالدِّاحْعَ بَن رَعَا الْحَرَاكُ آزدغاها يهوشية مامنارك إطخ وتفضا لشأنلؤن ببابك وَلاذَالْفُقَرَا بِمِنايِكَ وَوَقَفَتْ سَفِينَةُ الْمَسْأَكِيرِ عَلِي سِاحِلْ مِجْ جِوْدِكُ وَ كَ مُكَ يُرْجُونَ الْحُوازُ الْيُسَاحَةِ رُحْمَنِكَ وَبَعِيَنِكَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَا يُرْجُهُمُ مُنَاالثَّهُ إِلنَّهُ مِنْ إِجْلُمُ إِلَّهُ فِي إِمِدُ وَقِيامِهِ مُنَّ الْمِيْنَ لمَعْصَراذِاغِرَقَ فِيجَوْذُنُوبِهِ وَاتَّامِهِ إِلَى الْكُنْتُ لَائْزُحُمُ الِكَالْفُهِعِينَ فَيْ لِلْعَاصِينَ وَانْ كُنْتَ لِأَنْفَيْكُ إِيَّامِنَ لِعَامِلِينَ فَيْ الْفِقْتِينَ الْجِوْ رِحَ الصَّا يَمُونَ وَفَازَ الْعَامُونَ وَتَحَى لَخُلِصُونَ وَتَحْرُ بَعِبِ إِلَّا لَلْمَانِينُ فارخمنا يرتخيك واغيقنام الناريعفوك واغفرتنا دنؤ بناير حميك ياأرتم الزاجيين حفاانخر بقربذكاليلةمنه مقاديكراندعاها ومرشبة نادا الله مَّرِرُ حَمَيْكَ فِالصَّالِحِينَ فَانْخِلْنَا وَفِي عِلْبَيْنَ فَارْفَعَنْ ا وَيَكَأْسِمِنَ مَعْ بِنِ مِنْ عَبِي سَلْسَبِلِ فَأَسْقِينًا وَمِنَ الْحُولِ لَقَبِي بِرَحَمَٰئِكَ

# مع الْحَيْرَةُ الْمُعَيْدُهُ الْمُعَيْدُهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ

رُهَجِنَاوَمِنَ الْوِلْدَاكِ لَمُخَلِّدِينَ كَأَنَّهُمْ لُوْ لُؤْمَكُنُونَ فَٱحْدِمْنَاوَمِرْ: لقَهُ وَمَا رَاكِنَةِ فَأَطْعِنا وَمِن ثِيابِ لسُنْ مُن وَالْحَرِيرِوَا فَاكُنْنَا وَلَيْلُةَا لَتَكَرْدِوَجَجَ بَيَٰزِكَ الْحُرَامِرِوَقَنْالْافِ بِيَبِلِكِ مَعَ وَلَيْكَ فَوَا كناوصالِحَا لَهُ فَآءَوَا لَسَنَكَهَ فَاسْتَجَبْ لَنَايَا خَالِقَنَا اسْمَعْ وَاسْتَجْ لِنَا وَاذَا كَ الْأَوْكِ بِنَ وَأَلْا خِرِينَ يَوْمُ الْقِيْمَةِ فَادْحَمْنَا وَبَرًا نَهُ مِرَ النَّارِ وَأَمَانًا مِ؟ الْعَلَا بِكَاكَتُكُ لَنَا وَجُبَعَهُمُ فَلَا لَعُلْنَا وَجْعَلًا بِكَ وَهَوَا بَلِ فَالاَثَنَائِ وَمِرَ } لِزَقُوْمِوَالضَرِيعِ فَالْمُظْعِنَا وَمَعَ الشَّيَاطِينِ فَلْايَخْعَلْنَاوَجْ النَّادِيطَل وْجُومِينْا فَلاَئْكُبَنَا وَمِنْ ثِيابِ لِنَادِ وَسَرَابِهِلِ لَقَطِرًا نِ فَلا نُلْفِينًا وَمِي كِلِّ نَوْ يُلالِلْهُ اللَّالَكَ بِحَقِ لِاللَّهُ اللَّالَثَ الْعَبَيْنَا الْمِبْنَ الْمِبْنَ الْمِبْنَ الْمِبْنَ \* ﴿ فَصَالَ إِلَّهُ الْحَيْدِ الْسَكِيرُ } \* فكأءا لميأ هيليزخ الاقبال قالا بوجعغ عليتها لويعلما لناس وعظم خدة المسائل وقال بوجعفر كوحلفت لبربها تراسم لشاكا عظم فلدخل فها فادادعوتم فاجتهدوافي الدهافا تبرمن مكنون لعلم واكتموه التيمن هله ولدر مراجلها لمنافقوع لمكذبور والجاحظ الكنين بهائك بإيها، وَكُلُّ هَانْكَ بَهُو ۗ إِلَّهُ أشألك سَها ٓ لْكَكُلُوا لَلْهُ مَا إِنَّا سَنَاكَ مِرْجُمَا لِكِ إِجْمَالِهِ وَكُلَّ بمالكِ بَهِ لَا لَهُمْ إِيهِ أَسْنَاكُ بِجَالِكَ كُلِّهِ لَلَهُمَّ إِنَّا لَكُ مِنْ كُلِّهِ

ينَالَ مِ عَظِيدًا مَا عَظُما وَكُمَّا عَظَيْدًا عَظَيْدًا بِعَظِيمَةُ الْلَهُمَّادِ إِنَّا بعِظَيَكَ كَلِها اللَّهِ مَا يَجَ اسْأَلْكَ مِنْ نُوْرِكَ بِأَنْوْرَهُ وَكُلِّ نُوْرِكَ مَيْرًا كُ مِنْ رِكَ كُلِّمِ اللَّهُمُّ إِذِ أَسْأَلَكُ مِنْ رُحْمَيْكَ بِأُوسِعِها وَكُلُّ وَكُلُ كُلِمًا لِكَ مَا مَنْهُ اللَّهُمَّ إِنِّ اسْأَ لِكَ بِكَلِمًا لِكَ <u>ۦٛٵڵڬ۪ۘۘۘؠۯڲٵڶڮٙؠٲڮٙڵۮٷڴڵڲٵڸڬػٵڡؚڵؙٵڵڷؠٚؖڔۧٳۮٲ</u> لك كُلَّه اللَّهُمَّ لِهِ اسْأَلُكُ مِنْ اسْمَا لَكَ بَاكْرُهَا وَكُلِّ اسْمَا أَنْكَ ٱلكُ مأسَمُا لَكُ كُلُّهُا اللَّهُ رَادِّ إِسَالِكُ مُ عِزَّلِكُ م بِكَ عَزِيْنُ اللَّهُمُّ إِيِّهِ أَسْالُكَ بِعِزُّ لِكَكُلِّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ أَلْكُمْ وَلُولِكُما لَقُلُوهَ الْوَاسْتَطَلْتَ عَلَا ، مُسْتَطبِلَةُ اللّهُ آلِةِ اَسْأَلُكَ بِعِثْلُ دَتِكَ كُلِّهُ كَ مَا نَفُذُهُ وَكُمَا يُعِلِّكُ نَافِنُ الْلَّهُمَّ إِيَّهُ اللَّهُ هَادَ إِسْثَالُكُمْرُ فَوْلَكَ الرَضَاوَكُلُ قُولِكِ رَ ٱلكَ بِقُولِكِ كُلِّهِ ٱللَّهٰ مِّرِيدِ اسْأَلْكُ مِنْ مَسَ تة اللّهم لِهِ اسْأَ

(o·)

ة أَسَا لَكَ نُتُمُ فَكَ كُلُّهَا لِلْهُرَادِ أَسْالُكُ مِنْ سِلْطًا مِكْ مِ كأنسك لمانك فأثرا لكف تراع اتساكك بشكطابك كله للتؤلقا أَخْذُهُ وَكُمّا مُلْكِكُ فَاحْ ٱللَّهُ لِدَاسَا لِكُ مُلْكِلًا وَأُ لْكُمِنْ عُلُوْكَ بِأَعْلاهُ وَكُلُّ عُلُوكَ عَالِ لَلْهُمَّ لِهِ اسْأَلْكُ ٱلكُبُورُ مَنِكَ بِاقْلَمِهِ وَكُلِّ مُنْكَ قَلْ اللَّهُ لكُ يَمِينُكَ كُلُوا لَلْهُمُ أَوْ إِسَّالَكُ مِرْ إِيَّا يِكَ بَاكْرَهِمَا وَكُا اْنَانِكَ كُمَّ عَنَّ ٱللَّهُ كَانِ اَسْأَلُكُ إِلَا لِكَ كُلِّهَا ٱللَّهُ كَلِّهِ ٱسْتُلْكَ عِلَاكَ مِدَ الشَّادِ وَالِحَدُ وَتِ وَاسْنَاكَ بِكُلِّ شَأْنِ وَحَلَّهُ وَجَرُوبِ وَحَلَّهُ بأثراية اسألك عابجبني بوجبن سالك فآجيبن بالشدواسل احلا دغاى دبكرازا دعية محرمكا مأادمننا شخطوس ورمصباح دوابتكرة غُذَّت في كَرْمِيةَ وَالصَاحِهِ فِهُ شَرَّيْنَ وَالْوَلَةِ فِيغِيةً وَالْغِيَاتِ فِ اتِرْعُورُنِ وَلِلْوَّمِ. رَوْعَتِي وَالْمُقُدا ْعَتْرُكِ فَاغْفِرْ لكُخْتُوعَا لابمان قَدْلَحْتُوعِا حُلُ بِافْرِدِ بِاصْمُ لِأُمْ لِرِيلِ وَلَرْبُولِلْ وَلَوْ مَكِي لَدُهُ الْحَلَّ

(01)

نهُ ثُمَّ عَلَى تُهِ لتجراني سيحا للساكة الكساكة الشاكة الشاعة الشاعة لتبن لتاره لأمقاغ المستجربك مرزات ره لأمقاع مُ الْحَاتِفُ لِلسَّتِيمُ مِنْ لَمَقَامُ الْمُحَوْنِ لَلَّكُمْ وُبِ توجة الفرق هالمقاؤم الانحالاك مُقَوِّيًّا الْآانَكُ وَكُلُّهُمَّةً مُفَرِّجًا سِهَا لِيَ

Or

بَلُ لَكَ الْحَلُ وَالْمَرِّ: ﴿ وَالنَّفَطَ العين والإغتاط يؤم الحيرة والتكامة سخ وجه وَ زُفِهِ الْوَحِوْمُ الْمِنْ مِنَ لِفَرْعِ الْأَكْرَابِ الْكَ الْمُشْرِعِ بُوْمَ تَقَا لمُ أُورُ وَالْأَنْصُاوَالِيَسْمِ عِنْدُواقًا لدننا الحذيتها لنجارحهم جَهْدٍ وَاغْتُهُ نُخُّ الْهُ مِنَاقَةِ أَلْحُكُمْ لِللَّهِ الْبُحِادَ عُوهُ وَلا رَعَمْتُ غَدُهُ لَحُدُّ لَهُ عَلَوْ أَلِحَدُ لِلْهَ الْدِي لِحِوْهُ وَلَا الْحِوْعُرُهُ وَلُوزَحُو عَيِّنُ لَاحْلَفَ رَجَا ٓ خِالْحِيْرِ لِيُوالْمُنِيمُ الْمُجْلِ الْمُفْضِلِ فِي لَكُلُالُ وَ ﻪﺋﻪﻟﯘ ﻟﺘﺎﺩﻓﻼﻧﺘﯩﺪﯨﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﺩﺑﺎﺭﯨﺘﺎﺩﯨﯖﺮﯨﻐﺎ رَحُوْ فِي وَذْلِيّ وَمَسْكَنَيْ وَنَعُو بِنِي وَتَلُوبِنِي إِلْرَبِ إِنِّ ضَعِيعًا

مَدْ عِلْنَايِرِ مِ: رِزْقِكَ لِحَلَالِ لِطَسَلَ فِي رَبِّ مِنْكِيَا بْ وَامَالْدَارْجُ وَإِنْتَ أَهُلْ ذَلِكَ لِأَارْجُ غُرُكِ وَلَا أَنَّوْ رُحُمُ الرَّاحِيرَ. أَيْ رَبِّ طَلَّتْ نَفْسِهِ فَأَعْفِهِ وَارْحَبَىٰ فَعَافِيٰ إِ كُلْصُوبُ وَيَاجِا مِعْكُلُّ فُوبُ وَيَانَارِئَ النَّفُوْسِ بَعْدًا لُوْبِ يَامَرُ. لظلَّاتُ وَلاَتَنْبَهُ عَلَيْهِ الْأَصْاتُ وَلَا يَتْغَلُّهُ شَيْءٌ ﴿عَ. ثُبَّ اعط عُلَاصًا اللهُ عَلَى والدافضا ماسئلك وافضا نَتَ مَسْنُوْلُ لَوْ الْمَالُولُ وَمِ الْقَلْمَةُ وَهَيْكَ الْعَافِيَةُ حَيِّ مَهِيْكِ أَدُرَ تَدُواخَتُهُ الْحُهُ حَرَّلًا كُنَّةً وَإِلَّا لَا نُؤْمُ اللَّهُ مُرْضَعَ عِمَا فَتَمَتَّ يَةُ لِالسَّنَا ٱحَكُاشُنَا اللّهُ مُرَّصَلَ عَلَى عُلَدُوا لِيجَيِّرُوا فَعَ لِيجُوانَ ثَرَّتُ حمني رحمة لانفأريني بعكه لماأملا في لترننا وأثلاج وأرز قوص نصلك لواسيع يدقا حلا لأطيب كلانفوز بإلى حربعن ب لْ لِكَ شَكِّ أُوا لَيْكَ فَاقَةً وَفَقُرُ أُومِكَ عَرَّ سِوا لَيَعِنَّ وَتَعَفَّفُ لْ الْمُنْعُرِيا مُفْضِلُ بِالْمُلْكِ الْمُفْتِدِ رُصِلًا عَلِي كُورُ وَالْحُرُوا تَرَكُلُهُ وَاقْصِ لِهِ الْحُسُنَٰ وَالْمِلْهِ لَهِ جَبِعِ امُؤْرِي وَاقْضِ لِمِيَّةٍ بْعِي لَلَّهُمَّ يَبَرِّ فِي مَا أَخَافُ نَعَسْبِرَهُ فَإِنَّ نَيْسِبُرُ مَا أَخَا

ل ُسَهُ وَسَهَلَ لِمِ مَا اَخَاضُ خُ وَنَنَهُ وَنَقِرْ عَنَّ جَا اَخ ضَيْقَهُ وَكُفَّ عَيْ مِا اَخَافُ غَيْرُوا صَرِفَعَتِي مِا اَخَافُ بَلِينَهُ لِا أَزْمُ اللَّهُمَّ الْمَلْأَقَلَىٰ جُيًّا لَكَ وَخَشْدَةٌ مِنْكَ وَتَصْدِيقًا لِكَ وَالْمَا أَمَاكُ وَفَرَقً مِنْكَ وَشُوْقًا الِيُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَآثِوْ كُرَاءً اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَى حَقْوةً نَصَدَّ فَ عِلَاعَلَ وَلِلنَّاسِ قِبَلِ بَيَعَاتُ فَعَلَمْهَاعَغَ وَقَالُ وَجَيْتَ لَيْ ضَيْفِ قِرِيٌّ وَأَنَاضَيْفُكَ فَاجْعَلْ قِرْائِ لِلَّيْلَةُ لَكِنَّةٌ يَاوَهَا كِلْجَنَّةِ يَا وَهَابَ الْمُغْفِرَةِ وَلَاحُولَ وَلا قُوَّةً اللَّابِكَ رَعْلَهُ احْرُ رواه في عنة الزَّارُ عرالصّادق برغى برفالتو دعاى ديكراددغا هاى بحرابا مُفرِّع عِنْلَكُوبْرَةُ وَ باغة ن عند شرَّة الَّيْكَ فَرَعْتُ وَمِكَ اسْتَعَثَّثُ وَمِكَ الْمُنْكُ الْوَيْرُ بسوالدَوَكُا ٱطْلُنُ الْفَرَجَ الْإَمْرِكَ فَأَعِنْهُ وَفِرَجْ عَنَى إِمْرَ بَقِبَلُ لِيَبِهَ وَيَعْفُوعُ الكَّبُرُاقِيَلُ مَنَّ الْيَهِرُ وَاعْفُ عَنْ لَكَيْرًا نَلِكَ أَنْكَ الْغَفُورُ الرَّحِ هُمَّ إِنَّ إِنَّا اللَّكَايِمَا نَاتِبًا شِرْبِهِ قِلْمَ وَيَقِينًا صَادِ تُاحَةً أَعَلَمُ أَنَّهُ لَ يَعْ ماكنت لى وَرَضِّن مِنَ لَعَيْثِ عِناصَّمَتُ لِي إِارْتُمَا لِرَّاحِيمَ إِعْلَا وكربية وباصاحيف شدق وباولوج يغية وباغياق ورغفة الذ اتِزْعُورُنْ وَالْأَمِرْ، رُوعِة وَالْمُعْيِلْ عَرْيَةٍ فَاعْفُ لِمُطْلِئِرُنَا أَرْتُحْ إِلْاً كمنح لتفابعها لتسلؤه دوععن لضادق والكاظم عليماالسّالام ان لهذا لَنْعَا تراعقيب كآخريسترف شموالقيكا اذختوشاق وختتوكاظم بمنعوليت كربعلاز

- ﴿ النَّامِينُ وَرَامُكُمَّا ﴾ -

وُرَمُطُا الَّهُ ﴾ أَتَرَكَتَ فِيهِ الْقُرْارَ هُمُكُ لِلنَّا

ا وَل اللّهِ وووى اللّه ما بين المشانين وعن المتنادق عليت مناعت المفاقل الملة من شمر رمضان في نه ما بين المشانين وعن المتنادق عليت من منان في نه مناو وسيت على واسه ثلاث من أمر المناء طهرالي شهر ومضان المناسل و يستحب ويادة المحرب من عن المقاعض وضافة المن من عن المقاعض وضافة المناسلة الأولى من محروم المناسلة وعن المرسلة والمناسلة المناسلة وعن المرسلة والمناسلة وعن المرسلة والمناسلة ووالمناسلة والمناسلة و

الله مَ إِنَّهَ اسْنَاكُ سُؤَالَ الْسَكِبُنِ الْمُتَكِينِ وَانْبَحُ الْيَكَ الْمِنْكَ الْمَائِلُ الْفَقْبِرِوَاتَفَرَّعُ الْبَلِيلُ الْمَنْعُ الْفَقْبِرِوَاتَفَرَّعُ الْبَيْلُ الْمَنْعُ الْفَكْرِوَاتُهُ الْمَائِلُ الْمُنْعُ الْمَنْعُ الْمَنْعُ الْمَنْكُ وَعَلَيْكُ وَالْمَنْعُ الْمَنْكُ وَعَلَيْكُ وَالْمَنْكُ وَالْمَنْكُ وَالْمَنْكُ وَعَلَيْكُ وَالْفَظْعَتُ لَكَ الْمَنْهُ وَعَفْرَاكَ وَحَمْلُ وَمَنْكُ وَالْمَنْكُ وَالْمَنْكُ وَعَفْرُ اللّهُ وَعَفْرُ اللّهُ وَعَفْرُ اللّهُ وَعَفْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَفْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

 « فاعال الميالي المحاسسة فاعال الميالي المحاسسة فاعال الميالي الميالي المعاسسة في الميالي الميالي الميالية الميالي

<u>َ وَمَمَامٍ مِهُ بَغِيَاكَ وَكَالِمِنْ مُعَافَالِكَ</u> بُجِدُوا لِنُجَدُّ وَهُبُ لِي حَقَّكَ صَلَّا عَلَى مُثَلُّوا لِنُجَلَّ أعًا بُحِدَّوالبِحِدَوبارلسل بم مِاللَّهِ الرَّمْنِ لرَّجِيمُ اللَّهُمَّ مَلْاحَسُرَارَ لَ يُومُ دَ، وَقَلْ فَرُصْتَ عَلَىٰناصِيامَهُ وَٱنْزَلْتَ خِيهِ ٱلْفُرَّانَ خَلَدُلِيتِ

ئنكَلْهُ مِنَاوَسَكُهُ لَنَافِي نِيرِمِنْكَ وَعَافِيةِ إِنَّكَ عَلِي كَا يَخَةُ وَقَدِيرٌ خاول بومين بهودمينان وبسيت لصائع السه كفّام. ما الوددوان قم بكمة إقرا لشهو ويتصدق بعدها وصلوة وكمنين لدجل شهورمها وبقرافي الأولى أنافقنا وفرالمتانية مااحب لمعضعنه التوء وبالمنالستنة وبكون وحواطه الىمثلغامرةابل حنكا المتخرع إلغة كالمفتح اجتل صيامى فيعرصناه لَصَّاتِينَ وَيَاجِ فِيهِ قِيامَ الْمُاتِمُينَ وَبَعَنِ بِيهِ عَرْ بَوْمَةِ الْعَافِلِينَ مَبْ لِمِجْزِي بِيهِ يَا إِلْهُ الْعَالَمِينَ وَاعْفُ عَنِي يَاعَانِيُاعَ الْجُرْمِيرُ ف الوسانل عن البتي صرَّى الشَّر عليه والدمر صرَّى جِهَا ادبع دكنا حَبِهُ والعَرواحَبُرِي رَةِ غِفا بِصَلِه ووسَع عليه وزَنه وكغ إمرسننه وادع ف هذه اللِّيلة بخالَ الدِّعا. مُ الأُولُدُ وَالأَخِ بِنَ وَالْهُ مُرْبَعِةً وَالْهُ مُرْمَضَى رُبِّ النَّمُواتِ بَيْعِ وَمَنْ بِبِهِنَّ فَالِيَّ كَانُوصِبَاجٍ وَجَاعِلِ اللَّيْلِ سَكُنَّا وَالنَّمَرُ وَالْعَنَمَ بْأِنَا لَكَ الْحَيْنُ وَلِكَ الْنَكُو ُ وَلِكَ الْمَرْ ُ وَلِكَ الْطُولُ وَأَنْكَ الْوَاحِدُ نَحَذَا لِعَدَ أَلِنَا لَكَ عَلَا لِكَ سَتِلُ وَحَالِكَ مُولاً يَ إِنْ صَلِي عَالِكَ مُولاً يَ إِنْ صَلِي عَا مِنُ وَالِي حَلَّ وَأَنْ نَعَفِي لِمُ وَرَّحْمَةِ وَتَعَاوِزُعَةِ إِنَّكَ أَنْكَ الْعَفَى الرَّحِي نطاءا لبؤكم للثاني دفاى دونديتم عوالبتي مرترغا بعلوج كأخلوته \$\$\$ فجععن عادة سنة صائمًا خادخا فائمًا ليلها وحوخذا المَّعَا ﷺ

# - ﴿ فَانْجَالُ لِلْيَالِ فَلِكُا لَا يَامَ ﴾ - ﴿

نك برخمنك كالرخيم الزاجمير؟ تحتيفها الغسل لأنقام ليالل لأفرادم بثم ومضان وفي لوسانل ع إليتق وصليخ الليلة الثالثة منه غشر بكغاك بالجدوا لتوحيد خسين مرة دوءيوم القيمة انه عتبة م الباروتدعومها بالرعاء المردى عرالية صرّا الشعليه والدوقو باالة إبراهيم والداشخة والديعقوب والاساط ودت المالانكذ لرُّوحِ الْسَمَيْءِ الْعَكْمُ الْحَلِيُ الْكَرِيْمُ الْعَكَمْ الْعَطْمُ لِلْنَصْمَتْ وَعَلَى لِرَقِكَ فطرث والماكنتات اونث والملك انكث والملك لمصر وانشت وُّ نُالِحَيْمُ قَوْنِ عَلَى الصَّلَوْةِ وَالصِّياعِ وَلَا تَخْرِيدِ بَوْمَ الْقِيمَةِ انْكُ لاتخلف ليعاد حفاالبوط لثالث دعادون سيرع آلته صآاله على ولأ مر قراطنا التعامل البوم الثالث بين له بيت فرالجيّنة لةالزابعتي وديشتكفا فيالوسانل عرالتي صلى الشعليه والدمرصل ببها ثمان دكعات بالجي والقدوعثين رة لبرجع عملد بسبعة انبيّاو من بلّغ رسا كائت دبّه وان يدعو عُبلًا الدَّهَا المرةَى عَلِيْتُكَّ

(7.

بارخن التأنيا والأجزء ورجيمها وباجتارا لتنناوما لك كملوك و بَا دَازِقَ الْغِيادِهِ فَلَاشَهُ وَالنَّوْبَةِ وَهُ فَاشَهُ وَالثَّوَابِ وَشَهُوا لِرَجَّاءَوْآ لتبيغ العكبم أستكك أن تجعكني فيعياد لذالصاليين ألذي لاخوث ؠؗۿ۪ۄؙٛٙڟڰ*ۿڲٚڗۘ*ۏٚڹۘۊٲڽٛٮۜٛٮٛؾٛؽؠٳڶڛٙڗٛٳڷڒؘؠ؇ۼۿٮٛڬٷۼۘۼؙڶؚؖڵۊؘ اَفِينِكَ الْتِي لَا تُرَامُ وَتَعْطِبُونِ سُؤْلِي وَنَلْجِلُهُ الْحِنَّةُ مَرْحَمُنِكَ وَانْ لأندع لى ذَنْبًا الْآغَفَرَةُ وَلَا هُمَّا الْإِفَرَجُهُ وَلَاكُوْ مُثَا الْآكُفُهُمَّا وَ لاحاجه الاقطيتها بجَقّ مُجرُّوا لِ مُجَرُّا يَكَ أَنْ الْأَجَلُّ الْأَجَلُّ الْأَجَلُ الْأَعْظُمُ رغاالبوم الزابع دعاى دوذجها دمعن لبتى صلى المعطيه والدمرة وعلى إقامة امرك واذقني فيا يحة .فيفاالغسا وفيالوسائل عدالية برم بص عوني منه اللَّيلة بالدَّعَا المردِّي عن النِّيصلِّ الشَّعليدوا له وهو

المعتبر المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناسمة المناهمة ا

رُ. بَغَفَرَ لِمُ ذُنُوبَ اللَّهِ لَ فَرُكِ لِنَّهَا رِوَدُنُوبَ لِيرَ وَدُنُوبَ الْعَلَانِيَّةِ بِإِقَادِهِ ناقل رُيا واحِدُ بالحَدُ باصَمَ لَي ما وَدُوْدُ ما عَفُورُ ما رَحْمُ ما غَافِرًا لِنَ سَ وَمَافَاماً النَّهُ سَسْكَ مَلَالْعِقَابِ ذَا الطَّهُ لِلْالِلْدَالِكَ أَنْتُ وَحَلَلَالُا بكَ لَكُ بِينُ وَمَنْتُ وَمَنْتُ وَكِينَ وَكِينَ وَانْتُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُصَ [عَلَا المجذَّ وَالْ عَكُولُ وَاعْفِرُ لِهِ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْكَ الرَّحْنُ الرَّحَبِيْمِ لف تصعة في كأ تصعة الف لف لون من الطُّع إلله الزَّحْرُ الرَّيْمَ اللَّهُ مَّا جَعَلَىٰ فِيهِ مِنَ المُسْنَعَفِينَ وَاجْعَ عِيادِكَ لِصَالِحِينَ لِقَانِئِينَ وَاجْعَلَهُ مِيهِ مِنْ أَوْلِيَا لِكَ. لوسائل عرالتيرة مرصلة فيفاار بعركعان مالحد وتبادله فيكأتما حثاف للذالقد وثكو لتمبغ لعليروانث الواجد الكؤنم وأنث الالذالصمذ تِ بِقِيْدُ دَنِكَ وَدُحُونَ الْأَرْضُ بِعَرَّتِكَ وَانْشَاكَ السِّحَاجُ لطانك يامريه يم أرداكي المالية لِتَبَاعْفِ الْفَكُواكِ يَامَلُ لِلْتَغَفْرُ ۚ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي الشَّمْوَاكِ السَّبْعِ وَ لأرَضَبِنَ السَّبْعِ إِمَنَ نَبْتِحُ لَهُ السَّمْوَاتُ وَمَنْ فِهِرَّ وَا

## س مع فاعَالِالنَّالِ عَلَا يَامُ اللَّهِ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَنْ بَهِنَ يَامَنْ لِايَمُوْكُ وَلَا يَبْغِي إِلَّا وَجُصَّهُ الْجَلِيلُ إِلْحَيَّا رُصًّا نحِرَّوَالِهِ وَاغْفِرِ لِهِ وَادْحَهْ فِي وَاغْفُ عَنِي إِنْكَ الْغَفُورُ الرَّحْبِهُ لنُعَرِّض مَعْصِيَيْكَ وَلَائضَ بَنِي دِطِيَا انْقِيَا ن مؤجباكِ يَخْطِكَ بَمِيْكَ وَأَيَادِيكَ يَامُنْهَىٰ رَغْيَ ل وفيا لوسائل ع إليّه شمر صلّ مهاادينيا بالجدوالعددثا بإصريخ المسنصرخين ويالمغتج كزب للكرؤبين وبالمجبب كنفوة المضطرت بإكأشِفَ ل أَحَرْبِ لْعَظِيمُ وَ لِالْرَحْمُ الرَّاحِينَ صَلِّعَ لَيْ عُرَّدُالِ عُرَّدُ كَيْفُ كُرِّ حِوْهِ بِي وَغَيِّ فَانَهُ لِأَبْكَيْفُ ذَالِكَ غُرُكِ وَتُقَتَّلُ صُوْمِي وَ قض لح حَوَاتِغِي وَالْعَبِينِي عَلَى الْأَيْمَانِ بِلِّهُ وَالنَّصَدُ فِي بِكَالِكَ وَرُسُوا يَ تِ لَا يَمُّ إِلَّهُ لِمُ يَنَّ اوْلِي لَأَمْ الَّذِيرَ إِمْرَكَ بِطَاعَهُمْ فَادٍّ قِدْ مُ أَثَمَةُ اللَّهُ مُ صَلَّ عَلَىٰ يُحَرِّرُوا لِنُعَرِّرُوا دُخِلْفِ فِكُلِّخَرّا دُخَلْتَ بَهِ تُحَرَّاُوا لَ يُحَرِّ وَاجْعَلِنَي مَعَهُمْ فِي لِلنَّيْنَا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُفَرَّيِنَ اللَّهُ لِٓعَلٰ عُرِّدُوا لُعُرِّدُ وَتَقَبَّلُ صَوْمِي وَصَلُونِ وَنُهُلِيهُ هِ لَمَا النَّهَ

### س ﴿ الْخُصَّارِينَ مِنْ الْخُصَالِكِ ﴿ ﴿

هُمَّرِهٰ لأشُّهُ لَا الَّذِي أَمَرْكِ فيه عِنْ ادْلُهُ مَا لِدُّهُ أَوْضَمَنْتَ لَمَا لأَكُمَّ الْ وَالرَّحْمَةُ وَقُلْكَ وَإِذَا سَنَاكَ عِلَادِي عَنْ فَاتَى قَرْبِكُ لضطرينويا صَّى وَاوَتُ وَدُرَقِكَ فَلْكَ أَنْ نُصُلَّا عَلَا غُدَّدُوا لِنُعَلُّ فِي لِلَّمْ إِذَا يَعْشِرُونِي النَّهَا وإذِا نترة والاولي وآن تكفينه مااقينه ونغفز لحاتيك اننت حِلِقُوالرَّعْنَ الرَّبِ التفاليفع علدبعل لغ صدّبق وموليثيب

اكله كاذذنبى ببيرتغة الكيثا مرواطغام التلعاج وايشثآ سِّلام وَضِيَّةُ الْحِيرُامِ بِطَوْ لِكَ مِا مَلْحَيًّا ٱلْأَمِلِيرِ } النَّاسِعَةِ، درشت كُمُرُ، كان الله بختبغاالغدل فالوسائل والبتي حل الشحليه والدمن صلى فيهاست ركعات س العشاش بالجدواية الكرس سبنا فإذاسة صلى حل لنتي والدخسين متم صعدي كملك القعلاءوالمستيغبن والضائحين ثم تلعوبا لدخاا لمروى عمل لنوس قياش عليه والهو باستلاه يادناه ياذا الجلال والإكرام ياذا الغرش لتكي لاينام و ياذَا الْعِرَالِدَى كِهُزَامُ إِا قَاضِحَاكُمُ مُورِ إِسْافِيَ الصَّدُورِاجِعَلَ لِمِنْ اَمْرِي نَجَّاوَتَخَرَجًا وَاقْدِنْ دَجَّائِكَ فِي تَلْمُ جَيٍّ لِلاَارْجِ احَدَّا سِواكَ عَكَانَ سَدَى وَوَكُلْتُ وَالْيُكَ مَوْلاَى انْمَتْ وَالْمُكَا لَصُرَاسَكُلْكَ ياالدالالجيذولاجبارالجيابرة وباكبرا لأكابرا لدىم بوكل عَلَيْهُ كُفَّاهُ وَكَانَ حَسْبُهُ وَمَا لِغُرَامَ مِ عَلَيْكَ تُوَكِّلُكُ فَاكِفَتِهِ وَالْيُكَ نَكِتْ فَارْحَهْنِ وَالِّيْكَ لَمُهْرِهَا غَفِرْلِهِ وَكَانِتْوَّدُوجَهِي بَوْمَ نَتْوَدُّوْجُو وَتَنْتُ وَيْحُوهُ اللَّهَ الْنَا لَعَرِيزُ الْحَكُمُ اللَّهُ مَّ وَصَلَّ عَلَى غِمَّ وَ 'الِحُنَّةِ وَانْحَهْنِي وَتَجَاوَزْعَتِي اَئِكَ انْنَ الْغَفُورُ الْإِجَيِهُ لبمح التأسيع وعادوزنهم علابتئ مرفرنر فيدليعلى ثواب بل سلائل لزغمل لرتيم اللهنم اجعل في يه يصيبًا مِن رَحَمَٰ لِكَ

## - ﴿ الْخُنْصَانِيَ مِنْ الْخُنْصَانِ ﴾

ۇاسىدداھەپىنىدلىراھىنكالساطىغىة دخنىنا<u>صىتىرال</u>م الخامعة تحكك باأمل المشناقين \* ﴿ صَاوَةُ اللَّهُ لَمُ الْحَاشِرَةِ مَا زِشْتَ كَحَتْمُ ﴾ في لوسائل عنه مرسل بهاعنين ركمة بالهرمة والوحيد ثلاثين وتعاهد عليهزقه دكان من لنانزيس د تدعومها الآغاا لمربت عرالية صدّ الشعلية والدومو للَّهُ مِنا سَلَامُ بِالْمُؤْمِنِ إِنْ تُعِيمُ لِلْجَبِّارْ بِالْمَتَّكُمْ لِالْحَدْلِاصَمُ لَمِا أَحَلَّ يَاغَفُورُمَارَحْبُمِاوَدُورُومَا حَلَمُ مَضَى مِنَ الشَّهُ الْمُنَارَكِ الثَّكُثُ وَ بْ ادْرِي سَيْكُ مَا صَنَعْتُ فِي هَاجَةٍ هَلْ غَفَّرْكِ لِي إِنَّ الْنَّخَفُرْتُكُ ؙڟۜۏٮٝڸۊٳڽڵۯ۬ؿڲؙٳٚۼؘڡٚۯؾڸ؋ؘۅٳڛۜۅٲؿٳ؋ڣڔۜٳڷڵ؈ڛ<del>ؾڰ</del>ڣؖٵۼۼؚڔڮ*ٙ* رَحْمَهِ , وَتَفْعَلَ وَكُلَّ غُذُالِهُ وَأَقِلْهُ عَثْرَكِ وَاسْتَرْفِ بِسِتُولِةً وَاعْفُ عَنَى بِعَفُولَ وَتَحَاوَزُعَنَى بِقِدْ رَبِكِ نَكَ نَقْضِي وَلَا يَقْضَىٰ عَلَيْكَ وَآ عَلِيْ كُلِّ بَيْنِي قَلِيرٌ حِيثًا المِي العاشِرُ وَعَارِدِندِم رَبِّيهُ فِيهِ بِيغِفْرِلِهِ كَانِيمُ فِي لَلْهُمُ الْحَكِلَىٰ فِهِ مِنَ الْمُؤْكِلِينَ عَلَيْكَ وَاجْعَلِمِ فِيهِ مِنَ الْفَاتَزِيرِ ـ كَ وَاجْعَلْهُ فِيهِ مِرَ الْمُعْرَبِينَ إِلَيْكَ بِاحْسَانِكَ بِإِغَايَةُ الظَّالِيرَ منة صلوة اللَّه لذالحارَبْرَعَثُي غاذشُ ماذُرُهُمُ مُن تعبيرٍ وفيه عنه ثرم ص قي فيها وكعنس الحارثرة والكوثرعنزين لربتبع بدنبيخ للثالبوم وتلعوفها اللَّهُ مَا إِنَّ اسْتَأْنِفُ لَعَلُ وَأَرْجُوا لَعَفُو وَهُذِهِ أَوَّ لِلْلَّذِيمِ . كَيْا لَى

لتَلْتُنُ أَدْعُوكُ بِالمُمْ آنْكَ كُسَى وَاسْتَحْرِ بِكَ مِنْ الرِكَ الْتِي لانطَفَ وأسأ لك أن تفوّيق عَلى قيامِهِ وَصِيامِهِ وَإِن تَعْفَرُ لِو رَحْمَعَ إِنَّكَ اغْلُفْ لَمُبْعُادُ اللَّهُمِّ بِرَحْمَنِكَ لَهَ وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءِ مِنْ الصَّالِ ابْ وَ عَلَيْهَا اتَّكَلَّكُ وَٱنْتَا لَصَّمَنَا لَذَى أَرْيَلُ وَلَرْبُولُدُ وَلَوْيِكُمْ لَهُ هُوَّا اَحَدّ سَلَّعَلِّ مُجَدِّوا لَهُ عَلَّهُ وَاغْفِرُ لِي وَارْحَبْنِي وَتَخَاوَزُعَةٌ إِنَّكَ أَنْ النَّوَاتُ ا لوَجَيْم حِ**عَا اليمِي الحاراجَيْتَ ر**مَاى دوزيادده عن ليَّيَّة مرقراً بِمعنا الدَّعَا يكت لدجة مقولة معالتي وموا لله مَرَحَبِبْ إِلَى جِيدِ الْإِحْسَانَ وَكَرِّهُ الْيَ بيه الفنوق والغيصيان وحرَمْ عَلَى مِيهِ الْعَظَوَ البَيْرَان عَوِيلِ الْعَيْكَ إِنْ \* - وصلوع الليلزل الاستحشر عارشك واجهم الله \* فى لوسانل عن البقي صلى لله عليه واله من صَليٌّ فيها غان ركعات بالجديمة وسورة العدد ثلاثين مرة اعطى توابل لشاكرين وكأن يوم القيمة موالغا نزين وبدعو في هذه الليلة عذا الله ترانك العريز الحكم وأنك العفورا لوحم وانك العل العظم لك انحذ خملاً بنوْ وَلا يَعْنِ وَانَتَ الْحَيْ الْحَلِيمَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَوَجِيلَ الْكَرِيمُ وَ عِيلًا لِوَجْهِكَ الَّذِي لَا بُرَّامٌ وَيَعْزَلِكَ الْبَةَ لِأَنْفَهُمْ إِنْ تَصُلِّي عَلَىٰ غَيْرً وَا لَ مُحِدُّ وَأَنْ تَغَفِّرُ لِهِ وَتُرْجَمَّهُ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْجُمَ الرَّاحِينَ حِعَاءاً لَيْوَمِ لثّا نبيحشّ رخادوردواددهم على النّى من ترفيد هذا الدنا بعمل بقدا ما المتأدّ من ذنبه وما نأخ وببدل الله سينانه حنات وهو

المختصَّا المُختَّلُ المُختَّلُ المُحْدِ

كله تمزنني فيدبالتثروا ثعفاف واشتزن فيدبلباس لقنؤج وَالْكُفَّافِ وَاحِلِنَهِ مِيهِ عَلِمَ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَامِنَى بِيهِ مِنْ الله كُلُّ مَا أَخَافُ بِعِهِمُنْكُ مَا عِصْمَةُ الْحَافَةُ بِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ووري صلولا الله لذالثالث في المراسع يزجه من المريث الله المرابط المراب في لوسانل عراليّة يَهم. صِدُّ فيفااريع ركفاك مالحد مرّة والنّوجيد خميًّا وعشين برة مرعلى لقبواط كالبرق الخاطف وايضاد كعنين بالجامرة ومذبه فيالأوبي وفيالشا \* و الله الله الما الموالم المالة على المالة الم ناخيارًالتَّمُوات وَحَيَّارًا كُلُوصِينَ وَيَامَرُ. لَهُ مَلَكُمْ تُنَا لَيُّمُواتِ وَ مَلَكُونَ الْأَرْضِينَ وَغَفَّا رَا لِذَنْوُبِ وَالشَّمَهُمَ الْعَلِيمُ الْغَفُورُ الْحَيلِمُ لِحَبُمُ الصَّمَدُ الْفَرْدُ الَّذَي لِاشْبِيهُ لِكَ وَلَاَّ وَلِيَّ لِكَ اَنْكَ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ لْأُعْلَىٰ وَاكْفَ بِيُ الْعَادِدُ وَانْتَ النَّوْابُ لِرَحْمُ الْسَالِكَ اَنْ يَضَالِّ عَلَىٰ نُحَدِّرُ وَالِهِ وَأَنْ تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَهَوْ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحُمُ الرَّاحِينَ بِرِيحًاء لت محشر دغاى دوزسيزده عوالبقيم مر قرأ فيده لأالدّ غارع بعلى كِلْحِرِهمد دحسة ودرجة في لجنّة وهوا للّهُمَّ طَهْرُدٍ فِيهُ مِمَّ اللّهُ دَّالْأَقْلُارِوَصَيِّرْنِي نِيهِ عَلِى كَانَيْنَاتِ أَلَا قَلَارِ وَوَفِقَنَى فِيهِ لِلتَّغِ ننتنة وَصْحَبَةِ الْأَبْرَا رِبِعُونِكَ يَا فَرَّةً عَيْنَ الْسَاكِينِ مُنتَهُ ه صَلَّهُ قَاللَّهُ لِذَالِالْ الْعَدَّى عَنْ مَا نُرْسِجِهَا رَحِهُمْ

فيالوسائل علانبتكم وسلامها ستركفات كآركن بالجهم ة واذاذ لزلت ثلاثون مرة هوّن الله عليه سكوات الموت ومنكر ونكر وآبضًا نصلاً إربع ركمًا كلّ وكعيس بالحد وبترتزة فالأولى وفيالثانية بالجدوالتوحيدة وودعو فيعايك ذاالدعاء يا وَلَيَّ أَلَا وَلِياً ۚ وَحَيَّا رَاكِمَا بَرَهُ وَلَا إِلْهَ الْأَوَّلِيرَ إِنَّكَ خَلَقَيْنَهُ وَلَّ الْدُشْتُ وَأَنْكَأَمْرَتَنِي بِالْطَاعَةِ وَأَطَعْتُ سَيِّدِي بِقُلْ دِجْهِ إِنَّ فَإِنْ كُنْكُ تُوالْمُكُ وأخطأت أوينت فنفضا علا يستكوكا نقطع رجاء فأمنز بالتخمة واجمع بنني ويتن نتج التحمة مجزئر غبيها لليصلة الله علب والدواغفرلي إنكأنك المؤاب لرحيم مغاالبو الرابع عش دغاى دوزچها ددهم عراليتي مر قرنبرنيه فكأتماص الميستر والثهالء الله كم لانؤاخِل ف بيرا لعَثَرابِ وَإِفْلَهُ مِيهِ مِرَ الْخَطَابَا وَالْحَفُواتِ ولاتجعلني فبيه غرضا للبلايا والأفاب بعزنك ياعيز المسلم ه صلاة الله الخاصيم عادش الزحمي الزحمير فالوسائلعنه ممصلي نبهاا دبع ركفات بالجهيرة والوّحيه ما نزمرة في لاولبرج بالجهرة والنوحية خسبن فالأخير تن عفرت دنوبه ولوكانت مثل ذبال لبحرور ملطالج وعددنجوم المتماء وورق لتجرفج اسرع مسطرفة عبن معما لدفي لمزبد عنل شوايسنا عرالتبادق عليكم مرصل بهاعن قبرلحسبن عثر وكنائ مربع لالعشا مرغبه كالولال فيكل دكعة لغيرمرة والتوحيدعثرا واستجادا لسمن لنا دكنبه الشعتية امن لنادولم

### المخصية لِيَقِطُ اللَّهِ اللّلْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ

، حتى برى في منامه ملائكه بيشرونه بالحيّة و لحَنَانَ أَنْ سَيْكِ الْمَنَانُ الْنُ مُولايَ الْكَرْيَمَ النَّاسَيْدِي لَعَفْوْرُ تَكْ مُولاً ؛ الْحَلْدُ الْفُ سَتَكَ الْوَهَا لَ الشَّامُولا يَا لَعَزِيزًا مَنْ سَيْدٍ ع لْعَرَبُ اَنْكَ مُولَايَ الْوَاحِدُ أَنْكَ سَتَكَا لَقَا هِمُ أَنْكَ مُولَايَ الْصَمَدُ أَنْكَ يَدى لَعَرَزُانَتَ مَولاي صَلَّ عَلَى عُنَدُوا لِهِ وَاغْفِرْلِ وَارْحَمْ وَجَاوِر عَهِ إِنِّكَ أَنْتَ أَكَّا جَلُ الْأَعْظَمُ حِعْا الِوْمِ لِخَافِرِ يَحْشَرُه عَاى دو دَارَدُ عرالبتئ مرقرته فيقضى لدثمانون طاجة سرحوانج الدنيا اللهم ارذقوف طاعةً الحاثعين وَاشْرَجُ فيه صَلَارُهِ اللهُ الْخِيْنِيرَ بِالْمَالِكَ إِلَّهِ الْحُلْدِيرَةِ \* ﴿ صَاوَةُ اللَّهُ لِمَا السَّاحِ مِنْ إِذَا وَسُوسَا الزَّجْمِ اللَّهِ \* فَ الوسائلُ عِلَا لَيْنَ مِ صِلاَّ فِيهَا اثْنُقِ عِشْرة رِكْعَةُ بِالْجِرِيرَةِ وَالْمَتَّكَا تُرَاثُنُو عِشْرة مِرّة مُ كآركعة خرج من قبره ربان ويتأذك إنتهادة فيؤمريه المالجنة بغيرجتنا وتدعو فيها نَا اللهُ مَا اللهُ إ' با رَحْوْرُ بارَحْوْ بارْحُوْرُ بارْحُوْرُ بارْحُوْرُ بازْرُحُورُ بارْحُورُ بارْحُورُ بارْحُورُ با يجثم يارجيم يارجيم يارتجبم ياعفور ناغفور باغفور باعفور باعفور باعفوار يَاغَفُورُ بِاعْفُورُ بِاغْفُورُ بَارَوُنِ فِارَوُنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّوْن يارَوْنُ يَارَوْنُ بِارَوْنُ بِاحْتَانُ بِاحْتَانُ الْحَيَانُ بِاحْتَانُ بِاحْتَانُ بِاحْتَانُ ىٰاحَتْانُ بِاحْتَانُ يَاحَتَانُ يَاعَلِي ۗ إِيَّاعِلِي ۖ يَاعَلِي ۖ إِنَّاعَلِ ۖ إِنَّاعَ لِيَاعَ

### - ﴿ فَاتَا لِلْلَالِكَ لِلْمَالِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن

(v-)

يَاعَلَىٰ صَلَّا عَلَا نِجَلَّ وَالنَّحَلَّ وَاغْفِرِلِي الْكَالْثَ الْغَفُو وُالرَّحْمُ رَغَا الْهَمِ لشاويميري تشم دعلى دوذشانزده عابي النيثهن قربرنيه بعطي فيره نوزاسالمنا يمنى بدوحلة يلبها ونافة يركها ويبغى مرشرب لجنة وحوا لله متروفقنى لؤافقة الأبرار وتجتبى فبه مرافقة الانترار واويه بيه برخمنك الى ذارِالْقَرَارِيا لِمِينَاكَ ﴿ صَلَوْعَ اللَّهُ لِمُلْ السَّا لَعَلِيَّكُ مُنْ ﴾ ﴿ يَا الْمُٱلْعَالَيْنَ نما نرشب هفلاه ترفي الوسائل عراليتي مرسية فيهاد كعنين والأولى بالجروما بيتربعدها وفالنانية بالجهرة والوحيد فأمرة ويبلل بعلالتبليمأة اعلمظآ الفيالف تحية والفعمرة والفيغزوة وتدعوفها بالدعاالمروي عراكنيق وهو اللَّهُ يَمْ هِذَا شَهُ وَمَصْارًا لَهُ كَانُزُكْتَ فِيهِ الْقُرَانَ وَامْرَكِ مِعَارَةِ الْمَصِيا بيه وَالدُّهَا ، وَالصِّيامِ وَالقِيامِ وَضَمِتَ لَنَانِيهِ أَكُوْجَابَةً فَعَرَاحَةً لَمْنَا وأنت أغنتنا فاغفركنا بيه ولاتجغلا انزالع فدمينا واعف عناظبًا رتنا وأرهنا فإتك سيدنا واجعلنائ بنقك ليامغفرنك ورضوانا فَإِنَّكَ أَنْكَ أَلَا جَلِّ أَكُوْعَظُمُ مِغَالِيمِ السَّابِعِي عَشْرَةِ عَارِدِ زِهِفِ هِ علائتي مرقزه فيه يغفوله ولوكان مرانخاسرت الكهم اهدية فبيه لصالج الكخال وافض لم بيه الحوآ عُجُوا الأمالِ بامَر لا يُحْاجُ إِلَى لَفَنِير وَالسُّوالِ العَالمُا مِمَا فِي صُدُوراً لَعَالَمُنَ صَلَّ عَلَّا نَجُدٌّ وَالِمِ الطَّامِرِيِّ \* ﴿ صَالُومُ اللَّهُ اللَّ

#### - ﴿ فَانْعَالَ لِيَالِي لِقَدْم ﴾ و

فالوسائل عن لنبي م مرجل بهاار بعرد كعان كآركعة بالجديرة لموت مار السراخ عنه و تدعود هازه الله رُيِّهِ النَّهُ كُرِّمِنَا بِيُّهُ فَاهِذَا وَأَنْزَلَ عَلْنَافِيهِ الْفُرَّالَ وَعَرَّفَنَا نَقَّهُ وَالْجُلِّ لِيُعِمَّلُ الْمَصِيرَةِ فَهُو رَوْجِهِكَ بِالْطَيَّاوَ إِلَّهُ الْأَنْ الْأُولِي زُمْنَافِهِ النَّهِ بِلَهُ وَلَا تَحْلُ لِنَا وَلِا تَخْلِفُ ظَيِّنَا لِكَ انْكَ أَنْتَ الْحِلْهِ لحتاز حبئاالموتم التام بتبشر وعادودهيده عرابية مرقبه بعط توالاتقة للهُ مَنْهِيَ فِيهِ لَبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ وَنُوِّ رَفِيهِ قَلْمُ بِضِياً إِلَوْارِهِ وَخُلْ كْلَّاعْضَانْ إِلَّا لِيَّاعِ الْمَارِهِ بِنُورِكَ إِا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْمَارِفِينَ لوفالليلذالناسغيم عارشب نوزرهن سيتجسؤه والوسائل عدالتنق مرصل فيفاخسين دكعة كآدكعة بالجدمرة واذاذ لزلت سبركانكرنجما وجمة واعترما وعرة وتبليا يرعماد وتال لمجلوث ولعل المرادانه يقرأ الزلزال فكل دكعترم والافقرانة الفين وخيما يةسورة في ليلة واحنة مشكلة والاولى في هن اللِّيلة وليلة احترُ وعشرِس واللِّيلة النَّاليَّة وَ لعشرين بصآ وكعنس الجريرة وفلهوالقداحد سيعافا ذافرنجا سنغف التسبير زة عل لبتى صلّى الشعليه واله من صلِّيها ليلة القدد كانقوم من مقامد تيخيخ اشه له وكابوبه وبعثا تسملانكه يكتون لدالحتنا الى سنة الحيي وبعثا تشرك ملانكة المالجنان يغربون لهالانتجار وببنون لها لقصور وبجرون لدالانهار

#### م ﴿ فَإِمَّالَ لِنَا لَىٰ لَقُدُ لَهُ ٥

(VY

﴾ إسكي ولايخرج من الدّنياحقّ يرى ذلك كلّه وتدعومها لَا ذَاللَّهُ يَكُانَ قُلْ كُلِّ شَيْ إِنْ مَخَلَدُ كُلَّ شَيِّ إِنْهُ مِعِي وَيَفِي يًا ذَا الَّذَى لَيُورَ فِهِ الشَّمُواتِ الْعُلِّي وَكُلْفِ الْأَرْضِينَ السَّفَلَ إِنَّ وكالبنهن ولانخبهن إلانعل غرة لك الحدَّجيًّا لايقين علا احصًّا ويتحت وبطنا التبلة ولبلة احتك وعثين وثلا ننزوعثه بن دغ القرارع ابيجعغرة بأخلا لمصحف فيهذه الليالي فننشره وتضعه مين يديله ين درليالي قددتوسًا جبيتن بغران وان جناكست كريكشا معقرات ومكذال ودرمقابل خودويكويدا للفيتمان أشألك بتخابك المتزل وميا موَّفِيهِ انْمُكَ لَأَكْرُ وَٱنْمَا ذُكَ الْحُنْيَا وَمَا يَخَافُ وَيُرْجِيٰ إِنَّ لَيْ مِنْ عُنَقَالُكُ مِنَ لَنَارِ وَمِعْ مِمَا لِللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ السَّادِيُّ تَمِجُوَّ هِنَا الْفُرَانِ وَجُوَّ مِنْ إِرْسَلْنَهُ بِهِ وَجُقِي كُلِّ مُؤْمِرٍ. لمهم فلأاحك أغرف بحقك منك شْرًا بِالْحُسِّنِ عِبْرُ الْمِلْحُسُنِ عِبْرا بِعَلَى بِن ن عشرًا مُعَلَّى رَجِلِي عَسَرًا بِجَعْمَ مِن مَعَلَّى عَسْرًا بمُوسِيَ بَرِيجَعْمَرِعِسْرًا لآجثزا بأنججة عشؤا ثمتشل طاجنك تفضان ثاءالله تعانى وتدعوف لليابي

### مع فاعالياليالياليانية تريي و Vr

بْ عَبْلَا ذَاخُ الْإِلْمَاكُ لِنَفْيِهِ نَفْعُ صَوفَ عَهَالُوٓ، الشَّهَلُ بِلْ لِكَ عَلَى بِفَيْرِوا عَزَفِ لَكَ يَضْعَف تُوْرَ لَهُ وَصَلَّعَا مُجَدُّوا لِمُجَدِّدُوا نَجْزِلِي مَا وَعَدْ بَنِي حَجِّيعًا لَا لمُؤمِنًا بِمِرَ المُغَفِّرَةِ فِي هَذِهِ اللَّهِ لَدُوا تَمْعَالُ مَا اللَّهُ فَي اللَّهِ اللَّهُ فَا كُنْتُكُمْ إِلْضَعِيفُ الْفَقِيمُ الْمُهَانُ لِلَّهُمُ لَا يَجْعُ ناسئالذكذ ومااوكنة ولالإخبانك فمااغطية ولأاسا مَلاَ ۚ وَاوْنُوْسِ ٱوْنَعْمَا ٓ ءَايِّكَ مَمْ بِعُ اللّهُ عَاءَ ايضامن عَالِيا لَيَ الْعَدِدِ كَيَابِنَ رَسُولِ اللهِ السَّلَاحُ عَلَيْكَ يَابِنَ مِبْ المؤمِنِينَ كَ يَابِنَ لَصِّدَ يَقَيِّهِ الطَّاهِرَةِ فَالِطَّةِ سُتَدَةٍ نِسَاءً العَالِمَ ﴿ لَتَ لَمْكَ يَامُولَا يَ يَا آيَاعَهُ لَا لِلْهُ وَرَجْمَةُ اللَّهِ وَيُوكَانُهُ أَشْهَدُ أ

# ٧٤) ١٤٥٠ نيارة الحسين القَدُّ وَيُوالْعُيْلَ الْهُ

وَتَلَوْتَ لَكِتَا حَقَّ لِلْأُونِهِ وَحَاهَ لَهَ نَجِ اللَّهِ حَجَمَادِهِ وَصَهَرَةَ لْأَذَىٰ فَجَنْبِهِ غُلَمَا حَوَّ إَتَٰلِكَ لَيْقَينَ أَنْهَا لَا زَنَا لَذَيْنَ خَا حارَنُو لَـوَا لَنِّ بَنَ خَنَ لُوْكَ وَالْمَاسَ قَنَاوُ لَـ مَلْعُونُو رَعَلَى إِيـ لأمى وقلخات مرافئري لعراشا لظالم برككم مرائة ولدخا وَضِاعَفَ عَلَيْهُمُ الْعَلَابَ لَأَلِيمَ الْمَيْكَ يَامُولايَ بَانِ رَسُول للهِ رَارُهُ رَّلِتَعَادِفًا بِجَقِّكَ مُواليًا كِلَّا وَلِيَآئِكَ مَعَادِيًا كَاعَلَا لَكَ مَ الْذِي أَنْتَ عَلَيْهِ عَارِفًا بِضِلْالَةِ مَرْ خِالْفَكَ فَاشْفَعِ لِي عَنْ رَبَكَ مِ مولات ثمانكب علىالقبر وضع حتراد عليه وتحول الماعندا لراس وقل يربجيك ىرقىردددى خودرا بران كناريس دويجاس برمقارس دېكوا كمسالام عَكَمَاتُ بِالْحَيَّةُ الله في رُضِيهُ وَسَمَا لَهُ صَلَّى اللهُ عَلى رُوحِكَ الطَّيَبَةِ وَجَهَ لِكَ الطَّامِ وعُكَيْكَ لَتَلامُ مِامُولاي وَرَحَهُ اللَّهِ وَبَرَكَانَهُ مُ الكَّ على اعْبِرونَيهِ وَ اخرف الى عناه لوأس فصل دكعنين للزَّبارة تُرصلَ بعدا لرَّعتين مَا الدِّترلِك تُم تَحْوَل الْ لين وزرعلي رائحس وقل برنجيبان خو درا بقيروسوس إيزا ويكذاره وب حودرابران وبكرد بجانب بربر دودكعت نمادزيادت كذار ونمازكم يعدا دان دوكعت سيترشود تورا بس ازان بروبسمت پاوزيارك كالحيار بالحسار عليمانا وسكه تَلْأُمْ عَلَيْكَ يَامُولَا يَ وَابْنَ مَوْلِا يَ وَرَحَمَةَ اللَّهِ وَيَرَكَانَهُ لَعَرَ اللَّهُ يْظُلُّكَ فَلَعَنَّا لِلَّهُ مَنْ قَتَلُكَ وَصَاعَفَ كَلِّهُمْ الْعَلَا بِلْكَالِيمَ مْ مَعُو

### مع فأغالِ ليالى لقَدُر كان

كُرْاَيْهَاالْصَدِّيقِوْرَ إِلْتَالْأُمْ عَلَيْكُوْ أَتَّفَاالْشَهَالْ الصَّابِرُونَ انتحم حاماتم في سيا الله وَصَمَ تَمْعَلُ ٱلْأَدِي فِحْدَالِلّهِ بَرْنَهِ وَلِرَسُولِهِ حَتَّى أَمَا كُوا لَيَتِينَ اشْهَاذَا نَكُمْ أَحَيًّا ، عِنْدَ رَبِّ قُورَ فِي الْمُاللَّهُ عَ إِلَا سَلامِ وَاهْلِدا فَصَلَّ خَلِيا لَمُسِينِ رَحْمُهُ للدنبيننا وتنينكم فيمحل لتغييم توجه الاحضرة العباس وقف عليه وطل <u>ه - مرحمه ت عبّارة بينه وبالست ران ويكوا لَسَّالاُمْ عَلَيْكَ يَا بُنَّ أَمِّرٍ </u> لمؤمين اكتلام عكيك أيتآا لعبذالصالخ المطبع يثيرو ليسوله أشهذ كَ قَلْمُ الْمُلْكَ وَنَضَعُنَ وَصَرْبَحَةً إِتَنْكَ الْفَيْسِ لِعَنَ اللَّهُ لظالمين لكثمر للأولين والاجرين والحقه مربد داء الجرجيم زُغًا البَوْمُ التَّاسِمُعِ تَكَثَّرُ دِعَاى در بوزدهم على لبِّيَّ من مربرف ليستعفرلد التموات والارضين دبيعون له وعوا للَهُمُروَفَرْفِيهُ حَظِي مِرْبُوكَالُهُ لم إلى خَيْرًا نِهِ وَلَا تَحْرِصِ قَبُولَ حَسَانًا فِالْحِيَّالِيَ الْحَرَّ الْمِيرِ فالوسائل عوالتي صلوالله عليه والدمرصة مهاتمان كعاب بمانتيرعه لدوند فخجا استغفراله تمامضي من دنوني فتستها وهج متبتة على يحصهاعلى لِكُواْمُوالْكُواْتُونَ مِا أَفْعَلْ وَاسْتَغَفَّرُ اللَّهُ مِنْ مُوْتِقِاتِ الدَّنُونِ وَ

#### - ﴿ فَأَعَالَيْنَا لِلْ لَقَ كُلُّ ﴾

(VI)

سَنَعَفُوْمِ مُفْظِعاتِ لِلنَّوْبِ وَإِسْنَعْفُرُهُ مِمَّا فَرْضَ عَلَى فَذَ انْمُذ نَغْفِرُهُ مِرْ بِنِيالِ لِنَّيَّ ۚ إِلَّهُ يِ لِاعَلَىٰ مِنْ يَنِهِ وَاسْتَغِفُهُ مِ إِلَّرَ وَالضَّلَالَاتِ وَمِمْ الْكُنِّكَ يَدِي وَارْمِنْ بِهِ وَانَّوْكَ فَيْ عَلَىٰ دَكَهُ إِوْ سنغفره وأسنغفره وأسنغفره واستغفره واستغفره واستغفره واستغفره واستغفره وأستغفره وعالي الغشب دعادو دسترع النقم بتريته فيك ماكت لكرّمر جنام شهر دمضان ستين سنة مقبولة دهوا للّهـ مّرا فنج لي ه أبواتا بخيان وأغلق عنى بييه أبواب النيران ووفقني فيه ليلادة ﷺ لقُرْ أَنْ إِمْنُولَا لِتَكِينَةٍ فِقُلُوبِ الْمُؤْمِينِينَ كَيْبُ \* و إعالَ للَّمَاةِ الحَامِبَ وَالعِينِ ذِلَا السَّبِينِ فَيَالُ \* وه بلةالعدد كاينهم الأخيادالكثرة وتستحت بهاالعسل مؤكّن اوالصدتة و احياؤهاوذيادة الحسبن عثيل وصلوه تمان دكعات عائنية لغفيرله ابواب لتمادو ستجب لعالتنفاء وصلوة ركعنين كامرية الليلة التاسعة عشرو تدعونها بجذا الذعا تُنْهَدُانٌ لا لِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدُهُ لا شَرِيكِ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ ثُمَّ لُأَعَانُ وَرُكُو وَأَثْهَا لَانَا الْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّادِحَقُّ وَانَّ النَّاعَةُ البَّهُ لأَرْبُ فَهَا وَ أَنَّ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْفَنُورِ وَالشَّهِ لَ أَنَّ الْوَتَ رَقِي لا شَرِيكِ لَهُ وَلَا وَلَد لَهُ وَلَا وَالِدَلَهُ وَاشْهُمُ لَا نَهُ الفَعْالُ لِمَا يُرِهُ وَالْقَادِرُعَلَى كُلَيْتُ وَالْقَيَا لِيَا رُيدُوا لَفَا هِرْمَنْ يَشَاءُ وَالرَّافِعُ مَنْ يَشَاءُ مَا لَلِنَا لَمُلْكِ وَرَازِقُ

مَعِيرٌ فَهُ لِيَارَقِ الْهَرِ لِلْوَمِّنِ بَيْنَ ﴾ ~ VV

اَشْهَدُاْنَكَ سَتِكُ كَازِلِكَ وَفَوْنَ ذَلِكَ لِأَسْلُغُ الواصِفُونَ وُ مُصَلَّعَلَٰ عُلَّوا لِجُلَّوا هُلِهِ وَلَا ضَلَمَ بَعْدًا ذِ هَدُيْتُمْ إِنَّكُ أَنْكَ الْمُأْدِيُ الْمُهَادِيُ الْمُهَادِينُ ه زيارة امرالم منكن في الحارة العين مرية عالىلَّاكَانَا يُومِالَّذَى تَبْضُ بِيهُ وصَى رسولَا للهُ امْيِرَا لِمُؤْمِنِينَ ارْتِجَا لمُوضَعُ بالبكا ودهنز الناس كبورتبض البيئ وغارجل بالدوهوم ترجع مسرع وهويقول ليوم مة النوة حتى وتف على باب لبيت لنبي فيه امير المؤمنين عليك وقال حَمَلَ الله بِإِنَّا الْحُدُ كُنْ أُوِّلَ الْقُومِ إِسْلَامًا وَاخْلُصُهُمْ إِيمَا نَاوَاشَدُهُ يقيّنا وَأَخْوَ هُلُمْ لِللِّيعَ وَجَلّ وَأَعْظَهُمْ عَناآً وَٱخْوَظَهُمُ عَلِي رَسُو لِاللَّهِ ۖ وَامَنَهُمْ عَلَىٰ صَحَابِهِ وَافْضَلُهُمْ مَنَاقِبَ وَاكْرَمَهُمْ سَوَابِقَ وَأَرْفَعَهُمْ دَكَّةً قرته مين دَسُول اللهِ وَاشْتَهُمْ بِهِ هَنَّا وَخُلْفًا وَسُمَّا وَنِعَلَّا وَ شُرْهَ مُرْمَزِلَةٌ وَأَكُرْمَهُمْ عَلَيْهِ فَجَراكَ اللهُ عَلِي لِإِنْ الأَمِ وَعَنْ يَ الليوزغ الميلمن خيرًا فوتيت من صَعْفَ اصْحَابُهُ وبَرَزْتُ حِينَ أ وَهَضَتَ جِينَ وَهَنُوا وَلَزِمْتَ مِنْهاجَ رَسُوْلِ اللَّهِ انْفِهَ اَصْحَا بُهُ وَكُنْتُ خَلِفَنَهُ حَقًّا لَوْتِنَازَعُ وَلَوْتَضْرَعُ بِرَغِمَ لَنَافِقِ بِنَ وَعَيْظِ الْكَافِرِينَ وَ

بِيَ نَغَنَعُوا وَمُضَّنَّ بِنُوراللها دُوَفَقُوا فَاتَبَعُو كَ فَهُنُ وَا خَفَظَهُمْ صَوْتًا وَأَعْلَاهُمْ فَنُوْ تُاوَأَقَلَهُمْ كَلَامًا وَاصْوَكُمُ نُظْقًا وَأَكْرَكُمْ شَجْعَهُمْ قَلْبَاوَاشَكَهُمْ يَفِينُا وَاحْسَهُمْ عَلَا وَاعْرَفُهُمْ بِالْإِمُونُ نُنَ وَاللَّهِ بَعِسُو بُالِلْدَىنَ وَكُوْ وَاجِرُا الْأُوَّلَ حِبِنَ تَفَرَّقَ النَّاسُ لأخرحين فتثلوا كنك للومينين أنارجما ايدصار واعليك عيا فجلت أثقال ماغنه ضعفه اوتحفظت مااضاعوا ورعيتهما أهملوا وَشَمَّرْتَ إِذِاجْمَعُوا وَعَلَوْتَ إِذْهَلَعُوا وَصَبَّرْتَ إِذَا تُنْزَعُوا وَاذْرَكْتَ وتأدما طَلَه اوَّنالوا مِكَمَا لَوْعَكُمُ واكنَّ للكافرينَ عَلَا مُاصَتَّا وَعَيْ وللمؤمنين بحثلا وحصئا فطرت والتدسعما هاأو فرت بجياها وأحرزت سؤابقهاؤ ذهشت بفضائلها أرتفلا حجنك وأديزغ قلبك ولسم تضعف بصرتك وَلَوْغَيْن نَفْسَكَ وَلَوْغَيْ كُنْ كَأَكْبُ لِلْاعْتُكُ لعواصف وكنث كافال عليه التلاغ امرا لناس في خينك وذاب يَدِكَ وَكُنْكَ كَمَاقًا لَ عَلَيْهِ التَلامْ صَعِيفًا فِي بَدَيِكَ فَوَيًّا فِي رَا شَيْمٍ منواصِعًا في فَسُلِكَ عَظِمًا عِنْكَ شِكِيرًا فِي لَا رَضِ جَلِيلًا عِنْكَ لَمُؤْمِنَ لْمُرِيكُ لِأَحَلُ فِلْكَ مَهُمْ وَكَالِقًا مُلْ فِيكُ مَعْمٌ وَكَالِأُحَلُّ فِيكَ مُطْمِّعٌ ٷڵٳڵؖٲؘڝٙڔۼۜڹۮڬۿۏاۮؘ؋ٛٵڵۻۧۼۑڡٛٵڶڎۜٙڶ۪ۑڵۼڹؚٛۮڬ**ۊؚ**ؾٛۼۧڗؠ۠ۯ۠ڂڠ۬ ~ ﴿ زِيْارِيَّا لَاَمَيْزَيَقِ مُنْهَا لَكُمْ ﴾ ﴿ وَيَارِيَّا لَاَمَيْزَ فِي فَيْ الْمُعَالِّيْنِ ا

*ڬٲڂٛۮڵۮ*ٛڲڲؾۧڋٷڶڡٛۊؾٛٳڶۼٙڹۯ۬ۼؽۮۮؘڞؘۼڣڎ۠ۮڸڵڿؾ۫؆ۧڂ**ٛ**ؽ٥ الْحَوَّا لَقَرِّبُ وَالْبَعَدِ بُوعِنْدُ لَذَى ذَلِكَ سَوْآءٌ شَأَنُكَ لِحَةٌ وَالصَّا وَالرِّنْقُ وَقُولْكَ حَكَمُ وَحَتْمُ وَٱمْرٰلِكَ عِلْمُ وَخَرْمٌ وَرَأَيْكَ غِلِمٌ وَعَرْمُ فِيمِا فعكت وَقَلْ يُجْجَبِكِ السِّبِيلُ وَسَهْلَ بِكِ الْعَسِيرُوا طَفِينَ بِكِ النِّيلُ وَاغَنَدَكَ بِكِ الدِّبِنِ وَقَوَى بِكِ الْإِسْلامْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَبَقْتَ سُ بعِيدًا وَاتَعَبَّتُ مَرْ بَعَلَكُ تَعَنَّا شُدِيدًا فَجَلَلْتُ عَلَى الْكُلَّاءُ وَعَظ رَزِيُّنُكَ وَالِتَمَا وَهِمَ لَتَكُ مُصِيِّنُكَ لِأَنَّاحُ فَاتَّالْسُوانَا إِلَىْ الْحَمْدَ رَضِينَاعَ اللهِ قَضَانَهُ وَسَلَّنَا لِلهِ أَمْرُهُ فَوَاللَّهِ لَنْ الْصِابَ الْمُثْلَةِ نَ بمثلك أنكأ كنث المؤميس كهفا وحصنا وقنة واسياوعا الكافري غِلْظَةً وَغَيْظًا فَأَكُّومَكَ لِللَّهُ بِيَدِيهِ وَلَا أَخْمَنا أَجْلَدُولَا أَضُلَّنا بَعْلَكُ بكنا لغوم حقا بقضكلامروبكي اصحاب سولا تشموا فخاة تم طلبوه فلميصا دفوه البوتم للحادب والغشرون روزييت ويكريت ننه الاكادس الطاغات لمنا وددمن طرق منعدة مراق يومرل بلة القدد مثل ليلنه دوي إن ابا عبلالله المآفغ من صلوة الصيوم هنذا البوم خرّساجةً لوقا لكا إِلْهَ الْكِالْتُ مُقَلِّبُ لَقُلُوبِ كَاهُومِن كُورِ فِالْانبَالِ رُوالْيَت كَيْجُون صَرِيا بَاعِيلَاتُهُ اذغاذ صحام ه زفايغ شد سريجي هاده وكفث كاالدًا لِآانَتَ مُقَلِّبًا لِعُلُوْسِ جنانجه ددامتال ملكوداست وسكأنس عيالنج من تربزنيه ليتولشه تره ويبتض

### معرفي فالعالليال في المنافي المناف

والعواط كالبق الخاطف ومواكلهم أجعل لم فيدي إلى مرض مُلِكًّا مَا غِنْ ﴿ صَلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْمَانِيمُ الْغِشْدِكِ ﴾ أفيتت ميستص حقرم يسخت ميلما الغسال وصلوة تمان دكعات باطهرا للاحين صَلَّ عَلَى مُجَدَّدُا لَجُنَّرُوا لَجُنَّرُوكَ لِلْ حَصْنَاوَحَ زَامًا هُفَ لسنتجين صَلَعَلَى بَحِدُ وَالْبِحِينَ وَكُنْ لِهِ كَهُمَّا وَعَصْلًا وَنَاصِرُاوَ ٳۼؚۑ۠ٳٮۧڶڵٮڹۼيڹ؈ڝٙڸٙ؏ڸۼ<u>ڗ</u>ؘۏٳڸ۫ۼؘڒۘۅٙۘۘۮؙؠٛڶۼٳڷ۬ٲۅۼۛڒٳٳۅڮ لمُوْمِنِينَ صَلَّمَا لِمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ لِي لِوَلْيَا الْمُجِرَعْصُمِ المُومِنِينَ لْ عَلَى عَيْرُوا لَ عَيْرُوا جُرعْصَةِ وَنَفِيهُ هُمَى وَاسْعِلْهِ فِي هَذَا الشَّهِ لمبازليا لعظيمتعادة لاأشغى بعث هاياأر حمالراحين رغاايمي لظالح كخلغيثروك متكادد دبيت ودةم عوالتقىم قرنهنيه ييؤوعليه مكراك لوك ومنكرا ونبكرا وتبديه بالقول الثابث وموا للهدم أفتح لي وبيده بوات فضلك والزل على فيه بركانك ووبقته فيهلوجياه ضانك واسكة فبوبجنو حاب جناايك بالمجبب دغوةالمضه والمنطق وعدا المناذ الثالثة والعشرت منتر ومى ليلة القدد على كأطروعلامة ليلة القدد اللطب يجها والكائف بترد

### - ﴿ عَالَيُلِيالُقُلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

دفئ وان كانث في ترودت و في دواية المامّة لأحادّة ولاباددة تطلع الثّمر -يحب ينها الغسل مؤكَّدُا في اقد اللَّيل وَاحْره وزارة الحسينُ وفضلها أكثرُ مراريحضى كاترفي التيلة التاسعة عشره صلوة ثمان دكعاب بمامتيه لنغتوله ابواب التماء دليقت احياؤها واللصذق فهأوا لاستغفار وترائة الرومروا لعنكوست ليعضل قادعيا الجبآة البتية من غيراسنثناء وليتحبّ قرائدا لتسخان وليحبّ قرابرًا لعنه الفترة لبجيونا دمياوهوشد يلاليقين بالاعتراف بمايخنص فاصل لبيث علمهم لتلم يحبّان يدعى فيهابه غاالجوش لكبروان يدعى فرهيره الليلة فائمًا وفاعلا إكفاوساجيّا وعلى كآخال فاخرابلة من خذا الشّهربل ف كلّ وقت من الدّهرتقول بِنهُ اللَّهِ الرِّحُرِ إِلرَّجِيمِ بَهِيَّةٌ والصَّلوَّ عَلَىٰ بَبِّ حَرِكُ لُولِيْكُ لِكُنَّةُ مِنْ لَكُ رَجُمُ لُوالسِّعَلِيْقِ هَذِهِ السَّاعَةِ وَجُكِلِّ عترولتا وخافظا وفايلا وناجرا ودليلا وعنناحتي لنتكناره لَمُ عَالَيْمُنَعَةُ فِيهَا لَمُهُ مِلْأُ دِيتِ إِنْهِنَا يَامُلَوَّا لِإِمْوُ رِمَا إِعِثَ مَنْ لْقَبُوْرِيَا جُزِيَ الْحَوْرِيَامُلَتَ الْحَرَيدِ لِلْأَوْدَ صَيْلَ عَلَيْ خِينَ وَالْحَيْرَ وانعل بِكِنَاوكُذَا اللَّيلَةُ اللَّـلَّةُ وتدعونها ابِنُا اللَّهُمَّ اجْعَلَىٰ مَرْ. عيادك نصديًا مِن كُلُّ جُوراً نُزَّلْنُهُ فِي هِذُهُ اللَّيْلَةُ أُوانَكُ مُنْزِلَةُ ٷۯڝۜٙٚۮؠؠڋٳٷۯؘۿؠٞؾؽۺٛۿٳٵۊۯۯؚؾؾؘڡٚؽؠؙؙۮٲۏۘؽڵٳۥؠٙۮڡؘۼؙۮؙٲۉ يُرْتَكُيْفُهُ وَاكْتُبْ لِي مَاكَنَبْتُ لِأُولِيا لَكَ الصَّالِحِينَ الَّذَبِينَ

### مع فاعالليالقالايام »مع فاعالليالقالايام

إمينك التؤاب وامنوابرضا لدعنن مينك لعفاب ياكريميا المُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ وَانْعَلْ فِي ذَلِكَ بِرَحْمَاكَ مِا وست وحفاده تستحب ميفاالغيا وثمان وكلات نمانيترع المترم مرص كان كمريج واعتم وتدعوني حذوا لليلة بالدّعاء المروي عراليّه صرّا لشعل دؤادة لَلْهُ مُ انْتَ أَمْرُكَ إِلَيْهَا، وَضَمِنْ الْأَجْايَةَ فَلَعُوْ نَالَهُ وَغَيْ إِمْ وَهَوْ امْآنِكَ نُواصِينًا بِيَهِ لِدُوَانِتَ دَيِّنَا وَنَحْرٌ عِنَا ذِلْهُ وَلَرْسَنَا الْمِثْ لك وَنَرْغَتُ الَّيْكَ وَلَهُ مِرْغَبًا لَغَلَّا فِيَّ اللَّهِ مِثْلِكَ مَا مَوْصِعَ شَكُوهُ لشائلك ومنته حاجة الزاغين وباذالخيرون والمككؤت وبا ؙڟٳڽۊؙٳڷؚۼڗٚؠٳڿؿؙٳڣٙۊؙۣۯٳٳؠٳڗؙؠٳۯۼؽڔٳڿؾ۫ٳڹ۫ٳڡڹؖڶ؈ؙۑ أبتم التموات والأرض باذا الجلال والإحضام ياذا التيم والطو لَذَى لا بزامْ صَلَّ عَلَى عَهِمُ وَالدِوَاغِيمْ لِي إِنِّكَ أَنْ الْعَمُورُ الرَّحِيهُ رغاالبئ الرابع والغيثرون دغادوز ببت وجهادم م قرزيه ليعلي علا كل شعرة على دأسه وجسده الف خادم وغلام كاليا قوت والمهان وهوهلدا - ﴿ الْمُخَصِّلُ الْمُرْمِضًا ﴾

مَا بُرْضِيكَ وَاعَوْ ذُبِكَ مِمَّا نُؤْذِبكَ لَكَ الوَّفِقَ بِيهِ كُلِّ ( الْمِيعَكَ وَكُلَّا عَصْبِكَ يَاجُوا دَا لَتَ آَيْلُهُ ۖ ﴿ صلوة اللَّيلِ إليَّا مِسْلِمُ لِعِيْنِ عَارِشْنِيْتِ وَسِخِم ﴾ يحت فيها الغيل وثمان دكلاك بالجل والوّحد بعثرٌاع. إلنّه صلّم إشعليه و بر صلاهاكت له نواب العامدين وتدعه مهابالدغا المردي عن لنتي وهو رَكَ اللَّهُ أَحْدُ إِلَيْ الْعَالِقِينَ خَالِقًا لِخَلْقَ وَمُنْتُهُ } التَّحَابُ وَامِرُ. لرَّعَالِ أَنْ بُسِيَّةِ لَهُ تَنَادَكَ الْزَى سِينِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلِ أَكُلَّشَةُ ۚ قَلَٰ رُكُ لَدَى خَلِقَ ۚ لَوْتَ وَالْحَيُوهُ لَيُمْ لُو كُوا أَيْكُمُ ٱحْدُ إِنَّكُمُ لَا تَعَادُكُ الَّهُ ﴾ نَزَلَ الفُرْةُ إِنَّ عَلَيْ عَلِيهِ لِيكُونَ الْعِالْمَينَ نَدْرُا تَنَاوَكَ الْآيَ عَلَى الثَّا عِمَا لِكَخَرُ امِرْ ذَلِكَ عَزْى مِرْ تَجْتَهَا الْأَنْهَا ذُوجُعَلُ لَلْنَصُورًا حَـرُ إِلَيْمَا لِقِينَ رِعَاءالِيقِ الْخَامِطِ الْعِشْرُونِ وَعَ ومُحِبُّا لِأُولِيا لِكَ وَمُعَادِيًا لِلْأَعْلَا لِكُ مُسْتَنَّا يْنَةِ خَانِيَمَانَبْيَانِكَ يَاعَاصِمَ قُلُوبِ النَّبِينِ صلة الليلذا لشادس الغشروب بازشيد في شية بتحب ببهاالعسل وفيالوسائل عرالنتي صلى الشعليه والدمن

ركفات بما تيترفخت لدابوا بالتماء وتدعوف فمنه الليلة بالدغا المرقى عثروهو

## ٨٤ مع في عال لليال قلايات ١٥٠

لْلَهْ تَمَا يَكَ عَيَرْبَ أَفُوامًا عَلَىٰ لِينَانِ بَلَيْكَ صَلَّوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَقُلْتَ قَلِ ادْعُوا الْزَبِّ زَعْمَتْمِ مِنْ دُوبِهِ فِلا يَمْلِكُونَ كَثَفَ الضَّرّ عَنَا وَلَا يَغُولُا فِيَا مَنْ لا يَمَلَكُ كَنْفَ الْفَرِعَنَا وَلا يَخُولُا كُمُونُ صَلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ وَالِيُحَدِّرُواكَثِفُ مَا بِي مِن ضَرِّو حَوَلَهُ عَنِي وَأَنْفُلُنِي فِي هَٰذَا لثهرا لعظيمين دل المعاص إلى عزالها عديا ارحم الزاجين رعا البح الساس الغشق دعاى دودبدك شتم مر قرنه في التأكو في القيم لاتحف دلاتون فقد عولك اللهم أجعل سيعي فيدمشكؤ واوذنني فيد مغفؤ رًاوتَعَلَى فِيهِ مَقْبُولِا رَعَبْهِ فِيهِ مَسْتُورًا يَا اسْمَعَ الشَّامِعِينَ وصلوقا الليلالشا بعثم الغشرب نازشيس وفقتري تتحت فهاالغسل وككاوف لوسائل عرالبي صلى أشعليه والدمن صافي فهاارها بالجدء تبادلاوا لتوحيه خسئا وعشين غفرالله لدولوالديه وتلهوفها بالمروة عتبرو لَلْهُ مَّا إِنَا اللَّهُ وَافْيِمْ عَلَيْكَ بِكُلِّ الْبِمِ هُوَلِكَ مَمَّا لَدَيْهِ أَخُونَ لقِكَ أُوالسَّنَا تُرْتَ يِهِ فَعِلْهِ الْمَيْبِ عِنْدَ لَدُوَاسْنَالُتَ بِالْهِلْيُكُومُ لَدَّيَ حَقَّ عَلَيْكَ أَنْ يَجْبَ مَنْ دَعَاكَ بِهِ أَنْ شُيِلَ عَلَى عَيْرَ وَالْحَيْرَةَ رَبْنُعِيَهِ فِهِ فِي اللَّيْلَةِ مَعْاكَةً لِا أَشْعُ بَعْيَهُ الْبَرُّا يَا أَزَحُمْ الرَّاحِينَ مغاالبي السنابع والغش وتعادون ببت وهفتم وقرنه فيدليني لد ♦ الف مدينة في الجنّة من الدّهب والفضّة والياقوت والزمرد

### معر الني تناسكان الله

ُ مَعَاذِيرِي وَحُطِّعَةً ۚ الذَّبْ وَالْوِزْرِ مَارَوْ فِالْعِيَّا الذحيد والكوترعشراعشرا فاذافرغ صليبط النبي والدماندترة غفرله وتدعوم اللَّهُمَّ إِنَّ اسْنَلْكَ أَنْ تَصُلِّي عَلَمْ عِينَ وَالْعَيْرُ وَأَنْ يَمَنَّكِ تَلْبًا خَاشِعًا وَ لينائاصا دِقًا وَجَسَلُ صَابُوا وَتَحْمَلُ ثَوَانِ لِلسَّالِحَيَّةَ بِالْأَوْمَ الرَاحِينَ هي وَفِرْجَظِّ مِنهِ مِن الوّافِلُ وَاكُومِو فِيهِ احْصَادا لَسَا آنَل وَقَرِّ لَهُ إِلَيْكَ مِنْ مَنْ لُوسَاتِلْ لِمَامَرُ لِانْتُغَلِّدُ الْحَاحُ الْمُلْحِينَ وي صلولا اللَّمامة التَّاسَعَة وَالْعُشُونِ عَادْسَ سِينَة وَهُمَ السَّبِ لت على السِّيما لذي كل تغليدا حَكْرُوكِكُتْ عَلَى الْحِيّارِ الدِّي كَا رْهُ أَحَكُ نُوَّ تَحْلُتُ عَلَىٰ لَعَزِيزا لِرَّجِيمَ لَنَّ يَ يَرا بِي حِينَ ا قَوْمُرْ وَ نْقَلَّهُ فِي السَّاحِدِينَ نَوْكَلُتْ عَلَى الْحَرِّ الْذَى لَا يَوْتُ نُوَكَّلْتُ عَلَىٰ يَـك نَوْاصُِّي لَعِيبًا دِنَوَكَلْتُ عَلَى أَلْجَيَّ الذَّبِ لاَ بَعِيلٌ نَوَكَلْتُ عَلْ الْعَبْوْ

### معظ فاعالللالفلاكاني المساح

(17

الْذَى لايَجُوْرُتَوْكَلْتُ عَلِي الصَّمَالِ لَذَي لَوْمِلْدُولُونُو لَذَنَّوْكُمُّ لَيْنَاعُو القادِية القاهِم العَدِّ الصَّمَدِ مُ تَعُول تُوكِكُ أَنْ عَمُرَا بِرِيهِ، دغاالهم التاسع والعشرف دغادو ذبيت وغرص قرنه ب والجنة بالدنياكان مثلها دبعبن مرة اللهُمَّ عَيْتَى فيدِ بالرَّحْمَةِ وَارْزُقْبَى بيدا لنَّوْنِقَ وَالْعِصْمَةُ وَطَهَرْقَلْهِ مِنْ غَيَاهِ لِلَّهُمْ تَمْ الْحِيمَالِعِيادِهِ لْؤُمِنِينَ ﴿ صَلَوْمَ اللَّيُلِرَالنَّلاثُونَ مَانْرِيْسِيَّامْ ﴾ في الوساحل ع البَيَّ من صليَّ بنها النَّق عشرة ركعة كلِّ دكعة بالجلهرَّة والنَّوحيد عشرين مرَّة لمصلى على البتي صلى للمعليه والدماة مرة خترله بالرجمة وتدعونها غيذا ا كَلْهُ مَّ دَبَّ شَهْرَ دَمَضانَ وَمُنْزِلَ الْعَرَانِ وَهُ لَأَشَهُ وُ دَمَضانَ فَلْضُحَ ىُ رَبِّ ا يَا عُو ذَيِكَ وَيَوْجُهِكَ الكَرْيَمِ أَنْ يَظِلَعُ الْغِيْرُمِرِ ، يَبْلَتِي هِلِيْ *ۏٛۼٚۯڿۺ*ٚۯۯڡؘۻٳڹۘۏل*ڬۜ؏*ۧڹڰۺۼ؋۠ٳڎۮؘڹٛۑ۠ڗؙؠڶٳۯڎ؆ؘۼۼٙٳ ٱلْقَالَ الِلاَغَفَرْتُهُ لِي بَكُرُمُكَ وَجُودِكَ يَا أَرْبُمَ الرَّاحِينَ اللَّهَــُ لَ عَلَىٰ عُكِّدَ وَالِهُ عُمَّا الْمُكَدِّ الْمُحْمَدِدُ جَمِيدٌ عَلَيْهُ وَاكْذِ مِن قُولِكَ بِالْمُدَرِّرَا كَأْمُودِ الْحُ ٳۮڮۅؠددٳ؈ۺٳ**ٳڡ۫ۮؠڗٳڷٳٛڡۅڔۑٳؠٳۼؿؘڡڽٛ؋ۣٳڷڣؠٛۅ۫ۯؠٳۼؚڿ**ؾ لْبُوْر يَامُلَيْنَ الْحَدَيدِ لِلْأَوْدَعَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّعَلَى عَيْرَوَا لِمُعَرِّوَ فعُلْ بِحِكْنَا وَكُنَّا السَّاعَةَ السَّاعَةَ تقول ذلك حَيَّ يَعْطِعَ النَّفْسُ ولفظ السّاعة انقد د بكوبه كرنفس قطع شود دعا البخيّ الثَّلا ثوَّتُ دَعَاد وزسي مرّ

### - ﴿ ارْعِنَا إِلَّا مِرْ ﴾ -

للهتم انجعن صيامي فبدبالشكر والقنول علىما ترضاد ترضاه لرَسُولَ عَكَمَّرٌ فَرُوعَهُ بَالِأَصُولِ يَجِي سَيِيّدِ نَاغَيْرٌ وَالِدالطَاهِرِيَ والخذيلة رئت العالمة .

#### ا العند الاتاب الله

بارت أضعفنا لأأر وغركمة ولاأ ذعوبيواك ولاأذغب لآلنك لااَ تَضَرَّعُ إِلَاٰعِنْدَ لِهَ وَلَا ٱلوْذَ إِلَا بِفِنَا لِكَ إِذْ لَوْ دَعُوبٌ غَلِيَ لَلْغَلَمُ رَجاني وَٱنْتَ ثِقَتِي وَرَحاني وَمُولاً يَ وَخَالِعٌ وَيَارِني وَمُصَوِّرِي ناصِبَهٰ بَبِدِكَ يَحُكُمْ فِي كَيْفَ تَشَاءُ لِا آمْلِكُ لِغَنِي مَا أَرْهُ وَلا أسنطيغوذ فعما أخذ وأضيخت فمرتقنا بعكي وأضجوا كأخر سلاغير اللهنة آني آضجف أشهدك وكفى بكشهبدا وأشفد ملانكك وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَٱمْنِياٰ لَكَ وَرْسْلِكَ عَلا أَن ٱذَّهُ لَا مِنْ يَوْلَيْكُ لا وَ ْنَبَرَّ: مِينَ نَبَرَنْتَ مِنهُ وَافْمِنْ بِمَا أَنْزَلْكَ عَلَى أَمْدِيا ٓ إِلَهُ وَزَهْلِكَ فَا فَخَ مَسْا مِعَ قَلْبِي لِيَكُرِكَ حَتَىٰ أَنَّتِعَ كِأَ لِكَ وَأَصَدِقَ رُسْلَكَ ۖ أَيْنِ بَوَعْدِكَ وَاوْفِي بِعَهْدِكَ فَانَّ أَمْرًا لَفُلْبِ بِبَدِكَ ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَعْوِدْ بِكَ مِنَ الْعَنْوَطِ مِن رَحْمَٰ لِكَ وَالْيَاسِ مِنْ زَافَ لِكَ فَاعِدْ فِي الشَّا

النيزلي والتنب والتغاق والزلاء والتمعك وواجتلي في ميضا لغئية ومُغَرِّج الهَمِّ مَا رَحْنُ الدَّنْيَا وَالأَخِرَة لؤنمكة الني رحئت هاملا مكأ مِيمُ وَدِينُ مُحِكُ صَلَّوا أَنْكَ عَلَىٰ وَالدَّالَّهُ مُرَّا خَفَظَهُ وَ لووانعتني تؤتم تبغث الخا ملِه وَاعْوُدْ بِلِتَ مِنْ مَهْعِهِ وَبَصَرِهِ وَبَهِهِ وَرِجْلِه كَنْ لَمِ مِنْهُ اجراعركارك وحل شاؤك ولااله غيرك اللهب تراذات الثَّعَاءِ فَ ذُبْرِكُلُ صَلَوْهِ وَٱسْتَلَائَخَبْرَ بَوْمِ

معانعينيالاتاميه-

عَلَا بَحِلُ وَالْ يُحَكِّرُونَ وَتُولَ تَصْأَةً كُلِّ إِمَا جَيْلِهِ وتبشيهها عليك وتغرجاليك فاف أوا ك وَلَمْ بَعْتِرْفِ عَنِي وَءٌ فَظَعَبْرِكِ وَلَا أَرْجُولِا مُنْاحُ فَحُ بوالدَ بَوْمَ تَغِرُذْ فِي النَّاسُ فِي خَفَرَةٍ وَأَفْضَى إِلَيْكَ مَا كَرَبُمُ ٱللَّهُمُّ فكتياً وَتَعَبَّا وَآعَلَ وَاسْنَعَدَّ لِرَفَا دَهِ مَخْلُوْق دَجَاءَ وْفَيْ وَطَلْبَاتِلْ انْ يَنْدِ فَإِلَىٰكَ الرَبْ تَغَبِنُهُ ، وَاسْنِعْلَادْي رَجَاءً رِفْلُكَ كُلَّكَ لَّا ثَالِتَ وَجَا ثَرَّ لَكَ فَلَا تَخَبَّتُ دُعَا ئِي الْمِرْبُلِا لَجُنَتُ لَكَ فَيَالِسَا الْمُأْرُ نَائِلُ فَا إِنَّ لِمُزَالِكِ ثُمِّنَةً بِمُرْكِ الْجِي عَلِكُ لَهُ وَلَا لِوَفَا دَهُ إِلَىٰ غُلوُنِ دَيَوْنَهُ اَنَكُبْلَتَ مُقِرًّا بِإِلْاسَأَنَةِ مَلَىٰ نَعْنِي وَالظَّلِمُ لَمَا مُغَنِّنًا

4.

أن لاحجَّة لي ولاغذ رأمننا أَنْ يَا وَعُضَاكِ الإحلالَ وَلا لتَّمَّتْ فِي عَلْهُ وَى وَا عُنْفِي الْحِيْرِ إِنْ وَضَعَنْنِهِ فِيرٌ ذَا الَّذِي رَفَعَهٰ وَإِنَّ عِنْهُ وَإِنَّ إِ بغي وَأَنْ الْهُلَكُنْ فَيَ ذَا الَّذِبِي نُعْرَضُ لَكَ فِي عَلَّا مْرُهِ وَقِلْنَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَكِنْهَ لِخُورَ خِلْكَ ظُلَّا وَلا وَيُقِينِ تَحَلَهُ وَاتَّمَا بَعِيَا مِنْ يَخَافُ لِفُونَ وَإِنَّمَا يَخَاجُ الْحَالِظُ الصَّعَيفُ عَ فَذَتَعَالَيْنَعَ: ذَالِتَ عُلُوًّا كَيُرًا فَصَلَّ عَلِا جُكَرَّا لَحِكَرُ وَانْضُرُ اهْدِ بِي وَازْحَمْنُوجَ الْمُرْنِي وَإِزْزُقْنِي وَأَعِنِي وَاغْفِرْ لِهِ وَيَثْبُ عُلِيٌّ وَ يتجث كم بجبع ماستكك وَأرِدُهُ بِي وَفَلِرُوهِ لِي وَلَمْ ٩ وَكَا دِكُ فِيهِ وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ بِرُوَاسْعِدُ فِي مِا تَعْطِيعُ وَزِدُ بِي مِنْ فَضَلِكَ لُوا سِيعِ سِعَةً مِنْ نَعِكَ الدَّا ثَمَّرُ وَوَاصِا لِهُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِخَبْلُا فِرَهُ وَتَعْبِيهِا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ رَعَاءَ الْعُيُ النَّالَثُ 91

<u>. ذوذيت</u> المَنْ بَخْرَاتْ بِهِ عُقَالُ لَمُكَارِهِ وَمَامَنْ بُفْثَا بِهِ حَلَلْتُكُمَّا لمخيخ إلى دَوْجِ الفَرَجِ ذَلْنَ لِقُذُ وَلِمَا لَصِعَا بُ وَيَمَ عَلِيعَالُ وَالْتَالِفُضَا أَنَّ لشناء فهي بمشتك دؤن قولك مثؤ تمرةوما رادبك فَذَتُكَا دَنِيقِلْهُ وَالْمَ بِيمَا فَكَ بِمَظْوَجُمُ آذِرَدْ تَهُ عَلَىّٰ وَبِهُ لِمَا إِلَىٰ وَجَهْتَهُ اِلْيَ فَلَامْضِيدَ لِمَا أَوْرُدُ لاصارفَ لما وَجَعَكَ وَلا فَاتَّحِ لمَا أَغْلَقْكَ وَلا مُغْلِوْ إِلَّا لِمَاعَتَنِ وَلَانَا صِرَانَ خَذَ لَكَ فَصَلَ عَلِي عَكِرُوا لِهِ وَا فَغَ لِي الفَهِ مِطُولِكَ وَاكْشِرَعَتِي سُلْطَانَ الهَمْ بِجُولِكَ وَأَنِلْ يُحْسَلُهُ اَسْكُوْكَ وَا ذِ فَيْ حَلَاوَةَ الظُّنعِ فِهَا سَنُكُ وَهَبْ إِلَيْهِ فِي وَوَجَامَنِينًا وَاحِمَلَ إِمِن عِندِكَ تَغْرَجًا وَحِبًّا وَلاتَنْعُلُوالْأِلْا عَنْ تَعَاهُهِ فِرُوضِكَ وَاسْفِعَ السَّنِيكَ فَعَلْهُ صِعَبْ لِمَا نَزَلَ فِهُ الرُّ وُكِ بِجُلِ مِا حَدَثَ عَلَيَّ هَنَّا وَأَنْكَ الْقَادِرْعَا كَنْف نبث بدودتنع ماوتعن فبد فانعل يذلك وإن لزاسنوج نك يا ذَا الْعَرْ شَ لَعَظِيمِ وَذَا الْمَنِّ الْكَتِرِ إِلْكُوبِمَ فَانْتُ فَا دِرْمًا أَرْتُمُ الرَّاجِمَارَ

المبن دَتَ العَالَمَنَ وَيُتِعُولُ بِرَمْكُومُ بِنِيمَ اللَّهِ الرَّحْرُ إِلزَّيْمِ إِذَا الْعَرْبِ الكرَى وَالنَّلْطانِ العَظيمِ إِخْبَرَمَ خَلَوْنَابِهِ وَحَدَنَا وَمَا خَبَّرَيْنَ آشُزَالِيَهِ بكقنا نشنكك للهم أن للمكنا الخروتعطيناه وأن تضرف عنّاالم وَتَكْفُسُاهُ وَأَنْ بَلُحَرُعَنَّا الشَّيْطَانَ وَتَبَعِيْدُ فَأَهُ وَإِنْ تَوْ ذَقِيَا الْفِرْدُوسَوَ مِلْنَاهُ وَانْ تَسْقِبَنَا مِنْ جَوْمِزْ بَعَلَ وَالْهَكَرُ وَتَوْرِدُنَاهُ مَلْعُولِتَ يَارَبَنَ تَتَغُا وَحَفَا وَرَغَنَا وَرَهِا وَوَهِا لَهُ وَخَوْلُا وَطَعَا إِنَّكَ سَهِمُعِ الرَّعَاءُ وَصَلَّلِكُ عَلَىٰ حَيْزُ وَالِهِ ٱللَّهُمْ إِنَّى أَسْتَلَكَ بِخِرْمَةِ مِنْ عَاذَ بِكَ مِنْكَ لِحَالِلِ عِزكَ وَاسْلَطُلَ بِعَنِيْكَ وَاعْلُصَهُ بَعِيْلِكَ وَلاَ بَوْ إِلاَ بِكَ مَاجِرٍ كعظايا يافكاك الأسارى أنت كمفرع فيالميناب وأنت المدعولهما ڵۘۼڮ ڿٙڷؘۘۘۘۘڎؙٳڵۼؘڰؙڔۘۘۘڎٳڿۼڵڮؚڡٞڔۘڿٵۅؙۼٛڿۜٳۅٙٳۮڒٝڡۜڹڕۯۏؙۅٳڛۼٳؠٳٳ شِنْ إِذَا شِنْتَ كَيْفَ مِنْتِنَ لِأَرْتُمُ الرَّاحِينَ رِعَاءُ الْجِرَارُ الْجِعِ دغا ووزهاوم بالكهف حبن تثيين المكناهب ومكجأ يحبن تقل يألي والمادن خَلْفِ دَحَةٌ بِي وَكَنْ عَنْ خَلْقِ خَيْزًا وَالْمَوْتِدِي إِلْقَضِطَ آعُدائي وَلَوْلانصَرٰكَ [بّائكُنْتُ مِنَ المُغَلُوبِينَ وَبالْمُقبِلَ عَثَرَتِي وَلَوْ لاسترك عَوْدَ فَكَنُكْ مِنَ الْفَصْوْحِينَ وَالْمُرْسِلَ الرِّنَاحِ مِنْ مَعَادِهِا وَ إِنَّا نَاشِرَ البَّرَكَاكِ مِنْ مَوَا ضِيمًا وَبَا مَنْ خَصَّ نَفْتُ ذَيْ يَعْمُوخِ الرِّنْفُولِيا إِنَّ بِعِرِّه بَهُ عَزَنُونَ وَلَا مَنْ وَصَعَ بَيْلِ لَكُ لَذِعَلَ اعْنَا فِالْمَلُولِيهُمْ مِيْ لِكُو

والمشاورة مع آه لالتصحة والمؤدّة كماليوّ إلى ما بخِتْ وَتَرْضِ وَنُورَالْفَلْكِ تَفَكُّمُهُ لِمَا يَخِتْ وَتَرْفِطُ وَذَكَا

92

ألَفَلْب وَتَسَمُّعُكُ لِمَا تَجُتُ وَتَرْضَى وَضِياءَ الْفَلْبِ تَوَقَلْهُ أَ فُسُنَ الْأَمْنِ وَإِبِمَا اللَّهُ مِمَا نِحُتْ وَ تَرْضُوا إِمِّ: بِدَ للاخ الفكب آضيفه لي يا من سببه ستلامة الفكب فا جَعَلهُ سَالِا سَتَلَنْكَ وَتَغَضَّلُ عَلَىَّ مِمَا لَهُ أَسْتُما ۚ أَلَّهُ مِرَّا وَإِنَّهُ فَعُ وَ ملك وسيعنك ويخو به لئه وكثرة ناثلك مااكنك أخانذا للك لْزَتْفَالِّارُهُ لِي وَسَهِّلُ لِمُسَبِلِ مَا زَزَقَتَىٰ مِيْبُهُ ىالخاأغطينة ولانؤقفي فهشرا سننقذ بنيمينه للكتمصيِّ عَلِي هُوَرُوا لِحِيلٌ وَ مُتَعَنَّا بِأَسْمًا عِنَاواً فِيمَّا وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثُيْنِ مِنَّافًا تَلْأُولُ وَلَا ثُوَّةً إِلَّا لِكَ زَعَّا الْبُحْ ﴿ سُلْ دُعًا ۥ رُور شَشَمْ مِا خَبْرَ مِنْ وَجَهَكُ إِلَنِهِ وَجَهِي لَا خَرْرَ ووَحْدَ بْي وَ بِاخْبُرُ مِنْ شَغَضَتْ إِلَيْهِ بِيَصَرِيمٍ إ مَنْ نَاجَيْنُهُ فِيسِرَهِ بِإِخْبَرِمِنْ بَسَطُكَ النَّهِ مَلَى بِإِخْبَرَمِنْ دَحَوْمَهُ ف حاحبي المَعَرَمَن مَكَرُب فيه يقلِّي الحَيْرِينَ أَشَرُب إلَن مِكْوَ اختل أفضَلَ صَلُوا لْكِعَلْ اَفْصُلْ خَلْفِكَ مُعَلِّ وَالِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ التتلام وَاجْعَلْهُمْ وَإِنَّا لَاوَمَا تَعَضَّلْتَ بِهِ عَلَيْمٌ وَعَلَيْنا فِكَفِكَ وَجِرْ ذِلْ وَكِيْالِينِكَ وَكَالا مَنْكِ وَسِنْزِلِدَ الوَاق مِن كُلِّ سَوْءٍ وَمَعَوْمِ

(90)

غَهُ الْكَغَلَوْبِ وَدَمَنْنَا طَاهِمَ: أَرَا دَاَهُمَا مَنْتُ عَجَلُ وَأَ كوى وَمْفَرِيْحِ كُلِّ بَلُوى وَأَنْكَ لِكِلْ عَظَمَرْ تَرْجِي وَلَكُمْ إِسْكَ مِلَةٍ ثَا لمزتج للأخرؤ والاولى اللطبقرما أكبر مرّجه وأظوَل خربيان لرتغلض فرآغيّه وأعرَّحَهُ بال وَآخَفَة : لَـُّالِيٰانُ الْمُشْنُكُهُ وَأَوْضَعَ حَلَى إِنْ لَمُسَيِّلُ ناصاحي الذنب لكبيرة الخرم العظيمانا الذى مكغت بسؤ عَلِيْقَدْ رِحْرِي لَمَا فَرَجْتَ عَنِي طَرَفَزَعَنِن ٱبدُّا ٱللَّهُمَّ ٱنَا الذَّلْ ٱڠڒؘڽٛڬؘۅؘٲڹٲٵڵڞؘۜۼ۪ڣ۬ٳڵۮؘؠۜڠۜۊٞڹٮؘٛۅٙٲٵؙڶڵڣٟڗ۠ٳڵۘۮؠڛؘڒٛٮؘٛڡؙٵؙۺػڒڽؙ

بغمتك ولاادّيث حقك ولاتركك مغصيتك بالخايثف كزبا تور وباسامة صوب بونين المتضاوب وفالغ الغزلب فانبراهل فغج مؤسى وَمَنْ مَعَلُهُ ٱجْمَعَينَ ٱسْنَلْكَ ٱنْتَصْلِيَّ عَلِيْ خِلُ وَالِيْحَيِّ وَاجْرَا لى مِنْ أَمْرِ عُرُجًا وَمُغْرَجًا وَلَهْنُرًا مِرْخَمَيْكَ بِالْرُحُمَ الرَّاحِمِينَ فِيهَا الْمِحُ القّامِنْ دْعَاء دْوَدْمِسْتِمَاللَّهُمَّ إِنِّي لِالْجِدْمِنْ اَعْالِيعَكَ ٱخْتَرَاعَانِهِ وَ أنغزّ ببه إليّك آخضً لمن ولايئك وولاية رَسولِك وَالدَسولِك الظنبين صكوانك عكنه وعلنه أخعين اللف تران تقرّ بالبك عجا والنفاز وأتوتته بهم البكت فاجتلى عيندك باالهربك ببني بنرقيها والد وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُفْرَيِنَ فَاتِي فَلْ رَصِيبُ بِذَالِكَ يَضُلُهُ وَكُرًا مَدٌّ فَإَنَّهُ لِأ نُخْفَةَ وَلَأَكُرًا مَنْهَ أَفْسَلُ مِن رِضُوا بِلِتَ وَالنَّعَيْمِ فِي الِلدَمَعَ أَوْلِيَّا ۖ وأخلطاعتنك أللهم أكرنني بولاينك واختزن في ذمره إهل لإينك اَللَّهُمَّ احْعَلَمَ فَ وَدَاهُ لِكَ اللَّهُ لَا نَضَيَّعُ وَلَا لَزُدَ بَحْالِمُّ الْجَعْلَ وَبَحِقّ مَنْ أَوْجَنِكَ حَقَّكُ عَلَيْكَ وَاسْتُلْكَ أَنْ تَصْلِكَ عَلِيْ عَلِي كَالِيْجَلِّ وَتَعِجَّلُ وَتَعِجَّل فتج البعلا وكرتجى تمنن وفرج كل مؤمن ومفؤمينة بيزهنك لاأزم الرّاحِينَ كَيْعًاءُ الْيَوْمُ إِلَّنَا سِيْع دعاء رؤزنهم الله تَوَاعَفُ لِهُ ذَيْج فاغصنم كمك فاخيقلبى واشته صنددى وكيتزل إمري وبجيِّونهُ بَيْ فَ خفيف وزدې وامن بخابى و ثبيت بخبى وا د بط جاشى و بېنوج و كافخ

(9V)

آخوالي وأؤسع عكيّ في دقى وَسَ عَظانك وأفضًا ما أعَطنك أحَدًاه م: عَطَالُكَ لَلْ كُلَّا فَقُرْ مَعْكُ فَي مُرَعُ الْخُلُورُ وَجِالِي فَقُلْ دَيْلَا مَا رَبِّ أَنْ تَرْجَمَّتُهُ وَ نكنكته فاخجا بامة لاء مهاقضد مِن جهيع ما آنا فبدِمِنَ المَكْرُوهِ وَالْحَنْوْدِ وَالْمُسْتَةُ وَعَا اِالِهِ ﴾ آرِخُولِدَ فَيْرِ ذَٰلِكَ عَنْيَ آحَدُّامِ ۥ جَلَفْكَ فَكُرْ ، مَا ذَا لَكُلُا حْسَن ظَنِي إِنَّ وَامْنَ عَلَىَّ مِالِكَ وَعَلَى كِلَّهَا يِعِ دَعَاكَ. لائه مِزَالِمُوْمِينِينَ وَإِنْكَ سَتَعِلُوْ آمَرْكَ بِاللَّمَاءِ وَضَمِنْتَ الأجالبة ووعدك الحق الذجلا خلف فبدر كماء البغى الغ <u>دُعَاءِ رُوزِرَهِمَ</u> ٱللّٰهُمَّ يَامَنْ بَطُتْ لِدُشَدِ بِلَّ وَعَنْوَهِ فَكَبْمُ وَنُلَكُمْ مِثْ وَلِطُفُرْتَ دِبِدٌ يَا مَنْ سَتَرَعَكَىٰ لِفَيْرَ وَظَهَرَما لِحَبِلِ وَلَوْ تَعْجَلُ بِالْعُفُورَ مَنْ آذِنَ لِلعِبَا وِ بِالنَّوْكَةِ مِا مَنْ لَوْ جَبْنِكِ لَيْسْرَ لِذِى الْعَصْبِحَةِ بِالْمَنْ إِمَا فِغَدِغَهُ ۚ يَاجَابِرُكُلُ كَسِهِ إِمِ أُوهُ كُلِّهِ الرِّبِ الْغَاذِي الْمُخْطِعُ

لَكُهُمَّ وَأَوْ سِنْمُ عَلَيَّ مِنْ دِ زَفْلَتَ الْحَلَا لِ وَفَا نَ النَّارِ وَأَ دُخِلُوا لِجَنَّةَ رَحْمَنكَ دَاوَا لَوْارالْلُهُ إِذَّا أَعْدُذُ لاخ أه وَبُوائِنُ الدَّهِرُ وَمُصِيبًا طِالِيَّا لِمَاكَا فماأ المغبرات عابناكناؤسغ لمقاهيز اللخ أغوذ سؤرؤ جمك الآعك شرقب يد التكموات وا غظكة عنعيا ولدمن آن تجل تتغطك لك لغائئ قي نرض فاذا

99

مِنَ وَيَعْدُلُ لِرَضَا وَلَاحُولُ وَلَاقَةً وَإِلَامِكَ ذِعَا وَالْمُؤَالِثَا وزوز دوازدهم اللهنة عارت بخوم سمانات ونا أمامك وهما أثأضوات عبادلة وأنعامك وعلفت كملاك أ انوابها وظائ هكنها خزاسها واختجئه اعتز تسننله رحاجة فَامْكُةً وَٱمْنَا لِلْهِ حِيَّ قَتُو مُلِلْأَاخَانَ سَنَّهُ وَلَانُومٌ وَلِالْتُعَالَىٰةِ تَ غَبْرَ هِجُوْ مَاكِ وَفُوا ثَاذَكَ لَمَ أَسَالَكُهَا غَنْرَ مُحْطَهُ وَاتُّكُ َتْ ٱنْتَ اللَّهِ الْحِكَرِيمُ الَّذِي لِالْزُدْسَانَا لَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ محتصيع أحلهن إذا ذك لاوع نك وحلالك لأنخل كَ وَلاَ يَفْضِهَا ٱحَدُّعَ لِنَيَا اللَّهُ رَوْفَلْ رَّالِي وُوْوَوْفَى إِلَّا يتقعلم ستريرني وتطلع على ما في قلى وما بضل مه أم الخرئ وُذِنْا كَاللَّهُ إِنْ ذَكُرُنْ المَوْنَ وَهُوَ لَا لَمْظُلِّمُ وَالْوَقُوفِ مَدَّ مِلْتَ نَغَضَبِي طَعْهِي َمَشْرَجِ وَاخَضَّنِي رَيْقِ فِي ٱلْلَكُنْ عَن وسا دې وَ مَعَنَى دُفاد بَكَبَتُ بَيَّامْ مَنَ يَجُاثُ بَبَاتَ مَلَكِهُ لَمُؤَثِ فِي كُوارِقَالْكُرُا وَالنَّصَا رِبَلَ كَيْفَ بَبِّنامُ الْعَافِلْ وَمَلَكَ لَوَثِ لَابِّنَامُ لَابِاللَّهُ لَكُلُمِ الْهُظَّ وَيَظِلْهِ عَنِقَ دُوحِيهِ بِالْبَبَائِ أَوْفِ الْمَاءِ السّاعَاتِ ثُمَّ اسجِدُ والْعَنْ خَلَّ بالنزاب وفل بين يجن كن وصور خود لابرخال كذار وتكو آستَلْكَ لرُّوحَ فَ

#### - النعيت لالانتامن اله

(1...)

الِ احَدَّ عِنْدَا لَمُوَتِ وَالعَفْرَعَةُ جِبِنَ ٱلْعَالِيَ مِعَاءُ الْبِحِ الثَّالِيِّ ونونسبرهم اللهم إقادن على لحاعنك وولايد كالببك وولا ىيىن ئىغىفىرۇغلى نى موسىيۇ ئىڭ زىئىلى دۇ ن ن عَلى وَسَسِّلِي وَمَوْلاً يَصِاحِبِ إِنَّهَ انِ اَ دِہْنِكَ بِارَتِ بِهُ صَلَّعَا ۚ هُذَ وَأَدْ فَعْرَعُنْ وَلَيْكَ وَخَلَّفَ ٰ إِلَى وَلِي بقسطك والمعظم لخزمنك والمغترغنك والناطئ يخكك وعنيات الناظرة واذنك لتناميته وشاجدالمخ كمدفي طاعنك واجعك في وَدِيعَالِكَ الْبِي لَانْسَيَّهُ وَآبَاهُ بِيعْنِيلَ النَّالِيهِ فَآعِنِهُ وَآعِيعَتْهُ وَ اختلى وكالِدَقّ وَما وَكَثْ وَوَلَدَىٰ مِنَ الْلَهُنَ مَنْ الْمُ مَنْ الْمُصْرِقُ نَهُ وَمَهْلِيَ فَرِنَ بدوالتهاوا لأخرف واشغت بدصنعنا وارتف بدفقنا اللخ أميذ يداكجؤروة مينم بمن نصَبَ لَهُ وَٱقْصِمْ بِهِ رَوْسَ الصِّلالَهُ حَوْلاً لَهُ عَوْلاً لَهُ عَوْلاً لَكُ عَلَىٰ لَاَرْضَ لَهُ دَمّا رَّا فَرِعا الْبِي إِلَىٰ بِعِ عَيْسُ دِعا ورُوزِ يَهارِهِم اجهلانؤذ بي منوثبنك ولا يَكْرُب في حيليك مِن ابن كِوالخيز ارت ولابو خبلالإمن غبدي لتدومن أن لي النجاه ولاتستطاع إلا بِلدكا الله

آختة إستنفئ غنلت وكاالكنج آساء خرتج من فأرداب بإرت ببإذَ لَوْلاَ انْتُ مَا دَرَيْكُ مَا ٱنْتَكَ لَكُوْ لِشَا الَّذِيهِ ٱدْعُولُهُ فَيَ وَإِنْ كُنْ بَطِيتًا حِينَ مَنْ عُونِ وَالْخَلْلِةِ الَّذِي اَسْتُلْهُ فَنْعُطْمُ وَ يَحِ إِدِّهِ. يَسْنَغُرُضِنِهِ وَأَيْكُنْ لِلْهِ الَّذِهِ وَكُلِّنِهِ إِلَيْهِ فَأَكَّرُمَنِي وَلَوْ مُكُلِّهِ إِ الناسر فهسزن والجَن للْد الْدَج تَحْتَتُ إِلَىَّ وَهُوَغُنَّ عَنَّ اللَّهُمَّ لِأَاحُلْهُ الْفِيَّ لَنكَ الْأَمَعُ فَيْ مَا ثَلَكَ فَعَنَّا مِنْ قَصَلَ الْنُهِ الْمُضْطِّرُ وَنَ ٱسْتَلَكَ مُعْزَلِانَ لكَتَالطَّوْلُ وَٱلفَوَّةَ وَأَكِيْ لَ وَٱلْفُنْدِرَةَ أَنْ يُحْطِّعَنِي وَزْرِيَ لِلْذِي قَلْحَتْ ظَهْرِ وَقَعْصِهُ مِي الْمُوَى الْمُتُلَطِّعَلِي عَقْلِ وَتَجْعَلَوْ بِرَالْاَ رَا يَجْنَاهُ لِطَاعَيْكَ <del>﴿يَعَاٰءَالْبُومُ لِمُعَامِّرِعَ ثَرُهُعَاءِدُودُواٰلِرَوْم</del>ِ بِإِذَا الْمِيَّوَاكُا خسان لاذَا لِحَلال وَالْأَكْرُامِرِنا ذَا أَيْوَ دِوْلُافْضَالِ مَا ذَا الطَّوْلَ الْإِلَالَةُ الآانت آنت ظهر اللاجين وآمان الخائفين إن كنت كَنْبَنِي فَأَمْ الْكِثَا شَيْبًا فَكُنْ غِينَدَكَ سَعِيدًا مُوَفَّقًا لِلْخَبْرُوا فِجِ الْمُ الثِّقَاءِ عَنَى إَنَّكُ الْمُ في ليَّابِ لَنَهَ أَنْزَكَ عَلَى بَيْرِكَ صَلَوْا لَكَ عَلَيْهِ وَالدَّبْخُوا للهُ مَا لَيْنًا فَ وَبْثَبْتْ وَعِيْنَاهُ أَثُمُ ٱلْكِيَّا بِلَ لَلْهُمَّ الْزُفْتِي طَبِّنا وَاسْنَعِلْهُ حَالِيُّا ٱللَّهُمِّ ثُنُ عَلَىَّ بِالِرِّزْقِ أَنْوا بِيعِ الْحَلَالِ الطِّيِّبِ بِرَحْمَٰ لِكَ مَّكُونَ لِكَ لَذِيَّةُ عُكُرَّ يُكُونُ لىغنىً عَنْ خَلَفِكَ خَالِصًا لَهُو ٱلْكُحَدُ مِنْ جَلَفِكَ مِنْتَهُ مُوزَعُرِكَ وَاجْعَلْنَا يرَ إِلنَّاكِ مِنَ وَفِهُ تَغَفَّغِنِي مَوْمَ الثَّلَاقِ ٱللَّهُ تَمْ إِنَّا سُنَالُكَ لِتُعَدُّ فِ

لتعن الترَف بها وَآسَنَاكِ إِنَّا وَهُدُولِ لِذَيْنَا وَآعُوْدِ بح أوسِمْ عَلَىٰ دُنْق وَالدَ لي فَعَا رُزُفَنَّوَ لَا تَحْجُنِي إِلْمُ الْمُ لْفُوَّهُ عَلَىٰ عِنَا مُعَلِّنَا لَلَهُمُ عَافِنًا مِنْ بِكَافِكَ وَإِزْرُ لَهِ عَلِي طَاعَتُكَ اللَّهُ رَّاعْصِهُ يَعِيلُكَ وَارِزَقِي مِنْ لك وَنِجْنَى مِنَ النَّارِيعِفُوكَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْتُلْكَ تَعِيلُ مَا تَعِيمُ إِنْ أَلْ خيرَما لَأَخْيُرُ خَبْرَ فِهَ اللَّهُمَّ ما رَزُفْنَى مِنْ بِنْقِ فَاجْعَلْهُ حَلَّاكُمُ ك وَعَامِيَةٍ اللَّهُ مَا سُكَّ فَعْرِجٍ فِاللَّهُ الْأَوْاحِمُا غِيَايَ مخارَغني هاغِندك اللهُمَّ مَبَتْ رَجالَك فَالْجَاطِ رَجا في عَنْ خَلْفِكَ حَتَّى لَا أَرْخُوا حَدًّا غَبْرَكِ مَارِيَّ الْعَالَمَ بَنَ اللَّهُمُّ وَ مَّهُ وَاَهْلِي أَخَلَعْنِي فِهِا رَوْقَنَى فَهَا رِكْ لِي وَفِيعَنِي فَذَلِنِي فَيْ إِلَيْ

# 

يمبن ذعاء اليوكالقافر عشير دعاء دودميدهم اللأفرائ الغ قَوَاوُلاٰهَ ٱلْهِيَةِ وَالْهُ الْعَلْ لَكَةَ عَادَوْالْهَ يَا أَنْكَ ظَلْهُ الْصَلَفَ نَعَا وَاصِبْعَلْهُمْ عَذَا بَكَ وَاسْتَأْصِلْشَأَفَكُمْ ٱللَّهُمَّ إِنَّكُمْ اتَّخَذُكُو وْمَا لَكَ دِوَلاً وَعِنا دَكَ حَوَلاً فَا كَفْفَ مَا سَهُمْ وَأَوْ هِزِ هَذَهُ أَهُمْ وَأَ المؤينين وخالف بن فلويهم وَشَيْرًا مَهُمُ وَا أندى كمه فينن دمائه فروخه فهم من يخب للْهُ رَصُلَ عَلِي هُمَا وَالْهُمُ إِلَّهُ مُرَّالًا اللَّهُ مَا نَعْمَ الْعِيبَامَةِ وَبَوْمَ مَّةً إَنَّهُ لِمُنْإِنبُوالَكَ ذَنْبُا وَلَمْ يَرْتَكُوا لَكَ مَعْصِيَة لك طاعذ وَانَ مَوْلِا ناوسَيْكُ ناصاحِبَا لزَمَّانِ الْهَادِي الْهَابَ النَّقِيَّ الزَّكِيِّ الرَّضِيِّ فَاسْلُانَ بِناعَلَىٰ بَهِ مِنْهَاجَ الْحُدَىٰ وَالْحِجَّ ٱلْعُظْمُ فكغ فأعلا فمتا بعكتيه والداء حقيه والخش فإفاعوا بيه وأنضاره إنكث سَمِيْمِ الدَّعَاءِ كُيَّاءُ الْبَحِرُ لِكَاسِجِ عَشِرَدُعا ورُوزورُدهم اللَّهُمُّ لِجِنِّ

اَسْتَالْتَ بِإِنَّاكُ لِالْدَاكِوْانْتُ وَيَحْدَلُ لِالشِّرِلْتَ لَكَ أَنَّ خِيَّالُ دُمَا حِدْ رَجِمُ الدِّسَا والأَجْ وَيَعْطُ مُن تُشَا أعكا فجأن والأجأل وأن تجنعاً ونما نُقضه ويُفكِّد مُنْهَجُ مِنْ خَيَاجِ يَنْبِنَكَ لِحَرَاجِ الْكَرُورِ عِيْهُ الْلِينَاكُمُ نَ فِي نَعْسُهُمْ وَأَدْبَا نِهُ وَآهَالُهُمُ وَأَوْلاً دَهُرُواً وَوْكُمُ عَامِ أَنْ امْأَ أَنْفُلِتُهُ لِهِ يُسْرِمُنْكُ وَعَا تَدِمِزْجِنْبِمِ وَبِنتَةِ خَالِصَةٍ لَكَ وَسِعَةٍ فِ ذَابِ بَدِى وَقَوْهِ فِي ، فِعَلَى بَمِيعِ أَمُورِي لَلْهُمُّ مَنْ طَلِبَ حَاجِئَةً إِلْيَا حَكِيمِ الْخَلَاقِينَ فَا ذِي لِا أَطِلُبُ حَاجِهُ إِنَّا مِنْكَ وَحُدَكَ لِاسْرَاكِ لِكَيَّا مُسْتَلَا } وَيَصْلَى عَلَيْ حَكِ وَأَسْتَلْكَ أَنْ تَجَعُلَ لِمَانُ أَغْضُ بَصَرِجٍ وَأَنْ أَخْظُ فَرْجٍ فَ أَنْ كُفَّ عَن كَخَارِمكَ وَانْ أَعْرُها ٱخْبَنْتَ وَأَنْ أَدَءُ مَا سَخِطْكَ رُعْا أَ لَبُوحِ الْعِشْرِينِ دعا ورُودِ ببِشِتم اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتُلْكَ بِالْبِيمَكِ لِحُخْرُونِ الطّاهِ الْمُطَرِّرُ فَإِمْ إِنْ شَجَّابَ لِأَبْغُضِ خُلْقِهِ الْبُعِ إِذْ فَالْ اَنْظُو فِالْمُاوَة بُعْتُونَ فَا فِي لِا أَكُونُ أَسُوءَ حَالًامِنْهُ فِبَاسَتُلْنَكَ فَاشْتِحَ لِجُ فِيمِنا دعؤنك وأغيطني لارت ماستكٺك إتن آسنكك بإستدى ونضك عَلَى عَيْرَ وَالِهُ عَلَى وَانْ تَجْعَلَني مِينَ مُنْضَرِيهِ لِيبنك وَتْقَالِلْ بِهِ عَدْ وَكُ ٠٠٠ - ﴿ يُعَالِنُكُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

عارِف بريو بتنك مُعَرِّ بوَحْدًا نِتَنك آخَطُ ا لاالدالا أنف فَقَلْ الفَالْوَجَ أَكُانُ صِالِلَا الْدُرَاثُ أَنْتُ خَالِفًا كَفُولِكُمَّا نبك المتهثم لاإلد إيخانث مُنبِدئُ الْخَلِّىٰ لِابْنَعْضُ مِنْ لَمُ كَلِكَ شَى ْالْالْ اَنْ الْعِتْ مَنْ فِي الْفُنُورُلَا الْمُرَاكِمُ الْمُنْ مُلَكِثًا كُوْمُو , الْالْدَاكِمُ الْمُنْ دَيَّانَ الدِّينَ وَجَنَّادُا لِجَبَارَهِ لِأَالْهُ لِلاَالْمُ لِلاَالْمُ النَّكُ مُحْرًى لَمُنَاءَ فِالصَّغْرَةِ الْمُثَمَّ لالله إلا أنت عين الماء في لنّنا دلا الدُولَا أنتَ مُكَّون طَيْم الثّما الالله ليخانث غشي عتدة النظروما تخاذ التخاب لاإلدالا انشفخ عتدماتج يالياخ فيالمؤآء لاإلدات انشكضها فياليان

بابرك الدّاكا آنت خنبوما برث خظاك البادوق آطيان اَسْتَلْكَ بِإِنْمِكَ لَانْجِسَمَّتُ بِدِنْفُسَكَ أَواسَنَا تُؤْتَ بِدِ وَعِمْ عِنْدَلَدُ وَٱسْتَلْكَ بَكِلِّ الْهِي سَمَّا لَدُ بِدَاحَنُهِنْ خَلْطِكَ مِنْ بَيَّ أَوْهِ مْ. مَلَا مُكَلِّكَ وَٱسْتَلَكَ مِا شِيلِتَا لَهُ مِي إِذَا آجَبْكُ وَإِذَا سُنْلِكَ بِهِ اعْطَيْتَ وَٱسْنَلَاكَ جَعِّلُ عَلاَجُكُ وَٱ لوالك علمهم ويركا لكن بحقه لاالدكي وجبينه علايفسك وأمكا لَكَ أَنْ صَٰ كَلْ عَلَىٰ هُذَا وَالْ مُعَلِّمَ عَبْدِكَ وَدَسُولِكَ الْلَاعِ الْبَلَهُ اطيمتن عبادك في صنك وسمائك وجتكثة ريخ مالمين ونؤزًا اسْنَضَاء بِهِ الْمُؤْمِينُونَ فَبَسِّرٌ فَالْجَزِلِ ثَوَّا بِكَ وَأَنْذُذُا بَمِنْ عِفَا بِكَ ٱشْهَاْ أَنْدِجآءَ بِالْحِنِّ مِنْ عِنْدِاۤ كُتِّى وَصُدَّةً فَالْمُرْسَلِينَ وَأَنْهُذَا نَا لَذَبَنِ كَذَّبُوهُ وَالْعَوْا لَعَنَا مِنْ كَالِيمِ أَسْتَلْكَ لِالشِّلْ لِٱللَّهُ يااتَنْهُ يَا رَبَّاهُ مِارَبًّا هُ مِا رَبًّا هُ مِا سَيِّدِي مِا سَيِّكَ السِّيدِي الْمُؤلاي ا مَوْلَاى إِمَوْلِاى هَانِهِ الْعَلَاهُ ٱنْ صَلِحَ لَى عَلِي وَالِهُ إِوَالْ عَلِيهُ وَأَنْ يَعْبَلِهُ مِنْ أَوْفِرِعِيا دِلْدَ وَسَائِلُهِ لَى نَصَيِبًا وَأَنْ ثَمْنَ عَلَيْ بِعَكَا لِيدَوْبَنِي مِنَ الناولإأ ذيحتم الزاجبين وآشنائك يجبيج ماستكلك وما كمراشناك يمث عَظِيمِ جَلَالِكَ مِا لَوْعَلِنْ لُسَتَلَنْكَ بِدِأَنْ نُصَلِّي عَلَى عَلِي وَا هُلِي إِنْ إِن قآن كأذن لفيج من بغرَجهِ مَهْ أولِهَا اللهَ وَاصْفِهَا الْمُكَوِّنَ خَلْفِكَ فَ

و النع تالاتيام على الله النه الكهام الكهام

اِقِلَةِ عَرِّخُ وَالْلِينِيقَضَاحُوا بِحُ الْخِالْعَ وَالْارْدَةُ وَالْمَاعِثُ وَتَسْخُا لغسن دغار وريت ودم يَّهُ وَلاَكِيرُ زَلاَ يَغَفِي عَلَى أَنْهُ فِي الأَرْضَ وَلا ذِي التَّمَّا هُوا لَنْ عِيمُونُ مِنْ لاهوالفيز الحكيم شجا الله ارئ التنبينا إلله ضيوس التيه خالف لأزواج كلهاستخاالته خاعل ظلان التورث لق الحَتْ النَّهِ يُ سَحَّا اللَّهُ خَالَوْكُمْ أَنْبُوَّ أَنْكُمْ اللَّهُ خَالُوْمُ الرَّحْ فَالْأَرُى تخالقه متراكلانه كتاالله درت بغاله رجفا للم لتالث لعشرين يَمُ شَكًّا اللَّهُ الْنَهُ مُنْتُهُ الْتَخَا النَّفَا لَ يُجَدُّ الْرَعْلُ عَلْهُ وَ

(1.7

شفيان الله الذي تمنك كالخيا ئم وَمَفِيْ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَا وْ إِلَى ْ جَلِّمُ ى النب رعاء البي الخامس العِشرُون بغلة مافي المتموات ومافي لأرض مايكون من نَ نَشَاءُ وَنَنزِءُ الْمُلْكَ مِيَّةً بَشَاءُ وَنُعِزُّمِ: بَشَاءُ والمؤم الستابع والعشفرك وعاء رووبهث صفته شنجات التوالل والعشوان دعاء روزمبيث وهشتم شنخان اللوالذى لانخصي مَرْحَنهُ الفائلون وَلابَخْرِي بِالأنْدِ الشَّاكِرُونَ وَالْعَابِدُونَ وَهُوَكَافَالَ وَفَيْقُ مانغول الحاقول سنطاق اللورت إلغالمين بقوطاثلاثا سمه

#### - الناعية الأكتام الله

كأرض وماتخرج منها المقوله سبحان الليررب لعالمبن بفط الأسرم تبركويد كاءا البوم الثلثون دعاء وغوسجام اللهم يحزالة احمق لا إلد إلا أنت تفضَّلْتُ عَلَيْنا هُكَ مُتناومُنكُ نَعَ فَنُنَّا وَٱحْسَنْنَا لَيْنَا فَأَعَنْنَاعُوا دَاءِ مَا فَرَضِتْ عَلَيْنَا مِنْ صِيا مِعْلَنَهُ كُلِّهُا عَلَىٰ جَمِيعَ نَعَا مُكَ كُلِّهَا حَقَّ إلى ما تحِبُ وَتَرْضاهُ وَهَالا أَخِرُ يُوْمِ مِنْ شَهْرِ دِمَضانَ فَإِذَا انْقَضَى فَاخْتِمُهُ دَهْ وَالنَّهُا دَوْوَالرَّحُمَةِ وَالْمُغْفِرَةِ وَالرَّذْقَ لَوْاسِيعِ لَكُتِرَالِطَّةِ الَّذَى لاحسات فيدوَلاعَذابَ عَلَيْهِ وَالْتَرَكَّةِ وَالْفَوْ : بِالْحَيَّةِ وَا النَّا يُلاَّتَجُعُنَّاهُ احْرَالْعَهُ دِمِنْ لُهُ وَأَحِلَّهُ إِلْفَضَالَ لَحُرُواْلِكُوْ إِمَةٍ وَالسَّوْرُ عَلَىٰ وَعَلِياً هٰإِ وَوْلِدِهِ وَذُرِّينِي أَكْرَمُ اللَّهُ مُعِلِلْهُمْ رَمَضَانَ لَيْحَ نزلت فيدالفران هندئ للتاس تبتناب من المنت والفرفان وقلة وُذْيِوجْهِكِ لَكَرِيمَ اَنْ تَعْبِ الشَّمَنْ مِنْ هِ فَالْهِوْمِ اَوْيَطِلْمَ الْجَرْمُ فِيلِ للْهُ لَوْوَلَكَ مِبَلِي نَبْ وَشَيِعَةٌ نُوبِ أَنْ نَعَ يَنِيعَ كَمُهُ ابُومَ الْعَالَدَا عُنْ تحديد للإود عكب الستلاء أي كاشِف لكرّب لِفنظيءَنَ بَوْتِ صَلِّ عَلَى عُدُّ وَعَلَىٰ هُولِ مِنْ لِهُ الْمُبَارِّكِينَ الْأَخْبَارِ وَسَلَّمَ لَشَبْكُما الْمُعْتَمِّلُ لَهُمْ وىباسنا دمعتبران لتتجاد والباذعليهاالنيلام كانا يَقْرُان فِحَلَّ وَعَلِيهِمَا السَّلامِ كَانَا يَقَرُان فِحَكّلُ وَمُ

فهرمضان هافالتفاء بسندمعترمنقول وإمام حترافرطهماالستلام دوحرووماه مبادلنا يندعادا منجوا ٱللَّهُمَّ إِنَّ هٰ ذَاسَّهُ رُيمَضانَ الْدَبِعِ أَنْزُلْتُ فَبِعِ ٱلْفُرَّانِيُّ شَهْ العَنْهُ مِرَ النَّارِ وَالفَوْ زِيالِحَنَّهُ وَهُ إلى هِيَ خَبْرُمِنَ ٱلْمِنْشَهُ اللَّهُ مُرَّالُكُمُ فَصَاًّ لظاعنك وظاعذرسولك بهم وفرتن فب ولعيبا دُمْلِكَ وَدُعَامُكَ وَيَا ك وعظم لح فبد الركز وأخس له فيدالعافية وأحر دلي وآحِرِّ لي فيه يِه بَدِن وَاوْسِع لي فيه وِ رَفِي وَٱلْفِي فِيهِ مِا ئِي وَمَلِغِني فِيهِ رَجّا بِيَ اللَّهُ صَلَّاعَلَى حُكِرٌ وَالِ حَيْلُ وَأَ والنُّعَالِيُّهُ وَالكُّسُكُ وَالسَّامَةُ وَالْفَيْرُ ۚ وَالْقَسُوَّةُ وَالْغُفْلَةُ وَ جِّيني فبدِ العِلَلَ وَالْأَسْفَامَرُ وَالْهُومَ وَالْأَحْوَانَ وَٱلْأَعْرَاضَ فَالْأَ وَالْحَطَابَا وَالنُّ وْبَ وَاصْرِفْعَتِى فِيهِ السَّوْءَ وَالْفَصْنَاءَ وَأَجْهُ كَمَالُبَلَاءً وَالنَّعَبَ وَالْعَنَاءَ إِنَّكَ يَهِنِعِ النَّعَاءِ ٱللَّهُ ٓ صَلَّ عَلَىٰ حَكِّرُوا لِيُحَيِّرُ وَأَعِلْفِ

(111)

كخشوء والزقة والنثآ لأسُقُيم وَلِأعَفْلُهُ وَلايسُبانِ مِلْ إِيغًا مِلْ وَالْتَفَظُ لِكَحُ فِلْكِ فَالْحِالِمَ ا ك وَوَعْدِلْتُ مِرْحَمْلِكَ لِالْرَحْبُ الرَّاحِبِينَ لِلَّهُمَّ أماتعْلِي وَلِيامًا كَالْمُغَرَّبِنَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَٱلْمَعَفِيثُ ثي وَالْأَجْابَةِ وَٱلْعَفُووَالْنَغَفَرَةِ إِلهٌ الْمَهْوَ الْعَافِيةَ وَالْفَافَاهُ وَالْعَيْقُ

(III

منَ النَّارِوَالِفَوْزَ بِالْجِيَّةِ وَخَبْرِالدِّنْيَا وَٱلْاحَ وَالْكَثْبَ والهنجك ودّفق ضويليك العُذرعا كضك حال يجذ رَزُفْتُ أَحَدُ أَمِيٌّ مُلْغَيَّهُ إِيَّا حَعَلَىٰ فِبِهَا مِنْ عَتَفَا مُكَ مِنْ حَجَنَمَ وَطُلَقامُكَ مِنَ النَّا رِوَسُعَالًا وَ كِ وَدُحَمُ لِكَ وَرَضُوا نِكَ لِمَا زُحَمُ الرَّاحِبِنَ ٱلْلَهُمُّ صَلَّا عَلَىٰ عَلَى وَالْ مُعَلِّي وَارْدُقْنَا فِي شَهْرِنَا هَذَا الْجِنَّدُ وَالْأَجْمُهَا دُوالْفَةِ وَ النشاط ومانخت وتوطئ لله ترديتا لغز ولبال عشر والمثن كؤثؤ وزكت شهر دمضان وما آفزكث فيدم والغزان ودكت بِكَاشِلَ وَاِسْرَافِيلَ وَجَهِيمِ الْمُلَائِكُواْ الْمُفَرِّينَ وَرَبِّيَا بَرْهُمُ وَارْجُ لَحَى دَنَعْقُوبَ وَرَبِّ مُوسِي حَدِيثِي وَجَهِيعِ النَّدِّينَ وَالْمُرْسَلَ فَيْ رَبِّ مُحِكَحًا ثَمُ النَّبَتِ نَ صَلُوا الْكَ عَلَيْدِ وَعَلَيْهُمْ اجْعَبِنَ وَاسْتَلْاَ يَجُمِّهُ لمنت عكنه والدوعكن أجعا وَنَظُرُ كَالِكَ نَظُرُهُ وَحِيمَةً تُرْحِيهِا عَبِي دِضًا لاستَحَطَّعُكَ بَعِنَهُ ٱبْذَا

تُدالَّلِكَ فَي زَمَامِ: دُنوبِسَافِص يَهْ ضِعَ شَكَّدَى السَّائِلِينَ وَلَامْنَهُمْ جَاجِمَةُ الرَّاعُ بِنَ وَمِ لننضعفين وناكاشف كزيبا لكذؤ ماديج هتم المكنومين وباكا شِفَ لكَرْبِ لَعظيم ااكته ما على يُحَلَّرُوا لِ يُحَلِّرُ وَاغْفِر لِهِ دُنُوبِ وَعْبُوفِ وَإِسْانِقُ وَظَلِحِ أَ ببئ اززقني فضلك وَرَحْمَاكَ فَاتَّالًا مُلَكُما خغرْلِ كَلَّاسَكَفَ مِنْ ذُنوبِ فِي اعْصِنْهُ فِمَا يَعْيُمِ: غُمْ كَ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَوُلَدِ مِعْزَاتِيْ وَأَهْلِ خَاتَفُ وَمَنْ كَانَ مِنْيَ ا لؤمينين وَالْمُؤْمِنَاتِ فِيالْمَنْهَا وَالْأَخِرَةِ فَإِنَّا ذَٰ لِكَ كُلَّهُ سَدَ لَهَ يَتُ

إن كنت قصَنت في هذه اللَّهُ كَذَّتُزُلُ الْمُلَاكِكُوْ وَالرَّوْجِ فِهَا أَنْ مَ حُسُنَهُ وَقِيْ عَنَاكِ لِتَارِ وَإِنْ لَهُ مَكُرٌ فِصَّدُ فِي هُمْ اللَّهٰلَهُ مَّنَّزُلُ لَمُلَامُّكُرُوالرُّوحِ مُصَلِّعَلَى حُكِّرُوالِ حُكِّرَوا يَحْدِرُوا لِلْهَالِكَ واندقني فها ذكرك وأشكرك وطاعنك وخنزعنا ديك فصلعل مُحَلِّ وَالِهُ عَلَى إَفْضَلِ صَلُوا لِلْكَ مَا اَرْتُمَ الرَّاحِينَ مَا اَحَدُ بَاصَمَدُ بَارَبَ عُجَلُكَ اللِّحُكَةِ اغْضِبِ لَهُوْمَ لِحُكِّ وَلِأَبْرَا رِعِتَمْنِهِ وَاقْنُلْ اَعْلَامُهُمْ مَلَدًا حُصِيمْ عَبَدُ اوَلا لَكُ عَلَيْظُهُ إِلا يُضِينُمْ اَحَدًا وَلاَنْفَغْرُ فَمِ إِلَا اللَّهُ باحسن الفخسكة بإخلفة النيبين آنئ ذحشم الزاحبي المدبئ البايغ لَبُهُوكُمِيثُولِهِ شَيْءٌ وَالدَّائَمُ غَبُرُ الْعَافِلُ وَالْحَيَّ الْذَهِ لِأَبْمُونِ أَنْكَالًا يْمْ فِيثَاْنِ ٱسْتَحْلَهُمْ لَهُ كُلِّونَا صِرْعُكَزِدَمُفَضِّ لَحْكَ ٱسْتَلْكَ أَنْبُصُرَ

(110)

عَلَيْنِ نَصَرَكَ مَا لَا اِلْهَ الْإِلْمَا نَسْتَعُونُ لَا الْهُ إ آميه الما غفاالك ورَحمَنك ما أَدْ تَمَ الوَّاحِينَ وَكُلُّ للناسَيْكُ والَّكَ لَطَيْقِ لِمَا نَشَاءُ اللَّهِ لِيُّهِ صَا عَلا يُعِكُّوالْ عَكَرُوالْ وَفَي الْحَجَّرَ لغرة في عامِنا هذا وَفي كلِّ عامٍ وَتَعَاوِّلْ عَلَىَّ بِعَضاءِ جَبِيعِ حَوَا نَحِلْلاً والأخزة تترتقول ثلاثا يرب مرتهرمكوئ أستغفرابلك رتي واتوم إِنَّ زَيِّى رَحِيمٌ وَدُودُ ٱسْنَغَفُرُ اللَّهَ دَبِّي وَا وَنِهَ لِنَهِ كَانَ غَفَارًا ٱلَّا غفرلج وأزهمني تَلِناكننا رُحَهُ الرّاحِبِينَ رَبِّلِي عَلْثُ سُوَّ وَطُلُكُ الْمُ فصَلَ عَلَى عُلَى وَالْحَكَ وَاعْفُرْ لِمَا يَهُ لِأَنْفُوالذُّ نُوسَاتِهُ أَنْكَ سَنَعُفُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلْهُ إِلَّا هُوَا لِحَيِّ الْقَبُّومُ الْعَظِيمُ إِنْحَكُمُ الْعَلْمُ الْحَكْمِ الْفَعْتَارُ لِلعَظيمِ وَأَتُوْبُ لِبُهِ ٱسْتَغْفِرْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِمًا تعول بيرًا بنعابخان اللهمرُ إن أَسْتَلِكَ أَنْ تَصَلِّمُ كُلُّ غُرَّوُ الْحُكَّرُو ٱنْتَجْمَلَ فِهَا نَقْضِى ُنْفَكِ زُمِنَ لِكُامِ إِلْعَظِيمِ ٱلْمَحْنُومِ فِي كَبُلُوْ الْفَادِرِمِنَ الفَضاءَ الَّذَي لا يُورُّدُولانِ مَا لَأَنْ تَكُنْبُهُمْ مِنْ يَجَابِ بَبْلِكَ عُزَّامِ الْمُرْدِ بحيثم المشكورسعبله المغفور ذنونهم الملكفرَعنه سيتانه وانجعل

وَ دَنِهِ الرَّهِ، وَتَالِعَالَمُنَ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلَّلِ مِنْ أَمْرِهِ فَرَجًّا وَمَحْجَاوًا للااخنك وصاكا لتدعلا بحكرة الدوستارت يوزماه رمضان وازحض صادف منعولت ردوز حواملت ابن سبحات عشره وإن اميت تخيارًا لله ماري التّ منطائ لليا لمصور شغائ لتدخالوا كأزواج كلها سنطار اللهجالي الظلماب والنؤر سنطان الله فالغ الحتب والنؤى سنطار الله خالل كَلِّ أَنْ سُبِعا رَالِيِّهِ خَالِفِها برَى وَمَا لاَ برَى سُعْانَ اللَّهِ مِلْادَكِمَا اللَّهِ شيحان الليرتب لعالمين سنجان الليالتيميع الذب لنس تثنئ أنتمغ لميا بتمكزقن فؤوع زشيه ماتخت شبجا كضبن وتنبمغ مافظا بالبرق لتخروكتيمكم الأبين والتكوئ وتنيمغ اليتروا كخفئ وكنيمئ وسأاؤ لصافد وتينكم خانئة ألأغنن وما تتخفى الضدف وكالهجيم سمعك صَوْت (٢) مَنْعَانَ اللهِ الرِي النَّسِيِّ مَنْعَانَ اللهِ ٱلمُصَوِّر مَنْعَا اللَّهِ خالِيْ الْكَازُواجِ كَلِمُهَا سُبُحَانَا لَلْهِ جَاءِلِ النَّلْمَاثِ وَالنَّوْرِ سُبُحَانَا لِلَّهِ (11)

لتذي سنفائ للدخالؤ كآبشة سنطان الله ما بري دما ه منهارًا للدرِّ تالعالمين سُنَّا مَا لَلُهُ الْبُصِيلِةُ لْبَصْرِمِ: فَوْذُ عَرِّتُ مِا تَحَنَّ سَنِيمِ أَدَّضُهَ ، وَهُوْ يَرُومِنُهُ بِينْهُ وَلاَوْا عِمِنَهُ -، ما في قلب وَلا لِنَسَيْرُ مِنْ هُ صَغِيرُ وَلاَ لَيْرُ وَلا تَحْوَ عَلَى وَسَيَّ رْصَ وَلا فِي السَّمَاءِ هُوَا لَدَ بِهِ بُصَوِّزُ كُرُ فِي الْأَرْحَامِ كُنُفَ يَسْأَ ۚ الْأَلْلَةُ إِلَّا خالفانا ذواج كلِّها سُبْعًا نَا للهِ جَاعِلِ الظَّلَاثِ وَالنَّوْرِسُنِيًّا نَاللَّهِ فَالِنْ انحت والنوي سنيان الله خال كلِّثَة شنيات الله خال ما مرى ولما لا بخاق الله ميلادكيلائيه شنجان الله دَيِّ لعالمَبن شنجات اللهِ الدَّهِ مَنْ لتّخارًا لِيِّفَالِ وَلْبَيْحُ الرَّعَلْ بِحَلْطٍ وَالْمَلَا فَكَزُمِنْ حَبِغَيْدٍ وَبْرْسِلِالْطَّوّ فَيُصِبِٰبِ فِيامَرْ كَبِناً \* وَرُسُلُ الرَّيَاحَ لُشِرًّا مِينَ مَكِّ كَنْمَيْدِهِ وَمُبْزَلُ الْمَاتَيْز التنماء يبكلينيه وَنبُبُ لنَباكَ بِعَلْاَ يُرِوَلْمُ فِطَالُودَقَ مِبْلِيرُ مُجَانَا لِلَّهِ الَّذِ بِالْهَزِبْءَ مُنْ مُنْفُالُ دُرَّةٍ فِي لَكُونِ وَالْأَخِالِمَاءِ وَلَا ٱصْغُرْسِ َ ذلِكَ وَلَا ٱلْمَرَاتِعُ فِكَا بِمِبْبِنِ رَعَى سُنِحَانَا لللهِ بْارِعْ النَّيَمَ سُنِحَانَا للهِ

كمصور سنجان الليخال كأزواج كلها شنطان الليطاعل الظلأ وَالنَّوْرِسُخِانَ اللَّهِ فَالِنَّ لَحَتِ وَالنَّوَىٰ سُبْطَانَ اللَّهِ خَالِنَ كُلَّ شَيَّعُ ا التبخال مابري ومالانري شخان الله مذا دكانه شخان الله دئه العالمين شنعان اللياتذى تغلزما تخاك لخل فنثاة ماتغيض لايخاخ وكا مالغًا لَدُ مُعَقّاكُ مِنْ بَيْنِ بَدُومِنْ خَلْفِهِ لله الذَّ بَهُ بن لا خياءً وَ يَجُهُ الوَتِي وَتَعْلِمُ مَا تَعْفُو إِلاَّ رَضْ مَهْ لَهُ وَلَعَرُ فِي الْأَرْحَامِ مِنْ أَيْشًا } إِنْ أَجُلِ مُسَتَّىٰ ﴿ ٥ ﴾ سُنْحَانَ اللَّهِ مَا رِيَّ النَّسَرَ مِنْحَانَ الليه المصَوِّرِسُنِها رَاللهِ خَالِقُ لاَ رَوْاجِ كُلِها مُنْهَانَ اللهِ جَاءِل لَظُلُما بِحَ النور سنجان الليوفال أنحت والتوى منهان الليحال كالمف منها والله خالِق مالولى مالا بْرَى سَخِانَ للهِ مِلْا دَكِلَا يْرَسْخِانَ اللَّهِ دَبِّ لِمُا لِمُهُرِّ سُخانًا للهِ مَا لِكِ لَمُلْكِ تَوْفِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءٌ وَيَزْعُ الْمُلْكَ بَيْنَ شَاءٌ وَتَعِزُّ مِنْ تَشَاءً وَمُدِنَّ مُن تَشَاءٌ بِيهِ لِمَا الْحَذْ لِمَالَتَ عَلِيكًا شَيْرٌ فَلَ رَبُولِ إِنْ لَلَبَلَ فِي النَّهَا رَوْنِ لِمُ النَّهَا رَفِ اللَّهَلِ وُتَغِيجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَتَنِ فِي تَغِيجُ مِنَ لَحِيٌّ وَنُوزُقُ مِنَ تَشَاءُ بِغَبْرِحِسا بِ دء ، سُخِانَ اللَّهِ الرِئُ النَّسَةُ منبحان اللوا لمضوّوبُ مجارًا الله خالِواْ لأَذُوا بِرَكُلُهُا اسْبِيَا رَا اللهِ جَاعِلُ

مع ارْغَيَالِلنّهَايِّيَّة »-

فظلُ إن الدِّرُسُطُ اللَّهُ فَالْهِ الْجَيْفَ الدَّوْيُ بَعِمُ اللَّهِ فَي ارئ مالارئ تخاالقدمة اكلمانه سخا بنحار المترالذي غنده مفاتؤ الغنك بغكفا الأهدوك والبخويما شقطم ورتعة الانغلها ولاحتنفظلات كارض لِنِهُ لِإِيادِرِ لِإِذِي كَالِي سُبِي اللهُ مَا أَوَ الْمَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التيخا أو أكأزواج كِلَهَا تَكَاالتبه جاعِ الظَّلَافُ لَوُرُسِحًا لو الحرِّفَ النَّوَى لِنَّا اللَّهِ خَالُو كَا شِيغُ سِنَّا اللَّهِ خَالُومَا مُنْ فَالْأَلِيُّ لتحاتب مكرا كمان يتخااللة تلخالمة تهتخاالله للأكثرم لقائلون لايحي الامراك اكروا المامه وموكا فالوقوقا وَاللَّهُ مُنْكُوا كَالُّهُ ۚ هَا لِفَدْ فَهُ لِأَكْمُ طُوِّ لِشَيِّحُ مُعِلَّهُ لَا كُمَا شَاءُ وَسُعَّ مَواوالأرضَ وَلا يُؤدُهُ خِفَظُها وُهُوالْ الْخَلِيْ لَعَظَيُم ٨١) سِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ لنتمسط القيل موسط السخالق كأذواج كلفاشط الشحاعل الظلآآة النورسنيان اتبوالة الحتث التوئ يخاالسخالا كأثثى بخاالس خالفها يرى مالارى تجاالله مملاكما فرسخا السرت الخالم سنحانا لليالتَّ يَعْلُمُ اللِّهُ فِي الأَرْضِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يُنْزِلُ مِنَ النَّمَاءَ وَمَا يَعَنُ مِهَا وَلا يَتَعَلَّهُ مُا يَكُونُ لِأَرْضُ وَمَا يَخُرُبُ سْهَاعَا يُزْلُ مِنَ الْتَمَاءَ وَمُا يَعْنُ فِي فِهِ أَوْلاَ يُتَعَلَّمُ فَا يَزْلِ مِنَ لَمَّاءِ

مَرْجُ فِهِ أَعَا بُكُرُ فِي لَا زَضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَلِا بَشَعَلْ عِلْمُ شُوُّ اعربخلوسي والاحفظ سيعن عن بارئ التنبيم شجان الليالمضور شبحان الليخالق الأزواج إجا سبحان الليجاع لظكاك والتورشيات الله فالذا نحبث والتؤى سيحان الله غالف كل شيخ سنجال الله خالوما بري وما لا بري شبحان الله ملا د كِلَانِدِ سَبْعَانَ اللَّهِ رَبِّ لَعَالَمُنَ مُنْجَانَ اللَّهِ فَاطِرا لِمَكَّوا اِنْ وَإِلَّارَ ڣٵڝؚڵڵڵڶٲڬڵۯۯڛٛڵڐٳۉڸؚٲٛڿۼ*ۣڐۄڡۜؿؿ*۠ۅڡٞڷڶٲٞۅۯؽٳۼڔؘڔ۫ٮڵ۪ۏڵڬ بَشَانُوانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شِّنْ فَذُرِرُما بَغِيرًا اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَة فِلا مَنْ لْمَا وَمَا يُشِكُ فَلَا مُرْسِيلَهُ مِرْبَعِنِيهِ وَهُوَ الْغَرِزَ الْحَيْدُرِ ١٠٠، سُبِح بارئ التشيئ سبعان الله المفيق وسنبطان الله خالف كانزاج كلها المية الليه خاعل لظكاب والتؤر يشطان الله فالوالحت والنوى شخان الله خالئ كخل تشخطات الليخال جاازها برى ومالا برئ شخات الله مِلا ذَكِلًا منيطان اللورت إلعا كمين منيطان التواكن حبكم مما فيالتمواب كما في الْأُ رُصِ مِالْكُونُ مِنْ تَحْوَىٰ بَلَاتُ وَلِأَهُ لِمُا هُورًا مِنْهُمْ وَلِاحْسَدِ إِلَّا هُوَسِٰآئِكُ وَلااَدُ فَا مِنْ ذِلِكَ وَلَا آكُورُ إِلا هُومَتَهُمْ أَبْمَاكًا وَاتَّمْ بَبَيْتُهُمْ بِإِعَلِ الينمزان الدبكرت علم كاليضي استنبهن السلوان كل

- ﴿ الْمُعَيِّزُ النَّهُارِتُينُ ﴾

ودوهره وزجع ولآبام سأل يخجانند إنّ اللّهُ وَمَلَا تَكَنْهُ عَلَىٰ لِنَقِي لِمَا لَذَينَ الْمَنْوَاصَلَهُ اعْلَىٰ وَسَلَّوْا تَسُلُّمًا لَتَكُ لَادُ لَتَ وَمُنْطَانِكَ اللَّهُ وَصِيًّا عَلَا كِيًّا ذِلَّا كِيًّا وَمَا لِنَعَلِيعًا لمَنْ عَلَى وَنِي فِي الْعَالَمِينَ ٱللَّهُمَّا مُنْ عَالِمُ النُهُزَجُا مَنَنْتَ عَلَىٰمُوسَىٰ وَهِرُونَ ٱللَّهُمُّ صَلَّعَلَىٰ عُلَا عُلَكُواْ الْجُكَكُا ٱ ٱللَّهٰ صَلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كَا ثُمَّرُ فَنَنَا بِهِ ٱللَّهُ صَلَّ عَلَىٰ عُلَّ وَال مِينَ وَإِنْكُ فُدُمُقَامًا عَمْوُ دًا يَغْيِطُهُ بِمِلَا وَلَوْنَ وَالْأَحْوُونَ عَلِي هُلَكُ ۣ۠ۘۜۮۄؙػڵٳۘڟؘڡٙٮٚؿٛؠؗۯ*ٞۏۼۘۯۺ۫ۼڮ۬ڰ*ڗۘۏٳڸؚۮٳڶۺڵۮ؋ڴڵٳڟؘۄؘٛ اَوَعَ قَنْعَلِ <del>ُجُلَّ وَ</del>الدِ السَّلَامُ كَلَّا الْحَرَّمَتْ عَبْنُ أَوْذَرَقَتْ غَلَى حُلَّهُ وَاللِلْسَلَّة كُلَّاسَتِيَ اللهُ مَلَكُ وَفَلَ سَهُ السَّلامُ عَلِي مُكَّدُوا لِهِ فِي لَكُولَهِ السَّلامُ عَلِي عُكَدَّ وَالْهِ فِي لَمُ حَرِينَ السَّلَامُ عَلِي حَيْرُوالِهِ فِالنَّ بْبَا وَالْمُحَرُّ فِالسَّلَا حُكَّ وَالِهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكُا ثُمُ اللَّهُ عَرِيبًا لِبِكَا كَامِ وَدَسَّا لَرُكُنَا لَكُ وَدَتِ كِيلَ الْحُرَامِ ٱللَّهُ مَنِيَكُ عُلَا وَالدُعَنَّا السَّلَامُ ٱللَّهُ ٓ ٱعْطِ مُعَلَّا مِنْ لَهُ السرُؤووَالنَّفَارَةُ وَٱلكَرَّ إِمَا ۗ وَٱلْفِيْطَةَ وَٱلْوَسِبِلَةِ وَٱلْمَرْكَةِ وَٱلْمَثَامِرَةِ لنرَبَ وَالرَّفِعَ وَوَالشَّفَاعَ رِعِنْ كَلَهُمَ الْعِبْ امَذِ ٱصْبَامَا الْمُلْحِ إَحَدًا

: خُلْفُكَ وَأَعْطِ فِحَدٌ أُوَالَهُ فَوْقَ مَا تَعْطِ الْخَالُونَ مَرَائِخُ أَضْعَافًا كُ لأنخصها غبرك اللهر مسل على فحدٌ وال محرِّداً طيبَ وَاطْهَرُ وَازَى وَ واكفناكم الصليك كالكوين الأولهن والاجرب وعلا إحدين خلفا الأزيمَ الزاحِينَ اللّهُمُّ صَلِّى عَلَى عَلِيَّا مِبِ المؤمِنينَ وَوَالِيهَنْ وَالأَوْوَعَالَا عاداهٔ وَضَاعِفِ لَعَذَابَ عَلَى مَنْ شَرِكَ فِدَ مِهِ ٱللَّهُ صَلَّ عَلَى إِنْ مِنِ نَيْتِكَ عَلَيْ عَلَيْدِ وَالِدِ السَّالَاهُ وَالعَنْ مَنْ إِدَى أَبِيَّكَ مِهَا ٱللَّهُمَّ صَلَّ كَي تحت بَأَ كَخُسَوْ. إما مَى الْسَيلِينَ قَوَالِ مَن وَالْإِخْا وَعَادِ مَنْ عَادَا هَا وَحُسَنا لقذاب على تن شرك في مها الله رُصَلِ على غِلا بِن مُعَنِين المُارِيدِ المُسْلِدِين وَوَالِمَنْ وَالْاهُ وَعَادِمَنْ عَاذَاهُ وَصَاعِفِ لَعَذَا بَعَلَىمَ الْظَهُ اللّهُ فِيَلِّ على كمارًن على إمام المشيلين وفال مَن فالِ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَمَنَاعِفِ ٱلْعَلَاابَعُلِيْنَ ظَلَهُ ٱلْكَهُرُّصَ لِعَلِيَجَنَفَ بْنُ غَيَّدَامِامٍ ٱلمَسْطِينَ وَوَال ثَنَ والأه وغادِ من عاداه وَضاعِفِ لعَدَابَ عَلَى مَنْ ظَلَهُ ٱللَّهُ مَلَ عَلِي مُوسَ ابن يخفيّ لماما المثثلين ووالمتن والاه وعادم زعا داه وصاحيب لعكذآ عَلَىٰ ثَيْرِكَ فِهُمِدِ ٱللَّهُ صَلَّاعَلَىٰ عَلَىٰ مُوسَىٰ مِامِلِلْنِهِ مِوْالْكُ والاه وعادِمَن عاداه وَصَاعِفِ لعَنابَ عَلَى مَرْ شَرِكَ في مِراللَّهُ مَرَّ صَلَّعَلَىٰ عُكَنَ ثَنْ عَلِمًا مَا مِا لَمُسْلِمِنَ وَوَالِمِنْ وَالْا ، وَحَادِمِنِ عَادَاهُ جَلَ كتذاب على ضَطَكَ اللّهُمْ صَلِعًلى عِلى بن عَيْرامِ المُسْلِين وَوَالِ مَنْ

175

وظاغ وكارات وأنت اخذ بناصبها إتك نناش اندع فالأالذغاء وكلآبؤم مين هما

إِنَّى ٱسْتُلْكَ مِنْ جَلَالِكَ مِأْجَلَهُ وَكُمَّا يُحَلَّالِكَ مُ عكالك كآدالله أراقا لي كما وعَكَنْتَى ثُمّ بِعَوْلِ بِهِ بَكُو اللِّهُ مُرّاةِ أَسْتَلْكَ مِرْبَعَظُمَـٰكَ مَا عَنْكُما سَكَ عَظِيَرُ اللَّهُ مَ إِنَّ أَسْلَكَ بِعَظَىٰكَ كُلِّمُا ٱللَّهُمَّ إِنَّ أَ للُّهُ رَا فَأَسْتُلْكَ مَوْ دِكْكُوا وَاللَّهُ رَا وَأَنْسُالًا تبرمه لمركذ اللهم إذ أدغوك كلاأم تفي فاستحث لي كادعت نُولُ لا مَّا بِيرَ سِعِرِسُرِمُومِدِ اللَّهُمَّ إِنَّ أَسْتَلَكُ مِنْ كَالِكَ مِأْ كُلُدُ وَكُمَّا كَاللَّه نُ اللَّهُ إِنَّى اَسْتُلْكَ بِكَا لِلْتَكُلِّهِ ٱللَّهُ إِنَّ اسْتَلْكُ مِ بَكُلًّا لِلْكَاكَةُ لَ وَكُلِّ كَلَمَا لِكَ نَامَةَ اللَّهُمُ إِنَّ أَسْتَلْكَ كِلْمَا أَلِكُ كُلِّهَا ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱ نِ أَمْهُمَا تُكَ مَاكِرَ هِمَا وَكُالِ آمِنَا مُكَالِّ أَمِنَا مُكَالِّهُمُ إِذِ أَسْأَلِكُ تم تعوَّل ثلاثا برم مرشركوس اللهُمَّ إنَّ المعوَّلَ كَاامَتُواسْغَة وعَدَنْنَيْمٌ مِّوْلِ لِيرِيكُومِ ٱللَّهُ رَاقَ ٱسْتَلْكَ مِنْ عَزَلِكَ مِأَعَ هَاوًا اللهم إني كشئلك مغتك كلها الألمزاة آستناك م مشتدك ، ماضيّةُ اللّهُ وَإِنَّ اسْئَالَ يَسْتَعِكُ كُلُّمُا منزاها وكأمنتة وَ ۚ آسُ ٱلْكَ بِعُدْ رَبْكَ لِنَاسِنَظَلَتَ بِهَا عَلَى كُلِّ سَنَ وَكُلِّ فَلُهُ

- ﴿ اُرْعِيْتُوالنَّهُا رِبِّيَ ﴾-

لَلْهُمْ َ اِنْ اَسْتَلَكَ بَعْدُ رَبْكِ كُلِّهَا ثَمْ تَعْوَلُ ثَلَاثًا بِسِ ادِ آدَعُهُ لِنَهُ كَالْمُزَيِّخِهُ اسْتَحِيهُ لِمُ كَا وَبَعَدُ لَغِيمٌ تَعْوَلَ بِسِكُولَدُ نه و كلُّ علكَ مَا فِلْ اللَّهُمَّ إِنَّوْ ٱسْمُ لَلْهُمَّ إِنَّ أَسْتُلْكَ مِنْ قَوْلُكَ بِأَرْضَاهُ وَكُمَّا فَوْ لُكَ رَضُو ۚ إِلَّهُمَّ إِذًّا ۖ فَوْلِكَ كُلُوالِكُهُمْ إِنِّي أَسْتُأْلِكِ مِنْ مِسْاً مْلِكُ مَا حَتِمَا الْمُكِّيرُ وَ سُنُلُكُ عِسَانُلُكَ كُلُّهَا مُ للُّهُرَّا ذِ آدْعُولِكَ كَا ٱمُرْبَحِهُ فَا بَكُو ﴾ اللَّهُ إِنَّ أَسْنَلِكُ مِنْ شُرُوكَ مِا شُرُوبِهِ وَكُمَّا بُشِّرَةِكِ شُرَعِكُ اللَّهُمَّ بَسَرَ فِكَ كُلُّهِ ٱللَّهُمُّ إِنَّى أَسْعُاكُ مِنْ أَسْلِطًا فِلْكِ مِأْدُوكِهِ أُ للهُمْ إِنَّ مُنْكَانُ مُ سُلْطًا مَا يَكُلُّهِ اللَّهُمُّ إِنَّى أَسْتُلُكُ خ<sup>و</sup>الَّاہِٰمُ اِنْکَاسْنَالُت بُلکِکِکِکِکِرِیْمُ تعول ہیں اللّٰهُ وَإِنْ اَدْعُولَ كَاٰ مَرْتِيْهُ فَاشْتِحِتْ **لِمَا وَعَدْ بَيْنَ مُ تَعْوَلِ لِي بَكِي**وِاللّ اِنْ اَسْتَلْكَ مِنْ عَلَالْكَ بِأَعْلاَهُ وَكُ**ا أَعُلاَئْكَ عَالَ ٱللَّهُمُّ إِنِّ اَسْتَ**لْكَ ىملأنك كلّە اَللهٰم ٓ إِنْ اَسْتُلْكَ مِنْ مَيْكَ بِاَ فَدَمِهِ وَكُلْ مَيْكِ صَلِهِ ٱلَّهُمَّ إِنَّى ٱسْتُلَكَ بَمْنَاكَ كَلَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْتُلُكَ مِنْ الْحَالِمُ اللَّهُمَّ وكالالمانك بحسدة اللفتراق سنلك بأيالك كلهاتم تعول آلأت رنبر بجويد اللهُمَّ إِنِي أَدْعُوكِ كَا امْرَنِهُ فَاسْتِعَى لِي كَا رَعْلَهُمْ

(177)

نغول بريكومدالكهُمَّ إِنّ اَسْتَلْكَ مِن فَضَيلِكَ بِأَفْضَالِهِ وَكُلِّ فَضَ لَكَ يَغَضَلَكَ كُلُّواْ لَلَّهُمُّ إِنَّى أَسْتَلُكُ مِن دُفِيلًا وَكُلِّ رِزْ فَاكَ عَامُّ اللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْتَمْلِكَ مِرْ وْفِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنَّى عَطْائِكَ بِأَهْنَا هُ وَكَا عَظَائِكَ فَبِي ۚ ٱللَّهُ ٓ إِذَّ إِسْنَاكَ بِعَطَائُكَ كُلِّهِ سُنْلُكَ مِنْ خَبْلُ بِأَغْجَارٍ وَكُمَا يَخْبِلُو عَاصِلُ ٱللَّهُمَّ إِفَانُهُ فسأنك كأدالكنزان أنستكك نما نجيئذ. أدْعُوكَ فَلَحِنْنِهِ مِلْأَلِلْهُ نَعْ دَعَوْ مْكَ مْلَالْلِهُ أَلَّهُمَّ إِذَّ أَسْبَالُ عِمْلَانَكُ لشُؤُن وَالْحِبَرُوٰئِ لَلْهُمَّ إِنْ أَسْتَلُكَ بِكُلِّ شَانِ وَجَرَوْبَ اللَّهُ إِنَّ اَسْنَاكَ بِنَا فِكَ وَجَبَرُهُ لِمِ كَلِّهَا ٱللَّهُمَّ إِنَّ اَسْئَلَكَ مَا يَجُهُنِ ج سُنَّلُكَ بِرَفَا جِنْنِي إِلَّلْأُصَيلَ عَلَى مُحَكِّرُوا لِيُحَكِّرُ بِمُ سَلِّحًا جِنْكَ وَفَلْ بِ مرحاحب كمرذاري بطلك بكواللهم صَلَعِكَ مُجَلِّدُ وَالْحُجُرُ وَالْجُنِّرُ وَالْجُنَّةِ عَلَىٰ كُلَّا بِكَ وَالنَّصَدُ بِنِ رَسُولِكَ وَالْوِلاَ بَرْلِعَلَى ثَنَ اَسِطُائِبِ عَلَبُهِ السَّلَامُ كَانْهِا مِ الْإِنْ مُرَّامِنَ إِلْحُكِدَوا لَبُرَا سَدِّمِنَ اعْدَامُهُمْ فَا فَكَادُ رَصِيتُ بادبة اللهم صلّ على عَلَا وَالهُ عَلَى وَأَسْتُلُكَ حَبَّ الْحَرْدِضُواللَّ وَالْمُ وأعود مك مِن شَرِّالنَّرْمِ مَطَلِك وَالنَّارِ اللَّهُ صَلَّاعَلَى عَلَيْ وَالْحِيْرُ وَحَجْرُ

٥٠٠٠ الله المي المارية المارية

لِلَّةُ وَمَا وَلِدَا وَلِلْ مُنْتِ وَالْمُؤْمِنَا بِ وَا مُعَدِّ وَالرُحُيْرُ امِبِنَ امِبِنَ امِبِنَ امِينَ مَاشَا ٓ عَالَمُهُ كَانَ وَلَا لِيَّ لَعَظِيمِ سُبْطَانَ دَيِّكَ دَبِّ لِعُرَّ الْمِعَّابِصَيْعُونَ وَ نَ وَأَكَمُ لَاللَّهِ وَٰتِ إِلْعَالَمَ ہِنَ وَمِلْهِ بَكِ وَامَلِ عِنْفُكَ هُ

الإبتروابك ومثاك وقل بيردسها دايجانبا سان بارك ،خودوكريركن واكركريراك ندايد درايك وبكؤ كالاإلماح أتن استكك بخزمن حقاد عكيك عنفه بلاإل نُسْأَ سَنَاكُ يَهَا ولا الْدَارِةُ أَنْفَ الا الدِّدِوْ أَنْفَ النَّالِ وَإِلَّا أَنْفَ الْمَالُدُ وَإِلَّا الْعُلِلَّا ٳڴٲٮؘٚٮؙٛٵ**ڵٵڵڎٳڴٳؿٵٮ۫ٮٛٵڛؽڵ**ڡۺ۬ۏڲڵٳڶۮٳ؆ٲڬٵڸڵٳڶڎ أشكاشفك يكالااله الخاتفان الاالة الااشكان شناك بعظ الخانت فالالدالا آخاكت كتعبيطي لالدايخ آئث يالال وأفاخ استكك بتوليلالداتا أنت بالاالديع أشتكت بتربيع إلاالا اَنْكَ يَا لَا اِلْدَائِمُ ٱلنَّكُ سَتَلُكَ بِعَلَاهِ لِا الْدَائِجُ ٱلنَّبَا لِلْا اِلْدَائِحُ ٱلنّ أشفأ إيبال لفوكا أنت إلا للكاكث أنت المتابع وأواء المناء نس الفلد دمگوم با الفسط فاکنده بیره گوم برهان حالی که بودگردن ب كردة بسؤدوش حيب سَنَالَتَ فاستبرى إاكلاْ فاربّاه معول ذلك اخزعات بدبك منن عفك على نتبك للابهريج بغلع التفرا بغلا كمقطشود بكومد باستبلا فيا متولاة ماغياناه كالملخاة بالمنتها فيتركفتناه يا دَحْمَ الرَّاحِبِنَ ٱسْتَلَاتَ مِكَ فَلَيْرَ كَبَرُّ لِكَثْنِي ُ كَالْسَفَلَا بِكِلْ مِعْ تُنْجُانَبُورَعَا لِنَهِا يَعَيُّمُ سِكُ أَوْمَلَكَ مَتَرَبِّ وَعَيْدُمُومٍ لَلْتُه لِلْإِبْمَانِ وَاسْتَحَنَّكَ عُوَثَرُمِنْ لَا وَانُوَجَدُ إِلَيْكَ بِحُيْرِيَهَ إِلَىٰ إِلَى

٠٠٠٠ معانتُ النَّكَارِيَّةِ المَّكَارِيِّةِ المُعَالِدِيِّةِ المُعَالِدِيِّةِ المُعَالِدِيِّةِ المُعَالِدِيِّةِ

وأفكة منه مَننَ بَدَئ حَوَا بِجُعِ إِنْ عَكَنَ مَا رَسُولَ اللهِ مِا لِمِلَ مُنْ وَأ ملسَّا لَمَ اللَّهِ رَمَّكَ وَ، وَقَعْ أَخَدُهُ لُكَ مَنْ مَكَ عُوا مِجْ إِلَيَّا آسْنَالْكَ مِلْكِ فَلَكُ كَيْثَالِ بَنْنَ زُوْآنَهُ خَهْ الْكُونِ عُجَلَّا لهاد مَبْرُواْ فَكِيَّهُمْ مَنِ مَكِي خَوَا عِجْ وَٱسْتَلَاكَ اللَّهُمَّ بِجَبُولِكَ مُ أَنْ تَصُلِّ عَلَا نِعِينٌ وَالْ عِلَى قَلْ تَفُّ وَعُلَا يَكُمْ إِنْ إِنَّا كُمَّا لِيُغَدُّ وَمُلِا كُمَّا تَقُدُو ٱللَّهُمَّ إِنَّ أَسْنَا عَلَيْ كُلِلَّ عَبْدِكَ الْمُصْطَعَ وَرُسُولِكَ الْمُرْبِضَ وَأَمِينَكَ الْمُصْوَ بإليتراج المنبروعل أخل ببادالطيتين الطاهرن المطقري الأخط كأنؤادَ وَعَلِهَ لَا يُكَالَىٰ لَذَنَ اسْتَغْلَصْنَهُ لِمِنْ لِيَغْذِيكَ بَجَنْهُ لِمَعْنُ خَلَفِكَ وعكى أبنيا لملتا لذبن بنستؤن بالصنف عنك وعلي باولدالعاليهن ٱلَذَينَ أَنْصَلَهُمْ فَيَخَيَكَ أَكُوْ ثَيْرًا لَهُنك بِنَا الزَّاسِّد بِنَا لَمُطَهَّز بِرَوَعَلَى بحثرض كوميكانبل وايشراميل ومكليا كمؤيث ورصوان حايبن الجتناية لمالك خازينا تنا روروج العنكس ويحكذ العرش ومنتجرة يكبروع المككرة أكافظن عكت الصكلوا لتي نجيان ضيق لماعلهم مكلوة لِبَيَّةً مَنْبارَكَةً زَاكِهَ نَامِهَ لَمَا مِرَةٌ شَرِعَةٌ فَاضِلَا سُبَنْ طِالْمُ

نَبُيْ وَمُنعِمَةٌ وَدُرى وَلا عَلَمْ مِالإطاقَةُ لِيهِ مِا كُلْخَدُأُ دُخَلِكَ صَادِيُكُلُ أَوْالُ كُعَلَّ وَأَحْرِجَى مِزَكُلْ إِسُوَّا يَحْ نْهُ فِلَجْ وَهُوَ عِنْهُ كَثِرُ وَهُوَ عَلَيْكَ مَهُلِّ لِسَرُفَا مُنْنَ بِرِعَكَ ۖ إِنْكَ كُلْ ةِجِنا وَمِنَ لُوِلَا إِنا لَحُغَلَّدُ بِنَكَا ثَمَّمُ لُوْلُو مُكَنُّونٌ فَٱخْدِمْنا وَمِنْ أَلِو بجتنة وكخوم الطئزفا كطغنا وكمن ثاب لشنئ يواثح برواثا شنترق كبشنا وكنكذ الفك ووكج بنبلك بخرام وقناله خستبيلك مع ولبكيت

• ﴿ أَرْغِنَتُمْ لِلْهَا رِبِّينَ ﴾

فُوقَةُ ۚ لَنَا وَصَا لِحُوالِدُ عَا ۗ وَالْسَنْلَةِ فَاسْتَحِينَ لِمَا الْحَالِقِينَا الْهُمَةُ كنا وَإِذَا جَمَعَتُ الْأَوْلَانَ وَالْمُاحِرِينَ بَوْعَ الْعِبَامَةِ فَا زَحْمَنَا وَبَرَّا ,َ النَّادِوَا مَا نَامِرُ الْعَذَابِ فَكَنْ لَنَا وَفِيجُهُمَّ فَكَ يَجْعَلْنَا وَهَ نُقْرُّنا وَفِيهُوا نِلْكَ وَعَذَا بِكِ فَلَا تَعَلَّيْنَا وَمِنَ الرَّقَوْمِ وَالضَّرَيْعِ فَا لمغنا وفالنادعا وخوجنا فلاتكنبنا وتن ثياب لنا دوسر إسالة لنشناؤمه كأسؤء مالااله الاأنكانك بجق لااله إتلاأنك فكخذا شَعَلُكَ وَلَوْ مُنْتَكَا مِنْتِلْكَ وَٱرْغَبْ لِلْتَاكَ وَلَوْ نُوْغَبُ لِا مِنْلِكَ مششكذا لتتناقلين وثمننهى رغبته الزااغ بنأسنلك لَّلْهُمَّ مَا فَضَا إِنَّمَا مُكَ كُلِّهَا وَأَنْجِهَا مِا اللَّهُ مِا رَخُنْ وَمِا سُمِكَ لِخَزْنِ غَالُدُ، وَتُوْخِيَا كُلُوكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُوا أَوْ وَتُوْخِيَكُمْ وَعَالَمُ دْعَانَهُ وَحَنَّ عَلَيْكَ مِا رَبِّ أَنَ لَا خَيْرَ مَرْسَا لَكُ لَلَّهُمَّ لُكَ بِكُلَّاشِمٍ هُوَلَكَ دَعَالَ بِهِ عَنِيْ هُوَلَكَ فِي رَاوَحُ إِوْ وْجَبُلُ وْعِنْكَ بَبْنِكَ كَحُرَامِ أَوْفِ شَيْ مِنْ سِسَلِكَ فَا دُعُولَيَ رَت دُعَاء مَرَ الْهُ السُّنكَتُ فَا قَنْهُ وَعَظَمُ خُومَهُ وَضَعْفَ كُلُحُهُ

أَنْدُمَنْ عَلَى الْفُلَكُ نَفَسُهُ وَلَوْمَنْ لِبَنَّيْ مِنْ عَلَمِ وَكَوْمَعَوْ إِلَاهُو نادُّ اوَلَا لِذَنْيِهِ عَافِرًا وَلَا لَعِنْرَتِهِ مُعْبِلاً عَبَرَكَ هَا رِبَا الدِّابَ ذا ملنَهُ تعَدَّدُ الكُ غَبَرَمِ سُنَيَعَ فَ لَا مُسْتَكَرِوُكُا

لْ لَا يُبِرُ ۚ فَقَرُهُمْ النَّهُ مُنْتَحِيرُ اسْئِلُكَ مَا أَمَّةٍ مَا رَجْنَ مَا تَعَالَ مَا مَن مُرْبِعُ المُمَّا الْحُوالْأَرْضَ بَاذَ الْحُلَالِ وَالْأَكُالِ الْمُعَالِمُ أَنْ أَصَّا لْوَةً كُثُرةً قُطَّسَاتُهُمُ الْكُفُّ نَامِئَة زَاكِنَةُ شَرَفَةٌ أَسْتُمَالُ اللَّهُمُّ رَكِي فِيهُرْبِهِ هٰذَا وُرُحْمُنُوجُ تَعِنُقِ رُقَبَةً مِنَ لِنَارِ وَتَعَطِّينَي فِيرْجُمُ طت أحدّام خلقك وتحيرما انك معطيه ولابحم يُدْرَمَضَارَ جُمْتُهُ لِكُ مُنْدُ اسْكُنْدُ أَرْضِكَ إِلَا بُوْمُ هِمْ ٱجْعَالَهُ عَلَىٰ أَيْمَةُ مُعَمَّةُ وَأَعْتَهُ عَافِيهُ وَأُوسَعَهُ (زَوْاوَأَحْ لَهُ أَعُهُ ذِيلِنَا وَيَحِملُ الكَرِيمِ وَمُلكِكُ الْعَدَمِ هُنأُ وُاللَّهُ مَا أَوْلا لثمكر من تومي هذا أو كنقصي تقيّله هذا ليؤمرا و لَعَا لَهُخُرُمِنُ لِيُلِيِّ هِلِي أَوْيَخُرُجُ هِٰذَا الشَّهُرُوُ لَكَ فَهَا لِتُعَيُّرُاوْدَنَا رُ نَقَادِهَ عِمَا أُوتُو الْحَدَدِيمَ الْوَتُو تَقَيَّ عِمَامُواْ خِرْيِ فِهِ النَّهْ إِذَا لَأَخِرَةِ أَوْتَعَكَّرْ بَنِي أَوْمَ أَلْفَا لَـُ يَا أَرْحُـمَ الْرَاحِمَة للْهُ أَرِكَ الْمُعُولِدُ لِمُرْتُهُ مُعَدُّلِهِ وَلَحْمُهُ لِأَمْنَا لَإِلَّا لِكَ وَلَ انت كوغية لاستلغ إلامك فيخاجه لأنقض زَبْكَ اللَّهُ مُ فَكَاكَانَ مِنْ شَأَنِكَ فَازُدُتِنِي بِرِمْ مُسْتَلَيْكَ وَعَنْ مَا كُوْكَ فَلْنَكُو الْهِرَاتُ أَمْلُ كُلُاسْتِهَا مَرُلَى فَمَا دَعُوَيُكَ بِرُوا لِغَيَاةً لِي مِي فَرِهُتَ لِيكَ مِنْهُ اللَّهُ الْحُدِّيرِ لِلْإِوْدَ ٱلْحَكَاشِفَ لَضَرَّوا لَكُرُبُ اَدْعَيْنُالُهُا أُرْتَبُنُ ﴾ والم

حِبْ كَالِّحْسَنَةِ وَمُنْنَهٰ كُلِّ رَغْبَهِ أَعُوْذُ بِكُلْ لنَّامَّاكِ مِنْشَرِّمِ أَخَلَوْهُمْ شَوُّ أَلَّهُمَّ عَا فِيٰ فِي وَمِعْ لَأَ ء بَرَكَةُ بُوْ مِهِ مِنْ وَمَا نَزُ كُ فِيهِ مِرِجَافِهُ نٍ وَرَدِنِ وَاسِيرِ حَلَا لِنَبْسُطُهُ عَلَىٌّ وَعَلَىٰ وَالْدَقَّ 6 وكدى وأهد وعياله وكفل فزائغ ومن أخببت وأحبني وك وْوَلَدَ فِي لَلْهُمَّ إِنَّ اعْوُذُ مِكَ مِنَ النَّلْكَ وَالشِّرْكِوْ وَالْحَسَدُولَا لِحِيَّةِ وَالْنَضَا لِلَّهُ رَبَّ المَّمَا الْإِلْسَامِ وَرَبَّ الْأَرْصِينَ السَّ لَمَ رَبِي الْعَظْيِرِصَ لِمَا لَيُعَكَّدُوا لَهُ عَلَى وَاكْفِيوْ مِنْ آخرے بِمَا شِيْتَتَ وَكَفِّ كَشِيثُتُ ثَمَّ احْرَا لِهِواْ لِمُالَكُومِهِ فَل لِيرْجُوانِ بدوائزا كرسي إوبكو اللهت وإنك فلك ليتبتك صلح الشعك ثرواله

## 

(17)

: خُلُقكَ لِأَيُوضِي مَأَن تُعُكَّرِبَ آحَكًا مِنْ إُمَّتِهِ دَا مُكَ عُوا لَأَنْ مُمَّزِمة إَهْا بَيْنِه وَإِنْ كَانَ مُنْ نِيَّا خَاطِئًا فِيَا رِجَهَنَّهُ بمِن يَحْتُمُ وَعَلَاهِا وَهَنْ فِي كُلَّ وَالْ عَمَرُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ لمامِعًا مَنْ آهِا لِكِتَّةَ عَلَا لَمَا لَعْنِهِ إِلْفَكُوبِ وَسَرَّهُ الْحُتَّةُ وُلُكُ ليلمن ضنعوهم وحاعِلَهُمْ إنوانًا عَلَى مُرْدِيْتَفَا بِلِينَ وَلَاجَامِهِ مَنْ ٱهْ إِلْمَاعَيْنِهِ وَمَنْ مَنْ خَلَقَهَا لَهُ وَيَامُفَرَّجُ حَنْ كُلِّ يَخْزُونِ وَ بالاجي فنتنج وفي كل تخالي بين الخفط والكلار لمفرتج مابيم والضؤوا كخوب صراع كالمجاز والبخاز واجمع بكبه وَمَيْنَ أَحِتَهٰ مُوفَا دَيْنَ وَسادَىٰ وَهٰلا يٰ وَمَوْالِكَ مَا مُؤَلِّفًا مَيْنَ الْأَحِيَّا إعلى بَعَيِّوال بَعْيِرُ وَلا تَعْمَنُوا نِفِطاع رُوْبَةٍ خِيْرٌ وَالسُّحَرِّعَ فَحُ بإيفيطاع زؤتغ عنهتم فبكل مسائلك بارت إدعوك بالطيء استحث عا إنإك إأزيم الزاجبن أللئم إق أسنكك بانططاع بخبى ووجوجنك ٱنْ نَعَفِرَ لِهَ ٱللَّهُ مُنَّا إِنِّهَا عَوْدُ بِكَ مِنْ خِزِي بُومِ الْمَحْشَرُومِنْ شَرِّهَا بَعَمَن الدّه هِروَمِن بَّتِرُاكُلاعُدُاء وَصَغِيرِ لَفَناأَة وَعُضا لِاللَّاءِ وَخَيْبَ الرَّجَالَ إِ وَزُوالِ النِّعْيَرُ وَتُحَامُّ النَّفِي أَوْ اللَّهُ مُوَّاحِبَلُ لِمِ قَلْبًا يَغِشُاكَ كَأَنَّهُ مَلْأ - ﴿ إِلَىٰ بَوْمِ مُلْفَاكَ ﴾ -

التعاء المخنص فبلل الإنطارة شهر رمضات

# مع النااله نقب النطافة المناهميا على وس

بهواوا لدمرج الأرض لاالذفهماغرك يرج الارخ لاختاره ماغيرك واسه حِيَّابِبَوَّمُ مِلْحَيِّابِقِوَمِلِحَيُّاأَةُ ا النطشكتية الذيصل إلاوكون بصلخ الأخرق باختاقبل كلحق دن عِنْدُ الْحُرْدُ عَلَاهِدَ عُجَرُدًا أَجُدَّا وكاوفد يكاوليا لك اهراطاعنك فأقمة مرابا لمنهم متشراليك عجة ولأهاد وللأالخركا كمناك لتأريبهم التيتواؤا لأرض نصَرَعَ رَبّناءُ فأمُنْ عَلَى بِحَنْ لَكِيا أَرْجُ الرَّاحِينَ تقلااً فهر. کا الط ادتعليتك يقوأخذا المهاء بعدا لغرائض النواف كآليلذمركنا لى لعشاركا خرمتيجر رمضاً كفعمي وخاشيهُ رَسَكُما

نلكره كرمضرب صادف فلتن درجرشيا دوهد اخوب بازدارخ والل بنجاندا للهنتم أيّعتّا حَنَّ مامَنى مِن شَهْرُ مَضَانَ وَاغْفِرَ لَهَا مَعْصَرُ إِ ف وَكَشَكَّهُ مِتَّنَامَفُهُ وَلَا وَلَا نُوْ اجْدُ نَا بِاسْرَا فِينَاعَلِ أَنْفِسُنَا وَاجْعَلْتُ مِنَ الْمَرْخُومِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْحَرَوْمِينَ فِلْ ذَا بُكَ فَالْلِيُّكَ وهيكترخ منها دراداب فن متناست وان بساراست اذانجاللفار سَث النَّلْقِينَ اعْلِمُهُ الولْحَاوِمِ فَإِمْرُ مِعِمَانِصُ لِنَّا الصَّولَ ومذهبه بارضحصولها ذالريكن مانعمن فتتبة ويخوها وآلالفنه ترابنجونول مبنى المبن كندولي مبت متذاما كسراكما وتعلينه والكياز بانتكفن انتمغ إفهت لتتتراث بافلان وفلان اوبافلانهت فلان صلانت على المبه بالذي فارقنا عكيه من شهاده الكاله الآالله مله لاشربك لد وان عِمَّاً عبده ورسوله نبتك وان عليّا مَرْكُون تبالوصيبن مامك وفلان وفلان الماخلا تمتزء بعدهم وان مأ جاءبه عن حق وا تالمواحق والبعث حق تم مقول فهم ما فلان تتلك الله بالغول لثابث وهدا لطالله الحصراط سنقبم عزب للقريب كحبين اولبائك في مُستنفرٌ حمينه الكهرّ جاف كالرض عن جنب واضع لرجُّ البك ولغد منك يرهافاً اللّه عفوك عفوك والاحسن وللنبريما ذكره العلا مالجلس وصوريهم فكوره في الهامش مراح الماتع

### - ﴿ عَالَىٰ لِيْهِ عِيدًا لَفَظِي ﴾ - ﴿ عَالَىٰ لِيْهِ عَالَىٰ لِيَهِ عَالَىٰ لِيَهِ عَالَىٰ لِيَهِ

عنالنيج بضل ركعين بيزا لمغرب والعشاء لبلذ الحنبي بالجن مره واييا كوسى والمحدوالوحيد والمعود من كلهاخيا وكذاخاك بتحت ذبه فالآبلة الغسل وصلوة ركعنس بقراغ الأولى بعدا كجدة لهوالله احلااغ مترة وفى دفايترمأة مرة وفالثّانية مرّة واحاة ثم يجد ويقول أتُولِكُ اللهِ مَا الرَّاعُ مِيْوِلَ إِذَا الْمُنَ وَالطَّوْلِ إِلْمُصْطِعِي ثَحَيِّهُ حَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِدِصَلِعَلِي عَلَى اللهِ وَافْعَلْ عَكَمْ اوَكَمَّا ويذكر احد الله عَضْ ويغفرله تمترفع راسك وتعول متحتت دلاين شبخسل ودوكعت تمآذ درركعناول بعلازحد مزارمرتبه توحيدوبروايق صدمرتبه ودرركعنف يكرتبه وبعيلاان سجن ميكني وصلعرتبه ميكون أتؤكب إكمالك وميكوب إ ذَا أَلَمَ. وَا لَطُولِ الْمَاحَةُ بِهِ عَاجًا مُحُودُ الْرَحْلَا مِبْطِلِي بِي ازانْ سَرَادَ المنافقة معلى المالد كرده ميكون الله \* من المنافقة المناف بِالشُّهْ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْنُ بَا اللَّهُ إِلَى عَبْمِ مَا اللَّهُ يَا مَلِكُ يَا اللّ عَلَّ وَسُ يِا اللهُ بِاسَلاحُ يَا اللهُ بِامْؤُمِنَ بِإِ اللهُ يَا مُضَمِّنَ مِا اللهُ يَا جَيِنُ يَا الله يَا جَيًّا زِيا الله يَا مُسَكِّرَ إِلا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله ي نُصَوِّرُ بِا ٱللَّهُ بِإِعَالِمْ بِإِ ٱللَّهُ بِإِعَظِيمُ بِإِ ٱللَّهُ بِإِعَلِيمٌ بِإِ ٱللَّهُ بِإ كَرَبُمُ بِاللَّهُ ناحَلَمْ ناأَتَلُهُ بَاحَكُمْ نَاأَتَلُهُ بَاسَمِبُعُ نَاأَتَلَهُ فِي يَصِيرُ فِإِلَيْكُ مَا قَرِيطًا أَللهُ

(17%

يامجُهُ إِلَّهُ يَاجُوا دُيَا اللهُ يَامَا حِنْ يَا اللهُ يَامَلُ مِنَا اللهُ يَا وَفِي يًا ٱلله يَامُولَى يَا ٱللهُ يَا قَاضِي يَا ٱللهُ يَاسَرِ بَعِينًا ٱللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ عَلَمُ يَّارُوْنُ يَا اللهُ يَارَقِيبُ يَا اللهُ يَاجِمَ لَى إِلَّاللهُ يَا حَنْظِ إِلَا للهُ مَا خِيْهِ يَا ٱللَّهُ يَا سَتَكَ لِشَاكَةِ يَا ٱللَّهُ يَا أَوَّكَ يَا ٱللَّهُ يَا أَنِهُ يَا اللَّهُ يَا طَا مِرْ يَا الله يالماطِن يا اَللهُ يَا فَاخِرُ يَا اللَّهُ يَا قَاهِمِ لِمَا اللَّهُ يَا زَيَّاهُ يَا اَللَّهُ عَالَ لللهُ يارَبَّاهُ يَا ٱللَّهُ يَا وَدَوْدُ يَا اللَّهُ يَا فَوْرُ بَا ٱللَّهُ يَا رَافِعُ يَا ٱللَّهُ يَا مَا نِعْ يَا لَلْهُ يَا دَا فِحُ يَا أَتُلَدُ يَا فَاتِحُ بِا أَلْلَهُ إِنَّا فَاعْ إِلَّا لَلَّهُ مَا حَلَّكُ إِمَّا أَلْلَهُ مَا فاشك ثانا أتفث فاشاج ثريا أتلث فالمغث فااتله فاحدث فاكتثث فَا طِرْ بِإِ ٱللَّهُ يَامُطَهَرْ بِاللَّهُ يَامَلِكْ يَا ٱللَّهُ يَامْقَتَمِ زُبِّا ٱللَّهُ بَا تَا بض بْاَلْتُهُ نَامًا سِيْطِيا اللَّهُ بِالْحَجْمِ لِمَا اللَّهُ مَا مُنْتُ مَا اللَّهُ مَا مَا عَثْ مَا أَتَّهُ ب <u>ٵ</u>ۯٮٛٚۑٳٲۺؙؽٳڡٛۻ۪ڮ؇ٳۺؙٳۻٞڣۻؚڵۑٳٲۺؖؽٳڡؖڹۼؠ۬ٳڰۺ۬ؽٳڿۊٚۑ تَشْهُ إلى مُن إِنَّا اللَّهُ إِلَى مِنْ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُمُ إِلَّهُ مِنْ إِلَّا لَهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مُنْدِئُ يَا أَنْهُ يَا مُعِيدُ يَا أَشْرُنَا بَارِئُ يَا أَنْهُ يَا مَرْبُعُمَا أَنْهُ يَا هَاكُ يًا أَلَّهُ يَا كُنُونِيا أَلْشَهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا أَلْشُهُ إِنَّا كُلُّونًا كَتُلَّا أَلْهُ إِلْكُنَّا يَا ٱللَّهُ يَامَتُ أَنْ يَا ٱللَّهُ يَاذَا الطَّوْلِ يَا ٱللَّهُ يَا مُتَّعَالِي لِمَا ٱللَّهُ يَا عَلْ أَيْك ياذَا المَعَارِج يَا ٱشْدُياصادِق يَا ٱشْدِيادَيْ لَ يَا ٱشْدَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ يَاوَا عَدِ ياأتثه ياذا أتجلال ياآنه ياذا الإكزاج ياأتثه ياتحون ياأتثه يامغني

 ﴿ وَعَالَيلِمْ الْفَطِينِ ﴾ يَا ٱللَّهُ يَا صِاغِمْ إِ ٱللَّهُ يَا مُعِينَ مِا ٱللَّهُ مَا مُكَّدِّنْ مَا ٱللَّهُ يَا فَعَا لَعَالَتُهُ لَطُنُفُ أَا لَلَّهُ مَا غَفُورٌ مَا أَلَّهُ مَا جَلِيلٌ فِا أَلَّهُ فَا شَكُورٌ مَا أَلَّهُ مَا نُورٌ يًا ٱللَّهُ مَا حَيَّانُ مَا أَلِثُهُ مَا قَلَ مُرْمًا ٱللَّهُ مَا وَيَّا هُمَّا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ ب رَيًّا هٰ يَا أَشَدُ يَارَيًّا هُ يَا أَشَدُ يَارَتُا هُ يَا أَشَدُ يَارَبًا هُ يَا أَشَدُ يَارَبًا هُ يَا أَش نارَيًّا وْمَا ٱللهُ مَا رَيًّا وْمَا ٱللهُ مَا رَيَّاهُ مَا اللَّهُ ٱسْتَلَكَ أَنَّ مَصَّلًّا عَلَمُ عَلّ وَالِ عِيْ وَتَمُنَّ عَلَيَّ بِرِضَاكَ وَتَعَفُّوعَيَّ عِلَمَكَ وَتُوسِّعُ عَلَيَّ مِنْ رزبك الحلال لطبيعن حنث آختيث ومز حنث لأاختي فَإِنْ عَبْدُكَ لَيْمَ كِلْحَدُّسِوا لَدُوكُا اَحَدُّ اسْتَلْهُ غَيْرُكِ لِمَا أَرْحَ ا لوَّا حِينَ ما شَاءًا للهُ لأفَّةً الآبالِيةِ الْعَلَى لَعَظِيمِ ثُمَّ تَحِد دَمُولُ يربيجِن ميروى وميكوئ يا اَللهُ يَا اَللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ م يَبَ يَا ٱللَّهُ يَامُنُونَ الْبَرِّكَ كِي بِكَ نَيْزُلْ كُلِّ طَاجَةِ اسْأَلْكَ كُلِّكِ لِ سِيم في تَخْرُونِ الْعَبْبِ عِنْ لَدُوا لِأَسْمَا ۚ الْنَهُوْ رَابِ عِنْكَ الْكُوَّا عَلَىٰ سُرَادِن عَرْشِكَ أَنْ نَصْلًا عَلَىٰ مِحِنَّ وَالْمُحِمِّنُ وَأَنْ تَقْتُلُمُوِّ تَهُرُ رَمَضَانَ وَتَكُنَّبُهُ مِنَّ الْوَافِلِينَ إِلَىٰ بَيْنِكَ الْحُرَّامِرُوْتُصَعِّمُ لِمُ عَنِ الدَّنُوبِ لِعِظامِ وَكُنْتَغِيرَ جَلِي لِارْتِ كُوْزُكَ لِارْخُمْنُ وَجَهْدُف

للك الكيلة على الأعمال المشالخات واكتشاب لخيراب والنفرع الى دبة و

\* ﴿ إِنَّ مُولَاهُ فِي اصْلاحِ اخْرَتُهُ وَدُنياً وحَيَّ صِيعِ انشَاءُ اللَّهُ تَعَا كُنَّهُ ﴿ \*

## ك ﴿ زَارُوالْمُ أَيْ يُكِلُّكُ عِلْ الْفُطْرُوالِاضْعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

والإلاله كالتكافي ليل عال فطواكا اذااددت ذلك نغف بناب كحرم الشربف واومرط والمتحوا لقرمستأذ ناوقل ذيادتحضرت ماام حسبن درشب عيد فطرواضي يحون اراده كني ذيادت الخضرتوا دراین دوشب پر بایست بردرتیهٔ مطرق ونظر بیکانی ترویکه بچعهٔ استیال يامولاي ياأباغي لقيان رسول المدغي لدوان أمنك الذّبل مَنْ يَدُ بِكُ وَالْمُصِّمِّ فِي عَلْوَقِلُ رِكُ وَالْمُعْبِّ فُ جُقَّكَ حَالِمُكُ مُسْتَعِيرٌ ا بكِ فَاصِلْالِلْ رَمِكَ مُتَوجِهُا إِلَى مَقَامِكَ مُتَوسَلُوا لِيَاسِدِتَعَالَا لِكِ · اَدِخُلْ اِمُولَا يَ أَدْخُلْ اِ وَلِيَّ اللَّهِ · اَدْخُلْ اِمَلَائِكَةُ اللَّهِ لَكُنْ قِبَلَ بهذا انحرم المقيمين وهذا المتهر فالخنع تلبك وجرى دمعك فادخا تتن رجلك ليمني وقل يراكردلت خاشع شدوحيتمك كربان شدداخل شوومقكم بإى استراد كويشِم اللهِ وَ بَا للهِ وَ فِي بَبِيلِ للهِ وَعَلَىٰ مِلْةُ وَسُولِ اللهِ اللَّهُ مَّا زِلْهِ مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَانْتَ خَبْوْالْمَزْلِينَ مَقِل بِي بِواللَّهُ أَكْبُرُ كَبَرُا وَالْحُدُ يَتِيْ كُنَبُرًا وَسِعْانَ اللهِ بَكُوةٌ وَاصِلا وَالْحَدُ يَتِيهِ الْفَرْدِ لَصَّبَ الماجِلاً كُلَّ حَلِا لَمُفَصِّيلِ لَمَنَّانِ لَلْطُوَ لِلْكَنَّانِ لَلَّهِ مِنْ تَطُوُّ لِمِسَهِّلَ لى دِيَارَةً مُولاً يَ بِاحْسَانِهِ وَلَوْجَعِلْمَ عُرُ زِيَارَنه مَنْوَعًا وَلاعَنْ فِمَّنِّهِ مَكْفُوعًا بَلْ تَطُوِّلَ وَمَنْعَ ثَمَا دخل وقف مخاذيًا للقبرخَاصْعًاخَاشْعًا وقل بس كماخل ووجون بمبان دوصه دسيكها يست مخافذ قرمطقه بإحال حضوع وكربه

# مع زاية المستي ليالفط والأضح في مرك

بضرع دبكواكتلام عليك باوارث ادئم صفو والعداكتلام عكيك رث وج امرالها لَتَلامْ عَلَيْكَ بإوارِثَ إِبرَا مِبَمَ خَلِيلَ شَوِالْـ عَلَيْكَ يَاوَارِثَ مُوسَىٰ كَيْلِمِ شَمِا لَتَكَامُ عَلَيْكَ يَاوَارِثُ عَبِيمٍ . رو-لَتُلَامْ عَلَيْكَ بِاوْارِثْ عَلِيَّ صَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدِّحِيدِ عَلَىكَ يَاوَارِثَ عَلَى حَجَّةَ اللَّهَ الْيَكُامُ عَلَيْكَ أَيِّمَا الْوَصَى ۚ إَلَمَ الْيُقَالَيَ عَلَيْكَ يَا ثَارًا للهِ وَابْنَ ثَارِهِ وَالْوِيْرَا لُوَ تُورَاثُهُمْ لَأَنَّكَ قَلَا قَتْنَا تَيْتُ الزُّوَّةُ وَأَمْرِكَ بِالْمُعْرُونِ وَغُمِّتُ عَنَّ لَنَكُرُ وَحَاهَدُكَ فِي ا ك ذامعة عينك تُرقل ير بابت نزد سرمقان درحال تضوع وكربه يربكو كَنَاوْمَ عَلَيْكَ يْأَابَاعَ بِإِنْ اللَّهِ أَكَاوْمَ عَلَيْكَ يَانَ رَسُولَ اللَّهِ لَتَكُومُ عَلَيْكَ عَانِنَ سِيِّيلًا لَوْصِيِّ بِنَ السَّلَّامُ عَلَيْكَ عَانِنَ فَاطِّمَ الرَّهُ (أَسْيَّ وَالْعَالَمُنَ لَتُلامُ عَلَيْكَ يَابِطُلُ لِلسَّلِينَ بِامْوَلَا كَاشَهَا ٱللَّهُ إنجابها ولزنلسك مرمدكمتاب ثيايها وأشهدا تكبير دع لدِّن وَارْكَانِ لِسُلِي وَمَعْقِل لَوْمِنِي وَأَشْهِدُ انْكَ لِإِمْالِمُ نَعَ إِلَيْقُ ٱلْرَجِينَ الْوَكِيُّ الْمُادِي لَمُقَلِّكُ وَالنَّهَالَ لَا كَثَرُمُ وَلِيَّا كَلِيَةُ النَّقُوى وَاعَلَامُ الْمُسْتَى وَالْعَرْجُ الْوَثِقِي وَالْحُجَّةُ عَلَى هَلِ الدَّيْ

(127)

مُوقِنُ بَثَرابِعِ دِبِي وَخَوَانِهِ عَمَلِ كَةَ كَ نَقَدُ ا فَأَعْدُ سَتِكَ وَمَوْلاً } إنكَ مُولاً عَدَا نما نَكْ التَّالِي لِكَالِلْقِهِ وَامْهِ لِللَّهِ الدَّاعِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ مِا لَهُ عِظْةِ الْحَسَنَةِ لَعَرَ اللَّهُ أَمَّةُ ظَلَمْنَاكَ وَلَعَرَ اللَّهُ الْمَنَّةُ سَمَعَت الْكُ مَتْ بِهِ ثُرِّصِلَ عِنْ لُوالِرِ وَكُونِينِ وَقُلْ بِعِنْ لِلْلَامِ بِهِ دِوْرِكُونِ مُالْزِرْدِ بكر وجو بسلا كفني كوالله تراتى لك صَلَتْ وَلَكَ رَكُعْنَا يَ سَحَدُ نُ وَحَدُ إِذَ لَا شَرِيكَ لَكَ لِأَنَّهُ لَا يَحْوِزُ الصَّلَوْةُ وَالْرَكُو -التيم ذالالك لأنك أنت الله الدي لااله الإأنك عَلِي خِيْلُوا لِحِيْلُ وَاللَّهُ مُرْعَةٌ إَفْضُلُ لِسَّلَامِ وَالْعَيَّةُ وَارْدُدْعَا لاءَ اللَّهُمُ وَهَانَانِ لَرَكْعَنَانِ هَلَّةِ مِنْ إِلَى سَتِكَالَحُهُ لعلى مخذ وعلبه وتقبلها مجوأ جردعكهماافض ك وَجْ وَلِيِّكَ مَا وَلِيَّ المَوْمِنِينَ مُا نَكِ عَلَى السَّرَ وقبلدوقل بسجيبان ودرابر قبرطهروببوسان ووكو

تَاوْلُكُوةُ لِي أَكُومُنَّهُ مِكَالِمَنْكِي وَحُمَّيْكُ لَامِ: إلسَّا دَهُ وَفَائِلًا مِرَ ! لَقَادَهُ وَإِكْمُ نَهُ مَوْ أُورِ تَا لِأَنْسَاءُ وَحَعَلْنَهُ عِمَةً عَلَى خَلْفًا فأعذرني للهاء زمنوا لنصعة ويكال مخينة فبكحق عادكم الجهالة وحمرة الصَّلالة وَقَلْ تُوازُرْعَكُمْ مَرْعَ تَرَاكَهُ وَبَاعَ حَظَهُ مِنَ إِلَاجَ وَ إِلَاّ دَيْ وَتَرَدَى ﴿ هَوَا هُ وَٱسْخَطَ لَكَا يَعْظُ بَ وَاظَاءَ مِنْ عِيادِكَ اوْلِي لِتَعَاقَ وَالنِّفَانِ وَحَمَلَةَ الْأُوزَادِ بحدة إلنارنخاهك فم فيك صابرًا عُتَمَامُ فُلاَغَرُمُلُهُ مَةُ لَاذُ بِهُمَّةً يُنْفِكُ وَ طَاعَنْكُ وَ للهد العنهم أمنا وسلأوعان فأعلاكا أكما شرامه لا الموقل يربكرديخانب في برائحيه ؛ وانجناب رِبِ يَاى مِبَارِكِ امَامِ حَسِبِنَ است بِرِ بَكُوا لَسَكُلُ مُعَلَّيْكُ مَا وَكَيَّالُهُمَا عَلَيْكَ يَابِنَ رَسُولِ شَيِاكَ أَرْءُ عَلَيْكَ يَابِنَ خَاتِمَ لَيَبِبِنَ لَتَ بَابْنَ فَاطِمَةَ سَيَاةً سِنَا ۚ الْعَالَمُ لَكَلَّا مُ عَكَيْكَ يَا بَنَّ أَصَرَالُوَّ مِنْ اكتلائ عَلَيْكَ أَيْمَا الْمَظْلُوْمُ النَّهُ بُدِياً جِ اَنْتَ وَانْجَى شِنْكَ سَعِبِدًا وَ

(122

قنلت مظله مّالشَّصَلّام توجّالي تورالثّهلا؛ وقل بس روكن بـوى تُعَلِّيهُ وبكوا لَسَلا وعلنكم أيُّها الذا بَوْرَ بَعَيْ بَوْح كمياصبرنم فنعم غقيط الآاربار أنفرواني فزنخ وبايست نزدجوع شهفا نجناب ومكها لشألأم عكبك كقأ لصَّالِحُ وَالصَّدِينَ الْمُوالِي الشَّهِ لَا أَنْكَ امْنَتَ بِالسَّوْنَصُرْتَ إِذَ بَرَ اللهِ وَدَعُوتَ إِلَى سَمِيلًا لِلْمُؤْوِلِ سَتَ سَفِيكَ وَ بِلَ لَتَ مُحْجِزًا ؟ فَعَكَيْكَ مَرَ } للهِ اقْضَلُ لِتَحَيَّةُ وَالسَّلَامَ مَ يَحْتِعِلِ لِعَرِفِل بِرَجِيبًا ن خود بالمبروبكو بأتى أنت وائجي بانا صروير الله اكتلام عكيك ياناص ئِيَةُ الصِّدَيْقِ لِسَّلَامُ عَكَيْكَ فِانَا صِرَّا كُيِّنِ الشَّهِيدِ عَلَيْكَ بغ لسلام ما يَعْبِتُ وَيَقِي اللِّيلُ وَالنَّهَا لُرْمُ صَا رَكُونُهُ عِيدًا لِأَمْلِ نقرَّامِهُ أَهْ مَا الدَّعَا ٱللَّهُمَّ إِيَّةِ لِكَ صَلَيْتُ وَلِكَ رَكَعَتْ الْأَخْرَى الْجَيَّةُ ا دودكف نماذ تزدسر المخضوب بحاسا ورويخيان بعبدا ذارا سدعارا أللهم آلية لكت لَيَتُ وَلَكَ دَكَثُ الْأَخْرِجَا نِهِ دَوْ لِحَيْثُ لَكُنْ شَدْ ثُمْ رَجِم الْمِثْهِ لَا لَحَتَى يُنتِق منالدماشك ولكنه ليقبل كالمجعله مكان مبينك واذاار رئان تودّعهقف عندالزأس وتقول وانتفيخا لذبكاء بس وكردبي منه دحسن وعار درود الخضرنا نجه خواهم مكرانكه ستحتبت كم انجازا مكان ببونه يعنحو ابكاء قرارتك

# - ﴿ فِي لَهُ لَوْ عَمِيلًا لَفُظُ وَالْمُاضِ

ويخوام وذاعكو المخضوت لأبايت دريزد عَرْ مِلَالَةِ وَإِنَّ قِمْ فَلَاعَرْ سُوءِ ظَرِ بِمِاوَعَكَ اللَّهُ الصَّا الاجعَلَهُ اللهُ الْحَالَعَ لَهُ مِنْ لِمُ إِذَا لَكُ وَرَزَقَنَى الْعُوْدَ الْمُلْكُ وَا وتزميك والكون فيمتثهرك امبن دتبا لعالمبن نمقلا لقرج وبجبع بدنك فيكون ماأالك مرجبع البلأيا ولتكرع بمخرو يتقول بسبوس ضريج راوجهع بدن خودوا بوان بمال بدرستيكران اخال وحرزتواست وببرون برواز نزدانحضرت بطود مكردوب بجانبقبر باخدويكوا كتكاوم عكيك ياباب كمقاح اكتلام عكيك يافترمك كفالخ لَتَلاغ عَلَىٰكَ يَاحْجَةَ الْحُصَاءِ الْتَلاغُ عَلَيْكَ يَاسَفِينَةُ النِّحَاهِ النَّا عَةُ اللَّهِ الْمُعْمِرَ فِهِ هَالَالْكُ مَا لَتَالَامُ عَلَيْكَ بَعَنتُ وَبَعَى ۚ لِللَّهِ أَوَا لِنَّهَا زُمْ مَن لِهِ بِكُوانًا لِلْهُ وَإِنَّا الْكُهُ ذَاحِبُكُ وَلاَحُولَ وَلَا فُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلْمِ إِلَّا مِنْظِيمٍ زِنَا رِبْوَ الْحَسَّانِ عَلَّا

لوة بحيل لفطِر عمد \*

كآتكية هذه القنوت نماذعه فطره ان دوركعتث دردكعت فمكروسورة ا

بخواند وبعدا ذان ينج تكيبريكو بدوبع لازهرتكبريان مويزايخاندا للهنتراهل عُودِ وَالْحِيمُ وَتِ وَاهْلَا ٱلْعَقْوِ وَالرَّحْرَةُ وَالْ نَّغُوٰى وَالْمُغَفَّرَةِ اَسْئَلْكَ بِحَدِّ هَا كَا الْيَوْمِ الْآَى جَعَلْنَهُ لِلْسَ لِمُنَّصَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ ذُخْرًا وَشَرَةًا وُمُرَّهُ إِلَا أَنْ ضَلِيَّا عَلِيْ غِيرًا ل كُلَّةُ وَانَّ تَلْمُ خِلَّوَ عُكُلَّ خَرُا ذَخَلتَ بِيهِ عُيِّزًا وَالْ خِيرَ وَأَنْ جَنِين كُلِّ سُوِّ الْحُرَجْتَ مِنْهُ نَحَكُمُ أَوْا لَ نَحْرُصَلُوا لَكَ عَلَيْهِ بَهُ اللَّهُ ٓ إِيدَاسًا لَكَ خَبْرُمَا سَأَلَكَ بِهِ عِيادُكَ الصَّالِحُونَ اعْفِ كَ مِزْ شَرَمُ السَّعَا ذَمِنْ عِبَادْكَ الصَّالِحُونَ مَنْ بَكِرِ النَّهِ إِلنَّادِسِ رَكُع وبعِدا لرَّكُوع والبِّي وتقوم للركعة النَّانية وتعرَّابعدا لِحد سودة الثَّمد حرَّة ثمَّ مكثرا دبغاولقنت بعدكل تكبيركا لزكعة الاولئ تمكيرينا دسأا وتركع فاذا فبغن من لؤة تبتح بتبيع المقطاع بس ككبوشثه كموبدود كوع دودوبع لاذدكوع وسجو د برخزد بركمت دوتم وبعداد حدسورة والتمر بخواندير جهار تكبير بكوبد وبعالة متكبري مان تنوترانجواندويون فادغ شدتكبرينج بكويدوبركوع دوديس نماذوا تمام كندوب باذب لام تبيح حضرت ذهراعلها الأطا هرست

#### \* ﴿ وَإِنَّا لَهُ مُرْكِلُ لِقَعْلُ الْكِرْمِ اللَّهِ \* ﴿

صَ**ڵؙۅٛۼۜڮؚٛڡٚۯؙڴؙڂڰ؈ٛڿٵڶڡؖۼڰڐ**ۏڵڴۺٵڶۮۅۑؙڂڸڸٳڹۊڶڿ ۣڛۅڶڶۺ۫ڞ؋ڡۯڵاڂڡ؈ڶۺۄڹڡٵڶۺٵڝٙٵڶؽؘٳ؈ڮٵڹۻڮڔؠڸٳڶڹۧۅؠڣڟڬ

كآنازيدا لتوية فغال صآي لشعليه والداغتسلوا وتوضئوا وصآوا ادبع دككا وإفرقاف كلركعة الجريمة والتوحيد ثلاثاوا لمعودتيس مرَةِ ثما ختوا مِلاَحُولَ وَلا فُوَّةَ اللَّابِاللَّهِ الْعَلَى لَعَظِيمِ شَوْلُوا يَاعَرِ مُنْ يَا غَفَّازاغِفِرلِدنوبِ وَذُنوْبَجَبِعِ الْمُؤمِنِ قَالْمُوْمُنِاكِ فَإِنَّهُ لَا يغفرا لذنؤك لآائث تمقالة مامر عيدمرا متي معل هذا الأنودي التماء ناعيلالله استأنف لعمل فانك مقبول لتؤية ومغفورا لذنوب ويورا يتليك وعلاملك وذريك وترصخهما ؤك يومرا لقهمة وتموت على الأيمان لايساب منك لدين وبفيح فيقرك ويتؤرفيه وسأدى يرطى ابواك واركانا سأخطين وغفرغ بومل وللدولن دتيلك وانث فى سَعة من الرّزق في الدّينا والإخرة ويَتَّكا جريثل آنا الذي لتيك معملك لموت وامره ان برفق بك ولابخال شك الرَّا لموت تماتخيجا لووح مرجيدا سلااى دفوالحديث تمالظا حراق الاستعفارو الدغابقرابعلالصلوة في كاليوقي خشرت غيرت فيرنبي لقع للا دعوثو دحواكا دض وفحا لمفاتيح يتغب صومحا والأشنغال بالعيادة وذكرالله تبارك وتتأ فيلهاونهارها واستمال لغسل مهاوصلوة ركعنس عىلالفخ بقرك كآركمة لاغد سورة والشمر خمر مرات وبعدالمالام بعول لأحول وكاقوة الإبالله العظيم معود متول يامقيل لعكرات فلني عثركم بالمحسأ لكحا ، دغوني بإسامِعَ الأصواكِ الْمِمْعُ صَوْفِ وَارْتَمْنِي وَتَجَاوَزُ

## - ﴿ فَالْمَابُ يَوْمُ لِلْمَيْفِينِ ﴾ -

(12A)

ابت وماعِنة باذا الكلال والأ فيعنة الزّائردوىع للعلّ برخنس ع المشادق عليمك في وم اليّروزة ال ذاكان يوما لنرود فاعتبل والبرانظف ثيابك وتطيب باطيب طبيك وتكور ذلك لثؤ صائمافاذاصليك لتوافل والقهروا لعصريض ليعدد للاربع ركغات تقرفاول دكمة فانحة الكتابيرة وعشرم إب آنا نزلناه في ليلذا لعتدد وفيا لكانية فاتحة الكتاب مرة وعشرمرات قل يااتياا لكافرون وغ الثّالثة فانحة الكّار عرّة وعشرم است قل هوا تساحة، وفي الرّابعة فانحة الكّاريمة وعترمرات تل عوذ بربّ الفلة م قلاعو ذبرتيا لناس وتتجد بعد فراغك مرا لوكعاك يحدة النكر وتدعو فيهاعذ التناءيغمالك ديوب عسرسنة التنفا اللهب مرصل على بجيز والبجأ وطياا لمرضبان وصل علاجميع أنساءك ورسلك بأفض لَوْانِكَ وَبَادِلِدْعَلَبُهُمْ مِافْضَلَ رَكَانِكَ وَصَلَّعَ لِي رَواحِهُ وَالْحِيْطُ مُ الدِلْعَلِ حَيْلُ وَالْحَيْدُ وَالْدِلْنَافِ يَوْمِنَاهُ إِلَّا لَهُ وَضَا وشرفنه وعظت قذره اللهتم بارا ويجما انغث برعات الشكراخل غبرك ووسيغ علق جرزية باذالكلال والاكرام مرماعاب عنى فلابعيبار عجز عونك وحفظك ومافقار ثان يُئَ فَلا نَفْقِد بِي عَوِيَكَ عَلَيْهِ حَتَّى لِالتَكُلُّفَ مَا لَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ

باذا أنجلال والايحرام وتكرس بإذا الجلال والاكرام وص ُ عَمَدُ وَالِيهِ الطَّيْسِ لَ الطَّاهِينَ وَنِقِل الْجِلِيمَ فِرَاد المعادد و الكتبا لغيزالمتهورة تكثرون القحوبل مرها الرقادع بعضهم تقوله ثلثمانة رت وستين رّة ومولم نحّق لَ أَخُولُ وَالأَحْوالِ حَوّلُ حَالَنا إلى الْحَسْرَ. طال دفي دواية اخرى المقلِّبُ لفلون والابضالامَّدَ وَاللَّهِ الْمُعَالِمُ مُدَّرِّوا للسل لهَادِيا عُولَا لُحُولُ وَالْأَحُوالِ وَلَا إِلَىٰ الْحَسَرُ خَالَ وَ فَ رواية تقول بعددايام المسنة اللهشتم هذه سننة حكرمة وأنكم لك الك خَرَهُ ها وَخَرُما فِيها وَأَعُو ذِيكُ مِنْ شَرَها وَشَرَما فِيهَا لكفنك مؤننفا وشغلفا بإذا الحلال والإنجاب

« ﴿ وَإِعَالَ مُعْرِنِي لِحِيْدًا لِحِامِنِ مِنْ إِنَّهِ الْمُعِلِّمِينِهِ الْمُعْلِمِينِهِ الْمُعْلِمِينِهِ ا

ومنخيا كإعمال فإعمال ذيانجج ّة انتزل الوقح الأمين على روح الله فالعشا كأوله مر ذكالحجة ومعدخسة مرايخا دعية وفيهانه مر قرأ الدِّقا الأوَّل مانة مَّره تفصل سنانه على سنات جمع الحلائق ومرقرا المتفالنّا في مائة مرَّة كاركم قرا المورية والاعبل عشرمراك ومن قرأ الدغاالمأاك مائه مرة كتب له عشرة الأب حسنة ومح عنه عشرة الافسيئة ورفع لمعشرة الاف درجة وصلا عليه سعون لفيص الملانكة ومرترا الدعا الرابع مائة مرة نظرالله تتكا اليدومن نظرالله نعالى اليدلر ميدة به ثمانا لعين مَا تُوابِ من قرا المَعْا الخاس قال جربْ لِيَ هذا المَعْالَ لايَضَّة

### - ﴿ فَاعَالِ شَوْنِ عِلْهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

(10.

ف بان توابه و هذه الادعية الخرية مروّية عوالمثناق ومنقولة مريكا بنالاتبا لاب طاوس دَوهِ مِنْ (1) اشْهِل أَن لا إلْهُ إِلاَّا لِلهُ وَحَنَّا لَا لَهُ وَحَنَّا لَا شُر لُهُ لَهُ المَلْكُ وَلَهُ الْحَدْبِيدِهِ الْخُهُ وَهُوعَا كُلَّ بَثُوا عَلَا اللَّهِ نَ لَا الْمُلَكِّ اللهُ وَحَلَىٰ لَا شَرَبُكَ أَمُوا حَدًا صَمَّا لَا لَهُ تَغَنَّىٰ صَاحَتُهُ وَ لأوَلَدًا ٢٠١٠ أَشْفَكُ أَنْ لَا لِمُواكِلًا اللهُ وَجِنَّ لَاشْرِ بِلَدَ الْمُدَاحِمُكُ لَ مَلَهُ وَلَوْنُهُ لَلْ وَلَوْمَكُمْ لِلْهُ كُفِّهُ الْحَدِّ (٤) أَشْهَا فَ لَا الْهَ الِأَاللَّهُ يَحَنُّ لَا شَرَ مِكَ لَهُ لَذَا لَلْكَ وَلَهُ لَكِيلَ غِيمٌ وَمُسْتَ وَهُوَحَى لَا مُوَ بِينِ الْخُوْ وَهُوعَا كِلَّ شِيعَالَهُ لِرَا فِي حَسِيحَ اللهُ وَكُفَىٰ سِمِعَاللهُ لِمَرَ دَعَالَيْمَ ۗ وَلَآءَاشِيمُنَنَعَى أَشْهَدُ شِيعِادَعَا وَأَنَّهُ بَرَى ٓ يَتَنَبَّرَ ۗ وَ اتَ لِنْدِا لَاخِرَةَ وَالْاوْلَىٰ واسِنَا يَرَانِ كَلِّ وِمِصِ هَٰذِهِ العَسْرَ هَٰذَهِ اللَّهُ لِلَّا وهي فالمفايغ منقولة عرامرا لمؤمنين عليدا لسلام والاولى قرائفها في كل توعشر مرآ لِهُ اللَّالسُّمَا لَدُ اللَّيَالِي وَالدَّهُ وَلِلَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَدَامُواجِ بْعُورُلا اِلْهَ اللَّهُ وَرَحَمُنُهُ خَرَمُنا بَعَعُورَ لِلْ اِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَارَدَ لتَّوْلِيُ وَالشِّجَرُ لِإِلْهُ لِكَاللَّهُ اللهُ عَلَدُ الشَّعُووَ الْوَبَرِلَا إِلٰهَ اللَّاللَّهُ عَلَدَ الجَوَّا لَمَكَ بِلَا اِلْهَ الْكَالْشُوعَلَ دَيْجِ الْعَبُونِ لِلَّا اِلْهَ ٱلْكَالْسُهُ فِي اللَّهِ الْ اذاعَنعَهُ وَالصِّواذِ انْفَرَ لِاللَّهُ الْإِللَّهُ اللَّهُ عَلَدَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهِ فَالْبَرْك والضور لآالة الآالله مِنَ الْبَوْمِ إلى بَوْمِ نَنْغُ فِي لَصَوْرٍ رِ

وصلة وكألنلن وعشراي لحتنى فالاقال وجعين عتزو ابعين قال إبنى لا تزكن ادبضلّ كلّ ليلة منها بين لغرب والعثاء ركفتين تقرا في كلّ ركعة الحدرقل هوالله احدمة واحدة وهذه الانترو واعد ناموسي مُكث و. لَـُلَةٌ وَأَتَّمَنَاها بِعِشْرِفَتْمُ مِقَاتُ رَبِّهِ إِرْبَعِينَ لَبَلَةٌ وَقَالَ مَوْ سَوْ لإخبيه مرؤن أخلفنى في فؤن كأضط ولانتيغ سيبل المفشيدات فاذا فعك ذلك شاركنا كاج في ثوابهم وان لرتج وانيث اينحر اوّل بومرم. ذي لجّمة صلوة فالجمّة سلاما لله عليها وهوعل مانقلهالسيّد في الإنالانة بصتي ربع ركعاك بتسليمتين مثل صلوة اميرًا لمؤمنينُ كلِّ دَكَمْنِكُ لِكِير ترة وخسبن برة قل حوا تشاحد وبعدا لسلام ليترنتيجا لزعراسلاما الشعلها ونبو بحان ديل لعزالشا يخالبيف تنجان دي الجلال الباذج العظ بَعَانَ دَيِلْ لَمُلْكِ لَفَا جِرَا لَعَبِيمِ سُبْعَانَ مَنْ مَرَى أَثْرًا لَمَّلَةٍ فِي الصَّفَاسِنِيانَ مَنْ مَرِي وَقَعَ الطَّرْوِ الْمُؤَاءِسِنِيَانَ مَرْ هُوَ هَكُنَّا زيارة الحيئة البلاء فأوروهما ﴾ غيره ڣعدة الزّائرُعن لشخ المغيدرَه قال اذا اردت زيّارته في **هٰذا ا**يوم فاعتسام الامكنك الآفن حث امكك والبراطه ثيابك واقصد حضوته القربعية انت على سكينة ووقارفا ذا بلغث الخائز فكترا لله رتعثا لى وقبل • نَّهُ أَكْرُكِمَ اوْلَكُونُ بِتُدِكُمُ أُوسِنِهُانَ اللهِ نَكُرُةٌ وَالْصِيلُاوَا لَوْنَاتِهِ

الَدَى مَنْ لَمَا لَمِنْ أَوْمَا كُنَّا لِيَهَتَكِيَّ لَوْ لَا ٱرْجَىٰ لَ مَا اللَّهُ لَعَنْهُمَا لتلاء على رسول شوصة الشعكة موالدا لَتَالَامُ عَلَا فِاطْهُ الأَهْرَا إِسْدَةُ مِنْ إِ لامعا الخلف لصالح المنظ عَلَيْكَ مِا أَمَاعَنِلَ شَيِاكَتِيلاَءُ عَلَيْكَ يَائِنَ رَسُولِ لِلْمُعَنِّدُ لِهُ وَابْرِ \* عَبْدِكَ وَامْ الْمَنْكَ لَمُوالِي لُولَيْكَ لِمُعَادِي لِعَدُولِ النَّجَا وَتَقَدِّبَ إِلَى اللهِ بِقُصْدِكَ أَلِي لِشَالَانِ يَ هَالِ فِي لَوْلَانِنَا لَكُ ثُمَّادِ خلوقف تمايل إلآامه وقل بدذاخا ب ديكوا لَسَالًامْ عَلَيْكَ يا وارتَ ادْمُ صَفَّةً كَ يَا وَارِثَ نُوْجٍ بَوَ اللَّهِ الْتَكَالُامْ عَكَيْكَ الْوَارِثَ ابْزَاهِمَ بْكَ يَا وَارْتَ مُوْسَى كَلِيمِ اللَّهِ الْسَالَامْ عَلَيْلًا للهاكتالاغ عكنك باوارت محترجه لَتَلَامْ عَلَيْكَ يَاوَادِثَ كَمِيرِا لَمُؤْمِنِهِنَا لَتَلَامْ عَلَيْكَ يَاوَادِثَ فاطِئُزَا لِرَّهْزَا ِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ عُيِّرًا لْمُصْطَعْ لِكَتَلامُ عَلَيْ (107)

بْنَ عَلِيَّ إِنْ يُنْضَىٰ لِكَتَالَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ فَاطِيرَةَ الرَّهْزَاءِ اكْتَالْمُعَكِّيْ . خَدِيمَةَ الْكُمْرِي كُتَالَامْ عَكَيْكَ مَا قَارَا لِلْهِ وَإِبْرَ قَارِهِ وَالْوَتْوَا هَذَا نَكَ قَلَ قَتَ الصَّلَوْةَ وَابَّيْتَ الرَّكُوَّةُ وَأَمْرَتَ بِالْمُرْوَبِ لَنْكُ وَأَطَعْتَ لِلْهُ حَيَّ أَمَّا لَنَا لَكُونَ فَلَعَرَ إِللَّهُ لَنْكَ وَلَعَدَ اللَّهُ أُمَّةٌ ظَلَنَكَ وَلَعَرَ اللَّهُ أَمَّهُ سَمِعَتْ بِإِلْكَ مَوْلاًى بِاللَّهِ عَيْلِ لِللَّهِ النَّهُ فِي اللَّهِ وَمِلاً مَكُنَّهُ وَإِنَّهُ مِامِ المُنقِّدَ وَإِن قَائِلَ لَغُ الْحُتَّمَلَةَ الْمُ مبروكيف لانكون كذاك وآث باب لمنت وامام النفخ مُعَا إِفِهِ الْرَبْنَا وَخَامِهُ أَفِيا الْكَيْأَ، غُذَّ تُكَ بُ تلك والتالام عليك ياصريم التمعقوا مبيبة الزائبة لعرزا للذامّة استخلت مينك كحارم وا يخرمكة الإيشلام فقنيلت صلى اللهء

102

صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِهِ مِلْ مَوْتُهُ رَّا وَاصْحَرَكُ اللَّهِ بِفَقَّ رْ: بَنِيكَ وَعَلَىٰ لَمُسْتَتَشْهَا بِنَ مَعَكَ وَعَلَىٰ لَمَالِآئِكَةِ الْحَافَرِ بَ وَالشَّاهِدِينَ لِزُوَّا رِلْنَا لَوْمَيْنِينَ بِالْقَوْلِ عَلِى أَخَاءَ شِيعَنَا كُ وَيَحْمَةُ اللهُ وَرَكَا نَهُ بِاللَّ اللَّهِ وَالْحِي إِبْنَ رَسُولَ لِللَّهِ مِ أنت وانتى باأباع بالمشلقان عظائيا لرزتة وجلتا لمصدن عَلَيْنَا وَعَلَا حَبِيعًا هَلِلْ لَتَمُوانِ وَالْأَرْضِ فَلَعَنَ اللَّهُ الْمُدَامَرَ إِ نت وَقَتَاتُ لِقِنَا لِكَ مَا مُؤلَائِ مَا أَمَا عَبِيلًا لِللَّهِ قَصْلُ نُتُحْرَمُ نَيْتُ مَثْهَ لَكُ اسْتَالُ لِلْعُ بِالْآثَالِ لَذَى لِلْتَاعِنَاكُهُ وَمِا لَحُمَا إِلَيْنَ لكُلْدَيْهِ أَنْ يُصِلِّي عَلَى غَيْرُوا لِنْعَرِّوانَ يَعْبَلَهُ مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا واللاخزة يمينيه وجؤره وكرميه نمنال لقهيم وصاعمال ت فقل پر ضریح را بپوسرفر دورکعید بارك وميخوان دران دوركعك مرسورة كدخواهي وجون فارغ شوي كمو ثُثُ وَسَحَلُتُ لَكَ وَحَلَ لَدُ لَا شَرِبِكِ لَكَ لأَنَّ الصَّلْوَةَ وَالرَّكُوعَ وَالنَّهِ وَلَا لِكُونَ لِلَّالِكَ لِإِنَّكَ آنْتَ اللَّهُ (الْدَالْاَانْكَ ٱللّٰهُرُّصَلِّ عَلَىٰ عَيْرُوا لِيُعَرِّدُوَٱبْلِغِهُمْ عَنَى فَضَلَ لتَلامِ وَالْغِيَّةِ وَادْدُدْعَلَ مَنْ مُمْ لِعِيَّةَ وَالسَّلامَ الْلْمُرَوَمُا لَا إِن

(100)

ر بحق وَتَعَدُّ يْنَ بُوَاشِهِ السَّلَامْ عَلَيْكَ مَا بِنَ إِمَهِ الْمُؤْمِنِينَ ٓ لِسَّالَامْ عَلَيْكَ مَا المُعَلِّكُ أَيُّهَا النُّهُالُ أَيْءً النُّهُا لِنُّهُا لِنَّهُا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُهَا الْمَظْلُومُ إِنْ لِلْطَلُومِ لَعَرًا لِللَّهُ أُمَّةٌ قَنَلَنْكَ وَلَعَرَ اللَّهُ أُمَّرُّظُلَنْكَ وَلَعَرَ } لِللهُ أَمَّةُ سَمِّعَتْ مِن لِلْكَ فَرَضِيكَ بِدِيمُ أَنكَ عَلَى لَعَرُوبَ بَلِهِ وَلَا بفكر وقررابوس وبكوا كتلام عكيك ياوك الليوق ْئَالِيَّ زَيْلُا مِلْكُ عَلَيْنَا وَعَلَا جَمِّهِ نبن فَلَعَرَ إِللَّهُ أُمَّةً المالثهلاء فزدهروقل يس متوجه بسوى شه تالا مُعَلَّنُكُمُ مِا أَوْلِيا اللّهُ وَاحِثاً نَهُ الْسَالَا مُعَلِّكُمُ مَا أَصْفَيا يْزَائَهُ الْتَكُلُمُ عَلَيْكُمْ يَا انْصَارَدِ بِرَابِيُّهِ وَانْصَارَ نَبِيتِهِ وَانْصَ بن وانضارفا طِنْرَيْدَة نِيا العالمَنَ

أضارا بيمجي الحسر الولق لتاج لسلاغ عليكر ماانضار سُرُولُ الشَّهَالُ الظُّلُومِ صَلَّهُ السَّالَّةُ عَلَيْهُمُ الْجَعَرُ. وَطَابَتِ لِأَرْضُ الِّيِّي مِهَا دُفِنْنُمْ وَفَرْبُهُ وَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا يَا لَيْتَهَكُمْنُهُ مَعَكَمْ فَأَفُوْزُمَعَكُمْ فِي الْجَيْنَانِ مَعَ الشَّهُ لَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَمْرً إِوْلَيْكِا لأم عَلَيْكُ مُورَزَحُ لَهُ اللّهِ وَبَرَكًا نَهُ ثَمَّ لِمَضِ إِلَى مِنْهِ لعثاس برعلةعليهمتالم فاذاابتينه فقف علىه وقل يبريروبروض ودواغامادت ومكوالسَّالأمْ عَلَيْكَ أَيْمًا الْعَيْدُا لَصَّالِخِ الْمُطْبِعُ لِلْهِ وَلِرَرُ رَكِيْمِيرِلْمُؤْمِنِينَ وَالْحَدَّ وَالْحُدْيَنَ عَلَيْهُمْ التَّلَامِ وَرَحَمَةُ اللهِ وَيَرَكَا مغنم تذعل رؤجك وتكانك الثهل تتدانك مضنت علما عَلَيْهِ الْبَدْدِيُّونَ وَالْجَاهِدُونَ فِي بَبِيلِ لللَّهِ الْمُنَاصِحُونَ فِجِهَا دِ عَلْا لَّهِ ٱلْمُبَالِغُونَ فِي فَضَ قِ أُولِيا يَهِ فَخَ الِدَا لِللَّهُ أَفْضَلَ لَحَا آءَوَا خُ أَ الْحَاكِمِيمُ أَوْفَ بِيَبْعَنِهِ وَاسْتَعَا لَ لَهُ دَعْوَ تَهُ وَحَشَرَكِ مَعَ النَّبَيِّمَ لشُّهُ لَا وَالصِّدِيقِينَ وَحَسْرَ اوْلِنَّكَ رَفِيقًا ثُمِّتِهِ لرأس وادعا تقنعمهما بمااحبب فاذاار دشا لخزوج فوذعه وقل غاذكن نزدسرمبادك ومطاكن خلانا مبلاز غازبانيدخوا هروجون خواهي روى پر 9 داع كرا غضرتوا ويكو أَسْتُو دِعْلَتَا لِلْهُ وَاسْتُرْعِيكَ وَأَقْرُجُعُكُمُا لتَّلاحُ امَنَابالِتِيووَبرَسُوله وَبِمَا خَآمِرْعِيْنِا لِللَّهُ ٱكْنُنْا مَعَاكِنَّا

لَلْهُمُ لاَيَغَعُلُهُ الْحَالْمُهُ لِمِنْ دِيَارَةِ قِيْرُولِيَكِ وَابْنِ أَحِي بَيْبِكِ فَ زِيَارَتَهُ مَا أَنْقَيَّتُنَهُ فَاحْتُرْجِ مَعَهُ وَمَعَ الْإِنْدِ فِي لَجِينًا نِ وادع لنف لوالديك ولاخوانك لؤمنين ودغاكن بزاء جود ووالدبر جودورا درار مؤمنين خود تمتراخرج المرمثه لالحشكن للوداع فاذا اردت وداعه فقف عليه كوقو مل قلمقورقل بسروبروضئامام حسينك بجهة وداع وجون خااه وداع كو إنحضوت راير بإبت مثل بيتادت درم تبدأ اولي ويكوا كَتَّلامُ عَكَيْكَ با وَلِيَّ اللَّهَ لَسَلَامْ عَلَىكَ بِالْمَاعَىٰ لِللَّهِ انْتَ لِي حُنَّهُ مِيَ الْعَمَالِ لَعَالِب وَ مَنْ أَوْانُ انْصِرافِ غَيْرُاغِبِ عَنْكَ وَلَامُنْتَبْدِلِ بِكِ سِوا كَـُولَا وُ يْرْعَكُنْكَ غَيْرَكَ وَلَازًا هِيرِجْ قُرْبِكِ أَسْتَكُلُ اللَّهُ تَعْالِحا أَنْ لِانْجَعِّلُهُ لْعَهْدِمِنِي وَمِرْ رِيْوْءِ فَإِسْتُكُ اللهَ الْذَبِهِ أَذَا فِي مَكَا نَكَ وَهَٰذِا يْلِيعَلَيْكَ وَلَوْ الْرِيحِ إِيَّاكَ أَنْ بُوْرِدَ فَ حُوصَكُمْ وَيَرْزُقَهَ مِرَا فَقَكُّمْ الجنان متغ الأنك لصالجين ثمستمعل لنتئ والاثمتة واحدًا واحدًا واحدًا حببث پرسلام كن برسغيرة وائمّة تكي بكي ودعا كرايخه خواهي ثمّ جوّل جملىالىٰقبورالتّهالمافودّعهموقل پر ټوّجه كرېبوىشهالاووداع كراغاراو ڮواكَتَالُامْ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبِرَكَانَهُ اللَّهُمَّ لِلْبَعْقَلَ لَهُ إِذَا لَعَهَانُ ۪ڸٵڒڣٳؾ۬ٳۿؙۯٵۺٛڔڲڹٛڡؘۼؠٛؠٛڡ۬ۻڵۼۣڡٵٵڠڟؽؠؙٛؠؙٛڠڮڮۻٛۯۼؠ۫ٳؽؘ نَبَبِكَ وَجُحَّنَكَ عَلَى خَلْفِكَ ٱللَّهُ مُ اجْعَلْنَا وَإِيا هُمْ فِجَنَّيْكَ مَعَ النَّهَ الْأَ

وَالصَّالِمِينَ وَحَسْرًا وَلَكْكَ رَفِيقًا اسْتَوْدِعِكُمُ اللَّهَ وَأَقْرَعِ عَلَيْكُمُ السَّا للَّهُ مَّا ذَذْقِي الْعَوْدَ إِلَيْهِمُ وَاحْشَرْجِ مَعَهُ مُواارَحُمَ الرَّاحِيرِ ـَ شَمَّا حَجِ وَلَا نُوْلُ وَجَعَلَ عَرِا الْعَبَرِحَةِ الْمِبْسِعُ، مَعَايِدُلْكُ وَقَفِي عَلِي الْمَاكِ مَنْجَي اليالقبلة وادع بمااحبت واضرف انشاالله تغط يه جارج ثووروي خو درااز تبزينكردان تابناه شودان مقابلة خودوبايت بردم دردرحاليكه رومتبلد شكا ودعار ابغه \* ﴿ فَصَالَ عَالَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ دوى لسيددة في كلافيا لعن لنبيح إنه قال البيلة عرفة يستحاب فهاما دء خير وللعاما فيهابطاعة الله تتماجمانة وسبعبن سنة وهى لبلة المناتجا وفيها يتولك على تالكن في عمال التأدق وفعه الماليق الدقال وعاليلة عفة أوليا الجميمينا التفاغفالله لدوهوتقول ازحضرت صادق روابيشاه كرحضرت بغبرج فرمود خركا مكبي دغا كند درشب عرفه يا درشيجا جعه بيارتيخذا ولأودعا لله مَّرِالله المِدَكل بَحُوى وَمُوصِعَكَم اللهُ مَا يَعَالَمُ كَا جَفَيةٍ نْتُمَى كُلِّ حَاجَةٍ يَا مُنْتَدِئًا إِلْيَعِ عَلَىٰ الْغِبَادِ بِاكْدِيمَ الْعَفُو لَاحَدَ. لَتَّخَاوُزِبَا جُوادْ يَامَرْ. لا بُوارى مِنْهُ لَيْلُ ذَاجٍ وَلا يَخْطَاجُ وَلا سَمَّا أبالج وكاظلم ذات ادتياج يامرا لظلك عينه ضيئا اسالك وو وَجُهِلِكَالْكُرِيَمِ لَنَهِي تَحَلَيْتَ بِهِ لِلْمَبَلِغُعَلَنَهُ دَكَا وَخَرَمُو طُحِعَةً وماسمك لذى وفف بعالتموات بلاعم وسطف بعالارض (109)

أردانسرافيل وبحة نجرًا مِكَ لَنَّى دَعَالَهُ بِذِهُوسِيَّ بَنْ عَزَّانَ مِنْ لذبآخيي بدعيت فنتربها لمؤف وتتكله فالمهد صبتاوا كَ عِلْصَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى البياؤك المرسكون وعبا ذكالضالخ آبن هَا التَّما الدُّونِ إِلا رَضِينَ وَبِالْمِلْ الَّذِي دَعَالَ بِعِنْ وَالَّهِ نِ اخِبًا فَظَرَ إِن لِنَ تَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَا دَىٰ فِي لِظَلْ اتِ

(17.

ان لاإله إلااتك شفائك إن كنت من القالمين فاستخت بَخَيَنَهُ مِنَ لَغِمَ وَكَنَ لِكِ يَنْجِلْ لَوْمِينِ وَبِاسْمِكَ لَعَظِيمٍ لَدَى حَطَاكَ به داوْدُوَخَ لِكَ سَاجِلُافَعَفَرْكَ لَهُ ذَنْنَهُ وَمَاسْمِكَ لَلْزَى دَعَنْكَ به السِينة المربّة فرغون إذقاك رَبّان لي عِنْدَكَ دَبَيْنا في الجُنّة و ڣؚڡ۪ۯڣڕۼۏ*ڹۊۼٙڸۄۏڿٙ*ؾٚڡڔٙٳڷۊٛۄٳڶڟٳڶؠڗ؞ڣٲۺۘڠۜؾٛڷڡٚٳۮۼؖ الشمك لَذَى دَعَاكَ بِهِ إِنَّهُ مُنا ذَحَلٌ بِمَا لَكُلَّ إِفَعَا فَنَكُهُ وَا هُلُهُ وَمَثِلُهُمْ مَعَهُمْ رَحَمَةً مِنْ عِنْ لِذَوْذَكُمْ فِالْعَالِدِينَ وَمِا يَمِكُ لَّنْي دَعَالَ بِهِ نَعْقُونُ فَرُدَنْتَ عَلَيْهِ بَصِرَهُ وَقُرَّةً عَيْنِهِ بُوسُفَ مَعَتَ شَمَلَهُ وَبِاسِمِكَ لَنَى دَعَاكَيهِ سُلِّمًا إِنَّ وَصَيْكُ لُمُ لَكُمْ لننغ لأحكم بكبي الكاتك الوهاث وباسمك لتنب سخت به النزائ لخِذَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّوسَلَمُ الْذَقَالَ تَعَالَ الْنِجَا نرى بْعَدْدِهُ لَيْ لَأُومِ الْسَجُولِ لَحُرَامِ لِلْ الْمَبْحُولَ لَأَتْصَاحُ قُولُهُ سِمْعَانَ لَّذَى تَخَوَّلُناهُ لَأَوْمُا كَمَا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلِي رَبِيا لَيْفَلَكُ فِي إِيشِكَ لَذَى نَرُكُ بِهِ جَبْرَ مِنْ كَالْ عَلَى عَلَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمِا بِمُهِلَّتَ لْذَى خَاكَ بِإِدْمُ فَغَفَرْ كَالْمُذَنِّ لَهُ وَاسْكَنْ مُجَنَّكَ السَّالَكَ بحَقَّا لَفُوْ إِنِ لَعَظِيمُ وَجَقَّ ثِعَيِّرُهَا مَّ النِّبَ بَنَ وَبِحَقَّ إِبْرًا هِبَجْ بَحَوْيَهُمْ يؤمَر القَصَاءَ وَيِجَقَ المَوَادِينِ إِذَا ضِبَتَ وَالقَهُمْ فِي إِذَا ثُيْرِ ثُو بِجِيِّ - ﴿ رَبُعُالِيلُغَ فَهُوَ الْجِمْعَةُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

بالمخزف فيخزا شنك الذء استأثثت صُلُّمْ. جَلَّفْكَ لِأَمْلُكُ مُقَّدِّكُ وَكُمْ كك بالتمك الذى شقفنه إِخْلَفَ مِهِ اللَّهَا' وَالنَّفْارُ وَهِجَةِ السَّعَالَةِ لقُرُانِ لعَظْمُ وَبَعِقُ إِلْكِ الْمِالْكَاتِبِينَ وَبَعِقَ طُهُ مَقَ وَجُوَّ تُورِيدُ مُوسَى وَانْجِيا عِلَيْمَ وَزَنُورِدا إئالله عكيه والدوعل بمبع الرشل وباهية ك بحق للسَّا لمناجاتِ لِيَّ كَانَكُ مَيْنًا لِقَبْضِ الْأَرْوَاجِ وَاسْتَلْكَ بِاسْمِكَ لَذَى كُنْتَ عَلَا الكَ باسْمِكَ لَذَى كَنْفُهُ عَلَا بِبُراحِةٍ إَلْحُدُ وَالْكُ

الأعظيروجَدَذَالْأَعَلْ وَكِلَانِكَ لِنَامًاتِ لَعَلْ كُلِّهَاالَكُمْ رُبًّا وَمَاذَرُتُ وَالنَّمَا إِوْمَا أَظَلْتُ وَالْأَرْضِ فَهِ مَا أَقَلْتَ وَا مااصَلَتُ وَالِيمَا روَمَاجَ نَ وَيَحَ كُلَّاجَةً هُوَ عَلَيْكَ جَةً "وَيَحَةً أَلِمُكُ لَقْرَيَنَ وَالرَّوْحِانِيَينَ وَالْكُرُونِينِ وَالْمُنِعِينَ لِكَ مِاللَّيْلِ وَالنَّهِ لِ بَرُونَ وَيَحَةً إِبْرًا هِيَمِخُلِيلاتَ وَيُحَةً كُلَّا وَلِيِّنْنَا دِيكَ مَارَاكُمَّةً لدَّعُواتِ إِنْ يُغَفِّرُ لِنَامَا قَلَّمُنَا وَمَا أَخَّرْنَا وَمِا اسْرَزْنَا وَمِا أَعَلَنَا وَم اَمْدَ مْنَاوَمْنَا اخْفَتْنَاوَمَا اَنْكَ أَعْلَا بِدِمِينًا إِنَكَ عَلَى كُلِّ ثِينَهُ قَدَيْرُ يَرْجُمُكُ يَا أَرْجُمَا لِهُ الحِمِيرَ بِالْحَافِظِ كُلَّا عِرَبِ بَامْؤُذِرَ كُلَّا وَحِيدُوبَا فَوَّةً كُلُّ صَعيف وَمَا نَاصَرَكُلِّ مُظَانُ مِنَا ذَازِقَ كُلِّ مَعْ وَمِنَا مُؤْفِرٌ كُلُّ مُسْتَ ياصاحبكل مسافرها عياد كلحاض بأغافرك لأذنب خطية وَبْاغِياتًا لُمُنْجَيْثِ إِنَّا إِصَرِيحَ الْمُنْصَرِخِينَ إِكَاشِفَ كُرْبِ لِلْمُ نا فَارِجَ هِمَ الْمُمُوْمِ بَنَ يَابَرِبُمُ التَّمَوْاتِ وَالْأَرْضِ بَنَ يَامُنْهُمْ عَاكِ إِ لقالبين يامجيت ويحوقا كمضطرت باأرخما لزاهيبن بارتبا لعالمبن يادَّيْانَ بَوْمِ لِلَّذِينِ يَا اَجُوْدًا لِأَجْوَدِينَ يَا أَكُرُمَ الْأَكْرَمِينَ يَااسْمَعَ لتامعين بالبضر لناطرين باأفدرا لغادرين اغفرل الذنور التي تُغَيِّرُا لَيْحِمَ وَاغْفِيلَ الذَّوْبَ إِنِّى تَوْرِثُ النَّدَ وَاغْفِرُ إِللَّا لَوْرَ لِلَيِّ

م ﴿ مُعَالِيلُهُ عَ فَيْرَ الْمُعَنِينَ ﴾ و المائع فَيْرَ اللهُ عَنِي اللهُ عَالِيلُهُ عَلَيْهِ الله

ُرِثُ السَّقَمُ وَاغْفِرُ إِلدَّ نُوْبَ لِهَ تَمْنِكُ الْعِصَرُواغِفِرِلَ الدُّنورِ لَةَ بَرِّذًا لِنَّهَا ۚ وَاغَفِرِلَ الذَّنُوبَ لِهَ تَخِدٍ قَطْرَالِتُمَا ۗ وَاغِفِرُ لدُّنُوْكِ لَمَّ تَعْجَا الْ لْفُنَا أَوَاغُفُرِكَ الدُّنُوْكَ لَهُ يَخُلُ لِثُقَّا لِيَ الذُّنُوْكِ لِتِي تَظِلُمُ الْمُوارِّواغَفْلِيَا لِذَنُوْكَ لِيَّ تَكَثُّمُ لغطاء واغفرك الذنوسالة لانغفرها غزك اأتله واخيلا بْعَةِ لَأُحَلِمْ: جَلَفْكَ وَاجْعَلْ لِمِ إِنْمِي فَجُّاوَتَخْرَجُا وَلِيْرًا وَانْزِلَ مَّسَكَ وَ صَلَّادُ وَرَجَالُكَ وَ قُلْمَ جَيَّ لِأَارُجُهُ غَذَكَ ٱللَّهُ مُرَاحَفَظَمُ وَ الفافة مقام هالما والمحتفافية فيلو ويفارى ومن بين يدى ومن دِّعَ بَينِهِ وَعَنْ ثِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمُرْتَجَةً وَيَتَّرِكُ السَّ فُ إِي النَّصَرُولِا تَعَالَهُ فِي الْعَسَرُواهِ بِي بِالْخَرْدَلِ انَفْهِ خَالِالْمُورُولَقَةِ كُلِّسْرُورُواقِلْبَهِ إِلَيْاهَا إِ مُحَوْرًا وَ الْعَاجِلَ وَالْآجِلَ لِلْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيٍّ عَلَىٰ وَارْزُنَّهِ مِرْبَضَا يَعْعَلَوْمُ مُسِيانِ رِزِفْكَ وَاسْتَعْلَمْ فِطَاعَنِكَ وَآجَ فِي مِنْ عَلَامِكَ وَنَارِكَ وَافْلَهُ إِذَا تُوَتَّمَ إِذِا لَوْ مُنَّالًا كُمِّنَاكَ بَرْحَمَاكَ اللَّهُ هَرا عُوِدُ بِكِ مِنْ ذَوَا لَ نِعَمَٰ لِكَ وَمِرْ بَحْ يِلْ عَافِينِكَ وَمِرْ جَلُولُ نِعَنَٰكَ رُمَرُ، بِزُولِ عَلَا بِكَ وَاعُوذُ بِكِ مِنْ جُهُلا لَكِلاً ۚ وَدَرَكِ الشَّقَاءَ وَ ڹڛٛۅٚٵڷڡۜٙۻۜٵۦۅؘۺٞؗؗٵڬڎٳڶٳؙۼڵٲۦٚۏڡڹٛۺٙڔۻٳؾڹ۬ڔ۬ڬڡؚڔڹٳڶۺۧٵؖۏؖؽڹ

عنعا الاسلام والسنة بارت كاهكيهم مَنَّهُ كَاخَلُقُنَّمَ فَأَحْسُنُكُخُلُقٍ وَعَلَّنُهُ فَأَحْسُنُكُنَّا نْقَلْبُ وَمَقَامٍ وَعَلَىٰ هُذِي الْحَالِ وَكُلَّ خَالَ لَلَّهُمَّ اجْعَا لبومه بخرتفته كمه أوضرتك فله لَنَحُ إِبِّنُ السَّمُهُ الْحُالُارِضِ فَ آنَ الْوَارِ لَكُوبُمُ لَمُعْلِمُ لِلَّذِي لا بُرَّدُ سآ بَلِهُ وَلا يُخِيِّبُ امِلَهُ وَلِا نِيَقَصُ نا بَالْهُ وَلاَيْفَكُمْ اعِنَكُهُ بَلْ يَرْذَا ذُكَثَّرَةً وَلِمِيًّا وَعَطَاءً وَجُودًا وَارْزُفْتِي

\* •﴿ رَبِيَالِيُلْرِعُ فَتَرَفِيْ فَهِمْ اللَّهِ \* فالمفاتيح يستت ترانة هذذا الدغاف ليلةعرفة ويومها وليلة الجعية دومها اللَّهُ مَّ مَنْ تَعَبَّأُوْهَيَّا وَأَعَلَّ وَإِسْنَعَكَ لُوْفِا دَةِ إِلَىٰ مَغْلُوْ قِ رَجَّا رَفَا وطكت نائله وحاتزنا فياكيان يارت تغبية واستغلادي دجاعفه وَكُلِّكَ نَائِلُكَ وَجَائِزُنُكَ فَلَا يَخْتُ دُعَالَى نَامَ. لِأَبْخِيبُ عَلَيْهُ سِأَلَا وَلاَيْقُصُهُ نَا يَلُ فَاتِ لَرَا بِكَ ثِقَةٌ بِعِمَلِ الْجِعَلِيْهُ وَلا لِوَفا دَةٍ تخلوق رَحْوْتُهُ أَتَكُنْكَ مُقِرِّا عَلَى إِنْفَيْهِ بِإِلاَسِاَّ يَهْ وَالظَّلَهُ مُعَرَّفًا بِأَنْ لا لأَجَّةً لِي وَلَاغُنْ رَائِيُّنْكَ أَرْجُوعُظْمُ عَفُوكَ الذِّي عَفُوتَ بِهِ عَن لخاطبين فلمينعك طؤل عكوفهم علاعظ الحرمران عدت عكبه بِالْآَثُمَةِ فَيَامَ. رَحْمَنُهُ وَاسِعَةً وَعَفَهُ أَنْ عَظَمُّ بِإِعَظَمُ لِإِعَظَمُ لِإِعْظَمُ لا رُدِّغُضَبِكَ الْآحِلْكَ وَلَا بَيْحِي مِنْ سِخَطِكَ إِلَّا النَّضَةِ عُالَيْكَ فَهَدَ بالطح فريجابا لقذرة المتي نجو بهياميث البلاد ولاتفليكو عج تَجَبُّكِ وَنُعِرَّفِي لِإِحْاِبَةَ فِي ْعَالَىٰ وَأَذِقَنَى طَعَمَا لَعَافِية إِلَىٰ مُنتَهَا ؋ڵٳؾؿؠؿؠ<u>ؾؠٙؾٙڗٙٷۘٷڵٳۺڵۣڟٙۮۼڶؾؘٷڵٳؿڲؖؽۮٛڡۯۼڹ۠ۼ</u>ٳڷڷ۪ؖۥ ڽٛۅؘڞؘڡؙڹؽڣڔۜؽڎٚٳٳڵڎؘؠؾۯۼؠۏڐۣڽٛۮڡؘڡٝڹٛؽڣڗؙڎٚٳٳڷڒؠڝؘۼؽ

يحتاج الإلظارا لضعف وقارتع ذٰلكَ عُلُوًّا كِيَرُّا اللَّهُ مِّ إِنْ عُوذُ بِكِ فَاعِنْ بِي وَاسْتَجْبِرِيكِ فَاجِ رزقني وأتؤ كاعليك فالفنة فراسته لكعلاء بجرفتر دوي لمجلسونه في زادالمنا دعرا بصّاق آن لنَّهُ قال لعآء اعلك دغاندعوبه بومرعرفذوهوم إدعية الانبيا الدس كالواقبل تقوله لأاله الأالله وَجَنُ لأَنْهُ لِلسَّالَةُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجُرْبُخِيْ وَمُسْ وَمُسْ ببيه الخَهُ وَهُوَعَا كُلُّ شَيْءً قُلْ اللَّهُ مَا لِكُ كحذكالذي نقول وتجيرًا مِيَانَقُولُ وَفَوْقَ مَانَقُولٌ وَفُوقَ مَانَقُولٌ وَفُوقَ مَا يَقُولُ لُودَ وَلَنَّكُمْ وَتَحْيَاكُ وَمَمَادَ وَلَكُ رَائِعٌ فَ للَّهُ مَا يَاعُوذُ بِلَءُ مِنْ الْفَقْرُومِ وَسَاوِّكِ لصَّدُورومن شَتَاتِ لِأَمْ وَمِزْ عَلَابِ لَقَتُواللَّهُمَّ إِنَّ إِنَّا لَكُ ين شرّمانخري بدالرماخ واستئلك خيرالليا اراللهم أجعل لجوقلي نؤرا ويؤسمعي نؤرا وفي بصري ڮؘؿۏ۫ۯٳۘۏڣۮؠٷۯٞٳۅٙڂ۪ۼڟٳؠٷٷ؋ۊڡڡٙ

~﴿ فَارْغَيَتْ لِيُوْعِ كُونَ ﴾ ~

مَقَعَدى وَمَدْجَلِ وَتَخْرَجَى نُؤَدًا وَاعْظِمْ لِيَ النَّوْرَ فِارْبَ هُوْجَ الْقَا أنك علاكل شئ قل برٌ وعن ارضاء في وعرفة تعوّل يتك كرد دروزع فبرميكون اللهر كاستزت على ما أراغاً فأغفر لي تعَلَّا وَكَاوَسِعَىٰ عَلَكَ فَلْسَعَىٰ عَفُول وَكَابَلَا فِي بالإِحْدانِ فَإِيْمِنَا الغفران وكااكرمنني بمغرفبك فاشفعها يمغفرنك وكاعرفن وخلابينك فأكرمني بطاعنك وكاعضمنغ تخالزا كراعنصمينا الأبعضِمنِكَ فَاغْفِرْلِي مَا لُوشِئِنَ عَصَمَنِنَ مِنْ لَهُ لِأَجُوادُ يِا كَرَبُمُ لِإِذَا لجلال والإكراع وعي الكاظئ فيه عنا وانختر كاظئ درايزوذايدها نقولت لله ترات عبل لدوائ عيلا إن تغييبي مبامورت أ كمت منى أنا بَنْ مَنْ مِكَ بِرُجِيِّةِ وَإِنْ تَعَفَّى عَبَى فَاهِلُ الْعَفُوانَتَ يااهَلَ لَعَفُويا أَحَقَ مَرْ عَفْرا غَفْرلي وَلِأَخْاني وَ الْامَال اسِنَادَعَا وذكروايةان فيهاسم الله الماعظم ودداقبال بزدعاى ديكريب ووايق وكر كرده كدراب دعااسم عظم خلايتناع سياشدا للهنم إين أقول لا الله إلاّ اللهُ لْعَلَى ۗ الْعَظْمُ لِلَّالِهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ' اللهَ إِلَّا اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَلُ لِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِينِهُ السَّمُوانِ فَا كَوْضِ لَلْهُمَّ إِنِّ اسْأَلْكَ إِسْمِكَ لْعَظِيمِ لَدَى بَجَبَّتَ بَدِّمُوسِي جِبْنَ فَلْتَ باحِيَّا شَرَاحِيًّا فِي لِنَّهُوا لَبَاقِ وَالدَّهُوا لِحَالِي وَاسْأَ لِلْكَ بِعِلْمِا فَنَيْدُ

وَقُلْدَ رَبِكَ عَلِى ٱلْحَلُقِ فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَلَ رُوْوَإِسْمَا لَلَا عَيْسَالُكُ فَ دَ: إِضْلَا بَعَلِ الْجُكَّرُةُ اللَّهُ كُلُّهُ وَانْ تَعْفِرَكُنَا وَتَفْعَلَ بِنِامُا انْتَ ا هَـٰ لِهُ فَإِنَّكَ مَنْ لَعَفُولِا ذَا الْجَالَالِ وَالْأَحْذِ المِاغْفِرْ إِمَا قَلَّمْنُ عَمَا أَوَّةً وماأسرزت وماأغكنت وماائذت ومااخفت وماخف علائزلا وَلَرْعَيْفَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ هَلْ لَيِّغَا وُزِوَا لَإِحْسَانِ إِسْأَلْكَ بَاجَادُ بِإِكْرَبَمُ أَرْ يَحُودُ عَلَيْ بِفِضَلِكَ امِينَ بَارِتَ لَعَالَمُ مَن وَصَلَّى اللَّهُ عَلْ إِنْدَ وَالِهِ المَّاهِينَ وَسَلَمَ كَثِرًا اللَّهُ مُلَكَ لَهُ ثُمُّ فَأَلْظُ إِثْمًا مَعَ دَوَامِكَ وَ خالِرًا مَعَ خُلُودِكَ وَلِكَ لَهَ لَهُمَّا لَا اَمَكَ لَهُ دُونَ مَثِيَّنَكَ وَلِكَ كَأَخُلُ ذنكة غرشك ومضانفسك ولك كخارهم كالاأج كفا بلادون دطئ وَلاَحُولُ وَلاَنْوَةً إِلَّا مِا لللَّهِ ثُوَّةٍ كُلُّ صَعِيفٌ لاَحُولُ وَلاَ فَوَةً إِلَّا بِاللَّهِ عَرَكُما ۚ ذَٰلِلَ وَلا حَوْلَ وَلا تُوْءً إِلَّا ما للَّهِ عَنْ كُمَّا فِقِيهِ وَلا حَوْلُ وَلا تَوْةً ِلْآمِا للهُ عَوْرِ كُلِّ مُظْلُومِ وَلَاحُولَ وَلَافُونَ ۖ إِلَّا بِاللَّهِ مَلِيا كُلُّ مُمَوْمٍ وَلا وُلُ وَلا تُوْءً إِلا بِاللَّهِ هَفْ كُلِّ مَعْوْمٌ وَلا حُوْلُ وَلا فَوْءً إِلاَّ بِاللَّهِ نَكَالِ كُلُّ إِسِّيرِ وَلِأَخُولُ وَلَا قِوْةً إِلَّا إِلَّهِ إِنَّهِ مُؤْدِرٌ كُلُّ وَحُمْدُ وَلاَحُولُ وَلاَقَوَّةً اِلْآمَا لِللَّهِ ذَا فِعِ كُلِّ مِلْيَةٍ وَكُلَّ هِ وَكُلَّ وَلَا فُوَّةً الْآمِاللَّهُ عَالَمُ كَلَّ خَفَةً وَلَا حَوْلُ وَلاَ قُوَّةً لِكَا باللهِ كَاشِيكُ كُلُّكُ أَبَّةٍ وَلاَحُوْلُ وَلاَ تُوَّةً إِلَّا اللهِ ۣۻٵڿۑڬؙڷ؊ؚٙڗ؋ۣۘٷڵٷڶٷڵٷۜۊۜۊۜٳڵؖؠٳۺؗڡؚٷۻۣۼڬؙڷڔڒۣٙؠڋٷڵٷ

- ﴿ صَلَوْةٍ يُومْعِ كَنْ فِي اللَّهِ ا

ثُوَّةَ آلِيّا اللَّهِ الْفَعُالِ فِي الْمُؤْلِكُونِ وَلِا فَوْهُ الْكِهَالِيِّهِ ذَانِ فَالْعِبَاكُ نَوَةً إِلاَ بِاللَّهِ عَلَا مَا خَلُو وَكُلَّ فِي لَا فُورَةً الْإِباللَّهُ عَاكُمُ اللَّهِ لَا خُولُ لَا ما تله سَدْمَدُ أَنَّدُ الْأَيْقُطْعُ أَنَّدُ أُولَا حُدْلَ وَلاَثْةً وَإِلَّا مِا تَسْعَلَاهُ الشَّف وَانُوتُوا لَلْهُمَّ إِنِ اَسْأَلَكَ بَيْرُمَةِ هَٰ لَا النَّعَاءَ وَعِرْمَةِ هَٰ لَا الْبَوْمِ ليان نَصْلِحَ عَلَى حَمَّرُ وَالْحَجَرُ وَانْ تَعْفَرُ لِي مَاقَلَّمْتُ وَم ومااشرزت ومااعلنك وماابديت ومااخفت وم عَلَىٰ بِهِ مِنْيَ وَأَنْ تُفَدِّدُ لِيَخْزُامِنْ نَقَدْ برى لَيَفْ وَتَكْفِيْسُما بُعِيْنُ نْنَهُ بِكُمْ وَحُمِلَ عَرْجَبِعِ خَلْقَكَ وَتُرْزُقَيَّ خُسْرًا لِتُونِيقِ وَ , فَعَلَىٰ بِالرَّصْاوَالْعَفُوعَامُصْ فَالنَّوْفُو لِمِاتَّخِتُ وَتُرْضَىٰ بْبَيْرَكِ مِنِ كُرْبِ مَا أَخَافُ عُسْرُهُ وَتَغَرَّجَ عِنَى الْهُمَّ وَالْعَمُّوا لَكُرُّ اصاق به صَدَرُوعِيلَ بِهِ صَرِي فَاتَلَكَ تَعْلَمُو لَا أَعْلَمُ وَنُقَدِيرُ لاَ افْدُرُواَ نَنْ عَلَا كُلَّ شَيَّ قِلَى يُرْرَحُمَيْكَ الزَّحَمَ الرَّاحِينَ فِي ذلك ومكون بارزاعنا ليتماركعنين واعزب تله عزوجل بدنوبه نال مانال لواففون رغة من الفوز وغفرله ما اغتكر من به وما ناخر فر**فا يرلا لحسك علي** ف ليلتى لعيدين لفطروا لأخى وهيم لكورة ف**اضخيف**ة ا قرضًا من هسنا ك فارة الحثيكو بمليكي فالالفندرووي اسدرالفطروا لاصحوند

### -﴿ فَالنَّهُ عَنْكُ بِجُ الْأَضِيَّةِ ﴾

(14.)

ننتة ذكرها في عال ليالى لعدد صحيقك من الكتاب فا قرمها مر ١ عنلخيج الأضيحتترة الاتيالء إلصادق عليه دق منقولست کرچون قرابی دا بخری دوی نوانقبیلدنما و دروقت ذیخ عَفْ وَجَهَى اللَّهِ يُعْطِرُ البَّمُوابُ وَالْأَرْضُ جَنِفًا مُسْلًا أُومِا وبرا بنشركمة إنّ صلات وننكم وتخياى ومماني بيورتب لعالمين شربك لذوبدلك أمرت وانام المسلبي للهتم منك ولك بؤ لله وَاللَّهُ أَكْمِرُ إِلَلَّهِ مِنْ مُنْقَتَلُ مِنْ عُهِم إِلَيكِينَ وَلا تَعْمَهُ احتَى مُوتِ رَبِعًا ا ً أوَمَا أَنَامِ المُشركِينَ إِنَّ صَالُونِي وَمُنكِي وَمُحِدً تُمْمِيْكَ وَلِكَ بِيهِ إِللَّهِ وَاللَّهُ الْكَبْرُ اللَّهُ مَلَ فَا يُعَرِّوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مَا يَعَلَّ ر. **غُلان بَن فَلاب و**تسمّى لمولود باسمه ثم تنبح ونام فرزندا برد \* ﴿ عَالَمُ لِنَا لَعَالِمُ الْعَالِمُ الْعُالِمُ الْعُلَامِ اللَّهِ \* فعمة الزائر نقلأعن كثبا لتحواطات هذا المعامنوب اليلبلة النديروهو مع وْعَالِهُ لِيَالِغُهِيْرِ ﴾

هُ لَهُ اللَّهُ دَعُوتُنَا الما سَسا طَاعَنْكَ وَطَاعَةٌ مَلْمَكَ وَوَصَا زَنْهِ دُعَاءً لَهُ نُوْرٌ وَضِياءٌ وَتَجَهَّ وُاسْتِمَا زُفِكَ عَانَا نَسَكَ لُوَء بؤغ غديزخم فوقفتنا للإصابة ويسترفه تنا الأحابة للأعائه فأنك لت مأكل فالمة وأشلها لنتسك قلوبنا ولوصته نفوسنا وليا دعوتنا معَقُولَنَافَنَّمَلَنَانُهُ رَكَ يَاهَادِيَ لَكُيْلِينَ خَرِجَ النَّصَبَ وَالبَغْضَ لَّنَاذُ وَالْغُلُوَّ لِأَمِينَكَ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ وَالْأَيْمَةِ مِنْ دَلِيهِ مِنْ قَلْهُ بِنَاوَنَفُوْسِنَا وَالْسَيْنَاوَهُمْ مِنَا وَزِدْنَامِ. مُوالْانْهُ وَمُحَيَّنِهُ وَمُوَّدَن لة وَالْأَيْمَةُ مِنْ بَعْدِهِ زِيادًا نَكَا انْقِطَاءَكَا وَمُنَّةً لَاتَنَاهِ كَمُاوَا نعادى لوليك مرانا صَيه ويوالى لذمر اجته ونامل بذلل طاعنك اأَرْجَمَ الرَّاحِينَ اللَّهُمَّ إِجْعَلْ عَلْ بَكَ وَسَخَطَكَ عَلْ مَرْ. بَاصَبُ لِيَكُ تحكر امامته وأنكرو لاسنه وقررمنه اماء فيكنك وكلعصرورم وأوان إنك على كل شئ قلمزا للها ميء بهردسولك وعلى وليليا والأثمَّة مِربَعِين مُجِّحِكَ أَثَنت قُلْمَ عَلا دَسْكَ وَمُوالْا وَأُولْلَا لُكَ فَيَ معاذا وأعلائك متخفرا لتأنيا والابؤ وتجعهالي ولأهبا ولوارب ﴿ وَلَا فُوانِيَ المؤمنِينَ اللَّهُ عَلِي إِنَّ شَيْ قَالِينًا ارْجُمَ الرَّجِينَ ﴾ يخم لغ بريال البير في المساح اذا كان ومالغدر وحضر عنلامرالمؤمنين فيداوغ مجلألكوفة اوحيث ماكان مرالبلاداعت الهف

(177)

ئەفاذابقى لىلازوال ىضف شاعترفلىصى رىھىنىن بىز، ذې آرېكىة شَىقول رَبِّنَا لِنِّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا بِنَادِي لِلْأَيْمِ اللَّهِ الْمِيْكُمُ فَا رتبنافاغفرلنا دنؤمنا وكقرتخنا سيئاينا وتؤفئنامع لأبزاد رتباؤات وغدتناعلى رسكك لاتخرنا تؤمرا لقيمة اتك لانخلف لمنغا ا قَيَاشُهُ لِلْ وَكُفِّهُ ۚ بِكَ شَهِي لَاوَانُشُهِ مِ مَلَا كُنَّكَ وَانْدِياً لِكُ وَرُسُلُكَ وتحملة عرشك وسكان سموانك وارضك بانك كنك الله لاالهلأ تَنَالَمُعَبُوْدُ فَلَا يُعْبَدُ سِوا لَـ فَنَعَالَيْتَ عَمَّا يَعَوْلُ الطَّالِو رَعَلُوْ أَكِيرٌ وأشهذا أتنجنًا عَدُك وَرَسُولكُ وَاشْهَدُانَ امْبِرَالْوْمِينِيَ عَبْد مَوْلاَ نَارِتُنَاسَمُعِنَا وَاجْيِنَاوُصَ لَهُ قَنَا الْمِنَادِي رَسُولِكَ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالهادْ نَادَى سِلَّاءِ عَنْكَ بِالِّنِّي لِمَرَّبُهُ أَنْ بِيلِغُ مِا أَنْزَلْكَ الِيهِ مِرْ، وِلَا يَهْ وَلِيَّا مِرْكِ وَحَنَّارَتُهُ وَأَنْكَ رَبَّهُ إِنْ لِرَبْيِكُمْ مَا امْزَيَّهُ بِيهِ ارَ نَتْخَطَّ عَلَيْهِ وَلَمَّا بَلَغَ رَسَالًا لِلسَّعَصَمَنَهُ مِرَّ النَّآسِ نَنَادٌ ع لْغَاعِنْكُ لَامْنُ كُنْتُ مُولاً فَعَالَ مُؤلَّاهُ وَمَ كُنْكُ وَلَهُ فَعَالَ لِمُؤلَّاهُ وَمَ كُنْكُ وَلَهُ فَعَا يَهُ وَمَرْ كُنْتُ نَبِيَّهُ فَعَلَى إَمِرُهُ رَبِّنَا قَلَ أَجَبْنَا ذَاعِيكَ لَنَّذَبُّرِجَهُا عَبْدَكَ وَرَسُولِكَ إِلَىٰ الْهَادِيلِ لَمُهَدِيِّ عَبِيلَا الْذَيْ أَنْعُثُ عَلَيْهِ

(14)

لتناؤهادتنا وذاعتناوذاع الأ سْتَعَدُونِحُيَّةً لَهُ إِلْسُضَاوَسِياكَ الْدَاعِ لِلْكَانَ ة هُوَوَمَ التَّعَهُ وَسِيحًا كَاللَّهِ عَمَا لُنْهُ كُونُ وَأَشْهِ لُمَا نَهُ الْأَمِلَ دىلرتشى لأمير المؤمنيز الآري كَكُرْنَدُ وْݣَالِكَ فَانَّكَ قُلْتُكُ لِكَ الْحَوْرُ وَإِنَّهُ فِي مُ الْكِتَابِ لَدُينَا لَعَلِيٌّ حَكِيرٌ اللَّهُمَّ فَإِنَّا نَهُمْ مندى وفاتدا لغرالمحكار وتختلك لنالغة ولسانك ك خَلْفِكَ وَاتَّهُ القَائِمُ بِالْقَيْطِ فِي رَبَّنِكَ وَدِّيانَ دِينِكُ خُ للاقامننك لمأمؤ فالماخ ذمنا فذوميتاق رسولكعا بجبع خلقك وتنبك وشاهد بالاخلاص لك والوحلانية له تَدْتُتُهُ مَا تَلَكَ نَتُ اللَّهُ لا إِلْهَ إِلاَّ انْكَ وَأَنَّ عَيْلًا عَمْلُ لُـ وَرَسُولِكُ وَانَ عَلِيًّا امَبُوا لَوْمِينِ جَعَلْ أَوْلِيَّكَ وَالْإِفْرَارِ وَلِا يَنْدِيمًا مَوْخَآ وكالديبك وتمام نغينك على تميع خلفك وبرتيك فقلت قَوْلُكَ أَكُوَّ أَلَبُوْءَ أَكُمَكُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَرَضِيتُ كُمُّ الْإِسْلاَعَ دِيبًا فَلَكَ لحاربنوا لانه واتمام بغينك علينا وبالذي جذذت لنامن عمله وَمِيثَا فِكَ وَذَكَرَ بِنَا ذَلِكَ وَجَعَلْنَا مِنَ أَمْلَ لَإِخْلَاصِ قَالْتَصْدَبِ

(IVE

مِ إِهَا لَوْ فَاءِ مِنْ لِكَ وَلَمْ يَعَمَّا إِنَّا مِنْ إِنَّهُ تُحُوِّذُ عَلِيهُ مِمْ الشَّيْطَانُ فَاكْنَبِهُمْ ذِكْرًا للهِ وَصَلَّهُمْ ٱسْبُقِهَ إِللَّهُمَّ الْعَرِ الْجَاحِدِينَ وَالنَّاكِتِينَ وَالْغَيْرَير لْكُنِّسَ بَوْمِ لِلْرِّينِ مِنَ إِلاَّ وَلَبِرَةِ الْاجْرِينَ لَلْهُمَّ فَلَكَ لِحَدْثُكُوا إِذْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِدَا لِأَمْمَ وَالْحَالَاةِ الرَّاسْنِ إِنَّ لَنَ بِرَجَعَلْهُمْ إِرْكِ لَهُ حِيدِكَ وَأَيْنَاعَ الْمُتَكَمِرُ بَعِنْ بَعَدْ بَعْدُ لِلَّهُ لِلَّذِيرِ ٱلْمُنْدِدُ وَأَعْلاَمَ الْمُمْتِ مَنَاراً لَقُلُوكِيا لِنَّقُوكِي وَالْغُرُقِ الْوُنْقِي وَكَالَ دِينِكَ وَتَمَامَ نَعِمَنْكَ وَ بهموتموا لايهم رضبت كناا لإسلام دسارتبنا فلك كحك امتاوض ٤٤ عَلَيْنَا الِوَسَوْلِ لِتَهٰزِيزِ لَمُنْزِدِوْ لَيْنَا وَلِيَّهُمْ وَعَادَيْنَا عَلَقَهُمُ وَيَرَثُ وَ الْحَاصِيرَ ، وَالمُكْنَ مِنْ مِنْو مِلْ لِينِ للنَّهُمُّونِكُمْ كَاكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَ صَادِقَ لُوعَدِيامَرُ. لاَيُخِلِفُ لِمُعَادَيَامَرُ هُوَكُل بَوْمِ فِي أَالَ ذِ لتَسْئُلْنَ بُوَمَّنْ بِعَلِ لِنَعِيمِ وَقُلْتَ وَقُولِكَ الْحُقُّ وَقَوْمُ مُمْ إِنَّهُ مُولُونَ وَمَنْتَ عَلَيْنَا بِيُّهَا دَةِ الإحرصِ رَبِومِ يَدِ وبِيَانَانِكَ الْهَالَةِ مُدَنَبَيِّكَ النَّذِيرِ لِمُنْذِرِ لِيتَوَاجِ المُنبِرِ وَأَكْلَتَ لَنَامِمُ الدَّبَرَ وَاتِمَا

(140)

عَلَيْنَا النِّمْدَةُ وَجِلَّادْتَ لَنَاعَهُ لَكَ وَذُكِّرْتَنَامِيثًا قَكَ لَكُ أَخُوذُمِنَّا فِي ابنا وخلقك يانا وجعلنا مراهل لإخابة وكرننينا ذكرك فأتك فْلْتُ وَاذْاحُلْ رَبِّكُ مِنْ يَخْلُدُ ءَمِ. ظِهُورِهُ ذِرْتُتُهُمْ وَكُثْهُ مَكُهُمُ عَلَّا بَغِيْ كتث برتكم قالوا الماشه في الميك والطفيك بالك انك الشاهلا إله اكَنَارَبْنَاوَجُمْلُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَنَبِينَا وَعَلَى امْزُالُوْمِينِ وَعَلْمُ الْمُ انغمت بدعكنا وحكك أية لنتبك صلح المدعك والدوائنك لكج واكتَّنَا الْعَظِيمُ لَدَى هُمْ فِيهِ نِحَيَّلِفُونَ وَعَنْهُ مَسْوُلُونَ اللَّهُمُ فَكَاكَانَ مِن شَانِلتَانَانَهُمْتَ عَلَيْنَا بِالْحَيْلَ يَقِ إِلَى مَعْ فَهُمْ فَلْيَكُنْ مِنْ شَأَ لِكَأَنْ فُكِلَّى عَلِي حِينَ وَالْحِيَرَ وَانْ تُنارِكَ لَنافِ تَوْمِينا هَٰ لَا لَنَ عِلْ كُمُّ مَتَنَابِ مَوْدُكُونَا فيهعه فاكروميثافك وأكلت دبيناوآ ثمث عكينا يغنك وحجكنا لمآك مِنْ هَالِ لِإِجْابَةِ لِكَ وَالْبَرَانِةِ مِنْ اعْلَىٰ لِكَ وَاعْلَ اوْلِبَانِكَ لَكُنَّ مِنَ بيوم الدِّين فَأَسْأَلْكَ بِارْتِ تَمَامُ مَا أَنْعَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَانْ يَغْلَنَامِ أَلْوَهِ بِن ولاللحقنا بالمكترس واجعل كنافكع صدق فمع المنقين والمعلنا المفيخ اِمِامًا بِوَمَ نَدْعُوكُلَ أَنَاسٍ إِمِامِهُمُ وَاحْشَرْنَا فِ زُمْرَةِ اهْلِ بَلْتِ نَبِيلِتَ لَأَيْمَةِ الصَّادِةِينَ وَاجْعَلْنَامِنَ لِبُرْآءِمِنَ لَلَهُينَ هُمْذُعَا ۗ ۚ إِلَىٰ النَّارِ وَيَوْمَ لقيمة فممن لمقنوجبن واخينا على ذلك ما اخيكتنا واجعل كنامع ارتلو بلاواجعَلْ لَنَا قَدَمَ صِدْقِ فِي لَغِيزَةًا لِبَهْمِ وَاجْعَلْ كَيْنَا نَاخَبُرُ تُحِيًّا وَعَانَنا

#### م الم عَلَيْهِ مِلْلِغَالِيرِ كَالِهِ مِلْلِغَالِيرِ كَالِهِ مِلْلِغَالِيرِ كَالِهِ مِلْلِعَالِيرِ كَالِي

(177

خِوْالْمُمَاتِ وَمُنْقَلَبُنَا خَوْالْلُقُلُبِ عَلَى مُوالِاةِ اوْلِيَا لِكَ وَمْعَا دَاهِ اعْلَائِكَ ية تَوَقَّانَا وَانْكَ عَنَّا رَاضِ قَلْ وَجَبْ لَنَاجَنَّكَ بَرَحَيْكَ وَالدَّوْيُ مِنْ لِحُوَّا ف ذا لِلْمُعَامَةِ مِنْ فِصَلْكَ لَايَسُنَا فِلْهَاضَتُ وَلَايَسَنَافِهَا لَغُوتُ رتبنا أغفركنا ذنؤتنا وكفزعنا سينابنا وتوقنامع الأزار رتناوا تناما وعَنْ تَنَاعَلَ لِهُ سُلِكَ وَلا تَخْزَا بَوْعَ الْقِيمَةِ إِنَّكَ لا تخلفُ المِيغَا اللَّهُ وَاخْشْرَا مَمَ الْأَيْمَ الْمُثَلَا وَمِنَا لِ رَسُولِكَ نَوْمِرُ بِهِرَهُ وَعَلاَ سَهُمْ ميرهم وغائبهم اللهتم اينائسناك بالحوا الذي يتعلنه عنده و بإلَّذِي فَضَّلْنَهُمْ بِهِ عَلَىٰ لَعَالَبُنَ جَبِعًا أَنْ تِبْارِكَ لَنَافِي وَمِينَا هُـٰ ذَا لذي كحرمتنا بيد بالمؤافاة بعهدك لذي عهدته اليناوالميثاق لَنَى وَاثْقَتْنَا بِعِيمِ مُوالْا وَاوَلِيا لَئِكَ وَالْبِرَا لَيْدَمِ إِعْلَائِكَ أَنْ لِمُ عَلَيْنَا نِعِنَكَ وَلاَ يَجْعَلْ مُسْتَوْدَعًا وَاجْعَلْ مُسْتَقَرًّا وَلانسَلْنِنَاهُ أَبِنًا وَلا بخَعَلْهُ مُسْتَعَا دُاوارُ رُفَّنَا مْرَافَعَةً وَلِيكَ الْمَادِيلَ لَهَ لَكِ اللَّهِ الْمَالِمُ وَعَنَ نِّهِ وَفِي نَمْرَةِ مِنْهُ لَاءَ صَادِقِينَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ مِنْ دِبِيكَ أَيْكَ عَلَىٰ كَايَّةً فَاتَهُ

#### \* ﴿ فَإِنَّا لِعَالَ الْعَالِمُ الْعُلَامُ اللَّهُ \*

فعة الزّاؤللي تحديد لكاظمة أقال لفيدرا ذاردت ذلك فقف على باللقية الشّرينية واستأذن واحظ لمقدّمًا وجلك ليمنى على ليسرى وامشرحةً نقنع على المُتَّبِةُ واستقدال المتبارة بين كفيك وقل ذيادت ميرا لمؤمنهن عليمًا لدّروون عُرّة ﴿ زَوَالِآفَةُ بِعَمْ الْخَدِيثِ ﴾ حسى

يب بكذارى وراه روتآبايية به وتزكو فروشت بق الَتَلَامْعَلْ نُحَلَّ دَسُؤُلَا للهُ خَاتِمُ النَّبْيِينَ 5 سَيِّهِ لَمْرِهِ كُلِي وَصَفَوَةٍ رَبِي لَعَالَمَ بَنَ مِبْرِ الشِّيعَلِي وَعَزَّا ثِمَا مِنْ وَالْخَائِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْفَائِيجَ استقبل والمهيمر على ذلك كله ورحمة الله ويركا ته وصكواته وَخَيَانَهُ وَالسَّلامُ عَلا إِنَبْيا ٓ اللهِ وَرْسُلِهِ وَمِلاَ نِكِيَهُ المُفَرَّبِينَ وَعِيادٍ إ لصَّالِحِيرُ السَّلَامْ عَلَيْكَ مِا امْبَرَالْمُؤْمِنِ بِنَ فَسِيْكَا لُوصِيْبِنَ وَارِثَ عِلَّا لنَّسَبَّةَ وَلِيَّ رَبِّ لِعَالِبَنَ وَمَوْلاًى وَمَوْلِيَ الْوَمِيبِيَّ وَحَمْرُ لَسَلامْ عَلَيْكَ الْمُولاي لِالْمَبْرَالْوْمِنِينَ الْمُبْرَالِسَّةِ الْرَبُّ َفِيرَهُ وْخَلْقِهِ وَحْجَنَّهُ البَّالِغَةَ عَلَى عِبَادِهِ السَّلَّا وْعَلَيْكَ مَادِيرٌ اللَّهِ لْقَوْبَمَ وَصِرًا طَهُ الْسُنْقِيمَ لَسَلامُ عَلَيْكَ أَيْمَا الْنِبَا الْعَظِيمُ الْذَيْ هُمْ فِيدٍ فلفون وعنه نستلون وعليه يغرضون لشلاء عليك بالمبرارة الله وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَصَلَّ فَتَ بِالْحَقِّ وَهُمْ مَكِّيدٌ بَوْنَ وَجَاهَ لَنَّتِي وَهُمْ نِخِوْ نَوَعَبَدْتَ اللهُ عَلِصًا لَذَا لَدِينَ صَابِرًا لَحْتَيَّ احْفَى تَاكَ يْقِينَ لَالْعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الطَّالِينَ السَّلَّامُ عَلَىٰتَ يَاسَتَمَا لِمُسْلِمِينَ وَ لِلْوَمِنِينَ امِاءَ الْمُقَبِّيَ فَائِلَالْغِرَّالْمِغَلِّينِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ مَذَانَكَ أَخُورَسُولِ اللهِ وَوَحِيبَهُ وَفَادِثُ عِلِيهِ وَالْمِينُهُ مَلَ شَرْعِهِ

(IVA)

مَّتِهِ وَأُوَّلُ مَرُ ٰ إِمَرَ بِاللَّهِ وَصَلَّقَ مِمَا النَّزِلَ عَلَىٰ بَبِهُ شْهَيْلْ تَهُ قُلْ بِلَغْءَ إِيسِمُا انْزَلْهُ مَيكَ فَصَدَّعَ بِامِرِهِ وَاوْجِبَعَالِ عَيْكَ وَوِلاَينَكِ وَعَقَلَعَلَهُمْ البَعْدَةُ لِكَ وَحَعَلْكَ أَوْ بإلمؤمين يراكفيهم كماجعكذا لله ككالك ثم آشهكا لله تعالى علبه فَقَالَ الْمُنْتُ قَلْ بَلَغَتْ فَقَالُوا اللَّهُمَّ لَىٰ فَقَالَ اللَّهُمْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّه تْهَيِدُا وَحَاكِمًا بَنَ الْعِبَادِ فَلَعَرَ } لللهُ جَاحِدُ وِلاَ يَنِكَ تَعْمُا لِإِقْرَارِ وَ ناكث غمدا تعذا لميثاق وأشهذانك وفنت بعهدا لله تعالى و اللة تَعَالَىٰ مُوْفِ لَكَ بِعَهْ يِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِيَاعًا هَ لَهَ كَلَيْهُ اللَّهُ فَهُوْفِيْ عَظِيمًا وَاشْهَا كُانَكَ مَبُولُلُوْمِنِينَ الْحَوَّ الْذَى كَطَوَّ بُولَا يَكِ النَّهُ بِلْ وَاخْتُنُ لِكَ الْمُهَدَّ عَلَى الْأُمَّةِ بِالْلِكَ الرَّسُولُ وَانْشُهَدْ أَنَّكَ وَعَلَى وَ اخًا لَيَا لَبَينَ تَاجَزُنُمُ اللَّهَ سِنْفُوسِكُمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ فِبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِرَ لمؤمنان أنفنهم واموالهم بإن لفرا تجنة يفا للون فسببل لشه نَيَقَنَالُونَ وَنَقِيَالُونَ وَعَلَاعَلَيْ حِتَقَافًا لَنَّوْرِيدَ وَالْآخِيا وَالْقُرْ وَمَنْ أَوْفِ عِنْهِ مِن اللَّهِ فَاسْنَبْشِرُوا بِبَنْعِيكُمْ الْذَى الْيَعْتُمْ بِهُ وَذَٰ لَلِتَ هُوَا لَفُوزًا لَعَظِيمٌ آلنَا بَنُونَ لَعَابِدِ وُنَا كَامِدُ وَنَا لِتَأْخِهُ زَا لَا أَكِيْهِ التَّاحِدُنَ الأَمِرِوْنَ الْمِعْرُونِيِّ النَّاهُونَ عَرَا لَمُنْكِرُوا كَافِرَاءُ نَ كِلُ وْدِا لِلْهِ وَبَرْتِرَ لِمُؤْمِنِ بَنَاكُمُ لَمُ لِمَا الْمَبَرَا لُؤْمِي بِنَانَ الشَّالَةُ فِيلَتَ

لرَسُولِ لأمرِقِ إِنَّ لِعَادِلَ بِكَ غَرْكُ عَا نِكْعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ة النارت العالمين واكله بولاينك يوم عَنْيٌ مُقَوْلِ لَعَزِيزِ الرَّحِيمُ وَاتَّ هِ لَا صِرَاطِ مُسْنَقِمًا ولانتتعوا السبل فنفرق بكرعر سنبيله ضل والله واص سِوا لَـُ وَعَنْكُ عَنْ لِحُوْمٍ عَادَ لَـُ اللَّهِ مِنْ مِعْنَا لِأَمْرِكُ وَاطْعَنَاوا صراطك لمستقرقاه فانارتنا لانزغ فلوتبابع كأذه كأنتنا إلا وَاحْعَلْنَامِنَ لِشَاكِ بِنَ لِانْعَلْتَ وَاشْفِيلَ لَلْكُورُ لِللَّهُوءِ مِخَا وَلِلنَّهُ ۚ خِيالِفُاوَعَلِ كَظُمْ لَغَيْطِ قَادِ رَاوَعَ لِلَاسِ عَافِيًا عَافِرًا وَا ذِيا غص اللهُ سلخطأ وإذا الطبعاللة راضيًا وتماعه مَا نَيْكَ عامِلًا لِأَلْعِيهِ تتحفظت خايظالما استؤدغت مبلغام احملت منظرا ماوعل جمنعر بجاهية عاصيك ناكلاؤلااظهرت لرضابجلاب اللهملاهيناولاوهنت ليااصابك سيسل تدولاضعفوكا عَ. كَلِكَ حَقِّكَ مُرَاقِبًا مَعَا ذَا لِلْعِلَ بَكُونَ لِأَلِكُ مَلَ الْخُطُلِيَ الْحَلَّمُ ٤ وَفَوْضَتَا لِيَهِ امْرَكَ وَذَكْرُ يَعْمَا الدَّكُرُ وا وَوَعَظَيْهُم مَا انْعَظُوا وتتوفهم فمانحو فواواشها تكناام كالمؤمين جاهلات جِهادِهِ حَتَّى دَعَا لَدَا لِلْهُ إِلَىٰ جِوَارِهِ وَقَصَّلَ اللَّهِ بِاخْتِبَارِهِ وَٱلْهُ

(11.

اعْلَانْكَ الْجُدُّ بَقِيْلِهِ إِلَّا لِيَكُونَ الْجُيَّةُ لِكَ عَلَيْهِ مِعَمَا لِكَ مِنَ لِغَةِعَلِي جَمَعِ خَلْقُهُ السَّالَا خُعَلَىٰكَ يَا امْرَا لَوْ مِنْهِ عَنَانَ لِلْمُ اوَجَاهَ مُنتَّعِ اللَّهِ صَابِرًا وَجُدُتَ سِغَسَكَ غَيْسًا وَعَلْتَ بِكَا وَاتَّعَتَ سُنَّةَ مَيْنِهِ وَاقَتْ الصَّلَوْةَ وَانَيْنَا لِزَّوْةً وَامْرْتَ بِالْمُعْرُونِ مَيْتَعَنْ لَمُنْكُرِمَا اسْتَكَمْعَتْ مُبْتَعْنَاما عِنْكَا للهِ دَاغِيَّا فِمَا وَعَكَاللهُ لاتخفِلُ النَّوَانِبُ وَلا يَحْوَرُ عِنْكَا لشَّلَ ثَلِ وَلا يَحْرُعُ فَخَادِبِ أَفِكَ مَنْ شتغرد للتاليك وافزى باطلاعكيك وأوليا عنكعنك لقك جاهَدْتَ فِي لِلْهِ حَقَّ الْجُهَادِ وَصَبَرْتَ عَلَى أَلَا ذِي صَبْرًا حَتِيا بِ وَ انتَ أُوَّلُ مُرْ أَمِنَ بِاللَّهِ وَصَلَّا لِدُوحًا هِ يَرُوا مِنْ كُونُونُ فَا ذَا لِلَّهِ لِهِ ا لأرضُ مُنْحُونَةٌ صَالالَةً وَالشَّيْطِانُ بِعِيلُجْهُوةٌ وَانْتَ القَائِلُ لاَ بَيْكُ نُرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عَزَّةً وَلَا نَفَرْقَهُمْ عَنْ فَحَشَهُ وَلَوْ ٱسْكِيرَا لنَّا سُرْجَيِعًا ٳڴۥٛؠٚٮؙٛڞۜڗۜٵؚٳۼٛڞؘڡٛؾؠٳٮڷۑۏؘۼڗؘڔ۬ؾٙۘۏٵڗؘۧؾٵڵٳڿؘۊؘۘۼڸٵڵٳٷڸ هدت وَأَيِّدَكُ اللَّهُ وَهَ لَا لَهُ وَأَخْلَصَكَ فَاحْتَالُ فَاتَنَا فَضَتْ نَعَالِكَ وَكَالْخَنَلَفَتَ أَقُوا لِكَ وَلِانْفَلَيْتَ أَحُوا لِكَ وَلِالدَّعَيْتَ وَلَا اخْرَيَتُ عَلَى اللَّهِ كُلُّ بَاوَلَا شَرِهِتَ لِي الْحُطَامِ وَلِا دَتَنَكَ الْأَثَامُ وَلَوْزَكُ عَلَىٰ بَنَةٍ مِرْ دَبِكِ وَبَعْبِ مِنْ أَعْرِكَ تَصْكُ إِلَىٰ لَحَقَّ وَالْحَصْ الْحِمْسَتَةِ تُنْهُدُ شُهَادَةَ حِقَّ وَافْرُمْ بِاللَّهِ تَسَمَّ صِدْقِ أَنَّ كُمِّدًا وَالْهُ صَلَوا لِللَّهِ

بترسا ذات انخلة وآنك مولاى ومولى المؤمية وأنك عظ تُهُ وَآخُوا لِرَسُولِ وَ وَصِيُّهُ وَ وَارْنِهُ وَأَيَّهُ الظَّانِلُ لِكَ وَالَّذِي امَرَ عِمْ كُفُّ مَكَ وَلِا أَقَرَّ بِاللَّهُمْ أَجُعُمُكُ وَقَرْضَ رُصِيِّهُ عَنْكُ وَلَمِهُ تَكَالِمُ اللَّهُ وَلَا إِذَّا مِنْ الْأَنْهِ تَكُنَّكُ لِكُوفُهُ قُولٌ أ يَةِ عَزُّوجِلَ وَانْ لَغُفًّا رُكُرُ: إِنَّ أَنَّ أَنَّ أُنَّ أُمَّا أَنَّ أَهْمَا لِمَا إِنَّ أَهْ ثَنْكَ مَوْلاءَ فَضَلْكَ لَا يَخْفُ أَرَنُو (لَهُ لِأَلْمُفَأُواً: مَرْبُحُدُكُ الظَّلْو لأشفخ مُولاي أنْتَالِحَةُ عَلَى الْعَادِوالْهَادِي إِلَيْشَادِوَالْعَلَّةُ لمَعَادِمَولاي لَقَانَ فَعَ اللَّهُ فِي الأولى مَنْزِلَنَكَ وَاعْلَى فِي الْأَيْوَةِ وَذَرَّتُ وبقة كذماعي علاج خالفك وحال بنينك ومذبهوا هيل شيلك لكعر اللهمستيح الخرمة مينك وذائل والحق عنك وأشهدا تفك ڏُخْسَ فِي ٱلذِّينَ تَلْفَحُ وْجُوهُهُمْ النَّادُ وَهُمْ يَهَا كَالِحُونَ ۗ ٱللَّهُ لَا نَكَ تظفتة لاامتكت لآنآم ع الله ورسولي فْلْتَ وَالْهَ جِنَفْهِ سِيعِلْقَتْنَظُرُ لِيَّارَسُونَ اللهِصَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ َضُرِكُ بِالسَّنْفَ قُلُمُّا فَقَالَ بِاعِلِ ۗ إِنْتَ مِنِي مِنِزِلَةٍ هِرُونَ مِنْ مُؤْسِيٰ 'أَنَّهُ لَا يَتُهُ يَعِيٰكُ وَاعْلِكُ أَنَّ مَوْتَكَ وَحَهُ تَكَ مَعِ وَعَلَى الْمُيَّارِفُهُ الْمُ ٮٵڴڎۥٛٮٛڎٙڵٳڰۮؠٮٛٷڵڞؘڲڬٷڵڞڷڿۉڵٳۮۺۑٮٛڡٵۼڡ۪ڎٳڮٙ النكبِّه وَمُثِّنَهُا النِّينُ لِحَاتِ لَعَكَا الطِّيوِ الْوَاضِ الْفَطُّهُ لَفَظُ

(111)

صَكَ فَتَ وَاللَّهِ وَقُلْتَ لَحُوَّ فَكُوَّ. اللَّهُ مَنْ سِاوْالِدَبَرُ: بْاوْالدَّوَاللَّهُ جَلَّ اللُّهُ مُنْ وَالْمُوارِ بُسْتُويِ لَهُ مَنْ مَعْلُونَ وَالْهُ مِنْ لِأَنْعِلُمُورٌ وَلَكُمْ اللَّهُ مَ (عَدَ لَ مَكَ مَرَ فَرَضَرَا لِللَّهُ عَلَيْ هُ وَلَا مَنْكَ وَأَنْتَ وَلَيْ اللَّهُ وَأَخْهُ رَسْلِهِ وَالنَّاتُءَ دِينِهِ وَالَّذَى نَطُوَّ لَقُرَّانَ بِنَفْضِيلِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَ فَضَّا اللهُ الْمِاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرُاعَظِمًا دَرَحَاتِ مِنْ مُومَعْفَةً وَرَحْمَةُ وَكَانَ لِللَّهُ عَفْوِ رَارِحِمًا وَقَالَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ إِحْمَلَهُ مِيقًا مُقَاكِمًا عِمَارَةُ الْمُعَالِغُ المِيْزُ إِمْ بِاللَّهِ وَالْبُوْءِ الْاجْ وَجَاهَ لَ فِي سِيلِ لللَّهِ لاكتبة وتعنيتا لليوالله لايهنك القوم الظالمين لذبن امنواوه أفرط وَجَاهَى ُولِفِ سَبِيلِ سَهِ بِإِمْوَالِهِمُ وَأَنْفِيهُ هُمَ عَظَمْ دَدَجَةٌ عِنْ كَاللَّهِ لُكَّاكِ لفايزون ببترهن رتفير وتمية ميثه ورضوان وتجتاب كهم بهاانك فيتخالدين فهاابكا إرابة عنكا آخرعظيماشه كأمك لمخضوص حَةِ اللَّهِ لَخُلُطُ لَطَاعَةِ اللَّهُ لَوْ بَعِما لَمْ لَكُ مُلَا وَلَوْ نَشْرُ لَهُ مِعْنَا وَرَبَا ْحَلُّا وَأَنَّا لِلْمُتَعَالَىٰ الشَّخَاتِ لِنَمْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالدِ مِلْ يَحْعَوْ مَرُهُ بِاظْمِهُ الْمُلْأُولُا لَذَلَامَنِهِ اعْلاَءُ لِشَأَيْكَ وَاعْلانًا لِبْرُهِمَا بِكَ وَ صَّ الْلَابَا لِمِيلِ قَطْعًا لِلْمَا ذِبرِفَكَا اَشْفَقَ مِنْ فَيْنَةِ الْفَاسِقِينَ وَ تَهَ إِنَّهُ لَكُ لَمُنافِقِينَ وَحُرا لِيُهِرِبُّ لِعَالَمِينَ بِالْبَهَا الرَّسُولُ يَلُّغُما ا نۇل لىلنىيىن دېك وان كۇنىغىل خابلىن دىيالىك والله **يىنى**ك

المَارَيْ الْمِيْرَ يُوَمِلُ الْحَيْلِ اللَّهِ الْمِيْرَانِ وَالْمِيْرِينِ وَلِلْعَلِيلِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

للَّهُ مَرْ بَلِّي فَقَالَ للَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا كُلِّكُ أُولِي مِا لَكُو فَقَالُوْ ابَلَا فَاخَذَ بِسَالَ وَقَالَ مَرْ كُنْتُ مُولَا كَمِرْ فَبْلُ وُهُمْ كَارِهُونَ يَا أَيُّهُ نَ بُرِيَاتُهُ مِنْ كُونَ عِنْ فِي مِنْ فِي اللَّهُ مِنْ فِي إِنَّهُ مُرْوَكِ بُونُهُ أَذِيا منبن عِزَةٍ عِلَىٰ لَكَافِرِنَ بِجَاهِدُونَ فِي سِبِلَ شِوْلا يُعَافِنُ لَوْمَةً آغِ ذَلِكَ فَضَارُ إِشِينُوْسَيِهِ مَنْ يَيْأَ ذَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُلِّكُمُ اللَّهُ وَ وُلْهُ وَالْدُنِيٰ اَمْنُواالْدَيْنِ يَقِيمُونَ الصَّلَّوٰةَ وَيُؤْتِوْ رَالِا كُوٰةَ وَكُمُولُكُمُ وَمَ. بَيُّهُ إِنَّا لِللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيرُ إِمَنُواْ فَارَّجْ رَالِيِّهِ فَمِ الْغَا امتنايما انزكت وانتعناا لرشول فاكنبنام عالشاهد يرجت به ِ وَكُفَرُ وَسَيْعُامُ الَّذِينَ ظُلُوا اتَّصْفَلَبِ يَنْقَلِبُونَ السَّامُعَلَيَ ڹڹڿٙڛٙؽۘۘۮڵۅؘڝؚڹۘڹڿٲۏۧڵڷۼٵؠؠڹۜۏٲۯٚۿػڵڵۯۧٳۿؚڒؖڹ

INE

ورُخمَة اللهِ وَبِرَكَ اللهُ وَصَلُوا للهُ وَيَحِيّانَهُ النّتَ مُطَعِمُ الطّعَامِ عَلَى حُبّ نزنكا الفائقنا لى ويؤثرون على مَفْيهم وَلَوْكَانَ عِيمِ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يَوْ نُتَحِ نَفُسِهِ فَاوْلَئِكَ هُمُ الْمُفَلِّحُ وَ وَأَنْتَ الْكَاظِمِ الْفَكْظِ وَالْعَافِعِ إِلَيَام والله يجيب لمحينين وأنتك لضابر فياليانيآ والضرآء وحين لأ أنتا لقاميم بالمسوية والعادل في ارعية والعالر بجل ودالله مرجميع المرَّبَةِ وَاللَّهُ نَعَالِيٰ أَخَرَعُمَّا أَوْلِالْدَمِنْ فَضْلِهِ بِقُولِهِ أَمْرَ. كَانَ مُؤْمِينًا كَدُّ كُلِّ فَاسِقًا لِلْائِينَةِ وْرَأْمَا الْذَينُ مَنْ اوْعَلَوْ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ ۖ جَنَّاتُ أَأُوى نُزُلا بِمَا كَا فَوَايَعْكُونَ وَأَنْ الْمَخْصُوصْ مِيهِ النَّرَيانِ حَكِم لنَّاويلِ دَنَحَةِ الرَّبَوْلِ وَلِكَ لَوَاقِفًا لَنَهُودَهُ وَالْمَقَامَاتَ لَشَّهُورَةً لآيام المكركورة بؤثم بذرويؤم الاخزاب ذزاعك لأنوث أوبكعت ا تَقْلُونِ لَكُنَاجِ وَنَظَنَّهُ نَ بِاللَّهِ الظَّنَّوْنَاهُنَا اللَّيَا بَيْلًى المؤمِنُونَ وَزَلِوه ذِلْأَالْأَشَكِ مِثْلُ وَادِّنَقُوْلَا لِمَا نِعَوْنَ وَالْدَىٰ بِهِ قَلْوَيُهِمْ مُرَجِّ مِا وَعَلَتَ الله وَرَسُولُهُ اللَّاعُ فُورًا وَاذِ قَالَتُ طَآئِفَةٌ مُنْهُمُ يَا اَ هَلَ يَثْرَبُ لامْعًا مَ لَكِّهُ مَوْادْحِنُواوَكِيْتَأْذِنْ فَهِرَقِي مُنْهُمُ لِيَّيَّةَ يَقُولُوْنَا نِّنَ يُبُوَتَنَاعُوْرَةً وَمَا هِي بَعُوْرَةِ إِنْ رُبِي ُونَ لِآ فِرَارًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَكَارَا كَا لَوْمَنِوْ نَ لْأَخْرَابَ قَالُوا هَٰ لَكُمَا وَعَكَ نَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ لِلَّهُ وَرَسُولُهُ وَ

مَبْظِهْ لَوْسُنَا لُوْ اَخْتُرَا وَكُفِّي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفَتَالَ مِلْتَ وَكَانَ اللَّهُ قَوْيًا عَزِيزًا وَيُوحَ الْحَرْلِ ذِيضِعِيلُ وَنَ وَلَا يَلُونَ عَلِي الْحَدُوا لِسَهُ لِ مَرْعُهُم لمشركهن عراكنتي ذات ليمين ذات ليثم عَلَامَانَظَةً بِهِ النَّهُ بِلُ عَلَيْكُواْ لَأَرْضَ مِارَحْبَتْ ثَمِّ فَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثَمَا نَوْلَ اللهُ سَكِينَكُ عَلَى لِيُ وَعَلَى الْوَصْنِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِنْكُ وَمِنْ بِلَيكَ وَعَكَ لَعْبَاسُ بِنَادِي هُزُمِينَ بِالصَّحَابُ سُورَةِ القَرَّةِ بِالْفِلْ بَعْبُةُ النَّحْرَةِ حَتَّى إِلَّهُ كُفُتُهُ ﴿ لَهُ فَ نَدُّونَكُمْ لَتُ دُوكُمْ الْمُعُونَةَ فَعَادُوا السِيرَ مِنَّ إلله تعالوا بالتوبة وذلك قول الله حَلَّ ذكر في مُتَوِّكُ وْبَعْدُ لِكَ عَلَامُواْ مُنْا يُوَانْتَ حَاتُوٰ دُرَجَهُ الصَّمْ فَابُرُ يُعَظِّمُ لِلْأَ إشْنُخُورًا لَمُنَافِقِينَ قَطْعَ دَابِرَالْكَافِينَ وَالْحَلْ يَتَّهِ رَبِّ لَبِنَ وَلِقُلْكُ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهُ مِنْ قِبُلُ لِانُولُونَ الْأَدْمَارُوكَا لأنتيم منؤلأمؤلاء أنت الحجة البالغنة والمحتجة الواضحة والبغث لشَّابِغُنْهُ وَالْثُرْهِانُ الْمُنْهُ فَهَنِيْنُالِكَ بِمِالْتِلْكَ شَفْهِ وَهَضْلِ وَيَتَّالِيْكُ ذي لَجَهُل شَهِدُتَ مَعَ الْبَيْ صَلَّوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِدِجَبِعِ خُوْرِمُومَعْ ارْبِهِ

(1/1)

النفئ وانتع غرك في لآوالله لظار لمثلك و للهانئهاضا أَشْكَاكُمْ فِلْكُورُ بُوَّهُمُ وَامْزَىٰ بَقُولِكِ للمُعَلَّلِ قَالَ مَعَ الْحَوْلُ الْعَلْمُ اللهِ فُكُمُ فِهِ أَزَّى الْعَيْنَ مِنْهُ وَفُرْصَهُما مَ الْأَجْرَى َ لَكُوا لِدَينَ صَافًّا وَخَيِهُ الْمُطِلُونَ وَاذِماكُمُ لَا النَّاكِيَّانِ نَقَالًا نُرِيبًا لَغُنُو فَقُلْكُ فُ يْرْكِاماتْمِيْلِ إِيالَهُمْ وَكِكِي تِرْبُلِ لِ لَعَنْهُ فَأَخَانَكَ لَبُنِعَةُ عَلَيْهِا وَ تَذِيُّنا لِيثَاقَ فِمِّنَّا فِي لِيفَاقِ فَلْمَا نَهَمَّا عَلَى عَلَى مُا أَغْفَلَا وَعَادًا وَ المرها خشرائم تلافها الفال الشام فيرت إلم ىغىكا لاعذاروفرلايك وتدبئ لحقة ولاينكر تروك لفزان مجزياع صَالَوْنَ وَبِالْدَىٰ تُرْكَ عَلَىٰ نَجُلُّ فِلْكَافِرُنَ وَكُلُّهُمَا الْخِلافِ عَأَ ناجِ وْنَ وَقَالَامُزَالِلَّهُ تَعَالَىٰ بِابْتِياعِكَ نَكُبُ الْمُؤْمِنِ ۚ إِلَىٰ خَبُوكَ وَقَالَ عَزَّحَمَا ۖ بَالَيْمُ اللَّهُ يَنْ مَنُوا الْقَوْا اللَّهَ وَكُونُوْ امْعَ الصَّادِةِ بِنَ مَوْلاً يَ مِكَ ظَيُرَاكُمَةٌ `وَقَلْ مُنْ أَكْلُةٌ وَأَوْضَعُنَا لَتُنْ يَعِنَا لَلَّهُ وُسِوَالْكُمِيرَ ابقة الجهاعل بقد والتنزيل لك فضيلة الجهاد على

(\nv)

تحقنة النَّأُولِ وَعَلْقُ لَنَ عَلْقُ اللَّهِ جَاحِدٌ لِرَسُولَ لللَّهِ يَنْعُوبُا طِلاًّ مَنُ الصَّفَّيْنِ لَرَّوْاحَ الرَّوْاحَ الْمَ الْجَنَّةُ وَلَيَّااسْتَكُمْ فَهُمَّ اللَّهُ ۖ لَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّاحُ شَرَا الكَّيْرَا صَلَاحٌ مِنْ لَهُرْ. وَنُقَتُلُكُ لَفِئُهُ النَّاعْدَةُ فَأَعْزُصَنَّهُ أَنُوا لَعَادِيَّا فَقَنَا أَهُ فِعَكَمُ الْكِالْعَادِيَّةِ لَعَنَّةِ اللَّهُ وَلِعَنْةٌ مَلَا نَكُنَّهُ وَرُبُّ آئة فَهُ عَلَالاً وَسَلَلْتَ سَنَفَكَ عَلَيْهُ مَا امْهُ المؤمنةُ مِنْ لشركن وَالمُنافِقِينَ إِلَى يَوْءِ الدِّبِنِ عَلَى مَنْ يَضِي مُأْسَانِكَ وَ لَمَرْ عَمْضَ عَنْنَهُ وَلَمِنْكُمْ أَوْاعَانَ عَلَيْكَ بِيَكِ وَلِيبَانِ وَقَعْلَكُ بضرك أوحكك عرالجها ومعك وغمط فضلك وبحكر حقك وعكك تُعَرِّي جَعَلَكَ اللهُ أُولِي بِهِ مِنْ بَفْسِه وَصِلَّهُ التَّالِسُ عَلَيْكَ وَرُخَّ وَتُوكَانُهُ وَسَلَامُهُ وَعَيَّاتُهُ وَعَلِي الْأَيْنَةِ مِنَّ النَّالِطَاهِ مِنْ لَهُ مزالاعج فالخطب الافظم بعدة تجدك حقك عصالي لطَّاهِرَةِ الزُّهْرَاءِ سَيِّكَ الْعَيْئَ الْكُنَّا وَدَّدَنْهُا وَلَا لَكُنَّا وَشَهَا وَيَا لالنك وَعِرَة الْمُصْطَعُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقَلَاعَلَ اللَّهُ نَعَالًا عَلَى الْأَمْهُ دَرَجَنَكُمْ وَرَفَعَ مَنْزِلِنَكُمْ وَأَبَانَ فَضَلَكُمْ وَشَرِّنَكُمْ عَلَى لَعَالَمِينَ فَأَذْهَبَ عَنْكُم لرَجْرَ وَلَمْهُ كُرُنُطُهُ بُوافًا لَا لَلْهُ عَرْجُهِلَّ إِنَّا لَإِنسَانَ خَلِقَ هَلُوعًا اذِا

مَتَهُ التَرْجَوْوْعًا وَاذِامَتَهُ الْخَرْمَوْعًا الْآالْمُصْلَيرَ فَاسْنَثْهُ اللَّهُ تَعْطُ نيَبَهُ الْمُصْطَعٰ وَانْتَ يَاسَيِّهُ لَأَلَا وَصِينًا آمِن جَبِعِ الْحَلْقَ فَمَا أَعْهُرَ مَنْ ظَلَكَ الحِقَ ثُمَّ أَفَرَضُولَ سَهُم ذَوي لَفُرْخِ مَكُرٌ أُوٓ أَحَادُوْهُ عَزْ إَهْ لِدَجُورٌ ١ مُرَالِيكَ الْجَرِيقِمُ عَلَى ما الْجَيَارُغُ يُعْتَمُمُ الْمَاعِنُ لَا للَّهُ للَّ فأشبهت غيننك بهامي الانبياء بالكوحكية وعكم الانضاوا شهتع لساب على لفراش لذَّبْعِ عَلَيْهِ السَّلامُ إِذَا جَنْتُ كَمَا أَحَابُ وَأَطْعَتْكُمَّا اطاع اشِمْعِيلْ صابِرًا مُحْنَسُهُ الذِفَالَ لَهُ مَا نِينَ اوْزَارِي فِي لِكُنَاجِ أَوْ أَذْ كُلُا فأنظرماداتزي تال باابك فعل ماتؤ مرستحل دانشاء الله مرالصابو وَكَمْ الِنَانَتُ لَمَّا أَبَا لَكَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّوَا مُرَكَ أَنْ صَجَعَ فِ ترقكه واقئا لذمنف كأشرعت إلى إجابتيه مطيعًا وليفيك على القيل مُوَحِّنًا فَئُكُمُ أَلَّهُ تَعَالَىٰ طَاعَنَكَ أَبَانَ عَنْ جَيلُ فِعْلَكَ بِقُولِهِ جَلَّاذَكُمْ أ وَمِرَا لِنَّايِرِ مِنْ بَشِرِيَ نَفْتُ لِمِ الْبِغَا مَضِائِ لِشَيْثَمَ يَجْتُنُكَ بَوْءَ صِفْبِنَ وَقُدُدُفِعِكِ لَصَاحِفْ جِلَةً وَمَكُواْ فَاعْرَضَ الشَّكَ وَعْرَبَ آلِيَ وُواتِيْعَ الظَّــَ ْ الشَّهَلَـٰ عُيِّنَةً هُرُوْنَ إِذَا مِّرَهُ مُوْسِي عَلَىٰ قَوْمِهِ فَنَفَرَقُوْ اعْنَهُ وَهُرُونُ يُنَادِيهُمْ وَيَقُولُ يَا قُوْمُ إِنَّنَا فَيْنَارُمِهُ وَانَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّمْ ۚ إِنَّا لَيْغُونَ وَ كطيغوا امزع قالؤا لن بنرنج عَلَيْهِ عَاكَفِهِن حَتَى يَرْجِعَ لِيُنَامُولِ عَكَمُلَاكِ نَكَ لَمَا رُفِيَتِ لَصَاحِفُ قَلْتَ يَا قُوْمِ اثِمَا افْيَنْمْ بِمَا وَخْدِعُتْمْ فَعَصُوْكَ

(149)

لالدوعج ماذالواعلا فَهُمُ اللَّهُ وَالْأَكْمُ هِمُ فَأَمَّاتَ سِيفَكَ عاندَكَ فَشَعَ وَهُوى قَاعَوْ يُحِنِّكُ مَ مُعَدِّنَهُ كَانُ حُبُ الْحُلَّةِ عِنَّادَةً وَإَخْلُصُهُ رَفًّا لَهُ وَ يُدَاللهِ بِهِمْ لِلْهُ وَفَلَلْتَ عَمْا كِرَالْمَا رِفِينَ إِنَّا الحاؤب متنانك وتقنك ستورا لشنكه متنانك وتكث تأخذك السلوم ادحين وَتَفْرِيطُ لُواصِفِيرٌ. قَالَ لِللهُ يَعَ لْهُ الْمُدُمِلُا وَلَمَّا رَأَيْتَ أَنْ فَنَلْتَ النَّاكِيْنِ وَ لقابيطة وَالمَارِقينَ وَصَدَّ قُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّرٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَىٰ فَأُوفَيْتَ بِعَهِ فِي قُلْتُكُ مَا أَنَ أَنْ يَحْضَمُ

(19-

تَنْقَاهَاوَاثِقَاماً تَكَعَلا بَيْنَادِمِ ذِبْكَ وَيَصِبَرَةٍ مِنْ مَر لتتشر متعلقا لذي قَنَلَةَ اَنَبِياً لِكَ وَاوْضِيًّا آنِبِيا لِكَ بَيْمِ لِعَنا لِكَ وَاصَا بَرْ جَصَبَ وَلِيَّكَ حَقَّهُ وَأَنْكُرُ عَهُ لَهُ وَجَعَلُهُ مَعْدًا لَيْقِبِ فِي الْأَقْرَابِ الْوَلَا يَوْ لَهُ يَوْمَرَا كُلُتَ لَذَا لِدَى اللَّهُمَ الْعَرْ جَنَكَةَ أَمِرا لِمُؤْمِن رَجَّ مَرْظَلَمَ وَاتَ اركفأ للهم أنعن ظالمي كخبين وفايليه والمثابعين علاقؤه وناجي وَالرَّاصِينَ بِقِنْلِدِوَخَاذِلِيهِ لَعَنَّاوَسِلَّا اللَّهُمَّ الْعَ. إُوَّلَ طَالِمُظَلَّمُ فُهُنَّ وَمَانِعِهِ مُحْفُونًا مُهُمَّ لَلَّهُمَّ خُصَّرَ أَوَّلُ طَالِمِ وَعَاصِبُ لِالْحُبِّرَ اللَّهُ وَكُ كُلَّ مُسْتَنَّ بِمِاسَزً إِلِي وَمِلِ لَقِيمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى تَهَيِّ خَامِّ النَّبِيمِ عَلْيَ كُلِّ بَيِّدِلُوَصِبِّ نَ وَالِهِ الطَّاهِ بِنَ وَاجْعَلْنَا غِمْ ثَمَيِّكُ رَجُهُ مِنَ الْفَائِزِينَ الْأَصِينَ الدَّينَ لِاخْوَاتُ عَلَيْهِيْ وَوَلَا هُمْ يَحْبُرُ وَوْ و صَلَّهُ قَالَحَ رَبِيمُ لِحِحْتَمَ، وَإِلاْتِيالُ صَلَّمَ رَكُونُونُ الْحُدِرَةُ وَالْوَحِيهِ عثرائمته عووتقول درنماز روزاخ ذمجته دوركعت دروركعت بعيازجها دوتم تل هوالله احدوده مرتبه الهم الكرييم يخوان بريخاكرده وصيكون الكه يحتره عَلِثُ وَهِٰ لِمَا لِسَنَهُ مِنْ عَمَلَ هُذَتَةٍ عَنْهُ وَلَوْتُونَ فُوَدَسِنُهُ وَلَمْ لَكُ وَدَعُوْتُوا لِيَا لَنُوبَةِ يَعِثُلَا جَرَكَ عَلَيْكَ اللَّهُ مُرَّفًا وَ إِسْنَغُ فَرُكُ مُنْفَاغُفِرْ وَمَاعَلِتُ مِنْ عَمَلِ يُقِرِينِهِ إِلَيْكَ فَاقْبَلَهُ مِنَى وَلَانْفَطَعُ رَجَا كُمِنَكَ أَكُمُ

### - ﴿ فَصَلَوًّا وَلِلْلِهُ مَا لِمُ عَلَى ﴿ حَالَمُ مَنَّ الْمُ مَنَّ الْمُحْرَمُ ﴾ ح

تالالشّطان اويله ما تعبت في مان السّنة عدمه اجع عبن الكلّات وشهدت له السّنة الماضية المعتمر درغادشك السّنة الماضية المعتمر في المعتمرة وصالم صبيحة الوهوا ول يوم من السّنة فهو كمر يدوم على المنوسنة ولا بزال محفوظ من السّنة المان المال مناه المعتمرة في المعتمرة وصالم المناه المنا

غال فعلقا لزّائر الزيارة الأولى زيار ترعليه السّلام في ليلة غاشورًا وبومها روعياين قولويه فالكامل بالناصحوع ذيلالتقام عرالصادق مرذار قرالحسبن بوم غاثظ غادفًا بحقّه كانكر ذارا لله فعرشه وروكى بن طاوس خ المصبّاح بالثنامعت بعر. الصَّاقَ ، فالمر. بإن عند قبل لحسبنَ ليلة عاشورًا لع الله يوم القيمة ملطَّحَابِهم ا وكاتماقنل معه في عرصة كرملا فاذااردت زيار تبرسلاه الله عليه و لهله عاشو ذاو وحملا لَسَلامْ عَلَيْكَ يَا أَبَاعَ بِلَاسِمِ لَتَلامْ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُولَ شَمِ لَسَلامْ عَلَيْكَ يَاخِيرَةَ اللَّهِ وَابْرَجْيَوَ نِهِ الْسَّلَامْ عَلَيْكَ يَابِزٌ ] مَهِ الْمُؤْمِنِينَ وَ بْرَ، سَمَالُ لُوصِيِّينَ السَّلَامْ عَلَيْكَ بَابْنَ فَاطِّهَرْسَيْرَةِ سِنَاءًا لَعَالَمَ بَنَ كَتَلَامْ عَلَيْكَ يَاثَارَاهُ وَابْنَ الرِهِ وَالْوَتُوَالْمَوْنُوْرَا لَتَلاَءْ عَلَيْكَ وَعَلَى لأنفاج البح حكت بفيا لك وأناخت برخلك عكيكر ميح يميعا سلام اللهُ أَبِكُ الْمَابِقِبِتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَا وْيَا أَبِاعَهِ لِاللَّهِ لَقَدْعَظُمَ لِا لَّرَبُّنّ

وَحَلَّتَا لَصُمَّا لَهُ مِكَ عَلَيْنَا وَعَلِي جَبِعِ الْفَلْ نُكَ فِي لِتَمُواتِ عَلِ حَبِيعِ الْقَلْ لِللَّهُ وَاتِ فَلَعَ ۖ إِللَّهُ امْتَ سَاسَ الظَّارُولِي رَعَلَكُو الْهَلِ الْمَدْتُ لَعَرَا لِلْهَامَّةُ دَفَعَكُمُ وَأَزْالُنَكُو ْعَرْ مُرَاتِكُ الَّهَ كَنْكُوا للهُ فِيهَا وَلَعَرَ اللهُ أُمَّةَ قُنُلُنْكُ وَلَعَرٌ اللهُ الْمُهَدِينَ لَهُمْ إِللَّهُ مَا لِمُّ مَا اللَّهُ مُرِّئْتُ إِلَى لللهِ لَيْكُ مِنْهُمُ وَمِرْ إِنْشَاعِهِمْ وَاسَّاعِهُمْ وَأَوْلِيا أَنَّهُمْ إِا الْإَعْبِيلُ لِقَوْلِيَ ب لَكُمْ وَحَرْبُ لِمَرْ جَارَبُكُمْ وَوَلَيُّ لَمْ ۚ وَالْأَكُرُ وَعِنْ وَلَكُمْ عَادًا لَمْ ۖ إلى بَوْمِ لِقَيْمِيةِ وَلَعَنَ اللَّهِ الْ زَمَادِوَا لَ مَرْوَانَ وَلَعَنَ اللَّهُ بَنِي أَمْيَّةَ مَةُ وَلَعُوا لِللَّهُ الْمِنْ مُرْجًا نَةً وَلَعُنَّ اللَّهُ عُمَّ يُرْسِعُ فِي وَلَعِنَّ إِ لعرالله المتكة النرجك والجحت وكنفنت وتفينا تشامت الماع الماعت للله كَ وَأَمْ لِقَالَهُ عُظْمَ مُطْعَالِكَ فَاسْئَلْ لِللَّهَ الَّهُ عَاكُمْ مَقَامَكَ وَ كريمنيك أنترزقني طلب ثارك متعاماح منصورمز اغل منب عآه كه عِنْكَ وَحِمُهُ الْمُكِينَةُ فِي الدِّنْنَا وَالْأَخْرَةِ ياستيك بااناعبلا شدايي نفتت إلى شووا بي رسوله والي مبلوزين فالى فاطِمَزُوالِي الخسرة اليِّكَ بُوالانك ومالِم المُعْرِم اعْلاَ يُلْكَ مَدَّ: فَانْلُكَ نَصَبُ لَكَ لَحَرْبُ وَمَالِبَرَائِةِ مِينَ السَّرَالِيَةِ مِينَ السَّرَ السَّا وَرَعَلَيْكُواْهُلُ لَبِينِ فَابْرُ وَالِيَاللَّهِ وَالِي رَسُولُهُ مِرَّ اسْتُمَ

- ﴿ زِيْلِرَةِ الْحَشَّةِ لِنَالِيَهَا النَّحْ الْحَرِيْقِ عِمْ الْمِحْرِ الْحَرَّ

منهروالفرز عهماني سلاكم. ب اغلانكار بجعله معكروا لْقَامَ الْحَوْدَ الْدَى كَلَمْ عِنْدَا للهِ وَانْ رَزْقَةَ طَلَتَ الْأَرْدُمْ مَامِنا اهرناطة منكة واستكل لله تحقكة وبالشان لترى لك نظم درينها في الإسلام وفي جبيع القيل التموات ا ام هـ المَّا. تَنالُهُ بحياء بخياغة والمغترومات تمات محتروالمغر لَابَهُ ذُنْتُرُكُ لُهُ مَنْهُ الْمُتَّاةُ وَابْنُ الْكُلَّةِ الْأَكْمَادِ اللَّعِينَ انْ صَلُوانْكَ عَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهُمَّ الْعَرْ أَبْاسُفْيانَ وَمُعْوِيَّةُ بْنَ وَيزَبِهِ بُنَ مُعْوِيَةً عَلَيْهِم مِنْكَ اللَّهُ ثُنَّا ٱلْآلِينِ فَهُ

# والمجالخ المين المالك ا

الُهُ الدُّوالُهُ وَإِنْ بَقِيْلُهُ لِمُحْسَدٌ صَلَّا الْلَّهِ عَلَىٰ اللَّهُمُ وَعَقَاعَا لَا للَّغَيَّةُ سَلَّةً الْعَنَّا الْأَلْمُ اللَّهُ ۚ إِنَّالُمْ تَنْ اللَّهُ عَلَّا لَكُونِهُ مُعْجِ يَا يَخْتُونُ الرَّائِيْنُ مُهُمُ وَاللَّغَنَ عَلَيْهُ وَوَالْوَ الْأَيْ لِيَتِلِكُ الْمِثَكَ هُمُ مَ مَ تَقُولَ مِن يُوبَ اللَّهُمُ العَنْ أَوَّلُكُمَّا لِظِمْ حَقَّ عُلَاكًا لَحِيدًا إِحْ نابع لدُعَا ذِلِكَ لِلْهُرَّا لَعِي لِعِصَّا النِّحَاهِ لَكُنْ يُرَبِّ وَسَابِعُكُ بِالْعِنْكُ فانعَتْ عَلَىٰ قِبْلُهِ اللَّهُمِّرُ الْعَنَّهُ مُرْحَمَّتُ عَانْمُونَ النِّيمَامَّ وصور بَهِ مُ تَقُومُ صَ كتلائ عليك الاعتدا لله وعلى الأرواج لمخ علن فيائك بكرا الله أملا أمانقنك بقة اللبائوا لنها ولأحسأ والله أخ العمين لزما رغا الحسروعا غليرا بحسروعا اولادالحسربعا اصخاالحسريقو مَةَ صِيمِتِهِ تَمْ مُفُولَ مِنْ يُكُونِي اللَّهُ رَحْمَ ابْنُ أُولَطُ الْمِاللَّهُ مِنْ وَالْمُ وَلاَثِمَ النَّافِيمَ النَّالَثُ ثُمَّ الرَّابِعُ الْفُرِّ الْعُرْ بِرُيْلٌ مُعْتَوْجًا • دِوَانُ مُرْجَادُ عُرْبُ عِلِيَ سِمُرًا وَاللَّهِ سُفِياوًا لَهُ يَادِوا لِمِوارًا يَقِيمُ إِن مَبِينَ مَوْل دِرْجِهِ كَنْ مَكُوالْلَّهُمُ لَلَّ الْخُرُفُ لَا لَيْ الْمُرَالُكُ عُلَى اعمالح كالمدعا عظم درتغ اللهم أدرته شفاعة لحقكم صِرِيعِنككُ مُعَ لَكُسِنْ فَاصْحِالُكُ لِللَّهِ سَيْرُعُلْيَتُكُمْ وَخِيمَتُا وَالدَّعَوَّامِ كَا الْكَثَيْرُ عِلْ الْمَالِمِ لِمُلْكِلِي عِمْرًا لِج كَلَوْتُونَيْسَ وَمِلْسُانِيلِعَتَعَلَيْحُ لِكُومُا الْمُأْكِيمِينَا مُرَوْا نَصْلُ وَالْمُؤْا وَعَلَلْكَ

#### ﴿ فَاخْلُطَانُوارِيْعِاشُولُ ﴾

يقرأمرة واحدة اللهم أفعرا وكطالم ظالم ظاكر وهاويعد لالك يتول اللهم العنهرج يعادنعا وكِتْعِينَ جَوَّ وبعِيدهُ لك يقول اَلسَّلا ﴿ عَلَيْكَ يَا أَبَاعَهُ بِالسَّهِ وَعَلَى ۖ أَلَا وَالْبَيَ حَلَيْك بِفِيالِكَ الحَاخِ هَا ثُمَّ يَقُولِ النَّالَامْ عَلَى كَمْ بَنِي وَعَلَى عِلَى إِلَيْ أَبِي وَعَلِ أَوْلا وَل عَلَىٰ صَعَابِ لِمُسْيَنُ وَسَعَ عَنْ مِنْ كَانَ كُورَةِ الْ الْعَرِ. والسَّلامِ مَا مُزمِّرَةٍ مِرا وَلمَا الماخرها ودرمتازالةعوات اذكاب ضتكانها لوجليل محدين حسر بطوسح يترتئ وبإسنا دمثعتده ازحضرت المام على لتقي عليله للام دوايت مشاه كرهركم زيادت عاشورا بخواندو ببلازان يكرتبه اللهمالن أقل ظالم ظله لاالحاح بخواندو يعلن عَبْلِ شِهِ وَعَلَىٰ كَأَوْلِج الْتَحَكَّتُ بِفِياً يَلْتَ المَاحِ وبعداداً نَ نود وسُرِسَبْهُ وبد النلام على الحسيرة على على تلكي أنجب وعلى اوكا يالحب وعلى أجيحا الحريب مثل انكر إستكرهبن لعن وسلام زاازاول تااخرصد مرتبه خوانده است ثمرصل ركعنبن بعلالتجنة وادع بعدها بنفاعلقة وهوهانا يربعباز سجده دوركعت نماز

\* ﴿ كَوْجُولُ لِعِلْمُ إِنَّا لِهِ عَامَلُهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

ێٳٲۺ۬ؽٳٲۺؙؽٳٲۺ۠ۮؽٳۼؠڹۮۼۅٙۊڵۻڟڔٙڽؽٳڬٳؿڡػٛڮڔٛڶؚڵڬٛۯ؈ؚڹ ڽٳۼۣڽٳػڶۺؙڹۼۺؽؠٳڞڿٵۺٚڞڕڂ؈ٜۊڽٳڡڽۿۅٵۊ۫ڔؙٳڮٙڡڽٛ ڝڹڸ؋ۅڔ؈ؚۊڽٳڡڹۼۅؙڵۺٛڶڕٛٷڟڹڽۅڹٳۺۿۅؠٳؽڹڟٙٳڵڬۼڶ ڡڹڵۣ؋ۅڔڛؚۊڽٳڡؽۿۅٵڗۼڶڵڗڿؠٚۘۼڮڵڣڒۺۣٳٮٮۊڮؖڎؽٳڡؽ فضَّلَهُ مُرْعَلَ لَعَالَمَرَ وَبِاسْمِكَ لَزُوحَعَلَنُهُ

ٱلْكُرْزَةُ اللَّهُمُّ مَرْ أَرَادَ فِينُوءٌ فَأَرِدُهُ وَمُرْبَ ص فْنَعَقِ كُنُكُ وَمَكُوهُ وَكَاسَهُ وَإِمَا يَيْهُ وَ كْتُدَوَادَ شَنْنَا لَلْهُ آلْشَغَالُهُ عَوْ بِفَقِيلِ بَجِيرٌهُ وَمِ 'ئَنْهُ'هُ وَيَفَاقَهُ لِانْتَارُ مِاوَئُتُهُ لا يَتَافِهُ وَ ذِلْ لا نَغْرَهُ وَ الفقرفي منزله والعِلْةُ وَالسُّفْهُ فِي مَكَ مُعَمَّةٌ لَيْفَ افراغ لذواتنه ذكرى ككا ولياته ومك ورجله وقلبه وجبع جوابعه وادخل عا فبع ذلك لتنق وكلاتشفه حتائجتا ذلك لأشغالا شاغلائه لأكاني سِوْالدَوَمُفَرِجُ لأَمْفَرَجَ سِوْالدَوَمُغِيثُ لأَمْغِيثَ سِوْ وَجَازُلاجِارَسِوالدَخَابَ مَنْ كَارَ جَارُهُ سِوالدَوَمُغَيْثُهُ سِوَالِدَ وَمَفْرَغُهُ إِلَى مِوالْدُومَهُمْ لِهُ إِلَى مِوالْدُومَلِكُمَّا ﴿ إِلَيْ عَبْلُ وَ عَلَوْتِ عَبْرِكِ فَانْكَ ثِقِبَى وَدَجْلًا وَمَفَرَعِ فَمَرَحِ وَمُلْكًا إِي

توسَّلُ وا تَشْفُعُ فَاسْتُلِكُ اللَّهُ إِلَّهُ فَإِلَّا لَلْهُ فِيا اللَّهُ فَلِكَ الْحِينُ وَلِكَ لتُكْرُوا لُلْكَ لَثُنَّكُم وَأَنْتَ لَمُنْعَانُ فَأَمْنَا لِكُمَّا اللَّهُ مَا أَتُدُمُ اللَّهُ مُ لله بحة عجل والعقل تصلي على على والمعتروال على وازة م كفيته مول عدوه فالشف عجق كالشفث عنه وفرسرع كرز تَحَنَّعَنْهُ وَالْفَنَ كِالْفَنَنَّهُ وَاصْرَفْعَةِ مَوْلَ مَا أَخَافُ هُو وَمَوْ نَدُمَا أَخَافُ مَوْ نَنَهُ وَهُرَّمَا أَخَافُ هُمَّةُ مِلْأُمَوْ نَدْعَلَ بَقُ مِنْ ذَلِكَ وَاصْرِفِي بِقَصْاحُوا بَغِ وَهَا بَهُ مِا الْهَيْرَهُ مُرْامُ الْجَاجِ وَدُنْيَايَ بِالْمَبْرَالْوْمْنِينَ وَمِا آبَاعَنِا لِلْمُعَلِيكَامِنَ سَلاَمْ اللهِ أنكاما بغيث ونفق الكنال والنقاذ ولاجع أمالتهاخ العف مِنْ ذِيَارَتِكَا وَلَا فَرَقَ اللَّهُ بَنِي رَبِّينَكِمَا اللَّهُ مَّاحِيهِ جَوْةٌ غِيرَ وَ تَيَادُ وَامَتِنِي مَمَا لَهُمْ وَتَوَقَّقَ عَلِي مِلَّهُمْ وَاحْشُرِهِ فِي رَمَيْ مَرْوَلًا فرَقْ بَلِني وَبَيْنَهُمْ طُرْفَةُ عَبْلِ أَبِكُ فِي لِلَّهُ يَا أَوَا لَا يَرَةُ يَا ا عُمَالِ شَيِانَيْنَكَمَا زَائِزًا وَمُتَوَسِّلُوا لِيَاللَّهِ رَحْ وَرَبْحَا وَمُتَوجِّهِ اليديكاؤمنتشفعابكا إلى الله فيحاجة هده فاشفعالي فأزك عِنْدَاللَّهِ لَقَامُ الْمُحَوْدُ وَالْجَاهَ الْوَجِيهَ وَالْمَزِلَ الرَّفَيْجُ وَالْوَسِيلَةَ

(199)

دَ انْقَلُ عُنْكُا مُنْظُ النَّخُ الْحُاحَةُ وَقَطَ للهِ في ذلكَ فالأاخَبُ وَلَانْكُورُ مُنْقَلِّم مُنْقَا انكُوْ، مُنْقَلَم مِنْقَلْنَادُا حِيَّامُ فَلِمُ الْمُغِمَّا جَمِعِ حُوالَجِي وَتَتَفَعُ الى لِيَ اللَّهِ الْقُلِّبِ عَلَى 'مِاسْ آءَ اللَّهُ وَ فؤة الآبايليه مفوضًا أغرب إلى الله مُلِيًّا ظَهْري لَ اللهِ مُلِيًّا ظَهْري لَ اللهِ تُوكِلاْعَكَى للهِ وَا قَوْل حَبْنَى للهُ وَكُفِّي سَمِعَ اللهُ لِذَ. دَيَعْ لِيُهُ وَرَاءَ اللَّهُ وَوَلَا نَكُمْ نَاسِادُتُ مُنَّهُمْ مِاشًا ءُ زَوْ يَكُارٌ وَمِالَمُ لُهُ إِنَّكُمْ وَلَاحُولُ وَلِا قُوَّةً إِلَّامَا لِتَهِائَتُو دِعْكُمَا اللَّهُ وَلَاحِمُ لَهُ اللَّهُ مَهُا مِنْ لِي لَكُمَّا انْصُرُ فَتْ مَاسَتِكُ مَا امْرَا لَوْمُنِينَ وَمُولاءً نَتَ يَا ٱيَاعَهُ إِلَيْهُ مِاسَيْدِى مَا لَامِ عَلَيْكُمُ مُنْضَوِلُ كَا أَضَا لَ لَلْهُ لنَّهَا رُواصِلًا لَنْكَاذِ لِكَ غَرْبَحُهُ مُعَكِّمًا سَلَّاءِ أَنْثَاءًا للَّهُ وَ ئَلُهُ يَعْظُمُ أَنْ مَثَاءً ذَلِكَ وَيَفْعَلُ فَا تَلْاحَدُ لَهُ كُلُّ الْفَكُلُّ سَدَى عَنْكَا تَأْنِنَّا حَامِلُاللَّهِ تَعَالَىٰ شَاكَ الْحِيالِلْاحَامَة غَنْرَ اِيْهِ وَلِافَانِطِ اسَّاعَائِلُا لَاجِعًا إِلَىٰ ذِيَارَتُكَاغَرُواغِ عَنْكَاوَلَا عَرْ، زِيارَتِكَا بَلِ الجِيمُ عَائِدًا نِشَاءَ اللَّهُ وَلَاحُولَ وَلَا فُوَةً ۚ الإِلَا إِلَٰهِ الْعَلِيّ لْعَظِيمِ لِمَا الدِّبْ رَغِبْ الْمِيْكَا وَالْ زِيَارُيْكُا مَعْمُ أَنْ زَعْيًا بيكاؤ في إِرَيْكِا اهَلُ الدَّنْيَا فَلاحْتَكَة اللهُ عِمَّارَةُ فَكُما أَمَّكُ

# 

فذنارتكا إنه قرب عجيك فحسلام يومرثا المخاصمة نماذدوذستمصغر فالمختبال ميصتى فيركعتين يترافا لاولئ الجهمة واتأ نتخامرة وغالثانيتا لمحدوا لتوجيعية فاذا سآرص إعلى لبتي صرآ إشاطيه والد مأة مرة ولع الجسفيان مأة مرة واستغفرماة مرة وسنل حلجته \* ﴿ فَنَالِيَوْا كُارْفِعَانِ لَكُنِسَانَ ﴾ \* فعة الزائرةال لتهيدة قالعطاكسنهع جابرين عبدالساكانصناؤيو الغنبن من صغرفل اوصلنا الغاضوية اغتبل فجشريتها وليرقبص كالنصعه طاعرًا تمكّا لحامعك بنئ مرالكسياعطاقلتهم سعد فجيلهنه عإدأسه وسأأجبن تمنى حافيا حق وتف عندال الحدين وكترث لاثام تومغث اعليه لمآافاق حعنه يقول افعطادوايت شده كمكفت إلجابي عبلا شائط الي يودم ودروز ببتم صغرجون بغاض تبوسيعيم وذاب فإن عسل كرد ويزاع وجاعري وآآ يوشيدوكف ايابا توجزى هستاذبوي خوشل عطا كفنهام صعدهسا بر

ؙؙۿڎٳۮٳڽڮڔڣۜۅۛڔ؈ؖڣڔڹ؋ٳۺؽۮۅڽؚٳؠڔڡڹڔۅٳڹڞڎٵٳڿؾٵۮڗڎ؈ۻ ڂؠڹۧۅڛڔۺڔۿڹڴڞؙٳڴڔٛڎٳڣٵۮۮؠۑۅۺڎڿ؈؈ۺڶؠۅڽ؋ۅۺڶۮۺؽػڮڔڲڣڬ ٵػؾڵٳٚؠٛۼڲؽڴۯڵٳٵڷٳۺ۬ٳڶؾڵٳؠٛٚۼڲؽڴؽٳڝڣۊۜۊٵۺ۫ٳڶؾٙڵۣٳ۫ؠٛۼۘڵؽڴۯ۪ۑٳ

ڿۣۯۊٞٵۺ۬ڡۯڿڵڣۛۅٳڵٮۘڵٲۄ۫ۼۘڵؽػؙڒٳڛٵۮڮڶٵۮٳڮؚڵؾٙڵٳؠٝۼۘڵؽڮٚۯ ڽٵؠٛٷٵڶۼٵڹٵؾؚؚڴٮۘڵۮؠ۫ۼڶؽػڒٳٮڣؚؾڬ؋ڵۼۜٵۊؚٲػٳٛۼڷؽڵٵؠٵۼؖڰۣ

ورجمة الله وتركانة اكتالا عكنك باوارث علاكانيثا عَلَيْكَ بِاوَارِثَ ادَمَ صَفْوَةِ اللَّهِ لَيَالُامُ عَلَيْكَ بِاوَارِثَ نُوْجٍ تكافئ عكيك باوارك براهبم خليل شياكت لام عكيك ياوارم رِثَ عِينِي رُوحِ اللَّهِ لَيَّالِامْ عَلَيْكَ مَانَّهُ بَيْحَةً ٱلْمُصْدِ كَ يَابِنَ عَلِيَّ الْمُرْتَطَىٰ الْمُسَالِمُ عَلَمْكَ مَابِرٌ فَاطِيًّا لِهُمْ استكاكنتشفغ الماليم بحدك ستدل لتتبررو نخى والقبروم تخ خدزنه وصلى ايغ ركعات تم جاالى تبرعلى برالحسبق فقال رج شدبر قبوروطرف تؤجو دراما ليدوحها دركمت نماذكرد بس مدنزد قبر

(1.1)

على برالحسنَّ وكفت الْسَالامْ عَلَيْكَ بِالْمُؤلامَى وَابْرَ مَوْلايَ لِعَرَالِيَّهُ فاللك وظالمك نقرب الى الله محسَّد وأبرا لفظ لیٰ قبورالتّهالی وقال به قررابور اذكرد وروكر ديقورشهلاوكف السلاع على لأرواج المنحة بقرابعيل للوالحية والتالاغ علنكم بإشعثة الله وشبعة رسوله يعَةُ أَمَّرُا لَوْ مِنِينَ وَلَكَرَ. وَالْحُنْيُرُ الْسَلاحُ عَلَيْكُمُ الْمَاهِ لاخ عَلَيْكُمْ بِأُمِّهُ لِهِ وَلَ إِلَّالْأُحْ عَلَيْكُمْ الْأَوْا وَالْتَلاَءُ عَالَكُمْ رَعَلَا مِلْاً نِلَاذِاللَّهِ الْحَافَيْنِ بِقِبُوْ رِكْمَ عَنَّى اللَّهُ وَايَّا لَأَنْجُمُ سَنَقَرَهُ مَكِه اليٰ قبرالعثام برامبرالمؤمنين فوقف عليه وتيال برامديزد قبرحصرت عباس واييناد نزد قروكه سالستلام عكيك ياات قاسِم لَسَّلامْ عَلَيْكَ إِعَبَّاسَ بْرَ عَلِيّ النِّيلامْ عَلَيْكَ يَابْنَ ا مَهِ المؤمنين أشهد لقد بالغث في لنصيحة واحيت الأمانة وعافقة عَدْقَ لِهُ وَعَدْ وَاحْيُكَ فَصَلَواتُ اللَّهِ عَلِي رُوحِكَ الطَّيَّةِ وَجَوْاكَ اللَّهُ مِنْ آَخِ خَبِرًا ثُمِّصَلِّ رِكُعَنِينُ وَدِعَا إِلَى السَّوْمِضِي يَرِ وَوَرَكَعَتْ مَا ذَكُمْ ودعا تموده بركت في صكوكا يوم النّائية عشرم ربيع الأوّل تنازروز دوازد مرسج الاول عرالسيدين طاوس صلى كعنبن بقراغ الأولى بعد الحدائحدثلاثاوفي لثانية الوحيدثلاثاني حسكو كاوم السر

### ﴿ زلاية الامارُ وَمُولِد النَّبَدُّ ﴾

نخاذدوذهفدهم عندايضًا عنارتفاع المهاديصية بكعثين بكل ركعتها لجدم وإنا انزلناه عشرة إلى وقل هوالله إحدى عَبُّوا فا ذاسلَّت فقلَ للهَرَّ اَنَحَةٌ ` رمون زيارة الأمار على لما يؤمَّرُ وَلَا لِنِّيمَ ﴿ قال فعدة الزّار روى نجعف بن عمل الصّاق عليما السلام زارام برا لمؤمن برصلوا الشعليج هذا الوم بخذه الزيارة وعلها المترس سالاتقف فقال ذااميت مثهد اميرالمؤمنين فاغتبا للزاارة والبير إنظف ثيابك شتمشينام الطيب وعليك التكينزوالوقارفا داوصلت لي باللي لتلام فاستقبل لعتبلة وكمرالله ثلاثة تكبيره وتل زيارت دويم روزه فدهم مارسع الاولكر روز ولادت ختر بغير مثك چون عِتْهلاميل فِمنينَ بيائي عبل الإنكر وياكيزه تين جامتها خود را ببوش و قدر کوی خوشر بکار سرد بر تو با دابا رام دل وازام تن وجو ن برد در وضهٔ ى دوىقبلەبايىن دسى مرتبه تكىرىكوسى كو سَكُانُ عَلَىٰ دَسُولِ لِللَّهَ لَيَّلَامْ عَلِيٰجَرَّوْا لِللَّهَ السَّلَامُ عَلَى ٱلْمَسْلِ لَيَّهِ لَيْرَاجِ المُنْبِرُوَدْحَهُ اللَّهِ وَبَرَكَانَهُ الْتَلَامْ عَلَى لِطَهْ الطَّاجِ التَّالَا عَلَى ْلْعَلَمْ الرَّاهِ لِلَّهَ لَكُمْ عَلَى لَنَصُوراْ لَمُؤْتَكِ لَسَلامُ عَلَى كِهِ القَامِيمُ عَلَيْ وَرُحُمُ اللهُ وَرُكَانُهُ السَّلامُ عَلَّى أَنْسَاءًا للهُ الْمُسْلَمَ. وَعِيادًا لصَّالَحُدَ النَّالَامْ عَلِي مَلَا بِكَدَّ اللَّهِ الْحَافِينَ عِيلَا الْحَرْرَوَعِ لَا الصِّيحَ لائلزبن مِدِيثُمَّا دراليا لَقبروعل پسرنويك قبرشريفٍ برووبكوا لَتَـالامْ

عكيك ياوصى لأوصيا السكاخ عكيك ياع ادا لأنفتا والسكا عَلَيْكَ بِاوَلَى الْأُولِنَاءَ الْتَكَارُمُ عَلَيْكَ يَاسَيِهَا لِشَهَانَاءِ ا عَلَيْكَ إِلَايَةَ اللَّهِ الْعُظْمُ الْتَكُمْ عَلَيْكَ بِالْحَامِيرَ الْهَالِ لَعَنَّا عَلَيْكَ يَافَانِدَا لَغُرَا لَحِمَلَ إِلْأَنْفِيَّا آلَكُومْ عَلَيْكَ يَاعِضَا لِأُولِيْ لَـُكُلامْ عَلَيْكَ يَازَيْنَ الْمُوْجِدِينَ الْغَيَا ٓ السَّلامْ عَلَيْكَ يَاخَا لِحَ الأجلاءا لتلام عليك ياواله الاثنة الامناء التلام علية صاحبًا لحوضِ مُحامِلُ لِلْوَاءِ الْيَلَامُ عَلَيْكَ مَا قَسَدَ الْحُنَّةِ وَلَطّ اكتلامْ عَلَيْكَ يَامَنْ شُرِّمَةِ مِنْ الْجِيمَكَةُ وَمِنْ الْتَلامْ عَلَيْكَ بِالْجَبْ لعلوم وهفت الفقراء السالام عليك بامر ولي فالكفية وز والتماَّء بَيِّنَا النِّياءِ وَكَانَ شَهُو دُهَا الْمُلَائِكَةُ ا لُتَلاَمْ عَلَيْكَ مِا مِصْبِاحَ الضِيَّا الْتَلامْ عَلَيْكَ مِامَ خَصَّهُ النَّهَ زَيِل لَحْنَا ٱلْتَكَلَّمْ عَلَيْكَ إِمَرْ أَياتَ عَلَىٰ فِرَابِهُ خَايَّةِ الْأَنْفِياءِ وَ وَقَاهُ مِيَفْكِ الشَّمْ لِلْأَعْلَاءَ الْتَلَامُ عَلَيْكَ يَامِنْ رِدَّتْ لَهُ النَّهُمْ وَمِنْ لصَّمْا السَّلامْ عَلَيْكَ مِامَ ﴿ إِنْجَ اللَّهِ سَفِينَهُ نَوْجِ بِاسْمِ إخبيه حيث كنظم المناتخ ولها وطمئ لتكافئ عليك باعزناب مِ عَلَيْ الدَّمَ الْمُعَوِي لَتَلامْ عَلَيْكَ يَا فُلْكَ الْغَا وَاللَّهُ نُهُ بِخَيْ وَمَنْ ثَا خُرَعَنْهُ هَوْيِ لَتَالِاهُ عَلَيْكَ يَا مَنْ خَاطِبَ

لْغَنَادَ وَذِنْ الْفَلَا لَتَلَامُ عَلَيْكَ إِامْبِرَا لَوْمِنِينَ وَحَمْرًا يَرَكُمَا نَهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاحِيَّةَ السِّيعَلَى مَنْ كَفَرُّوا مَاكَ ماء ذوى لألباب لتكاذ عكك يامعا لَـُـلَامُ عَلَيْكَ لِمَامَى عَنِكُ عِلْمُ الْحِيتَابِ لَـُلَّالُمْ عَلَيْكَ لِمَا مِنابِكَتَلامْ عَلَيْكَ بإفاصِل الْحُيْمَ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ لَسَلْمُ عَلَيْكَ لَلْصَدِّقْ بِالْخَاتِمَ فِي لِخِراكِ لَتُكُلُّ وْعَلَيْكَ يَامِنْ كَهَيَّ اللهُ منه القِتَّالَ بِهِ يَوْمَ الْأَحْ الِللَّالْمُ عَلَيْكُ يَامُ أَخْلُصُ لِللَّهِ لُهُ حَمَّا مِنَّةً وَأَمَّاكَ كَتَلاَءٌ عَلَيْكَ يَافَا مُلْحُبُمُ وَقَالِمُ عَلَيْكَ بِامَنْ دَعَاهُ خَيْرُا لِإِنَاحِ لَلْمِينَ عَلِي فِيرَابِيِّهِ فَأَسْلَرُ بَفْسُهُ لِلِّ حاسًا كَتَالَامْ عَلَيْكَ يَامَرْ الْهُ طَوْلَى وَحُدْرٌ مِابِ وَرُحَمُّ اللَّهِ وَ دَكَانُهُ الْسَلامُ عَلَيْكَ يَا وَكَيَّ عِصْمَةِ الدَّيْنِ وَكَاسَيْدًا لَسَّا ذَاسِتِ لتَّا عُلَىٰكَ الصاحِبَ الْمُعِزانِ التَّلامْ عَلَيْكَ الْمَنْ يَزَلَتْ فِي فَضَ نُورَةُ الْعَادِيَاتِ لَتَلامُ عَلَيْكَ إِمْرَ كُنْيَ الْمُمْ فُولِلَمَّ أَوْعَا إِلَيَّا لتكافئ كميك فالمظهر المخاتب والاياب لتلاث عليك يا لَتَلَامْ عَلَيْكَ يَا نُخْرًا مِمَا عَبَرَوَيُهَا هُوَ ابْ لَتَلَامْ عَلَيْكَ يَا غَاطِبَ لم لَفَكُوا لِلسَّلَامُ عَلَيْكَ بِالحَارَّةِ الْحَصْحِ فَمْبَيْنَ الشَّكِلالَّةِ لِ مُلَيْكَ يَامَرُ عَجِيتَ مِرْجَمَلًا نِهِ فِي الْوَغِي مَلَا بِلَهُ ٱلشَّمُواتِ

(४.५

عَلَيْكَ يَامَرُ: فَاجَى لِرَسُّولَ فَقَدَّمَ مِينَ مِينَ كَيُخِوْا وَالصَّدَقَاتِ الْأ عَكَيْكَ لِمَا لَمُا لِمَا لَمُعَوْثِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِلْمِ خَبْرِ مَوْ رُوتُ كَ الله وتركانة التكلاء عكنك فاستيكا لوصت راكتلاع علنك يا الأمْ عَلَيْكَ يَاغِياتُ أَلَكُمْ وُبِينَ لَتَالَامْ عَلَيْكَ يَاعِضِمَة وْ يُمِنِينَ لَتَلامْ عَلَيْكَ بِالْمُظْهِرَالْيَرَا مِينِ لَتَلامْ عَلَيْكَ بِاطْلَهُ لْتَلاْمْ عَلَيْكَ بِاحْمَلُ اللَّهِ آلْتَ رَا لُتَالاَمْ عَلَيْكَ مَا مَرْ بَصَّدَّرُجُ لَّهُ نِهِ غَامَمُهُ عَلَيْ الْمُنْكُمِ إِلْمَا لَكُمْ عَلَيْكَ لِمَا الْعَالِمُ الْصَّغِيرَةِ عَنِي إِلْفَالِم نظمة الماء المعمل كتلام عليك ياعبن الليا لناظرة ومكاه عَبَرَعَنهُ فِي رَبِيِّ إِجْعَىنَ لَتَكَارُخُ عَلَىكَ الْوَارِثَ عِنْ تودغ علاكا وكن والاجربن وصاحب لواءالجا رُجُوصَ خَاتُمُ النَّبِيرِ } لَتُلاحُ عَلَيْكَ بِالعَسْهِ م لدِّن وَقَائِلًا لَغُرِّ الْحُيْلَةِ، وَوَالِدَا لَا ثُمَّة الْمُضْتِينَ، وَرَحَةُ اللَّهُ وَ بركانة التلاع على شمالتها لرضي ووجهه المغي وحشه القوي ُصِراطِهِ السَّوِي لَتَلاَءُ عَلَى الأَمَامِ النَّعِ ٱلْخُلْصِ الصَّغِ ٱلْتَلاَمِرُ عَدِ الْكُوْكُ لِللَّذِي كَتَلامْ عَلَى الْإِمَامِ الْإِلْحَسَرِ عَلَى وَرُحَمُّ اللَّهِ بَرَكَانَهُ الْتَالَامُ عَلَىٰ أَعِنَّهُ الْهَلَىٰ يُومِصَا إِبْجِ الدَّجِي وَاعْلا مِرْ

لتَّغُ وَمَنْ الطَّهُ لَى وَذُوَى لِنَهُ الْ وَكَفَيْ الْوَرْيِ الْمُورَةِ لختذعلا القلا التنناور خمة اللهوتركانة التلام على وزا لْجُقَالِمُنَّارِوُوا لِللَّائِمْ لِهَ الْأَطْهَارُوفَ عَلَيْنَةُ وَالنَّارِ الْخَيْعَ. والمكتم على الكفارم سنقينا لشيعية المخلصين من عظ وذارائتالاؤعكا لخضوص بالطاهرة الغتبة انئة الخنارا لبيت دي فأشار المزقَّج في لتماء بالتروَّا لطَّاهِرَةِ الرَّضِيَّةِ لمضيَّة ابنَة الأطِّهاروَرُحُة اللهِوَرُكانُهُ الْسَلامُ عَلَى النَّسَارُ لْعَظْمِ لَذَى فِمْ فِيهِ مُخْلِفُهِ رَبِي وَعَلَيْهِ بِعُرْضُونَ وَعَنْهُ نِيْنَاكُو بَ لسلام على وُرالله الأفرروضيا يُرالان مَروَدَهُمَ أَللهِ وَرَكَاللهُ تَلامُ عَلَيْكَ يَاوَكَ اللَّهِ وَخَيَّنَهُ وَخِالِصَةُ اللَّهِ وَخَاصَّتَهُ أَشْهَالُهُ ئَكِيَّاللَّهِ وَوَلِيَّ رَسُولِه لَقَارَجًا مَا نَتَحُ سِيبِل للْهِ حَيِّجهَادِه وَ ت منهاج رسول الله صد الله عليه والدوحكلت خلال مَهُ وَيَثَرَعُتَ أَحُكُامُهُ وَأَفَيْتُ الصَّلَهُ وَ انْكُتُ لزكوة وامرت بالمعروب وتقيت عرالمنكر وجاهدت في ۣڵڶڷؖۑڝٳۥڒٞٳٮٚٳڝؙٵۼٛؠۘٞؠٞڵٷٛؾڽۜٳۘۘؖؗۦؽۮٳڷۑۛۼۻؠٳڴؙڿۛڕڿؖٙؽؖٵڮ لْيَقِبِنُ فَلَعَرَ اللَّهُ مَرْ دِنَعَكَ عَرْجَقِكَ وَأَزَا لَكَ عَنْ مَقَامِكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَلِغَهُ ذَٰ لِكَ فَرَضَى بِهِ الشَّهِ بِأَ اللَّهَ وَمَالْاً مَكُنَّهُ وَٱنْبَيُّكُما

كُ وَعَادِلُمَ. عَادَاكِ وَالسَّلَاءُ عَلَى يُسلِّه ان وال أر والأ لله وَيَكُمُّ لَهُ مُهَامَكَ عَلَى لِعَهِ فَعَيَّاهِ وَكُلَّ لِيهِ جُودِ لَا تَقْرِيجِيبَالِ وَا نْهَذَانَكَ تَنْمَعُ كَلامِ وَقَنْهُ لَهُ مَقَّامِ وَاتَهْمَذُ لِكَ يَا وَلِيَّ ا بالأغوا لاذاء يامولاي ياحجة القياامين للداولي المدار بمنو ىَنَ اللهِ عَزَوَ حَلَ دُنُوبًا فَأَنَا ثَقَلَتَ ظَهَرى وَمَنَعَنْ مِنَ الوَّفَاد**َوَذِ**كَ بْقَلْقِلْ إِحْشَانِي وَقِيْكُمْ بِسَالِ إِي اللَّهِ عَزَّوَ حَلَّ وَالْمُلِّكَ فِيحَةٌ مَرَائِمَةً لإبتره واشتزعا أدأغرجكيه وقرك طاعنك بطاعنه وموالانكت الاندكر إلى شيشبيعاومن لتاريخ وعلى لدهرطه برا نكتعلى لقه فقتله الضاوفل بير باذخود دابقه يجتا و قرراسوس وسكو وَإِ ۚ الشَّائِحَةَ اللَّهُ مَا مَا حَطَةَ اللَّهُ وَلَيْكَ وَزَائُ لِدُوَ الْلَائِنَ بَعْبَرِكِ لنازِلْ بِفِنَا يُكَ وَالْمِنْ رَجُلُهُ وْ جُوارِكَ يَنْ كُلُكُ أَنْ تَتْفَعُّ لَهُ الْمَالِّةِ حَنه وَعِجْ طَلْسَنه وَ إِلْمُنْنَا وَالْاحْ وَفَانَ لِكَ عِنْدَاللَّهُ عِنْدًا لَلْهُ عِنْدًا لَلْهُ الْمُعْ ظَهُوَالشَّفَاءَرَّ الْقُبُولَةُ فَاجْعَلْنِي الْمُؤلِائِ مِنْ هَبِّكَ وَأَدْخِلْنِي وَ بُ وَالسَّلامُ عَلَىٰكَ وَعَلِي حَجَيْدَكَ ادْمَ وَنُوْجٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْلَتَكَ لْ وَلَدُ يَكُ لِكُورَ وَالْحُرُينَ وَعَلَىٰ كَلَا عِنَّهِ الظَّاهِرِينَ مِن ذُرَّيْدِكَ ورَحُكُة اللهِ وَرُكُا نُهُ ثُمْ صَلَتَ ركنات لامِرالوَمنينُ ركنب للزيارة ولاد وكعنب كذلك وكذلك لمنوح عليهاالتلام وادع المدكثر اعجب الما فشاءا معد تغط

# فَصَلُولُ مُعْرِجًا لِكُلِمْ فِي اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْم

صلولةار بع ركعات صدية جاكالاخرى درجهار ركع نازكردرماه جاديا لأخرخوانه ميثود في لأتبال تقرأ الجربي الأولى مرة وايترا لكرسي مرّة و لقلدخسا وعشرس مرة وفيا لثانية الجديمة والتكاثريرة والتوحد يغسا وعثيب مرّة وفي النّاليّة الحريمة وتليا إبهَا الكافرون مرّة والفلوّجيّا وعِيْرِين مرّة وفي الرابعة الحدمرة والتصومرة والناسخ بأوعثري مرة فاذاسلت نقل سبحا والتيم وَالْحِيْنُ لِتُسْوَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ النَّهُ الْكَاكِبُرُ سِعِبْنِ مِنْ مُ مَل للأَفَا اللَّهِ مَ غَفْرُ لَلُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تَهْتِعِدوتقولَ ثَلَاثًا يَأْحَيُّ بِاقَبُو مُرْبًا ذَا كَيْلال وَأَكُو كُواحٍ مِا ٱللهُ مُارَحْمُ أَبارَجُمْ مِا أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ عَهِمُ لِسُلاللَّه نعالى خاجنه ومربغل ذلك تضان نفسه وماله واهله وولده ودبنه ودنثاه الخامثلهام إلىنة الفابلة وإدمات في للطالسنة مات على لقهادة ومنه صكوكا التثكر اتى ينغل يوثيهاء بدظفال نجتالي لدكتجا الناغة وآيام سروره كافحالغديروالمباهلة ويخوهام الإعياد وعند تجرّح كآل لممة ومأبيخت الشكرله وهيع إلقياد قعليه التالام قالباذا انعما يسعلمك بآركة ترتقرأ فيالأولى بالجر والنوحيدة ووفالقانينوالجن وقليا يَهاالكافرون وتقول ذالرَّكعة الأولى فِي وَكُوعِك وسِعِودِك **الْجُدِّرُ لِلْهُ شُكُدُ** ٱ لْتُكُرُّ اوَحَمْدُ لَا وَتَقُولَ فِي الرَّبِعَةِ الثَّانِيةِ فِي رَكِي عِلْيُ وَسِي وَلَا أَلْحَمْدُ اللَّهِ يزيزيا لكى استجاب دعاتي واعطابي مسئلتي يزير يزيز

### سى المناع فَضَلِ اللهِ اللهُ الله

فصتلخ زيازات ماوالمؤمنين صتلوا الله تعليا لمطلقة في لوسائل للبُخِوالحرّ العاملي عن الهّديب باسناده عراسعيدا لله عليهمّال خال من ذارا مرالمؤمنينَ ماشيًا كتبالله لمكرخطوة حجّة وعرة فان رجع ماشييًا كتباشله بكلخطوة جمين وعربين وخي فرجة الغري بالشامعترع إلضادق وقلذكرعنده اميرللؤمنبن فقال يابن ماردمن ذارتجل عارفابحقه كتبالله بكلخطوة حجةمقبولة وعرة مبرورة بابرمار دوالله مايطع الله النار متدمأ تغتمرت في زيارة امير لمؤمنين مالميا كان ورا كما يابن مارداكت هاذا الجدبث مناء \* ﴿ زِيابِرُ الرَّوْرَ فِللْالْمُنْرَعَلِينَ لِي \* \* الدَّمَبِ إذااردت زيارة اميرا لمؤمنين فاغتسل والبراطير شابك وامشر على كتبروفاد والمنتجلالله وتتبحه وتملله فاذا بلغث بالبالرواق فقل مركياه الاده نمائ زبارىتامىرالمؤمنين داير غسل ناوسوش ياكيزه ترين حامرها خودرا ورايو درخالتيكه حدخلا وتبهوتهليل ميكني وجون بددرواق رسيدى بكو لَسَّلامْ عَلَىٰ يَسُولِ لللهِ المِيرِ اللَّهِ عَلَىٰ وَحْدِهِ وَعَزَاعِ آمِ إِنْ عَالِمَهُ لَا سَقَ وَالفَايِجُكِاالنُّفْسِلَ وَالْهَيْمَنِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَرَحَمُ اللَّهِ وَ بَرَكَانُهُ الْتَلاَمْ عَلَى صاحِبِ لِتَكِينَةِ التَّلاَمْ عَلَىٰ لَمَن فُونِ إِلْمَانَّةُ لَسَكُوْمُ عَلَى الْمُنْصُورًا لَمُؤَيِّكِ لَتَكُو مُعَلَىٰ إِنَّا الْقَاسِمُ كُمِّ أَنِي عَبْلِ اللهِ ورَحْمُ لَمَّا لِلْهِ وَبِرَكَانُهُ مَّا دخل وتر رجلك لِيمْ وَبل الدين وقف على

باب لقبَّة وقل ہے داخا ہو وہای راسترامقکہ بلاروبردرروضہ تَنْهَالُ لَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجِنَّا لَاسْرَبِكَ لَهُ وَأَشَّمَالُ أَنَّ يَحِيَّةُ ولهُ حاءً بالحة من عنده وصلاة المُسلم السَّالا وعلامً علالًا كَتَلاَءْ عَلَيْكَ يَاحَبِيبَ لَهِ وَجَرَيَّهُ مِرْجَلَقِهِ إِلْتَالِامْ عَلَىٰ إِمَير مِنِينَ عَبْلِاللَّهِ وَأَخِي رَسُولِ لللهُ مَا مُؤلِّلُ يَا إِمَارًا لَمُؤْمِنِيرٌ عَيْر رُ، عَلَكَ وَادُ امَنِكَ جَاتِكَ مُسْتَحَةً ابِن مَنِكَ فَاصِدًا إِلْي حَمَلِنَا تُوجِهُا إِلاَ مُقَامِكُ مُتَوسَلًا إِلَّا لِللَّهِ يَعَالِمُ بِكَ وَأَدْخُلْ لِمَا مُولَائِ أَدْخُلُ بِالْمُهُ اللَّهُ مُنِينَ ءَادْخُلُ بِالْحُيَّةَ اللَّهِ ءَادْخُلْ بِالْمَهِ لِللَّهِ دُخُلُ مَا مَلَاَّئُكُةُ اللَّهُ لَمُعْمِينَ وَ لِمِنَا الْمُتَهُمَا لِثُمَّ بِفِيامَولاكَ نَأْذَنْ لِيهِا لِنُّخُولَ أَضَلَ مَا آذِنْكَ لِأُحَدِمِنْ وَلِيا بَكَ فَارْلِم كُـُ: لَكُ اهُلًا فَانْتَ اهَـٰلُ لِلنَّالِكَ مُ تِبَالِعَتِهِ وَمَنْ رَجِلُكَ لِمِنْ قَبِل لسرى وادخل واشتقول يرجته ذابوس وناي ذاسترامقك داروداحل درداحل شدن بكوبنيما تليوقيا لليرقض سكبل لليوقعل ملكة رسهل للهِ ٱللَّهُمَ اعْفِرْ إِوَا ذَهِنِي وَتُبْعَلَى انِكَ انْتَ النَّوْابُ ارْحَيْمُ سَمَّ مشحتي تخاذى لقبرواسنقبله بوجمك وتصقبل وصولك ليدوقل يهيرونا بل قربديث إدرسيدن بضريح مقدّس وبكوا لسّالامرٌ رَاللَّهُ عَلَىٰ مُحَرِّرُ رَسُولِ شَوِامَبِراللَّهِ عَلَىٰ وَخَيْنِهُ وَزَعْزاعِ الْمُرْهِ وَمَعَ

عِتَّةِ مِنْ وَلَقِ الْمَوْ الْمِينَ بِأَمْرِ لِيَمِرْ بِعِثْ لِيَ عَلَىٰ لَأَيْمَةِ إِلَىٰ تُوْدَعِ بِنَ لَتَلاَمْ عَلَىٰ خَاصَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ - ﴿ زَيْارِوْالدَّقْرَةِ لِلْأُمْيُوَعِلَيْكُمْ ﴾ و (١١٠)

مَلِ ٱلْمُنْهُ مَيْمِينَ إِكْسَالاً ذِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ لِلْأَبِنَ قَامُوْاما الاعلااللة أمار الأربع المبرا لمؤمنين أسلام عكيك بإجبيم عَلَيْكَ مَا صَفْوَةُ اللَّهِ السَّالْأُوعُ عَلَيْكَ مَا وَلِيَّ اللَّهِ الْسَالْتَ لَا خُعِلْمُ لتلاء عليك مااماء الهنك التلاء عليك ياعلا النفال بِنَّهَا الْوَحِينُ الْمَرُّ النَّقِ اللَّهِ ۚ النَّقِ ۚ الْوَقِ ٱلۡتَلَامُ عَلَىٰ لَكُمْ ئى لىنالاغ عَلَيْكَ يَاعَوْدَ الدِّن لَسَكَ لاَءْ عَكَ كَ مَاسَتَكَ لَوْجُ لالعالمين وديان بوج الدين وخبرا الؤم لصَّفُوةَ مِنْ سُلَا لَهُ النَّتِيرَ وَمَاتِحَ لنَّا كِنْ بَ فِسَلِكَ وَالقَّاسِطِيرَ. فَحُكُمُ احكامك وحا لمارِقبِنَ عَنْ إِمْرِكَ صَابِرًا مُعْتَتِبُ الْأَنَا خَنْهُ فِيكَ لُوَمَةُ

ٱنَيْيَا يُكَ ٱللَّهُمَّ هٰ لَا قَرْدِلِيِّكَ الْدَى فَرَضَكَ ط عَهُ أَعْنَاقُ عِنَادِكُ مِنَابِعِنَهُ وَخُلِيفًا لِأَلِينَ عِينَا اللَّهُ عِنْهُ وَخُلِيفًا لِأَلَّالُهُ عِينًا أده عِنْكُ لِذُوحِلِيا جُطَرِهِ لِلْ لَكَ وَقُرْبُ مَنْ لِنَهُ مِنْكَ صَاعَا لتُلامُ عَلَىٰكَ بِالْمُولاي وَعَالِهِ عَيْمَيْكَ ادْمَ وَنَوْجِ وَرَحْمَهُ ركاثه ثم قبل لفر بوقف تنابل لواس قل برص يجرابوس وْءُ مَقَصُهُ دُوْ أَنْهُ مِنْ إِنَّ الْمُؤْسَلُ مِكَ غَرْجًا سُوالطَّالِي لِكَ لْمُوَّالْعُرْ قِبْلُدُ أَمِيرًا لِمُؤْمِنِينَ لِلْهُمَّالْعُرْ قِبْلُدُ الْحُدْرِ وَالْحُدْرُ إِلَّا مَنْ قَنَلَةَ الْأَيْمَةِ وَعَانِيمُهُمُ عَلَابًا أَبِمُ الْانْفَيْنَ بِهُ أَحَدُلُ مِا لِلْكُمَ عَلْاَبُكَيْرُ إِلَا انْقِطَاعَ لَهُ وَلِا اجَلَ وَلَا امْكَ عِلْا اللَّهُ الْمِلْهُ الْمِلْ وَاعِدَ لَهُمْ عَلَا بُالْمُرْتُحِلَّهُ بِٱحْدِمِنْ خَلْفِكَ ٱللّٰهُمِّ وَٱدْخِلْ عَلَ قَـٰ لُهُ مع زايو الوقي الأرع التي الماسي الماس

لَا وْعَلَيْكَ وَعَلَّهُ مِنْ لَا وَاسْكَ لِيَّالَا وْعَلَّمُ الله يك لتراب واوخوبك ليكاب وحبلك وآماك وحملك

واخالذوامَّك ويتنك عَرَّةً لأوْلِي لِأَلْبَابِ مَا إِيَّالِمَا إِلْمَامِيرُ كافَعُلَقَ مِرَ إِلنَّامِ مَهُوء إِلَيْكَ مَا خَارَ مِنْ مُسَّكَ بِكَ لالتمن والأثمان وكلة التخفظ التتلاؤعلا بنهرَةُ وَارِثِ عَلَمَا لَنَكُرَّ ۖ وَالْحَالَمُ يَوْمُرَا نغوى وسامع البروالتية ي لسكلاغ على حجية الله الم لأمام التاج والزناد لقادح ورخمة الله وتركانه كَ بِمُنْزِلَةً هُرُونَ مِن مُؤْسِي لِلَّهُمُ وَالْمِنْ وَالْمُا عادِمَ عادا أوَاضُرُمَ نَصَرُهُ وَاخْذُلُ مَنْ خَنَالُهُ وَالْعَرْمُ بَصَبَ مع نارية الدَّوْرِ فِللِالْمِيْعِ لِيَلِيْلِ الْهِ مَعِلَيِّ لِلْهِ مَعِلِيِّ لِلْهِ مِن الْمُعَلِّقِ لِلْهِ مَ

لَهُ الْعَلَا وَهُ مِرَ إِنَّا وَلَهِنَ وَالْأَخِينَ وَصَلَّعَلَيْهِ اَفْضَلَهَا صَ عَلِى الْحَيْمِةِ الْوَصِينَا الْبُنِيا يُكَ يَارِبُ الْعَالَيْنَ تُرْعَالَا عِنْلَا ا دم ونوح وقل فزيارة ا دم ، پس بركرد بخان سرو درز الاستحضوت ا دم ، مكو لْتَكَارُ وْعَلَيْكَ مَاصَغِيَّ اللَّهِ أَلَيْكُ أَوْمُ عَلَيْكَ مَا حَمَدَ لِلْقُوالَتُ أَعْلَيْكُ مَا نِوَ اللهِ السَّلَامْ عَلَيْكَ يَا امْ رَاللَّهِ السَّلَامْ عَلَيْكَ يَاخَلِيفَةَ اللَّهِ فَأَرْضِهِ لَتَالِا مُعَلَيْكَ يَا أَبَا الْبَتْرَالِتَلامُ عَلَيْكَ وَعَلِ دُوْجِكَ وَبَكِيْكَ وَ عَلَى الطَّاهِ بِنَ مِن وَلَاكَ وَدُرْتَنَكَ صَافَّةً لَا يُحْصَمُا الْأَهُوُّ وَرَّجُ الله ويُركا نُكْثَمَ مَل ذَبْارة نوح مَيْ ودرنارت نوح مكواكمًا لمُعَلِّيْك يَا بَيِّيَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصِفِيًّا إِللَّهِ السَّالَةُ عُلَيْكَ يَا وَلِيَّا لِلْهِ الْسَلَامُ حبيب للياكتالا عكيك باشخ المرسلين إكتالا معليك ميزابتيع فيأزضيه صآلوا ثابية وسآلامه عكنك وعلاردحك وَمَدَ بِكَ وَعَلِي الطَّاهِ بِنَ مِنْ وَلَدُكَ وَرَجُّمَةُ اللَّهِ وَبُرَكُمَا لَهُ شَصَّلَ ت ركفات دكعتان منها أذيارة المبرالمؤمنين تعرب الزكعة الأولى الحروسورة ا تزخم جه في لثنانية الجدوسورة بم ونتهدوسة وسيّم سبّبط لزّه راء تواسنغفالِه عزقجل وادع لنفسك وقل بهرشثر وكعت نماذكي دوركعتان برآى زيان خترامر دركمنا ولبعلار عدسورة الرخل بخوان ودر وكعندويم حدو بن بخوان وتتبيع خضر زهران بمخوان واسلعفادكن وبراى خود دغاكن وبكو.

وَلَكَ مُعَالِثُ وَحَلَّ لِي لَا شَرَمِكَ لِكَ لَا يَهُ لَا تُعَدِّدُ أَلَا الصَّالَةُ أَنَّا وتعتثا الأدبع دكع الأخوالي ادم وبوح ثم تتجد سجدة الشكووتا ئديكورا صعتبركن بواع إدم ويؤجء برسجنة شكويجا اورود دسجاه بكوا للرآ حَقَّاحَقَّاسَكُنْ تُلكُ يَارَبُّ تَعَبُّلُا وَرِقَّا اللَّهُمَّ انَّ عَمَا ضَعِهُ عَقَّ ڮٳ۬ػڔۜؠؠؗؠٳ۬ػڔۜؠٛؠؗٳػڔ*ؠ*ؠ۠ؠ<sup>ۼ</sup>ۼؖٵڮٳٮۼۅۮۅۊڮػۯٵڡٵؽۯڡڗٙۄٳڿۿڰٵڵڽڠ

## مع في القالمة في المائي المائي

فانترموضع مسئلة واكتزم بالإسنغفار فانترموضع مغفرة واستل للحوالج فاته موضع الجابة وكلياصليت صل<u>وة</u> فرضًا كانكاد فعالًا مثّا مقامك بمشهدا مير المؤمنينُ فادع بجُلاً اللَّمُعَاوِمُومُ وَيَحْعَلُوا الزَّائِرِيا سِنَادِمُعَتَى لِمُ يُرْكِرُهُ بجه دوصدم به اشكرا كه وجهدكر دردعا كداين موضع اجابتت وبسيار اسنعفارك كمابن موضعام ذش كناها ننت وحوائج خود طلب كربكم وضابة وبعدا زمرنمازي فربصه ونافلها سدعا لأبخوان ألله فيتراته كالأكرمن كَ وَكُلانَكُمْ: قَلَ رِكُ وَكُلانَكُمْ: فَصَائِكَ وَكِلْحُولَ وَلاَثُوَّةُ اللَّالِكَ لَّهُ رَكُمُا تَضَيْبَ عَلَيْنَامِ فَصَالَوْ أَوْقَتُ رَبَّ عَلَيْنَامِ وَقَارَ فَأَعْطِنا سَرُ ابْفَهُ أَوْ وَمَلْهُ فَا جَعَلَمُ لَنَّاصَاعِنَّا فِي يَصُوانِكَ بِنِي جَ حسنانينا وتفضيلينا وشؤد دنا وشرنيا وتجدنا وتغانينا وكزاما لينابى الدَنْيَاوَالْأَخِرَةِ وَلَانَقُصْ مِن حَسَنَانِنَا ٱللَّهُمُ وَمَا اعْطَيْمَنَا مِرْجُطًا لتنابه مِن بضيلة وأكرمتنا بهمِن كرّامة فاعطنامعً له شكرًا هُرُهُ وَيَلِهُ عَنْهُ وَاجْعَلُهُ لَنَاصَاعِلًا وَ بِهِوَانِكَ وَحَسَانًا وَتُؤْذُ يشرفنا وبغماائك وكراميلا بجالل نياوالاخ وولا تخفأ فالناأتئ وَلَا مَكُرُا وَكُلُ فِيْنَةً وَلَا مَقَتًا وَلَا عَلَا مُا وَلِاجِزِيَّا فِي لِدُنْيَا وَالْاحِيرَةِ لُلَّهُ مَّا يَّانِعُوذُ بِكِيمِ عَثْرَةِ اللِّيانِ وَسُوِّ الْقَاعِ وَخِفَّةِ الْمِيرَانِ لَلْهُمْ صَلَّ عَلِي خُلِّرُوالِ نُحَيِّرُ وَلَقِنَا حَسَنَا نِنَا فِي لَمْنَا بِ وَلَا سُونَا

#### ٠٠٠ ﴿ فَ نِيارِتُوالدَّوْرَتُوللانْيِرَّ لِلْكِيْرِ لَكُ الْمُعَالِينِ لَكُ الْمُعَالِينِ لَكُ اللهِ

اغا كناحت إب ولانخ ناع نك قضاً بك ولا تفضّى استاننا ومَرَ واجعَلْ ثُلُو مَنَا مَنْ كُرُكُ وَكُلْ مُنْسَاكُ وَتَخْشَا لَهُ كَأَنْفًا ذَا لَيَحَةً مَلْقَالَ لَلْهُ مُصَلِّعَكُ عُلَى كُلِّ وَالْمُحَدِّدُ وَيَدِّلُ سَيْنَائِنَا حَسَنَاتِ وَاجْسَا نائناد دَجاتِ وَاجْعَلْ دَرَجَانِنَا غُرْفَاتٍ وَاجْعَلْ غُرْفَانِنَاعَا لِيَّ الرُّوَاوْسِعُ لِفَقَهُ فَامِرْ سِعَةِ مَاقَضَدْتَ عَلِمْ بِفَيْبِكَ لَلْهِ مَرْط عَلَيْغَةَ وَالِيْغَةَ وَمُرَّ عَلَيْنَا مِا لَمْ لَهُ يَا أَنْفُتُنَّا وَالْكَرَامَةُ مَا اَخْتُدُّ وَالْمَغَفَرَةِ الْأَوْفَيَتُنَا وَالْحِفْظِ فِيمَا بَقِي مَرْغَمْ نَاوَا لَبُرَكَةِ فِيمَا رُزُفْتَنَا وَالْعَوْنِ عَلِيْ مِلْمُتَلِّتُنَا وَالشَّاتِ عَلَى مِاطَوَّ فَتَنَا وَلَا نَوْاجِلْنَا فِلْمِنَا لاثعا قينا يجهلنا وكلاتئت رجنا يخطانانا واجتل كحبر بإنقول ثابتًا في بْلُوبِنَا وَاجْعَلْنَا عُكُمْ أَءْعِنْدَ لِنَا ذِلْةٌ فِي نَفْسِنَا وَانْفَعْنَا: عَلَشَاوَزِدْنَاعِلَانَافِعُ اللَّهِ مَوَلَدِ اعَوْدُ مِكَ مِرْ، قَلْبِ لا يَخْشَعُ وَ مِنْ عَبُنُ لاَنْكُمُ مُ وَصَلُوهُ لِانْفُتْكُ أَجِزْنَامِرْ. سُوِّ الْفِتَرَى بَا وَلِيَّ \* ﴿ ذِيَارِهُ الْمِدِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَالرَّالِمُ اللَّهِ ﴾ ﴿ دواخاابن لحاوس باسانيدعديدة عرجابرع الباقرة انعلى بالحسبن ذارامير المؤمنين بجنه الزبارة وهي احسرا لزبارات سنداومتنا فالبعض العلماء فينيغ المواظبة عليها فيحبع الرّوت المقدسة للأثمّة ، علا الفائم عَجَ فان ذيار ترجاتكُ الى تنبربع ض الالفاط لاشما لهاعل لائقال الىجوادر حترالله ويحوذلك والحق

مَدِ الْجَامِعَ لَهُ فَوْفَنْهَا مِيَّالِثُنَّى ﴾ · (٢٢)

يترئها كاهىء جبع المقامات وفيحبع الأحوال والانكاد الْمُعَلَّلُ مَا امَهِ لِللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَمُحَيَّنَهُ عَلِيْهِ بجاهدك الليحقجهاده وغلت بو مُعَرِّصًا أَيْتُدْعَلُهُ وَالْهُ حَةُ دَعَاكَ اللهُ اللهُ إِذَا بِهِ اخْتِيارِهِ لِكَ كَرِّبَمُ ثُوَّا بِهِ وَالْإِمَاعُلُا لِكَ لَكِيْةً لَـُمَعَمَا لِكَ مِرَا لِجُنِجَا لَيْالغَهُ عَلَا جَمِيعِ خَلْقِيهِ اللَّهُ مُّهَا. تمانك صابرة علا بزول غۇلدَّعَ النَّيَا عِلَالْهُ وَتُنَّا ٱللّٰهُمَّ إِنَّ قُلُوكًا لَغَيْبُ إِنَّ إِلَى وَالْمِيَّةُ وَسُبُلَ لاءَ الْقَاصِدِينَ الْمُلْكَ وَاضِحَةُ وَافَئِكَةً الْعَادِفِيرَ مِنَا فازغة وأصوات للاعبن ليك صاعكة وابواب لإجابة طيفقة وَدَعْوَةً مَنْ نَاجَا لَذَمْ تَجَابَةً وَتَوْبَةً مَنَ أَنَا سِالِيَكَ مَقْبُولَةً وَعَبَرَةً

نَ مَرْجُومَةٌ وَالْإِعَاثَةَ لِمُرَالِنَعَاثَ بِكَ مَوْجُدًّا فَيَ نُ وَلَهُ وَعِلَانِكَ لِعِبَادِلَهُ مُخَرَّةٌ وْزُرّ لاعانة لمر استعان مك مد َ إِسْكَقَالِكَ مُقَالَةُ وَأَغِالَ لَعَامِلِهِ لِلْهَلِكَ عَفْهُ ظَهُ وَإِزْزَاقَ نَلَانَةُ مِنْ لَكُنْكُ نَازِلَةً وَعَوْ أَنْكُ إِلَّهُ مِلْ لَمُ مُرُواهِ كموقرة وعوائدالمز بيهتوازة ومواثيرا لمنتطأ لِمِن حُزان وَاجْمَعُ بَيْنِ وَمَن إَوْليا ذَيْءَ أَخُذُ وَعَلَا وَفَاطِمَةً سَرَ وَالْحُنِيْنِ وَالْتِنْعَةِ الْمُعَصُّومِ بِنَهِ ذُرِيَّةِ الْحُنَّةُ ، عَلَيْهُ النَّا غُومِنْتُهُ مِنَايَ وَغَالَةُ رَحَادِيْ فَمُقَلِّمُ وَمُتَوَاكًا لتلام عكك باستار ومولاي ورثمنه الله وتركانه ميستر دويالككئة عربيةالحيالقالثء <u>زيارت پنج شخكلين</u> بروايتكرده لزحضرامام عا*ليع* يكوفئ وتراميرا للومنين اكتكلام عَلَيْك ياوكي الله انْكَ وَلُ مُظْلُومٍ وَأُوَّلُ مُ عَضِيحَقُنُهُ صَرْبُ وَاحْتَسْتُحَةً ابْتَلْكَ لُقَعِ أَ فَاشْمَا أُ ٱنَّكَ لَقِيتًا شَيُواَنَّكَ شَعِيلُ عَنَّ كِاللَّهُ فَائِلِكَ بِأَنْوَاعِ الْعَمَّلِ جَبَّهُ عَلَيْهِالْعَلْابَ جَيْنُكَ هَارِفًا عِيَقِكَ مُسْتَبْعِيرًا بِيَأَ لِكَ مَعْا دِيًا

# النايخ السّاحية للأميع ليتل المساحة

القيعا ذلك وانناء الله الكالشكة رُدِّلَ فَانَّ لِلْ عِنْدِاللَّهِ مَقَامًا مَعِلْهُ مُأْوَانً مجاهًا وَتُنْفَاعَةُ وَتَرْفَالُ اللَّهُ تُعَالَىٰ كُلَّا لزاية الشارسة للأمقلة ومفاتيح لجنان للحرتث لعترقاق فال وهزالق والهاجمع مل لعلم يتخ عير بالمشهكة قال تعرب خالل لقيالهي وسيف بعين انرقا جنامع صفواالجال وجمع مراصحابنا الح جاسل لغيرو درماا لأ تؤمس كليمل وكما فزغنام فبران وتروتو تصرصفوا واليجحتر قبراك كرعاليه ل زور الحسُرَّم. فِي الكان عن أس لأمين وقا لصفيا رجين الأمام لصاقء إلى هناو فادعليه السّلام وصرّو بدعا كما اعتلوه غوا إضطفنه الزمازة وادع تفذأ الكهاء بدراكا تمام إمرائق كحسيرعليكم للمفكذا فافااضرعنال للمدتعا لي لمرب ارهما هكذا ودعا عفال للهاءم , قرب و يُعرار في الترمقيول وعلى مأجو وسلام واه خاترمقضتة كلاكانث عظمتروها وزيارة امركؤ منكر بقفعل قبر التيلامُ عَلَيْكِ مَا رَسُو ٱلْآلِيْهِ لَيَالْمُ عَلَيْكُ مَاصُفُوَّةَ اللَّهُ لَيْكُ بالمير الله لسلام علامرا صطفاه الله واختصر واخت برتيبه أكتالا موكيك بإخليل التبيفا ديجي لليل فغسق

ورى مع الزماية الشارسة للأمية ليتلا عد

أَضَاءُ النَّهَارُ وَإِشْرَقَ السَّلَامُ عَلَىكَ مَا صَمَّكَ صَامِيُّ وَلَيْرًا وَذَرَشَارِقُ وَرَحَمُ اللَّهِ وَبُوكَا تُنُرَا لَيَّالِاءُ عَلَى فَوِلا نَا بيادظالب صاحب لتوابة والمناقب الخرة و وبدإ لبايرالغظه لمزامر للكبر للأساير صاق المؤمنه رْجُوْ صِالْرَسُولُ لَكُمْ أَكُوْمِ مِنْ لَسَّلَا مُعَالِصًا حِيالَتَهُوجُ الْفَضْ لطُّوا مَا فِالْمَكُ مُاتِكُ النَّوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا مُعَلَّا فَارِسُ لَوُمِنِينَ وَ لُوَ عَنْ رَبُّ قَانِلَ لَشُرْكُرَةِ وَصَعَّ دَسُولُ مِنَا لَعَالَمُرَ } زُخُالِهِ رُرُكَا لَهُ السَّلَامُ عَلَامٌ أَبَّدُهُ اللَّهُ يَجْدُرُ أَوْاعًا نَذُمُ مِيكًا مِنْ أَوَادُ لَفَ و الداررة حَيَاهُ بِكَا مِانْقَةَ بِهِ الْعَيْرُ وَصَلَّا لِسُعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ا لطاهينَ وَعَلَىٰ وَكُلْإِدِهِ الْمُنْعَيِّمَنَ وَعَلَىٰ الْأَثَمَةِ الرَّاسِّدِينَ الْمُرْسَ مروفي لله المنك وَفرضُ اعْلَمْنَا الصَّلَوٰ اتْ وَا *ؚ*ٵڒڮۏۊؚۮۼۧۏٷؗڹٵڝؽٳػۺؙڔؠٙڡۻٳڹۘۊڟٳڹۺٚٳڵڟٚٳڽٲڵڛۘٙڵٳؗؗؗۿ مِيْرَالْوَمِنِينَ كَيْعَسُونِ الدِّينَ قَائِدًا لَغُرَّا لَحُجُّلُرَالُأَ أَبِ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَيْكَ مَا عَنِي اللَّهِ النَّاظِرَةُ وَمِنْكُ أَلِياسِهِ ذنبالواعية وجكته المالغة ونعمنه السابغة وتفتئه الرا لسَّلامُ عَلَىٰ حِيْمَ إِنجَنَةِ وَالنَّارِ اَلْسَلامُ عَلَىٰ بِغُمَّرَ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُوارِّقِيْنِ عَلَىٰ لَفَخَارِا لَتَلَاٰمُ عَلَى بِيَالِمُلْفَتَى يَنَاكُمُ خَيَارِا لَتَلاَمُ عَلَىٰ أَجَبِ

# معرور النايق الساحية المناع المناع

لالعتديم والفرع الهريم لسكائم على ه ذکر لتسه اخذوج البتؤ كَانَا لَدَى حَكُرُهُ اللَّهُ فَهُكُمَّ الْأَيَابِ فَقَالَ تَعَ سالعائجكةالتا لامْعَلِي إسْراتُدالرَضَيَّ وَوَ السلام على هج الليوا ﴿ عُلَامِينَ لِللَّهِ وَجَعَّنَّهُ ذَائِزً اعْادِفَا يَحْقَكُ مُوالَّمَا الْمَا ادُوا لأُعْنَا بَلْكَ مُنْفَرِّرًا إِلَىٰ لِتَدِيزِ مِا رَبِكَ اللَّهُ لِحِيدًا لِلْهُ دُوِّ

# النايق الشاحية للاميع ليكن الم

على لقيروتة لدوقا سكائم الشوسك لأمرم لَّهِ الْكُ نِقُلُونِهُمْ الْمُعَرِّ الْمُؤْمِنِينَ فَا اهدين على إنك صادق أمير ص كذا تله وَ مُركانُهُ الشَّهُ مُا نَكَ طُهُ وْطَاهِ مُطَلِّقً مِنْ لِمُ الشُّفِدُ لِكَ نَاوَلَ السَّوَوَ لِيَ رَسُولُهِ مَا لِيَلَاءَ وَا نئاتشدة نائه وانكيجيب بشدووجه ا ُ اللَّهِ وَ آنَكَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَيْهِ رَسُولُهُ صَدّ المأتننك متقرنااا التدعزوجان مارتك داعيا لتَّفَاعُزَانِغَ بَثَفَاعُنْكَ خَلاصَ رَقَبَةِ مِرَ إِلْنَا رَ النارهارِيَّامِ. دَنُونَ الْمَ احْتَطْنَهُاعُا إِظْهُرِي مِهُمَّا الْ قِصِي بِكِ مُواجِحٌ فَاسْفَعِرِلْ مَا امْهُ المُوالِمُو مِنْهِ أَلِي الدوزائر كولك فينكا لتباكفا مالمخوك لْعَظِّمُ وَالنَّالُ إِلَكُ مُرُوالنَّفَاعَةُ الْقُنَّهُ أَهُ ا عَلِيْحَةَ وَالْحَيْرِ وَصَلَّ عَلَى الْمِرَا لِمُؤْمِنِينَ عَيْدِكَ ا ينك الأوفى وعرف تلك الوثعرة مداؤا لغلنا وجنبك الأعل

مع الزايق السّارية للأميّالية الزايق السّارية المستمالية السّارية السّارية المستمالية المستمالية المستمالية ال

بَجِّنَكَ عَلَى الْوَرَيْ فَصِدَ تَقْكَ الْأَ ءِ وَرُكَنَ الأُولَيَاءِ وَعَادِ الأَصْفَا لدِّين وَ قِلْ وَهَا لِصَالِحِيرَ وَامْ سُنْعَلِ فِراتُهُ وَالْمُواسِ لَهُ عِيَ وَجُهِهِ الَّذِي وَجَعَلْنَهُ سَفًّا لِنُوَّتِهُ وَاللَّهُ لُوسًا لَهَ عَلَىٰ الْمُجِيِّنٰهُ وَحَامِلاً لَرَا بَيْنِهِ وَوَقَا رنفسك وتمرض عَيْهِ نَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ صِلْوَّةً ذَا يُرَّبُّ الِّيَّةُ ثَ تبه والشفات الثاقت والنؤر الغاقت اس التمانَّ بَنْيَ مَنْ اللَّهُ تَعْالُوْ ذِنُونًا قَلَا تُعَلَّتُهُ الآيضاه فيحوهم المتمنك علىس واسترعاك كَنْ إِلَىٰ اللَّهِ شَفِيعًا وَمِنَ إِلْنَارِ بِحُرٌّ اوْعَلَمَ ۚ الرَّهِ ظَ فاقتحيد الله وولتك وزائرك صراله لله عكنك تم متلوة الزبارة وادع بماشئك قلاكم عليك أأميرا

لأمُ اللهِ ابْدَانِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَادُ . و تەتەپخە قەلىخىيە جلىدالتىلاموقا! كىتىلام عَلْمال ما امّا ىاللهٰ لَسَالاَهُ عَلَىٰكَ مَا مِنْ رَسُولا للهَا تَكُمُّا ذَا مُرَّا وَمُتَوسَّ إلله تَعَالَىٰ رَحْ وَرَبِّكَا وَمُنَّهُ جَهَّا إِلَى اللَّهُ مُكَاوَمُ لَتُتَّ في حاجِّتِ هِن واقر الى اخ دعاء صفرا. (انترك بُيِبُ ) ثُمَّ مَوْجَهِ خُولِقبلة واقرءم إوِّ لِالنَّهُ مُا أَلَّهُ مُا أَلَّهُ مُا أَلَّهُ مُا ، دُغُو قِالْمُضَطِّينَ وَيَا كَاشْفَ أُوسًا لِمُصْدُوبِ مِن ا مِينَ شِرْوَجِهُو قِرامِرالمؤمنه عِليه السَّلَاوَقِا لمة منه: وَالسَّلامُ عَلِا أَسِعَيْدًا تِعَالِمُ الْحُبُّ بقيت وتقى الكناك النقار لاجعكة الله الخوالع منصل لأكا فرَّقَ اللهُ بَهِ فِي بَيْنَكُمُ أَقُولُ ذَكَرُا مِنَا إِهْدًا أَرِدِعًا وَصَفَوًا ونفه المنفاء لمثهو مغاعلته وقدم ضرذكره بعثنا رده غاشورا فصر فالمح آدالنا لنص لوسائل فلأعرابخ فساسن تاء جشكاب المعراقشات قالمام مؤم بقيرني بومروا الداريعير كهرة نيقول موادم استغفاله النَّهُ لِأَ الْهُ إِلَّا هُوَالِحَيُّ الْقَيْرُمُ ذَا الْجُلَالِةِ الْأَكْرَامِ وَانْ الْهَ الْجُ ك كالمُعَلِّدُ الرَّيْخِيَةِ أَنْ بِتَوْيِبَ عَلَى ۖ الْإِغْدِهِ السَّدَمُ قال وَلِأَخْرِهِ مِن الْ

مع زياية الأميَّة مَبْعُالنبي المعلم المعلم

نَتَلْ تَنْ الْنَيْخِ الطّوسِ طَابْ رَّاه فِه حَبِّما المُلْبَحِلُكَانَ لِيَّ الْحَثَّ يَعِيْكُو الْوَالِيَّقَ بِعِلْكُ ولا يُعِبِرُ والنّا نَيْ الْمِيْنِ النّا لَشَالِجَ الْمُرْكِونِ مِنْ الْمُنْ الْمُقَالِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُمَّ لاَ مَنْ لَذِيْ مِا اَنْعُمْتُ وَيَعْلَى مِنْ الْمِيْلِكَ وَكُلْ يَرْجُعَ بَوْ الْمِكَلِيْمُ عَلَيْمُ

﴿ زَارِتُوا الْمُنْفِيمُ مَنْعَالِنَتَى ﴾

قالالسيِّددة في كانبًّا ل اعلمان من لفسل الأعمال في للدَّسبع وعشين من يجب زيارة مولانا اميرا لمؤمنين فيزار منها بزيارة دجيا وغرجا وهي قلى ترذكرها فصفحتا فمرا لكتاب فاقرغام وهناك وقال فيه ايضا ومرعل ومهازيارة مولانااميوا لمؤمنبن وقال وكافي وصباح الزائروا لمفيدوا لتميد فمزاديهما برغران بيندواذلك لحادوا تروكادب فاطلاعه علىذلك وتبوته عناه رحهما للعمول لنقرا ذااددت ذلك نقف على إب لفتية التريفة مقابل خويج وقل زبارت روزبيت وهفتردجي كدروزميعث يغبره مبيات ديون خواهي ذىادتكخ حضرت اميرعل بماليت لامرا درانزوزباييت برد دخرم وسكو شُفَاذًا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَحَلَّ لَا شَرَاكِ لَهُ وَاشْفِي الرَّبِحَ لَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ورسولة وانتظى بالبطالب ميزالمؤمنان عبذالله وأخورسها وَأَنَّ أَكُمْ يَمُّ أَا لِطَّا هِرِنَ مِنْ وَلَذِهِ خَجَّجُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلَقِهِ ثَمَّ ادخل وَ قَفْطًا ديجده مسنقيلآله بوجعك والعتبلة وذاءظهوك تمكزإ لشمأ لنزمرة ومتسإ پرداخل شوربايت مقابل ضريح مقتس بشت بقبلد پر صدم تبه تكير يوو

### ٣٣٠ ٥٥ نايقالاميَّ فيمبَعثاليَّي ١٣٠

كَتَلاْءُ عَلَيْكَ يَاوَارِتَ ادْءَ خَلْفَةِ اللَّهَ لَيَلاَّعُ عَلَيْكَ يَاوَا صَفْوَةِ اللهِ السَّالَامْ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِمَ خَلِيلَ لللهِ لَتَ يَ مُوسِهُ كُلِّهِ لِتُعَالَبُ عُلَّمَاكُ مَا وَارتُ عِدِيهُ رُوحِ اللَّهُ أَ تَ حُكِنَّ سَتِّ دُيْلِ إِنْهَا لَيْهَا لَهُ عَلَيْكَ مَا الْمَهَا، ك لَعَالَكُمَ } لَتَكَالَمْ عَلَىكَ يَاوَا وَلَهِ وَالْاحْ مِنَ إِلْسَلَاءُ عَلَيْكِ أَيْهَا النِّياَّ الْعَظَمُ السَّالِاءُ عَلَيْهِ تَقَا الْحَاظُ الْمُنْفَالِيَّةُ لِأَوْمُ عَلَيْكَ أَعْلَالُهُ مَنْكُ لَكُمُ الْسُلَامُ لَّنَا يَهَا الْوَصِيرُ اللَّهُ ۚ [لَتَالِا عَلَيْكَ أَهُمَا الرَّضِيِّ الْأَكِّ الْسَلامُ عُكُنَاتُهُ الْكِنْ الْمُضِّرُّ التَّلاُّ وَلَيْكَ إِنَّهَا الْصِدَيقُ الْأَكْثِرَا روق الأعظم التلام علىكاتهاا لتلاف علىك بااماة الهدى التلاف علىك ياعكما لكبري كتلام عليك الخاصة مرالله وصفة تذوباك لله وجحنه ومعل نجيرالله ويستره عَيْبَةُ عِلْمَ الْمُوحَاٰزِنَهُ وَسَفَبَرَا لِللَّهِ فَخَلْقِيهِ أَثُنَّهُ لَأَنَّكُ قَلْ أَقَدْزُ اصلوة والمنت الزكوة واعرث بالمعروف وتقيت علالنة التعث الرتثؤل ونكوت لكابحق بالأو ببو ملعث عن اللية تسوكا مذت ذا بتهوكوس لدصلة التعفك والدوخات هيئاعن دبن إليه مؤقنا لرسول شيطاليا ماعند مَنْهُ ذَا فَي الدَاللَّهُ عَزْ رَسُولِهِ وَعَن كُوسُلام وَأَهُم وأشكه مقيئنا وآخو فهرينه وأعظمهم عناء وأحوطهم على دما ليهوا لدوافضكهمنات والتزم مَلِ اللهُ عَا رُغِيرُغِ لِمُنَافِقِيرٌ فَغَيْظًا لَكُ مالامحة. فشله اوتعا اضؤبم اذصارواعليك عنالانحكت أنع يفظت مااضاعوا ورعيت مااهمكوا وشمرت

اِذْ مُلَعُوا وَصَبِّرْتَا ذِجْزِعُوا كُنْ عَلَّى الْكَافِرِينَ عَلَامًا صَاوَظُوا مِرْتَضَعَفُ بَصِيرُنِكُ وَلِمْ تَحَارُ لَ بَفُسْكُ كُنْكُ كَالْحُهَا لِانْتَكِيرُ لِمُ ( زُرِيلُهُ القَواصفُ كُنْتُ كَمَا فَالْ رَسُولُ اللّهُ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَا قُومًا في بَكَ نِكَ مُتُواضِعًا فِي نِفْسِكَ عَظَمًا عِنْ لَاللَّهُ كُمَّ ا فِي أَكُمْ رُضِ بلافي لتماء لريك لأحربيك تهم ولالفائل بيك متم لَةُ مِنْكُمُ مُكُمُّ وَلَا لِأُحْرَعُنَدُ كُمُوادَةٌ يُوْحَزُ الضَّعَيْفُ الذَّا عِنْدَكَ قُونًا عَزِيزًا حَتَّى تَلْخُلُ لَهُ بِعَقْهِ وَالْقُويُ الْعَرِيزِ عِنْالُكُ صَ خْدَمِنْهُ الْحَرِّ الْقَرِّبُ وَالْبَعِيدُ عِنْدَكَ فِي ذَالِتَ مَ لْكَ الْحَدُّ وَالْصَيْدَ قُ وَالْوَقِيُّ وَقُولُكُ فَكُمْ وَحَبِّرُوا مِرْكَ عِلْمُوعِيُّ وَرَأَيُكَ عِلاُوَجُوْمُ اعِتَى لَى لِيَالَا بِيُ وَمَهْلَ لِيَالَعَهِ بُرُوا الْمُفِينَا بك انبران وقوى بك لابمان ونتب بك الإنبادة وحدت مِيَنِكَ الْأَنَامُ فَإِنَّا لِيْهِ وَايَّا إِيَهِ وَاجِئُونَ لَعَرَ اللَّهُ مَرْ جَنَلَكَ وَ رُ. اللهُ مَرْ. خَالَفَكَ وَلَعَرٌ. اللَّهُ مَلَ فَنَرَىٰ عَلَيْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَرْ. ظلك وغصبك حقك ولعر إلله من بكغة ذلك فريض به آيالا لله مِنْهُمْ رُكَا إللهُ اللهُ اللهُ اللهُ خَالَفَنْكَ وَحَمَلَتْ وَلِائِنَكَ وَنَعْلَا هُرَ عَلَيْكَ وَقَالَنْكَ وَحَادَتْ عَنْكَ وَحَالَانَكُ لَكُ لِيَاللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ ﴿ نَارِةِ الْمَيْخِ مِنْعُلِكِنِينَ ﴾ - (٢٣٠

بْسَ الْوَرْدُا لَوْ رُوْدُوا شَهَدُ لِكَ يَا وَلِيَّا شَهِ وَوَلَّ رَ لتدوالدبالبلاغ والأذاء وأشهدا تكتجت لالله ووجفه الذي منه نؤد وأنك عَيْنَا شِيوَا خُورَسُولِهِ صَلَّا الشُّعَكَ وَاللَّهُ النَّانُكُ ذَا ثُوا الْعَظْمِكُمُ مَنْزِلْنِكَ عِنْدُاللَّهِ وَعِيْنَدُرْسُولِهِ مُنْقَرِّبًا إِذَّا لِللَّهِ رِنَادُنِكَ رَاعِتُ لَيْكِ فِي الشَّفَاعَزَاتَغُ بِشَفَاعَنِكَ خَلَاصٌ بِفَيْمٍ مُنَّعُوذَا بِكَ لنَّادِهِادِمًامُ ذِنْهُ دَالَّةَ اجْنَطْهَاعَا ظِهْرِي فَزِعًا لِلْكَ رَجَّا رتى انكنك أستشفغ مك يامولاي لأالله وانقرت مك ليكفيض بك حواتيج فاشفعر لى ياام را لمؤمينين إلى الله فات عند لاومولكم وَزَا رَ لِدُولِكَ عِنْدَا شِالْقَامُ الْعَلَوْءُ وَالْجَاهُ الْعَظْمُ وَالشَّأْنُ الْكِيمُ الشَّفَاعَةُ الْمُفْولُةُ اللَّهُ مُصلَّعَا الْجُدُّوالِ عُلَّ وَصلَّعَا عَيْدُ مَسْكَ لَأُوفِي وَغُونِكَ لَوْتُعَ وَمَكَ لَا لَعُلْنَاوَكُلِّكُ إِنَّا لَعُلْنَاوُكُلِّكُ إِنَّا لَ لَمْ وَحَمَّنْكُ عَلَى الْوَرِي وَصِدَ بِقَلْ لِلْأَكْثِرِكَ أء وعادا كأصفئا المرالمؤمنين وتعث وَةَ الْصِدْيِقِينَ وَامِامَ الصَّالِحِيرَ الْمُعْصُومِ ۚ إِذِّلَا وَالْمُفْرِ لتنبيمن لعيب والمطهرمين لرسياجي نبب تولك والبائب على فرايشه والمواسي لدبيقيه وأ

٢٣٤ - ﴿ زيارة اللهيرة متغلبي ١٣٤

أسه وَتَاحَالِرَأْسِهِ وَبَانَا لِنَصْرِهِ وَمِفِتَاحًا لِظِفَرِهِ حَتَّى هَزَمَ حِنْوُ دَ لِشْرُكِ مِآمْدُكُ وَآبَا دَعَسًا كَرَا لَكُمْ الْمِرْكِ وَمِنَ لَ لَفَسَكُ فِي اَوْرَسُولِكِ وَحَعِلَهُا وَقَفَّاعَا طِاعَنه وَعِنَّا دِوْرَ بَكَيْنِه حَةً نُهْ صَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ هُ وَالدِهِ كَفَيْهِ وَاسْتَلَتَ بُورَهُا كمكلا مكنك علاعشله وتحقهم ووتكصنه وج لنوقض وكنه وانخزوغك ولزمزعه كماوا أوجبن وكجدانضا والفضر فهسكيق لأباع فأالجيلاف يت تفطّلعًا ما تَقْال كُلامًا مَدْ فَنَصَتَ رَايَةً الْهُنْ فِي عِنْ الْدِلْدُ وَيُرَّزُّونَ بلادك وتبط العدل فبرتبك وحكم بكالما خلفنا أَقَامُ الْحُكُ وُدُومَ مَّعَ الْحُهُ (دُوقَوَمُ الرَّيْعُ وَسُكِرَ الْعُرُّةُ وَٱلْادَا لَفَنْرَةُ وَسُلَ لْفُرْجَةُ وَقَنَاكَ آلَاكِينَةُ وَالْقَاسِطَةَ وَالْمَارِقَةُ وَلَمْ يُرَكَ عَلَيْهِمَا جِ يتؤل تقيصيا الله علية والدووتيرنه ولطف شاكلنه وجمال بَوَيَهِ مُفْتَدِبًا لِمُنْبَدِهِ مُنَعَلِقًا بِهِمَّنِهِ مُبَاشِرًا لِطَرِفَنِهُ وَامَثِلَنْ يُصَا مخانها لأكافيها ومدعوه البهاالا أرخض دَجِ رَأْسِهِ اللَّهُ مَّوْكُمَا لَوْنُوْ رَبْحِ طَاعَيْكَ شَكًّاءَ

ناوتوالامهٔ فِيقِ لِلْبَعَثِ ﴿

يُهُ صَلَّهُ وَ ذَاكِئَةُ نَامِيَةً يَكُونُ بِهَا دَرَجَةً ومغفرة ورضوا نااتك ذوالفضل كجبيم وحميك يَتَرْتَفَعُوا لِيان رَبُولِكَ عُلَّ صَلَوا الْكَ عَلَيْهُ وَا يْرَالْدَنَى امَنُوا انَّ لَهُمْ مَكُمَّ صِدْقِ عِنْكُرَكِمْ الْلَهْمَّ انَّ مُؤْمِرٌ ۖ ﴿ اك صَلَّهُ الْكَ عَلَيْهِمْ فَالْأَنْفِفِي بَعْلُهُ ٤ عَلَا رُؤُهُ الْأَشْهَادِيلُ فَقَيْهِ مُعَهُمُ وَيَوْفَعُ عَلَا للهروانن فصصته مركوامنك وأغرتني بابتياعه اللهروات عَنْدُكَ وَزَائِرُكُمُنَعَ بَّا لِيُكَيزِيارَةِ أَجِي رِبُولِكَ وَعَلَا كُمَّا مَأْخَوَهُ حَنَّ لِمَ ٱلله وَزَارَهُ وَانْتُخَرِّمُ أَيِّ وَأَكَرَمْ مَرْدِرِفَآمَ رَجْمِ لِلْجَوْا ذْيَامَا جِنْ لِمَا حَنْ لِلْحَمْنُ لِلْمِرْ. لَوْمَكُنْ وَلَوْ تُولِّدُ وَلَوْ مَكْ لَفُوْ الْحَدُو لَهِ نَيْحِنْ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَذَا إِنْ صَلِّهِ عَلَا يُحَدُّوا لِيُحَدُّوا لَ **ۼۛۼؘؙۘٛٛٛ**ػۼۛڡ۬ٛڹؙػٳؠۧٳػؠڹۮۑٳڎٵڂٳۮڛۅٝڵڮ؋ڮٵۮ؞ڲٙڹؿ؈ٵٮٵۮ

### - ﴿ زَايِوْ الْحُنْكَ إِنَّ الْمُطْلَقَالُ ﴾ •

فالرضوان والمغفرة فالاختفاؤالرز والو روىء إلصّادة عليه السّالام انه قال آيا حيّحة ثني ع إمّا نريم ان رسول لله لا شاطع الغائبة. ذاره واغتيام الغاب تت اختسلت فقل وانث تغتسل زادت مطلعة لمأكما سبزكي وان ذيادت وادشاست كما ذحضرت صاقرة نفلشده ومستحته يتغيه شكددوايتشاه ازحضتوهاق كهفرمود خبردا دمرا بيكرا ذيداني كررسول خلام فرموداين بسرم حسبن كشنه خواهد شديعدا ذمر وككار فراك برهركه ذبادك كنلاوزا وغسل كندا ذخاب بربزدا ذاو كماهان ومانن روزيكه ا ذما درمتولدشده بس مركاه عسل كمي دراشنا ، عسل بكوبتم الله وَما يَتِي اللَّهُ تَا ڂۘۼڵۮٷ۫ڒٵۊڟۿٷۯٳۊڿۯ۬ٵۊۺۼٵٞؿؽڬڷڵٳۜٛڐٷٵڡؙۜؾۊٮؙڠؠۄۼ**ٵڡ**ؾ

(244)

لَّهُ مَّرِطَهِ رَبِهِ قَلْمَى وَاشْرَخَ بِهِ صَ<del>لْار</del>ُ وَسَمِّلُ لِيهِ أَخْرِي فَاذَا لمك فالبر ثوس لهامين وصل دكعنين خارج الشربعترفاذا فؤجه غواكحا فزوعليك لتكينة والوفار وضترخطا لدفاد الشرتطا يكتب للتكل خطوة حجة وعرة وسرخاشنا فلبك باكية عينك أكثرم التكدوا لقليل والشأا على شعر وجل والصلوة على نبته مسلل أشعليه واله والصلوة علم الجسير بجا والعرجر تنلدوالبرائة تمرابسر ذلك عليه فاذا انتيت بالبالحائر فقف وقل وچورازغسلفارغ شكرسوش دوجامه طاهرودوركمت نازكر درسرون شرعدبس جوران غازفارغشوى دواسرو عانب لحائر بالاام وقادوكوناه بردادكامها خود لابدرستيكه خلايتعالى ميوديدا ذبراى توبجركامي كدبر ميلارى هجوعمة ولاهبروبادل خاشع وديبة كربإن وببادكن دكرتكب وتملبل راوشاء برخلا وصلوات بررسولخلا وصلوائ برحسبن بالخصيص ويشاكر. لعزبر قائلاه انخض وسزارى جستن ازكسا البكردراول بايترظا وجورزا براهل بيسلام القدعليه إجمعين كذاشتندم هركاه رستك للخازمان فيدركو كَرُكْمُ اوَالْحُلْ لِلْهُ كَتُبُوا وَسِيْحَانَ اللهِ نَجُرَةٌ وَأَصِيلًا الْحُرُلِيدِ لَكُ صَلْ نَالَمُنَا وَمَا كَنَا لِنَهْتُكُ لُولًا إِنْ صَلَّانَا اللَّهِ لَقَدْحًا نَكُونُهُ إِنَّ وَيَد وَ "مْ مِّل بِرِبِوالسَّلامْ عَلَيْكَ الرَّسُولَ اللَّهَ السَّلَامُ عَلَيْكَ الْمَاتِيَّ تَدَلَامْ عَلَيْكَ يَاخَاجُ النَّبَهِ لِ لَتَلَامْ عَلَيْكَ يَاسَيْلَ لَكُرْسُلُورًا كَتَ

عَلَيْكَ يَاجَبِبُ شَيِالَتَ لَامُ عَلَيْكَ يَا امْيِوَا لَوْمِيْهِ فَالْتَلَامُ عَلَيْكَ سَيِّكَا لُوَصِيِّنَ السَّلَامْ عَلَيْكَ إِنَّا يَكُلُّ لَغُرِّ الْحُكَّلَ، ٓ إِلَسَّالُامْ عَلَى فإلِمَّةً لَمُا إِلَى مُعْ رَبِّهُ فَا لِهُ وَكُلِياتُهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لْكَيْاوَجِمَّامِرا لْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَىٰكَ بِنِهَا الصِدَيقُ الشَّهَالَ ۖ عَكَنَكُمْ يَامَلًا ثِكُذَا لِللَّهِ لَمُفْهِمِينَ فِي هُلَّا الْمَقَامِ الشِّرَيْفِ كَتَلَامُ عَلَيْكُمْ ل مَلَّا نِكُةُ رَيِّ الْمُدْوَنَ هَنُوالْحُسَنُ السَّلامْ عَلَيْكُمْ مِوَّ أَبُلُ مَا بَقِيتُ بَعَ ۗ اللَّهُ لُوَا لَيُّهَا وُنَهَ الْمُحَاوِقِهِ عَلَى لِلَهَ اللَّهِ الْعَلَامِ وَلَيْتًا ردردة ومكوا كَتَالَامْ عَلَىْكَ بِإِلَاعِيْدِ لِلْعَالَةِ لَلَا لَيَالُامْ عَلَيْكَ مَامْ رَبِهِ لله التالام عليك يابر إمرا لمؤمنين عندك وابز عمدك وابزامينك لْقُرُّ مَا لِهِ وَ وَالتَّادِكُ لِلْحَلَافِ عَلَيْكُمُ وَالْمُوْلَ لِوَلِتَكُمُ وَالْمُعَادُلِعِكُ وَهُو تخاديمشه بدك وتقرت الكك يقضده وأدخل با رَسُولَ اللهُ - ٱلْدُخُلْ اللَّهِ - اللهِ - ٱلدَّخْلُ اللَّهِ الْمَوْلِ لَوْمِينِينَ - ٱلدُّخُلُ السِّيدَ لُوصِيَّىنَ الْدُخْلُ يَا فَالْحِنَّرَسَيَّةِ فِينَا وَالْعَالْمِنَ وَادْخُلْ اِمُولاَ يَ إِيَّا باعَيْدِ اللَّهِ َ ٱدْخُلْ بِالْمَوْلِايَ بَابِنَ رَسُوْلِ لللَّهِ الخِسْعَ للبَّكَ دمعه بنك فهوعلامتراكا ذن فادخل وقل وانني خال للآخول ير إكر دلت خاشع وديده اكركمإن شديران علامت دخسناست برداخل شووبكوا لجنرالمه ڷۅؙٳڿڸڶٳؙٚڂڮٳڷڡؘٚۯڋڸڞؖػڶڷڒۘؠڡۿڶڶؽڶۅڮٳێڬۏٙڿڝۜٙڹڗؙ

(179)

ب ياوارث ادَحُ صَفَوَةِ اللَّهَا وارث نؤج بواللها لسلام عليك ما وارث ابرا هي خليا اللها يْكَ يَا وَارِثَ مَوْسِيْ كَلِيمِ شَاِلَتَ لَامْ عَلَيْكَ يَا وَارْثُ عَلِيهَ رُوْجٍ كتكاذم عليك بإوارث مخترجبيب شواكتالام عكيك بإوارث والْمُؤْمِنِينَ وَلِيَّ اللَّهِ لَتَلَامُ عَلَيْكَ يَابِنَ نَجِيًّا لَمُصْطَفِي الْسَكُومُ نْكَ كَانِرَ عَلِيَّ الْمُنْفَخِ الْسَلامْ عَكُنْكَ يَابِنَ فَاطِئُوا لِهُمْ أَوْالْسَلامُ عَكَيْكَ يَانِ جَنَّ بِحَةَ الْكُثِّرِي لَتَلافَ عَلَيْكَ يَاثَادَا للهِ وَانْ ثَارِهِ وَ لَوْتُرَالُونَوْرَاشُهُمُانَانَكَ قَالَ فَتَكَ الصَّلَوْةُ وَانْفِتَ الزَّكُوٰةُ وَامْرَتَ لغروف وَهَيْتُ عَنِ لِمُنْكُرُ وَاطْعَنَ اللَّهُ وَرَسُولُدُحَةً أَبَّا لَا أَلْقِينُ فَكُعَ. اللَّهُ الْمَنَّةُ قَلَلَكَ وَلَعَرَ اللَّهُ الْمَنَّةُ ظَلَنَكَ وَلَعَرَ اللَّهُ أَمَّرُ سِمِعَكُ ى ٰلكَ فَرَضِيَتُ بِهِ بِامَوْلاَى مِا أَبِاعَهُ لِللَّهِ اللَّهِ كَا أَنَّكَ كُنْكَ نَوْرًا فِي صَلَابِ لِشَائِحَةُ وَالأَرْجَاعِ الْطَهِّرَةِ لَمُ نَغْتُلُهِ إِلْمَاهِلَتَهُ مَأْنَجَاسِهَا وَ زُنْلَدِيْكَ مِنْ مِنْدُلَهُمَّاتِ شِابِهِ أَوَاتُنْهَا ثُأَنَّكُ مِنْ جَعَالَمُ الدِّينِ وَ رُكُانِ لَوْ مِنِينَ وَاتَّنْهَ لَمَا أَنَّكَ الْأَمَاءُ النِّمَ ۚ إِلنَّهُ ۚ ۚ الرَّحَةُ الذَّكَ الماثُ الْمُهَدِي وَاشْهَدُ أَنَّ الْأَيْمَةُ مِنْ وَلَدُكِ كُلَّةُ النَّقُوعِي وَأَعْلَامُ الْمُلَّكُ لَعُرُونُ ٱلْوَثَفَىٰ وَالْجُهَّدُ عَلَىٰ الْمُثَلِيلِ لِكَنْنَا وَأَشْهِالِلللهُ وَمَلَائِكَ مُو وَ

وَاحْيَ يَابُنَ رَسُولِ اللهِ مَا يَوْانُكُ وَاتُحَ التموان والازخ فلغرا للذامة النرجث الجت وفقيات ونئق بقتالك يامولاي باأباعه بالقيفضدت ومك وأنيت إلى مشم سَنَكُ اللهُ مَالِثَ أَنِ لَذَى لِكَ غِنَهُ وَمَا لِحَالِ لَذَى لِكَ لَأَيْهِ أَنْ جَهِكِيَّ عَلِيْ غِيْرُوا لِغُيْرٌ وَانْ يَحْعُكُمْ مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَاوَا لَاخِرَةٍ ثُمَّ تَمْ صِلَ يَعْب نماذك ردسرمبارك وجورا زنماذ فادغ شائبكوا للهيتماتي ص وَسَحَلَاتُ لَكَ وَحَلَ لَالْاَرْ لِكَ لَكَ لِأَنَّ الْعَلَاةَ وَالِكُوْءَ وَ (يَكُورُ إِلَّا لِكَ لَأَنْكَ أَنْكَ اللَّهُ لِلَّا لِلْهَا لِلَّالِكَ اللَّاكِ اللَّاكِ اللَّاكِ ا لِحُبِّ وَأَبْلِعِهُمْ عَنِي أَصْلَ السَّلامِ وَالْعَيَّةِ وَادْدْدْعَا مِنْهُ السَّلامَ للَّهُمُّ وَهَا نَانِ لِرَكْعَتَانِ هُلِيَةُ مِنْ لِي مُولِا يَالْحُكُمُرُ بِنَ عَلَيْحُكُمُ مِنْ تَمْ فَصَلِّ عَلَىٰ غُمَّارٌ وَالِ ثُحَرِّ وَتُقَبِّلُهُمْ امِنَّى وَاجْزُنِ عَالِكَةٍ

721

ن رَا لَسَلامْ عَلَيْكَ يَانِرَ الْحُسَةِ السَّهُ لشَّهَا وَابِرْ النَّهُمِ لَا لَسَّلا مُعَلَّىكَ بُهُا ا لَظَلُومُ لِعَرَ اللَّهُ الْمَةَ قَنَلَنْكَ وَلِعَرَ اللَّهُ الْمَتَظَلَّنَكَ وَ نالك فرضكت بهر تم انكت على لقروق له وقا اوقرراسوس وبكواكسكلام عكينك لماؤلى الله واثوب وكسه كفينكم وُلْنَاءَاللَّهُ وَاحْتَانُهُ الْسَلاحْ عَلَيْكُمْ مَا اصْفِيَّا اللَّهِ وَاوْ دَانَهُ ا ليكثمريا أنضا اسبعبث لانتياكخه

طابتِ الْأَرْضُ لَبَى اَنْمُ فِيها وَفُرْتُهُ وَزُاعَظِمًا فَيَا لَيْنَيَ كُنْكُ مَعَ فأفوزمعك متمالى عدراس الحين واكزم المقالك ولاملك و لوالديك ولاخوانك فارمتهده تلارد فيه دعوة داع ولاسؤال سائل وان شنفادع بخلا التفا الواقع فاواخرز بارة الناحية بسركر دبردسرامام مىئ ويشادعاكن راى خودت واهل بين خود وبياد ومادر خودكر دراين ربف رتمينود دتحادعاكسنة وسؤال سؤالكسندة وأكرجواهم بجوان انجهراكردراواخ زبارة ناحيه استاز دعاوال بينت كيسه لَلْمُرَّانَ الشَّمُ عَلَيْكَ مِنْسَكِ لَمُعْصُوْ وَنِحَكِكَ لِمُخَذِّجِ وَفَعْيِكَ لَكُوْمُ عِينًا لَقُتُوا لَمُلُومِ الْوَسِّيةِ لَكَفِّيهِ الْإِمَا وَالْغَصُوالْفَنُولَ الْطَلُومِ نْ تَكَيْفُ ما بِهِ رَائِغُوْ مِ وَتَصْرِفَ عَنَى شَرَالِقَدَ لِلْحَوْمِ وَجَرِي مِرَالُيَا سِّالتَّمُوعِ ٱللَّهُمَّ جَلَلَهُ بِيَعِيْنِكَ وَرَضِّي بِيَمِيكَ وَتَعَلَّى بِي دِلاَ وكركيك وباعضه مين مكزك ويقبك اللهراغ يمين مرا الزال وستبذج لقُول وَالْعَمَل وَافْتِهُ لِيهِ مُلَيَّةً الْأَجَل وَاغِفِيْمِ كَالْأَوْجِ إِعْ وَالْعِ وَبَلِغَهُ بَهُوا لِ وَيَفَضَّلَ إِفْضَالَ لَامَلَ لَلْهُ مَّ صَلَّ عَلِي فِيَنَّ وَا وَافْتُلْ تَوْبَقَ وَارْحُمْ عَرَكَ وَأَفِلْنِي عَثْرَيْةٍ وَنَفَسْ كُرْبِيَّةً وَاغْفُرْ لِيَحْهَ اصلىلى ذيتَى لَلْهُمَّ لانْدَعْ لِيهُ هَالْ السَّهْ يَالْعُظِّمُ وَالْحَيْلِ لَلْكُوَّةُ ذَنْبًا الِلاَغُفَرْتُهْ وَكُلاعَيْبًا الْأَسْتَرْتَهُ وَلاَغَتَّا الْأَكْفَفْتَهُ وَلا ذِرْقًا الْأ مَرِ رَعَاعَنَا لِاسْ لَهُ سَايِّنَ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حنة ولامضقا الافرحنه ولاشملا إلا مُرَااِلَاانَّمَٰنَهُ وَكَامَا لَا لِلْأَلْمَٰ نَهُ وَلَا خُلْقًا الِآحَــُنْنَهُ وَلَا انْفَا الآاخلفنه ولاحالا الاعزنه ولاحسه داالاقعنة ولاعترالا رَدَنُكُ وَلَا شَرَّا إِلَّا كَفَنَكُ وَلَا مَضَا الْإِنْ فَفَيْكُ وَلَا بَعِينًا الْإِلَّاتُ ولانتعثالكالممنة ولانوا لااتزاعطينة اللهتران استلك خب العاجلة وتؤابًا لاجلة اللهجّاغيني كالالين كالخرام وبغض متمح الأنام اللهرات إسالك علىانا بعا وفليا خاشعا وتقسنا صافا رَعَلَا ذَا كَنَاوَصْمُ اجْمَالُا وَأَجَّاجَ مِلْا اللَّهُمَّ اِدْزُقْنَى أَشَكَا يَعْمَاكُ عَلَى زِدُو إِحْسَانِكَ وَكُرْمُكَ إِنَّ وَاجْعَلْ قَوْلِ فِالنَّاسِ مِسْمُوعًا وَ عندك كرفوعا وانزي فيالخراب متوعا وعكر ومقوعا اللهة وطفر عيمة التزوف الأوزارواج ب مراكبارواد لذب منانا لطيذا وماكنا ليهتك كولا أن منانا الله لقَدَحَ أَنْكُ

(455

رَبْنَامِالِحَةِ ۚ إِلَيَّالَامْ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَسَّلَامْ عَلَيْكَ يَابَعَ اللَّهِ إِلْتَ يُكَ يَأْخَاجُ النَّبِينَ لَنَالِا عَلَيْكَ إِسْدَالُمْ إِلَيْ الْمُتَارُعُلُكَ امَبَرَا لَوْمُنِبِينَ كَتَلَامْ عَلَيْكَ إِلَا الْفَضْلَ لَعَتَاسِ بْرَامِيرِالْوُوْمِينَ ورَحْمَة اللهِ وَتُوكَا لَهُ زَارة العبّاس رَعِلْهُ عَلَى لِوجِهِ المُأْتُوروي ابن قولويه فالكامل بالشامعترع للجزة الثمالي قال فالالضاق اذاردت ذيارة الكيا ابراميرالمؤمنين وهوعلى شطّالفراب بجلاءالحائز فقف على باك لتقيفتروت دركفت ذئادت خبرت عتاس كرووات دساها ذحبت طتاق على كمرون خواهم زنارت كوجضرت عباس عليطا داير بإيست بردرسقيفة منوره ومكو سَلاْءُ اللَّهُ وَسَلاْءُ مَلاِّئُكُ لِهُ لَقُرَّبُهِ . وَأَنْسَأَنُهِ ٱلْمُرْسَلِيرَ وَعِنَّاهُ الْطَيُّكَ جبيع التهكآ والصدبقين الزاكيات الطينيات فيما لغنتك وتزوخ يُك َيَانُ أَمِيل لَوْمِن بِي أَنَّهُ مُل لَكَ بِالشَّلْمِ وَالصَّد بِقِ وَالْوَفَاءِ وَ صيحة لخلف لنبر المرسل والسط المنتحب والدلبل لغاله والوجي لِعُوا لَظُلُومِ لِلْهُنْصَرِيحِ الدَّالِيَّاكُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهُ وَعَيْ المَرْلِمُ مِن رَبِّ نَةً وَعَرَ الْحَسَرَ وَالْحُنْيَنَ صَلُّواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اَفْضَالَ الْجَرْ بَ وَاحْتَنَتُ وَاعَنُكَ فَيْعَمِعْفَهِ لِللَّارِلْعَرَ اللَّهُمَرُ فَنَلْكَ وَلَ مَ جَمَا جَقَلُ وَاسْتَخَفُّ بِجُ مُلِكَ وَلَعَى اللَّهُ مَ جَالَ بَيْنَكَ وَكَانَ ڵٵٵڣٚڵۻٳۺٛۿڵٲڡۧڬڤؙؽڵتۜڡڟٚڵۅڡٵۉٲڗؘٳۺ۠*ڎؠٚۼ*ٚٵٚڰۄڡٵۅ*ۜۼڰۄٛۯ*ؙ

(150)

مَّ الْمُؤْمِنِينَ وَافِلُالْكُمْ ۚ وَفَلَّمْ مِنْكُمْ لَكُمْ وَفَلَّمْ مِنْكُمْ لَكُمْ وَفَا مى والالسورية الدخل والكب على القبروة ل يردا وَ مِنْ نِكَ اللَّهُ مِنْ وَاشْهِمْ لِللَّهُ انْكَ مُضَّمَّتُ عَلَّى مُامْضِعُلُمُ ا والمخاهيدون فيسببل شوالمناصخون لذفيجها وأغلابه المثا طاعُ وُلاةَ امْرِهِ اللَّهِ مُا تَلَكَ قَلْ العَنْ فَالْمَصِيحَةِ وَاعْطُ لمجهود فبعثك تقدفي لشهكاء وجعك وحكتمع أزواج التعكل وافضلهاغر فاؤرفع ذكرك فيعل وَحَشَرُ لِدَاللَّهُمُعُ النَّسِينَ وَالصَّاعِينِ فِي النَّهُالِ وَالصَّالِحِينَ ﴿ اوْلِيْكَ رَفِقًا الشَّهَدُ الْكَ لُوهَ وَلُرِيُّكُمْ وَالْكَعَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْم مِن مَرِكَ مُفْتَدِيًا بِالصّالِحِينِ وَمُنَّعِيًّا لِلنِّبَبِينَ خَمْعًا لَهُ بَيْنَا وَبَبُ

#### ٠٠٤ زيارة العب ابرُعَلِيَّ 🗈 ~

( 157)

وَمَنْ رَسُولِهِ وَاوْلِيا يَهِ فِي مَنَازِلِ الْحَيْنِينَ فَإِنَّهُ ارْحَمُ الرَّاحِينَ مَنْ ب دفاية الثمالي وزادا لشِخ المفيد وغيره تم توجه الي عنا لرّاء بصلّ ركعين وادع بعدهما الماشك واكثرمن المهاوقيل يرمتوجه شويزد سرودوركس الما والمراجع المربع المناز عرجه مواهي بسيار دعاكن وسكو كفاء للَّهُ مُّصَلَّعًلَىٰ عُبَرُوا لِنُعَرِّرُولانَكَعْ لِيءُ هٰذَا الْمُكَانِ الْمُصَرِّمِ وَ كمشهك المغطيم ذنبا الآغفرنة وكاهمثا الافتخينة ولامرضا الانفيتة وَلَاعَنِيَّا الْإِسَةُ تَهُ وَلِأَرْزِقًا الْإِدْ عَلَيْهُ وَلَاحٌ فَا الْأَامَنَ فَ وَلَا تَمْلُأ الأجمعنة ولاعآنئا الآحفظنة ولادنئا الآادّنية ولاحاجة برجوا الدنياوًا لأخِرَة لكَ فيهارضِ قَلِي فِها صَلاحُ الْانْضَيْتَهَايَا ارْحَمَ الزاجيين ثمادجع اليالضريح وتفءنا لرحلين وقل بس وكرد برصوخ وبايد نزدباى مبادك وبكواكسالام عكيك يااماالفضل العباس بالمرافوهيين التكلاغ عليك يابن سيل لوصيبن لتكلاغ عليك يابن اؤل لفؤمر السلاما وأقدم وأبانا واقوم وبديرابة واخوط وتموالام أتنه ألمقن تضخت لليو ولرسوليه والأحبلت فنعرا لأخ الواسي لإخبيه فَكُعَى اللهُ امَّةَ قَنَكُنْكَ وَلَعَرَ اللهُ امَّةُ صَلَىٰكَ وَلَعَى اللهُ امَّرُ اسْتَحَلَّكَ مِنْكَ لَحَادِمَ وَانْهَكَتَ فِي قَنْلِكَ خُرِمَةَ الْإِسْلامِ فَيْعَ الصِّيَّالْجَاهِ لَ المخامي لنّاحِرُوا لَأَخُ الدّافِعُ عَرَاحَيهِ الْمُيْبِ إِلْمُطَاعَةِ رَبِالرَّاغِبُ

مير نطارتوالعنب ارتعاني كالعربي العنب المنابع العنب المنابع ا

يَمَا زَهِدَ مِيهِ غَرِهُ مِنَ الْقُالِ لَخَ مِلْ وَالشَّا الْحَمَا فَالْحُقَكَ اللَّهُ ئلت في ذارا لنَّعِيمُ للَّهُمُ إِنِّي تَعْرَضْتُ لِزَيَارَجُ اوليا لَكَ لَّهُ غَلَا نَهُلَّ وَالِدِالطَّاهِرِبَ وَانْ يَخْتَلَ رِذْق بِهُ دَارًا وَعَيْتَى ﴾ قارًاوَزِبارِي مِهُمُ مَقَهُ لِمُزُوحِيودِ بِمُرَكِيبًهُ وَادْرِجُهُ إِدْراجُ لهُ مِنَّ بَنْقَلْتُ مِنْ زِيَارَةُ مَشَاهِ لَاحْتَائِكُ مُفِلِحًا مِنْجُاتُ سَتُوجِيَعْفُرانَ الذِّنوْقِ سُتَرَالعَيُوْبُ وَكَتَفْكَ لَكُو وَكُا لِلَّهِ وَكُلَّا اللَّهِ وَكُلَّا اللَّهِ اهَلُ النَّقُوى وَاهَلُ المُغَفِّرَةِ فَالْأَارِدِ الوَدَاعَ فَاتُنْهُ وَقَلَّ وَهُوَّةً روابةالثمالي لمنفتمة واكرخواه وداعكم برسانردا وبصوت ومكو سنتودعك للدواسترعبك وافرة عكيك لتكلاء امتابا للوورك وبكنابه وبماحا بدم عنابشا للهم كتنامع الشاهدي اللهت لأنجعكه اخ العهدمن زيارة قرابن خينتبك وارزقني ذيارت لَّلُامِا الْقَلَةِ ، وَاحْشَرِ فِي مَعَهُ وَمَعُ الْأَنَّهُ وَ الْحِيانِ وَعَرَّفَ بَدِي وَ هُ وَمَنْ رَسُولِكَ وَأُولِنا بِكَ اللَّهِ مَصِلْعَلَ نَجِدُّ وَأَلْجُدُّ وَ تُوفَغُ عَلِي الْأَيْمَانِ مِكَ وَالنَّصَدِيقِ رَسُولِكَ وَالْوِلَا مَدْلُعَلِّي مِرْاجِ ڂٵڸٮؚ۪ۅٙٲ؇ؙؠۣۧؾٞڋؚڡۣڹ؋ڵ؈ۅؙٲؠۜٷٲؠڒٳۧؿ؋ٚڝۣۯٲڠڵٲۼۣۯٟؠؘٛ؋ٳؾۛۊؘڬۯۻؠ<u>ٮ</u> بدالك بارتبي ثم تدعولف فالديك للؤمنين بردعاك برايخووالدين

#### المنك مع نوايخ السَّيْلِة زمين عليها لله

والتلام علنك المنك مزعج بهراكي لتتمآء ووصا الأمق إِذَا ذُنْ الْسَلَامُ عَلَىكَ الْمِنْكَ بَيَ الْمُلَكُ وَسَيْدًا لُورُورُومُنْقًا لمنابنت منهج دين لأسلام صناالفتأة والفرا وبعكال ودخترالله وبركائرا لسالاءعا وأالعدقتا انحاارضه ساوانوا والمتناوا فلفاؤيجة القدويكانة التلاء عليا بانتكاما الا التألام علنك بالمنت آئل لم ثنياً يَا لَتُلْكُفُلُوا إِلَيْنَا النَّفُ

مع زلايقاليترينان كنيت المقام الله ١٤٩٠

*ۅٛڹۏڂ*ۅؘؠؗڛٵڶػڶؠؙۏػڔٮلاءۘۅؙڒ منناليد والتوالجيم لتلامعليه غالبتالاء عكيله ا لزكاة مأط اخاردا لنالمخذا والتلاءعلىك علاايكن تحبك إره بيحي الله على كافطارتنا الكارض بالعَطَيْدا الظمَّأَن وَهُوَ أَسُ وَهُمْ حِجُ اللَّهِ مِنْ طُرُقِ النَّرَقُ وَالْعَرْبُ مَنْ اللَّهُ لدخيمُ فَرَضٌ عَلِى اعْنَافِ كُلِّ الْحَالَانُونَ السَّلَامِعِا وبالخنة كمتاتلا سَلِلْكُرَمَّ إِلَيَالُ مِعَلَيْكِ إِلَّا ٱلْمُشَيِّدِ زَيْنِكِ ثَحْدُ اللَّيْوَبَرَكَا تُهُ

# ٥٠٠ ﴿ زَارِوْ الْحَسَيْنِ الْمُعَلِينِ مِنْ وَلِمُ اللَّهِ الل

وچوںازادہ زیارتکنی در غسل نماویوش باکیزه ترین خامرکاخو درا و درحرم شرب وبكو أكلفاك بكرشم تساويكو نَهْ أَكْمُ كُمُّ اوَلَكِنْ نِسَكْمُ اوَسِنْحَارَ اللَّهِ لَكُوةً وَاصَبِ لَا وَالْجَنْ لَيْهُ لَّذَى هَمَا لَمَا لَمُ ذَا وَمَا كَنَا لِنَهْتَكُ لَوْ لَا أَنْ هَمَا سَا اللَّهُ لَقَائِمُ لَهُ رْسُلْ رَبْنَابِلُكُوٓ ٓ الْسَلَاءْ عَلَىٰ رَسُولِ لللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِمِالَسَّلَامُ علاامبرالمؤمينين لتكلاع على فالجمة الره هراء سيتية بيناء الغالمين ذوْعَكَ الْحُدْرَةِ الْحُدُبُولَ لَتَالَاهُ عَلَى عَلِي بِالْحُدُبُونِ لَتَكُونُ عَلَىٰ لَّا رُعِكِ السَّالَامْ عَلِي جَعِفَرِن عَيْلَ لَسَّالًامْ عَلِي مُوسَى بْرِجَعْفَ الْسَّالُا ى لسَلامْ عَلِي مُحَرِّرِ عَلِيّ السَّلامْ عَلَى عَلَى مِن مُعَمَّلَ السَّ عَلَى ۚ لَكُ مَدَ بَرْجَعُ إِلْسَالُمْ عَلَى الْخَلْفَ الصَّالِحُ السَّظَرَ السَّالِحُ السَّظَرَ السَّالِمُ عَبْدِا شَيْهَ أَنَّ لَأَمْ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُوْلِ شَلِيعَبْدُ لَدُ وَابْنُ عَبَ اذِ: إِمَنَاكَ لَمُو الْيَ إِوَلَتَكَ لَمُعَلِّدُ لِعِدُ وَلِذَا سَيَّحِا رَيَّ الى الله بقضلك ألجَنُ للهِ الذَى هَالِ فِ لَوْلا بَنْك وَحَيَنِهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَحَيَنِهُ مِنْ بَسَهَّلُ لِمِ قَصْلُ لَهُ مُا دَخُلُ وَتَفَعَى لَا لَفَهِ بِحُوكِرًا لِلْهُ مَا نَدْ مَرَّةٍ وَ وَ بداخل شووبايت نزدضري مقانس وصدمرتبه بكوأتشا كنبزين بكو

باعبْدالله السَّالا عَلَىٰ الْمُعَلِّدُ عَلَىٰ المُعَلِّدِ السَّلامُ عَلَىٰ اللهِ فاطمةًا لوَّهُ أَءَسَدَة بناءً العالمَرَ السَّلامُ عَلَيْكِ مَا وَلِيَ اللهُ وَابْنَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰكَ مِاصَعَى ٓ اللَّهِ وَابْنَ صَفَّيْهِ السَّلَامِ عَلَىكَ ا وانز بخجنه التلاذ عليك باحبت لشدوان حسه التلاذعا سَعْمُ اللهُ وَابْنَ سَفِمِ وَالسَّلَامْ عَلَيْكَ بَاخِازِنَ الْكَابِ لَمُسْطِّهُ رَالسَّلْأُ لِكَ بِاوَادِتِ التَّوَرُبْدُ وَالْاَحِيا وَالدِّبُورَا لَيَّلامْ عَلَيْكُ مَا امْهِنَ لرِّحْرُ إِلْتَكُلُّا مُعَلِّيْكَ يَاشَرِبِ الْقُرْانِ لَتَكُلُّهُ عَلَيْكَ يَاعَوُدُا لَدَّيْنِ للاؤعكيك بالاستجكية دسا لعالمين اكسلاغ عليك بالاستط لَهُ كَانَ مِنَ الْمُعْمِنِينَ لَتَلاَءُ عَلَيْكَ الْمَعْيَبَةُ عِلْمِاللَّهِ لِلَّهِ كَيْامُونِعَ سِرَابِيْدِ لَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاثَارًا شِهِ وَاثْنَ ثَارِهِ وَالْوَتِرَالْمُونُورَ كَ وَعَلَىٰ الْأَرْوَاجِ الَّهِ جَلَّتْ بِفِياْتِكَ وَٱبْلِحَتْ بَوْجَالِيَّهِ إنك وَأَنْ وَنَفْسِي إِلَا إِلَا عَلَا لِلْهِ لَقَلْ يَحَطُّنَا لِصَيِّبُ وَجَالًا لرزيَّةُ بِكِ عَلَيْنَا وَعَلِيجَهِ عِلْمَ لِالْإِنْ الْأِمِ فَلَعَنَ اللَّهِ اثْمَةٌ اسَّبَ لَبُنْتُ وَلَعُرٌ إِللهُ امْ لَهُ دُفَعَنْ لَمُ عَرْ

وَنَفْنِهِ بِإِ أَبِاعَيْهِا للَّهِ إِنَّهُمَ بُلِقَيْلِ قَتْعَرَّتْ لِبِيمَا بَكُمْ أَظِلَّهُ ٱلْعُرْشِ مَعَ اَظِلَةَالْغَلَائِقِ وَتُكُنِّكُواللَّمَا ۚ وَالْأَرْضُ وَسُكَّانُ لِنِجَانِ وَالْتَرَوَّالِمُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَدَ ما في عَلِما لللَّهِ لَنَّهَ كَا الْحِيالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مكن عنكاشنغاثنك وليابى عنكاشيضاوك فقك احامك قطرة و مَصَرَى بِهِانَ رَبِّنَا ازْ كَارَ، وَعُلُ رَبِّنَا لَفُعُولًا أَنَّهُ لَهُ أَنَّلُ يُرْمِطُهُمُ أَجْهُرِطا مِرْمُطُهُ طَهُرْبَ وَطَهُ نُ لِكَالْبِلَادُ وَ لِمُهْرَّتِ أَرْضٌ إِنْكَ يَهَا وَطُهُرَةً مُلْكَ الشَّرِيفِ أَشَّهُ لَا أَنْكَ قُلْ أَمْرُكُ القِيْطِ وَالعَدْلِ وَدَعَوْتَ لِيَهْمُ اوَانَّكَ صَادَقٌ صِدَّتَيْ صَدَّفَتَ دعَوْتُ لَيْهُ وَاتَّكَ ثَازًا لِللَّهِ فِي كُلَّارِضِ فَإِلَّهُ مِنْ اتَّكَ قُلْ مُلْعَبْعُنِ سِّوْعَنْ جَرِّكَ دَسُولِ اللهِ وَعَنْ سِكَ أَمِيرًا لَوْمِنْ مِنْ وَعَ أَجَاكُ مِنْ هُ كُنَّ فِي سَالِ لِلْهِ وَعُنَّاكُ لِلَّهُ مُغْلِّصًا حَمَّ ا لَيْفَ اللَّهُ فَإِلَّا لِللَّهُ خَرِيجُ آءًا لَسَّا بِقِينَ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَ تمصلُّ عَلَى عُمَّلُ وَالِيُحَارِّ وَصَلْعَالُ الْحُيْنُ لِلْظَلُولِيَّ رُتَبِيرِقَتِبِلِ لَعَبَراكِ وَالْبِرَالِكُو اللهِ صَلَوَةٌ فَامِينَةُ ذَا كِيَّةٌ مُمْ يَصْعَلْا ذَهْا وَلَا بِيْفَلَا جُرُهِا انْضَلَمْا صَلَّتْ عَلَى إِكْرِيمُ أَوْلِهُ وَأُولُادِ أَنْبِهِ أَنْكِ أَكُرُكُ لِبَنَ إِلَيَّ الْعَالَمَ بِنَ ثَمَّ لَلَّا لَضَرِي وَضَعَ خَلَّا لَا بَنَ والابيطلبرودرحول لضربج وتبلد مناريع جؤانبه تمامض لمضرع علي تميتك - ﴿ زيارِ لاَ يَعْ مُؤِلِدُ لَا يُسْرَفُنَ مَنْ عَلَى الْمُنْ مَنْ مَنْ الْهُونِ مِنْ الْمُنْ مَنْ اللهِ فَالْ

بحانة رسول لتعالبتالام عل يؤكأنه مااكرح مقامك أشرب منق عَمَكَ وَأَخَ أَكَةُ اللَّكَ وَالْحُقَلَ مِا لَذَ ذُوَّةِ الْعِالَ لَهُ حَمْثُ لِيُّهُ وَ ' الشَّرْفُ وَفِي الْغُرِفُ كَمَامَ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ قَبْلُ وَجَعَ لَنْ بِرَ إِذْ هُكَا لِلَّهُ عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَهَّرُهُمُ تَظْهِرُ اصْلُواتُ رع ظهري وتحفيفها عنواذ ئـتىل سَيكَ صَلَّم َ اللَّهُ عَلَيْكُما تُرانكَ على القيروقان د تفذف تترفكم في الأخرة كاشرَّفكم في الدُّنياوًا للهوتوكا تدشتر بوحدالي لنهلاء وقل بيرروكي بسوي شه تبلاغ عكتكؤ ماائضاراتشوائضار دسوله وانضا وانضادفالجية الأهزآء وأنضا الحبرة الحثين علما ﴿ سٰلا مَا شَهُ لُلَقَانَ نَصَحُنُمْ لِلَّهِ وَجَاهَا ثَنْمُ فِي سَبِيلِهِ فَجَرًا كُوُّ اللَّهُ ۗ

عَ الْإِسْلَامِ وَاهْلُهِ افْضَا ٱلْخَاءَ فَرْثُمُ وَاللَّهِ فَوْذَا عَظِيَّا مَا لَيْدَ كِنْكُ مَعَ فأفوزكؤ زاعطها الثهك لأتكم خياعي كرتان ترزقون واشهال تكمالتها كتُعَلَّلُ وَأَنْكُمُ الْفَائِرُونَ فِهُ دَرْجَاكِ لَعْلَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحَمُ اللَّهِ وَ يركأنه لمتمتنو إلمالراس القربف وتصليصلوه الزابادة تمتلاعولىنسك و لابويلنولمن شئنص إخوالك لمؤمنين يسبركرد وبيانزديك سرمبارك انحضت نماذذ يارت مكن ودغاكن براى خود وبيد وما د دخو د وبزا د زان مؤمر , هرجه بنواج بالغ الحسة وعليته بخالف فت حبّ ماذا فصدّاد المارة في فدا الناكة ضنالمقدّسة تكرّث لائتكرائية تقف على لقروتقوك رَالِمُعَالِمَ الْمُعَلِّدُ الْمُعْدَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلِيْكُ الْحَرَّةُ وَجُلُفُهُ الْسَلَامُ عُلِنَّكُمُ مُالِسَادَةُ الشَّادَاتِ الشَّالِمُ عَلِيُّكُمُ مِا لِهُ ثَلِيغٌ تكذم عَلَيْكُوْما يُسُفَى الْجَاوْ التَالْمُ عَلَيْكَ فِالْباعْبُ لَا لِلْهِ الْحُسَارَ الْتُ ك الوارت عِلْمِ الأَنْبِيَاء وَرَحَهُ اللَّهِ وَرَكَا مُراكَ اللَّهُ عَلَيْهِ رثُ ادم صَفْوة الله السَّالَامُ عَلَيْكَ الوارث نوب بَيْ اللها ك الأوارات الراهيم خليل لله لسَّال وعليك الوارث اسمَّع كشكاد كم عَلَيْكُ إِوْ ارِثَ مُوسَىٰ كَلِيم لِسَوِالسَّالَامُ عَلَيْكَ إِ

مع زاي الحساب المناه

للهُ فَالْلِيكَ وَلَعَرُ اللَّهُ ظَالِمِكُ إِنَّا فَإِنَّا لِيلًا إِنَّا لُقَاتِهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا إِنَّا لُقُوتُ إ

# (٥٠) ﴿ وَالْ يَوْالِحُسُمُ مِنْ النَّصْفُ جَرَبُ ﴾

بَيْكُهُ وَانِوَءُ إِلَى اللَّهِ مِن اعْلَائِكُمُ وَالسَّالْامُ عَلَيْكَ الْمُولَاكَ وَرَحُمُ اللَّهُ وَيُرَكِّ إِنَّهُ شَرَّتِةٍ مِعْ وَبُورِالنِّمُهْ الْإِرْضُوالْ لَلَّهُ لِمُ بكوالشلائ عكى كأزواج المبئيجة يقتراسعبدل للوالخسش لتَلامُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ بِالْطَاهِ رِبِّ مِنَّ الْدَّيْمَ الْسَلامُ عَلَيَّ وم علنك ناائزاراته التالام علتك لِ إِنْ لَانِكُمْ الْحُافِيرِ بِقِيْهُ رِكِيْ اجْمُعُ مُرَجِمُعُنَا اللَّهُ وَأَمَّا عَرْشِهِ إِنَّرُ ارْجُرُ الرَّاحِيرَ وَالسَّلَّاهُ عَلَيْكُمْ لله ويركأنه ثة توتمري ربدالتباس فاداد صلطناك تقع على لباصقو لَا اللَّهِ وَمُلاَّعُ مَلاِّنَكُمُ لِلْقُرِّئِينَ إِلَى خِرْنَارِيرٌ الَّهِ مِرْبُ وْجِ عَةَ عَيَادٍ بِاهْتِ دِرِقْدُورِكُوسُلامُ اللَّهُ مَا اخْزِيْا آرِكُرِيدُوازِ الرَكِمُ شَدْ و بناد بريارة الافامة الهامين لكاظمين عليهالية ل ولير إليَّا لِالطاهرةِ فاذا فعلت ذلك فاسْل تحرم المقدِّس عليك لتكينة والوقارفا ذابلغث باب لحرم الشريب فقف وقل درديا بالحالت سكينه ووقاد وجون مدرحر مرشربف رسيدي بسربابيت ومكو نَّهُ أَكْثِرُ إِللَّهُ أَكْبُرُ لِلْالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرٌ أَلِحُنْ لِيَهِ عَلَى حِمْل بَيْد

~﴿ فِي نِنَا بِعَ الْكَاظِمَةِ ثُنَّ ﴾ ~ (vo

دُخُا ُ إِنَّا فَاطِّهُ ۚ إِنَّهُ إِنَّا وَسَلَّمُ وَالْأَوْلِ الْعَالَمُ رَأَوْطُلُ عِنْ لَكِيبُ وَأَدْخِلُ مِا أَمَا عَمَالِ لِلْمُلْكِينِ فِي الْأَخِلِ بِأَعْلِى لِيجِيهِ بْنَجْعَمْ وَادْخُلْ يَامُولَا يَ يَاعَلِيَّ بْزِّيمُوسِيَّ الْرَصْ لَالِكِ مَوالشِّرَيْفَ تَاذَيْانِ لِي مَاسَتَكُمُ النَّحْولِ الْأَجْمَعُ

### مع فغيارتوالكاظِيَةِ عَلَيْهُ لَكُا لِي الْكَاظِيةِ عَلَيْهُ الْكَاظِيةُ عَلَيْهُ الْكَاظِيةُ عَلَيْهُ الْكَاظِيةُ عَلَيْهُ الْكَاظِيةُ عَلَيْهُ الْكَاظِيةُ الْكَاظِيةُ عَلَيْهُ الْكَاظِيةُ الْكَالِقُلْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلِيمُ الْعَلِيقُ الْعَلِيقُ الْعَلِيقُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيقُ الْعَلِيقُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيقُ الْعَلْمُ الْعَلِيقُ الْعَلْمُ الْعَلِيقُ الْعَلْمُ الْعَلِيقُ الْعَلْمُ الْعَلِيقُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيقُ الْعُلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِيقُ الْعَلِمُ الْعَلِيقُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

تمادخلوتلواندفي ألاللخول يس داخل ثووبكودرجال دخولس إنثيروبا مثيروفي سبارا لله وعلام آذرك ولانفه صآبا الله عكبة واله كالزدتيا ذخلن فمنخل صيدن وانؤخه مخنج صدق واجعل فسلطانا فصبراغ ادرس قبرالاماموسي ب معزوا سفيله وحجلة ن کمفیك وقل پر بزدمك شواز قراماً موسى برجعفرعل تمل وباييت دوبروى ان بزركوا ديثت هي تَكُوحُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ وَانْ وَلِيَّهِ الْسَلاحُ عَلَيْكَ يَا حِجَّةَ اللَّهِ وَانْ يَ قَيْهِ الْتَلاَعْ عَلَيْكَ مِا صَفِي اللَّهِ وَابْرَ صَفِيتِهِ الْتَلاَعْ عَلَيْكَ مِالْابِينَ لليوانن أمبينه التبلاغ عكيك مانؤدا لله فيظلما بالأرض ألتيلا لمكا لتلاء عليك ياعكم النق السلام عليك باخا التستن كشلام عكك ماخاز فالمائر كساري كسلاء عكك القِينَ لِسَّلَامُ عَلَيْكَ المَعْدِينَ لَوْجِ الْمُدِالِتَ كَ يَاصَاحِكَ لَغِلَا لِقَبِنَ لَتَلامُ عَلَيْكَ يَاعَيْكَ عَلِمَ أَنْزِسَلَهِ . كتلاغ عكيف تقاالإمام الصايخ اكتلاع عكك تفاالإمام الزامية كتلام عكيف أثقا الإمام العابنا كتلام عكيك تقااليه لاتشبر كتلام عَكَيْكَ أَيْمًا الْمُقَنُّولَ التَّهَيْلِ لَتَلَّامُ عَلَيْكَ ابْنَ رَسُولِ لِلَّهِ الماخ يَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ

نتء اللهما الطبور الأوطنا بَوْرَ لِرَبُّونُ مِنْ عَرُعُمُ عَلَى الْمِلْكِي وَلَرْمُلُ مِرْجُونًا لِو لنكأ وعبدت متدعلصانج تملائحتسا لَّهُ عَرِيْ لِإِسْلامِ وَأَصْلِهِ أَفْضَلَ الْجَزْلِ، وَ بن رسُول لله زائرٌ اقَرُلُ عارفًا مُحَقَّلُ مُقَّا وَمَا لَمُدَى لَذَى لَنْ عَالَيْهِ عَالِمًا بِضَلَالَةِ مَ إِجَالَفَكَ وَمِا ثُعِيرٌ لَذَى هُمْ عَلَيْهُ مِا َى اَنْ وَالْمِي وَنَفْهِ وَ الْمَلِحَ مَا لِي وَوَلَدَ كِيا إِ ل لله أَمَّيْنُكَ مُنْقَرِّبًا بِزَيَا رَبْكَ إِلَىٰ لللهِ نَعَالَىٰ وَمُسْتَشْفَعُ الِكَ

### م الماية الكاظمة عليه المالي الماية

فَاشَفْعُوا عِنْدَرَتِكَ لِنَعْفَرِ لَي ذَنُوْدِ عاوزع سيناني وتموعني خطيئاتي وبالجلن الجنا التوكا نهاوَ ينفضُّلُ عَلَى بِمَا هُوا هُلُهُ وَيَعْفُرُ لِي وَلَا مَانِي وَاخْوادٍ وَيَ لؤميبن والمؤميات مشارق لأدض ومغارجا بفضلد وجوده مُنَّيْهِ وَكُرُمْ لِهِ ثُمْ قَبُّلَ الْعَبُوالِثَهُ بِفِ وَيَوْلَ الْيَجِمَةُ الرَّأْسُ وَقُل ۖ <del>بِرسُوس</del> لمقردا وبرونبمت بالاى سرو بايست وسكو لَــَكُامْ عَلَيْكَ يِامُولِا يَ يَامُوسِي بْنَجَعْفَرُورَ حَمْهُ اللهُ وَتَرَكَّأَ اشهكأنك الإمام الهادئ لمهيئ والوك المرشيف واشهك انك مَعْدِ نَالِنَهْ بِلِ وَصَاحِبُ لِنَا وَبِلِ وَحَامِلُ الْقُرَبَةِ وَٱلْإِيغِيلِ وَ العاليُّا لَعَادِكُ وَالصَّادِقُ الْعَامِلْ إِمُولَا يَ إِنَّا اَبْزَءُ إِلَىٰ لِلّهِ مِنْ اعْلاَيْكَ وَانْفَرَبُ إِلَى اللهِ مِوْ الْايْكَ فَسَارٌ اللهُ عَلَىٰكَ وَعَلَىٰ الْمَلِكَ وأجلادك وأبنا بك وشيعيك ومخييك ورحمه الليوبر مُ صَلَّ رَكَعَنَىٰ لِزَبَادَة وَسِيَحِ بَبِيعِ الرَّمِلِ وَصَلَوْانَالِيَّهُ عِلَيْهَا فَاذَا فَعِثَ فَنُوجَه عُوْم الإمام إيجعفر فيترب على لجؤاد وقل يرجوركمت تمازز بادب بجابا ورويع بازا ببيح خضوز خراة وجون فادغ شوى متوجه قبرامام عيربن على جؤادشده وبكو لَسَّلَامْ عَلَيْكَ مِا أَبَاجَمْ فَرِجْ تَنَ ثَكِيلًا لَبَرًا لِنَقِي الْإِمَا } لوَقِيًّا لَسَّا عَلَيْكَ أَنِهَا الرَّضَ الرَّئِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاوَلِيَّا شَوِالسَّلامُ عَلَيْكَ

من زيارة الكافيمة يكليكالم عن ١٦٠٠ ﴿

نانج الله ألتكافئ عكنك ياسفه الله ألتكافئ عكنك ياستريليا كتلا عَلَيْكَ بِاضِيَّا اللَّهِ السَّالَاءْ عَلَيْكَ بِاسْنَاءَ اللَّهِ لَسَّلَاهُ عَلَيْكَ بِاكُلَّةَ مِّيِا لَتَكُوْمُ عَلَيْكَ بِارْحَمَةَ اللِّيالَ لَلْمُ عَلَيْكَ أَيْمُا النَّوْزُ السَّاطِعُ السَّالُ عَلَيْكَ يَهُمَا الْبَدْرُ الْمَالِحُ الْسَالُ مُ عَلَيْكَ بِنْهَا الطَّيْكِ بْنُ الْطِّيِّب اكتلاغ عكيك أبقا الطّافرابن الطاميري التلاغ عكيك أغيّان لغظنه اكتلاغ عكيك تيا الخجيَّة الكَثْرِج اكتلاغ عَلَيْكَ فِيمَا الْ لَوَلَا مِا لَسَلَامْ عَلَيْكَ أَنِهَا الْمُزَّهُ عَرِ الْمُصْلِلْ لِلسَّالَامْ عَلَيْكَ يَّهَا الْكُ عِنْ لَأَشْرُ وَبِهِ كَتَالَامُ عَلَيْكَ بِاعْوْدًا لِدَيْ لِلَّاكُ لِأَمْ عَلَيْكَ الْأَنْ كُلَّامَّةً صُومان شَهَا أَنَكَ وَلِي اللهِ وَجَيَّنُهُ فِي رَصِيهِ وَاتَّكَ جَنْبُ اللَّهِ وَ خِيَّةُ اللهِ وَمُسْتَوْدَعُ عِلْمِ اللهِ وَعِلْمِ لَأَنْفِياً وَذَكِنَ لَا يَمَانِ وَتَرْجِياا الْقَالِ رَاشَهَدُانَ مَنَ لَبْعَكَ عَلَى لَحَقّ وَالْهُلُمَ فَوَانَّ مَرْأَ نَكُولُهُ وَيَضَلُّكُ لعَلَاوَةً عَلَى الصَّالِالْةُ وَالرِّدَىٰ أَبُرُءُا لِمَ اللَّهُ وَالْبَكَ عَبْهُمْ فِي النَّهُ أَو لاَخِ وَوَالسَّالَاءُ عَلَيكَ عَالِمَتِكَ وَبَعَى اللَّهُ لَ وَالنَّهَا (وَرَحَهُ اللَّهِ وَرَكَّا امك على لقبرالشرب وقبله وقل يرمجيا خودرا برقبره ببوس إن را وبي لَّعَلِيْ حِيْرُوا هُلِ بَيْنِهِ وَصَلَّعُلًا مُحِيَّرُهُ عَلَى لِزَكِّ الْفُو الْدَالُوفَ وَالْمُهَدِّبِ لَنَقِ هَا يَدَ الْأُمَّةِ وَوَادِثِ لَأَيْمَةٍ وَخَا ومنوع الجكمة وفاتيا لبركة وصاحبك بإخهاد والطاعة وواحبر

(۲77

لأوصياكو ألإخلاص والغيادة ومختنك لغلياو مثال لأغلا كِلِّنَكَ لَكُنُّهُ اللَّاعِ إِلَىٰكَ وَاللَّالِ عَلَيْكَ لَهَ يَ ضَيْئُهُ عَلْمًا لِهِ ترخمالكالك وصادعا بالمراز وناجة الدينك وج وتؤزا تخزق به الظلأوتان وكنبه الحيلاية وشفيعا لنال يدالجينة ٮٛڹۜۉ<u>ٛڡ</u>۬ٛۄۯڿؘؾ۫ؽؘڮڬ؈ؘؠٮۜۮ؈ٙ عَكَنُه اَضْعافَ ماصَلَيْتَ عَلِي وَكَيارَتَضَيْتَ طاعَنَهُ وَقَيلَتَهُ وَمَلَّغَهُ مِنَّا يَحْتَهُ وَسَلَامًا وَانِنَامِرُ. لَلْ مَلْتَ فِي هُوا لَا يَهِ صَلَاوًا وَمَغْفِرَةُ وَرِضُواْ يَاانِكَ ذُوالْمَنَّ الْقَامِيمُ وَالْصَّغِرِ لَجَيِيلٌ لِجُبُبُهُ رِحْمَيْنًا زخما لزاجيبن تمصل دكعتي ازبارة وستوسيط الزهزاء عليها التلاء فادا فبغث فقل <u>در چودگعث نماززاإدن بجا با ورومیلاذان تبی</u>جه اطری کو وجد بکو لَلْهُ مُ آنْنَا لُوَتْ وَإِنَا لَمُ بَوْثُ وَانْنَا كُالَةٍ وَإِنَا لَحُلُوقٌ وَإِنَّا لِمُ وَأَنَا الْمُلْهُ لَهُ وَأَنْكَ لَمُعْلِحُ إِنَا السَّامَٰلُ وَانْكَ الرَّاوَقُ وَانَا الْمَرْدُوفَ أنننا لفادر وأناالعابز وانشا لقوى واناالضعيف انسا لمغيث و كمنغث وأنشأ للزائم وأناالأانل وآنت ألكك وأناالحقه وائت العظيوانا الصغيروانك المولى وآنا العد وانك لعزيزوانا الدليل نَثَ الرَقَبْعُ وَإِنَّا الْوَصْبِعُ وَأَنْتَ لَمُذَيِّرُ وَإِنَّا الْمُذَيِّرُ وَإِنَّا الْمِاقِ وَاتَا الفابن واتث الكتان وآنا الملان وانت الباعيث وأنا للبغوث وأت

# مرزيارتوالكاظِيرَ عَلَيْهُمُ اللهُ 🗫 🖜

ليَمْ. بَفْيِهِ وَاهْدِيْكِالْخُنْلُفُ فِي

وبهاب يادنوالافام على من سماليضاعليكل اذااددت ذيادترعليه السلام بطوس فاغتسل والبيراطم وشابل وامترعل بكنا ووقارذاكرا شتغالىفاذا وصلت بالملحرم إلقريف فقف وقل حون اراده ذيادت نماف برغسل كى وبيوش باكيزه ترس جامرها ي خود لاورا ( بیکینه دوقار دیون بدرج مردستگریر بایست دیگو )) نَفْأَكْثِرُ إِنَّفْهُ أَكْبُرُ كَبُرُا وَأَلْهُنُ يَثِيدُكُ رُا وَسُخَارًا بِثَيْ بُكُونًا واكسلاً الحِدُ يَيْهِ عَلَىٰ هِيلَا يَنِهِ لِدِينِهِ وَالنَّوْمِنُ لِمَادَعَا الِيَهِ مِنْ بله الله مَّانَكَ أَكْرُمْ مَقْصُودُ وَأَكْرَمُ مِأْكِيَّ وَفَلَا تَدُنُّكُ مِا إِلَهِمْ قرَّيًا اليكَ بِابر بِنِت بَيْبَكِ عَرِّصَالُوا الْكَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ ٱللَّهِ فَلاَعْتَ ببحة لأنقطع مز بضلك رجان واحتلى عندا وجهاني لأخرة وميز المفرتبين برخمنيك باازخم الزاجبين ثمادخل وتفسيا لروضةالتربفيةوقل ير داخلشووبايت بردردوضه مباركدويكو غَذُ شِيا لَهَ بِ مَا لَمَا لَمُ فَأَوْمِا كَالنَّهُ تَكُولُوا أَنْ هَا لَمَا اللَّهُ لَقَتُ لَ نَتُ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَوِّ فَقُلْتَ يِا أَبِهَا الْذَينَ امَنُوا لاَ نَدَخُلُوا سُوَّ نَبِيَّ لِلْآ اَنْ نُوْذُنَّ لِكُمْ فَهَا أَنَا ذَامْسَتَا ذَنْكَ وَمُسْتَأْذِنَّ رَسُولِكَ سَلُوا نْكَ عَلَيْهِ وَالِهِ - ٱذْخُلْ إِ اللَّهُ - آذْخُلْ يارَسُولَ اللَّهِ - آذْخُرْ

يَامُولَانَا امِبَرَالْفُومِيْبِنَ ، ٱدْخُلْ بِامُولِانِيَافَا هِمَ لَا الْوَهْ آَوَ سَيِدةِ

مريخ زالي علي تينوس المنظالي - ﴿

ناحَسَرَ بْنَ عَلِيَّ الْحُكُ الْمُولَانَاكُ مْ عَلَى ءَادْخُلْ يَامُولُا نَا عَلَى بِنِ لَحْتُ بَنِ لَعَابِدِينَ ءَادْخُلُ نُولا نالْحَالَ بْنَ عَلَى ۚ ٱدْخُلْ يَامُولا نَاجَعْمُ بْنَ خُلَّ ۚ ٱدْخُلْ يَامُولا نَا يَى بْنَجْعَفِرَ ادْخُلْ لِامْوَلَا نَاعَلَى بْنِ مُوْسَىٰ لِرْضَاءَ ادْخُلْ لِا (ناعِيَنَ رُبِعِكِيِّ الحَلْ الْمُؤلِّلُ فَاعَلِيَّ بَرْ بَحِينَ الْحَدْلُ لِالْمُؤلِّلُ رَ بْنَ عَلِيَّ } أَذْ حُلْ مِا مُؤلِا نَاجَّةَ بْنَ الْحُسَرُ صَاحِبًا لِزَّمَّا اِن ءَآدْخُلْيَاٱنِّهُمَّاٱلْكَلَاّ بِكَذَآ ٱلْوَكَّلُوْنَ الْمُقِيمُونَ الْمَكْتَوْنَ كَافِظُو<sup>نَ</sup> في هذا الحرَّمُ الشَّرَمُ فِي لَمُنَّا رَكُ وَرَحْمُ لَهُ اللَّهِ وَرَكَا نَهُ إدخلوقلوان فيحالالتخول يهرداخلثووبكو درطال دخوا إشروبالله وف سبيل لليوعل ملة دسول للمعكمة والعاشم بْ لا لِهَ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَىٰ لا شَرِيكَ لَهُ وَاتَهُمَ كُنَّ أَوْ يُحَدِّدُ اعْدُوْ وَرَسُولُهُ [َ عَلَىٰ مُحَدِّ وَالْحِمَّلُ ثَمَا سَفَيلَ لَفَهِ يُوجِهِكُ وَاصِلَ لَفَتِهِ الأماخ الغرب كسالاغ علبك يقاالإماخ الأمام المظلوم لكتلاء عكنك تهاكلامأ المغث لَتَلاهُ عَلَىٰكَأَيْهَا ٱلْأَمَاءُ الْمُدَّهُ مُ الْتَلاَءُ عَلَيْكَ أَيْمًا ٱلْإِمَاءُ الْمُحْقُ لتتلاخ عَلَيْكَ يَهُا الْإِمَاءُ الْمَهُومُ إِلْسَلاحُ عَلَيْكَ يَهُا الْأَمَاءُ الْمُأْتُ

واخاك وأمَّك وَمَسْك غِيرةً لاوُل الألياب يَاثِنَ لَيَامِ مَنْ كُلُّه النَّالِبِنَ الْكِتَابِ وَجَهَنَّ سَلا مِي لَيْكَ صَلُّواتًا لللهِ وَسَلامُ عَلَّهُ وَجِعَلَ أَفْنُكُواْ مِنَ النَّاسِ عَهُوى لَلْكُ مِا خِاصَ مِنْ تَمْسُّكُ مِكَ وَأَمْرُكُمْ كَأَالَيْكَ تُرْتِحَهُ لَا لِيُحْمَالُواْسِ الشريفِ وقل بِيرِ بِرَكِرِدِ بِالأي مِهالِ لِهِ وَمَ لَــُـالا مْعَلَيْكَ يَامُولاي وَابْرَ مَوْلا ي وَرَحْمُهُ اللَّهِ وَرَكِا نَهُ أَنَّهُ مَا لِلَّهِ ب نشهد مقام وتشمع كالأم ف تردسالامي واتنتجي عيد دلك رَزُوٰقُ اسْئَلُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكَ فَضَاءَ حَوَاتُمْ فِ الدُّنْنَا وَالْأَخِرَةِ يَا الله يالحِيَّةَ اللهِ إِنَّ مَنْ وَمَنْ اللَّهِ عَزَّوَ حَلَّ دُنُوْ مَا قَلْ الْقَالَتُ ظَهُرَى وَ يَعَنِي مِنَ الرَّفَادِ وَذِكِرُهِا يُقَلِقِلُ احْشَاكُ وَقَلْ هُرَيْتُ إِلَى اللَّهِ تَتَكَّ عَرَوجَلَ وَالِيْكَ فِيحِقَكَ وَجِوْ مَرَ ابْتَنَكَ عَلَى سِرَهِ وَاسْتَوْعَالَ امْرَ خَلْقِيهِ وَقَرْنَ طَاعَنَكَ بِطِاعَيْهِ وَمُوالْأَنْكَ بَنُوا لَانِهِ فَكُمْ لِهِ الْأَالَٰهِ تعالى شفيعاوم كالناديج براقعلى التفرظه براوعل الضراط كللأ وَوَالْقَدُمُودِيًّا وَانَّبِينًا وَرَحْمَةُ السَّوْبَرَكَانُهُ بعراها التغاعب داسه الشريف واس دعارا نزدربالاي سرما دليخوا للْهِ مُوانَّ هِ لَا مَنْهِ لَا لَا يُرْجُومَ فَا تَنْهُ فِيهُ رَحَمَٰكَ أَنْ يَنَالُهُا فِي عَرْدُ وَلَا اَحَكَا شَفِّي مِنْ إِفِرِ قَصَكَةُ مُؤَمِّلًا فَأَتَ عَنَهُ خَآيِّ اللَّهُ مَّر إياعوديك مرشرا لإيافي حيبة المنفكف لمناقشة عنكا كحيط

### مع فريارة الضاعليتل كه

( 77)

لت اصاحب الزمال لتكافئ عكيك الخليفة مَاشَرِيكَ لَقُرْ إِن لَسَالِا مُعَلَيْكَ بِإِفَاطِعَ عليك بالمام الإد والجان لتلام عليك وعلى با وأجلادانا لطاهرت لمعضومين ورئمة اللهور كاك لمرسلين للهم صراعا كالأغية العصوب تمصِّل عَلَى مُؤلًّا نَا وَمُفَتَلًا نَا أَمِا مِا لَهُ لَدَى وَالْغُزُوَّةِ ٱلْدُنْفِيٰ وَ فجَيْكَ عَلِا إِهْدِلِ لِدُنْيَا ٱلَّذِي فَالَ فِهِ حَقِّيهِ سَيَكُا لُورَىٰ وَسَنَا كَ فُنْ بَضِعَهُ غِيضًا رَضِ خُراسًانِ مِازَارَهُا مَكُونُ إِيَّا نَفَرَ اللَّهُ كُرِيهُ وَلَامُنْ نِهِ الْأَعْفَرَ اللَّهُ ذَنْيَهُ اللَّهُ رَبَّ فَاعَنِهِ الْمَقَلَّ (179)

لامعكك بالخيّة الله التلام عكنك عَبْيَةَ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا مَعْدُنَّ مِلَكِتَاكِ شَالِكَ اللَّهُ عَلَىٰكَ الْمُ كَ قَائِلُ ۚ إِلَّكُ وَوَقًا مِعْ الْفِحِّ وَعَلَّمُ الْمُ رض خ اسان بالشّخطُ الشّمُ النَّمُ اللَّهِ وَالنَّهُ أَلَافِينَ زَارَهُ وَ غُرْبُ لَهُ غَفَرَا لللَّهُ لَهُ ذَنَّوْ سُمَّا نَقْكُمُ تُ مِثْلُ عَلَى إِلْتُهُوْجِ وَقَطْمُ الْأَمْطِ -َ ذَا رُّا لِكَ عَارِفَا كُعَلَى عَالِيًا بِإِنَّكَ إِمَامٌ مُفَتَرَضُ لِطَاعَةِ عَرِبٌ شَهِيدُ رَاجِبًا بِمَاقًا لَهُ لصّادِ تَ عَلَيْهِ الصَّلْوَةِ وَالسَّلَامُ يَفْنَلْ حَفَ

طُوْسٌ مَرْ. زارة عارفا بِحَقِّهِ اخَرْتَهُ لقَمْ وَادْخُلُهُ الْمُنَّةُ وَارْ كَانَ مِرْ الْمَلْ مقال العلاماتة إمام مفتوض الطاعة غجرم عَارِفًا كُفَّةُ هِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَحْ سَعِينَ شَصَّلًا مِمَّ السُّتَّةِ هِا رَسُول لللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالدِيَارُ ، رَسَوْل اللهِ عَانِيَ إِمْ نارَنكَمِ السِّدَعُ الرَّغُفُرُانَ دُنُوْفِ وَدُنُوْبِ وَا مناز والمؤمنات وأشألك الأتان الوعؤدة ندتطاؤا لكت وعنكالصطاط وعنكالميزان وقلت وقولك اخَلَةِ الشَّفِ زَمَا بِي نَقَنُكُوْ اللِّيرَةُ مَيْ فَهُنَّ جُدَارِ مَضْبِعَ أةالفَحاج وَمَعْتَم وَمِأْةِ الْفَجْيُ رَخْرَبَيْنَا وَجَعِلَ فِي الدَّرَجَانِ العَلِي مِرَ الْحَيَّنَةُ رَفَقَنَا الْحُرُ لِيِّهِ رُنْكِ فِي الْتَعَمِّدُ الْهِيَّ أَمَّلْتُ وَجَقِّهَا هِي وَا به وَالِهِ وَكُنْتُ اللَّهُ لَهُ نُوَاكًا لَفَ حَجَّةٍ مَنْ وَرَةٍ وَ فُغْمُ وَمَقْمُ لَهُ وَكُنْ أَنَا وَاللَّهِ مِنْفَعَا مَرْبُومُ القَمَّة فَكَرَبْ<del>هُ فِيع</del> بك الطاهرت وأولاد لذالمنتم كأكن مؤلائ

م يرفي القالقاليا الحد رِكْ بِعِظِمِشَا بِكُمْ عَالِمٌ صَالَالَةِ مَ إِجَالُفَكُمُ مُوَّالِ لَكُمْ وَ يُغَصِّ كُوْ عَلَائِكُمْ عَامُنُ مِنْ لَا يُدْبِقِبُورِ لِزَاللَّهُمُّ صَلَّا عَلَى مُعَالِبَهُ والوصي والتؤل والتبطئن والتجاد والبا فروالصان والكأأظ وَالرَصْاوَالِنَةِ وَالنَعَ ، وَالْعَسَكَرَى وَالْهَذِي صَاحِبِالزَّمَانِ صَلَوْانُكَ عَلَيْهِ وَعَلِيْهُمْ إِجْعَ بَنَا لَلَّهُ مَّانَّ هُؤُلًا ۚ اِنَّمَٰتُنَا وَسَادُنْنَا وفادتنا وزعانناا للهترونقنا لطاعنه وارزننا شفاعته واحشظ بذغرته واجتكنام جيارمواليهيم يوخمنك ياارحم الزاجبن ﴿ فِينَانُ فِإِنْ الْأَمَامَةِ الْعُسَكُمِيةُ وَعَلَيْهَا إِلَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُ ل لزيارة والبيراطه رئيابك وامش على مكينة ووقا فاذابلغث لمالكح مالثه يف وش ياكبره توبن جامه هاخو درا وجون بدر حررسين يربايت نَفْذَاكُرُ اللَّهُ آكُرُ لَا الدَاكِلَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ الْحِمْ اللَّهِ عَلَى هِلْ اللَّهِ لتَوْفِقِ لِيَادَعَا الِيَدِ مِنْ بَبِلِهِ اللَّهُمَّ انِّكَ فَضَ

٧٧٢ - ١٤ ف نارية العُسكرية يُن الإسكارية العُسكرية الم

لْكَ وَقَلْ اللَّهُ عَلَقَهُ بِاللِّلْكَ بِابْغَ مِنْ نَبْيَكَ صَلَّوانْكَ عَلَّا وَعَلَىٰ الْأَيْمِ الطَّبِينَ وَاسْايَّمَا الطَّاهِرِينَ وَاجْعَلَيْ بِهُرِ عِنْ لِكَ وَحِ والأخرة ومن المقربين ورحمة الليوتركاته تأدخلوتف بالروضنا لشربهة وقل ير داخل شووبايت بردر روضنمارك وبكو سَيَدَى لِأَالَ بَيْنَا لَصَطْعَ إِنَاعَيْدَكَا وَانْ عَيْدَكِا الْأَلْمِلُ بِنَ لكنكاالمغة فبجقكا حانكامتحة المنتبكا فاصلا الانج مكه مْتَوَجَهَا الْي مَقَامِكُمْ مُتَوَسِّلًا إِلَى اللهِ نَعَالِي بِكَاءَ أَدْخِلُ مَا أَللهُ وَأَرْخِلُ يارسول سَهِ وَادْخُلْ البِّيِّي اللَّهِ وَادْخُلْ الْمُحِمِّ رُجَبُ لِاللَّهِ وَادْخُلْ بِا مَهُوا لَمُؤْمِنِهِنَّ أَدْخُواْ بِإِفَا طَهُوا لِأَهُوا ءَسَيَّاةِ بِينَا ٓ وَالْعَالَمُينَّ وَأَدْخُلُ مامخل الحسن وادخل بالماعيدا متدلحس ادخل ما امائح تعلية مراجسه وخل الماجف مُرتب من عِلى الدخل ما الماعد المقصم من عَروا وخل الما الرآ مَ بُرِ جَعْفَرَ أَدْحُلُ إِلَّا الْحَسَرَ عَلَى بُنْ مُوسِيَ الرَّضَاءَ أَدْحَلُ إِلَيْا فرجر فأن على لجواد الدخل باأمالحس على فن عين الدخل باأبا لحُسَرَ. بْرِيجِكِ ءَادْخُلْ بِالْمَا الْقَاسِمِ الْجَهَةُ اللَّهِ فَإِنْضِيهِ وَأَدْخُلُ لائكة الحافون لمحرة ريخطنا المتمكل لشريغ يُحَمِّزا للهِ وَبُرِكا نَسْرَمُ ادخل وا دن من اضريح وقل بس بروتا نبز د ضريح و م لأم عَلَيْكَا يَاوَلِتَى اللَّهِ الْسَالَةُ عَلَيْكَا يَا هِيْتَا لِللَّهِ السَّالَامُ عَلَيْكَا بِا

~× فى نيارتوالغَسَكريَّةَ بُنْ كِهِ~~ (TVm

نۇرَىلىلىيە فىظلىات كۆرەرا ئىتىلاغ عَلَيْكَايَامَ. مَالله فِيَتَا لَيْنَكُمْ زَائِزًا عَارِفًا يَحْقَكُمُ مُعَادِّنَا لِأَعْلَانِكُمُ الْمُؤَالِثَالِأُولِلَّا يُكُامُونُ مَنْمَا بِهِ كَافِرُ امْ الْفَرْتَيَا بِهِ مُحَقَّقًا لِمَا حَقَّقْتُمَ الْمُطَالُا لَمَا الطَّا <u>؞ۧڵٳۺؗۮڋؚۜۯڗؠۜڮٚٳٲڹٛۼۘۼۘڮڂڂۣ؈ۯۮۑٳۯؾؙڲٵڶڞٙڶۏۊؘۼڶڿؙۼڷؘؖؖؖ٥</u> وَإِنْ بَرْزُقَعَ مِبْرَافَقَتَكُما فِي إِنَّا لِهِنَالِ مَعْلِمَا لَمَّ يَكُا الصَّالِحَ، فَإِلَنْكُلُهُ بلق رَقَبَتْي مَنَ لِنَارِ وَيُرْزُقَنَى شَفَاعٌتُكُمْ وَمُصَا لْمَهُ جُنْكُا وَحْتَ الْأَنْكَا الصَّالِحِيرَ وَأَزْ لِانْحَا لعَهْدِهِ: دِبْارَتِكَا وَتَحْشَرُن مَعَكَا وَالْجَنَّةِ بَرَحَنْهَ اللَّهُ أَدْنُ فِي اوَتُوَفَّغَ عَلَىٰ مِلْنَهُمَا اللَّهُمَّا لَعَهُ ظِالْمُ الْمُحَلَّحُقَّهُمُ وَانْفُوهُ العرا لاولبر منهم والأخريج ضاعف عليم العكا فَلَ دَرَكِ مِن الْحَمَالِ آلَكَ الْحُكَاتُوعُ أَمَا وُلَا لَهُمْ يَعَمَا فَرَجُولَ امَعَ فَهُجَيْرِيا ارْخُمُ الرّاحِينَ ترتبعونا عَلَّةٌ عِنْكَالْعُكَدِ اخوالمعتدوناهي والسنت وباواحديا أحكة بافا مهوالشا حراسالا وتحعل فخلفك فتلرأ خلاصا عاجماعه وانعا اَلتَّا يُعَلِّ سِيلَ لِنَدَيَرَ بَحَلَّى عَلَى لَلْمُ لَلَّالُمُ عَلَى الْمُ لمولود في بَنِيا شَيِالَتَكَارُ عَلَى فَالْحِكَةَ الزَّهْرَ أَجْبِيْتُ رَسُول اللَّهِ سَيَّكَةً إِلْعَالَبَينَ لَتَلامْ عَلَى لَحْدَةِ لَكُنِّينَ وَلِتِي لِشَاكَتَهُ لُوْعَلَىٰ كُنَّهُ

(۲۷٤)

لزانس المضطفين لأخبار ائتنا بالله ورخمة الله ويرك مت سَمَال لنعم السَّلامُ عَلَمُكُمَّا الوصتين لتالاء عكنك لينت فاطئه الرهاء سترة بساوا لعالما وغكك المنكاكا بآذا لطاهرت كتلاع علتك يا لنَقِ الْجُوادِ الأميرِ لَسَلامُ عَلَيْكِ يَعَتَهُ الْأَمَامِ الْتَ رَ وُلِدَ خِيرِهِا الْإِمَاءُ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَرَكَا تُهُ السَّلَامُ عَلَيْكِ سَدُةِ الْحَلْيَاةُ السَّلَاءُ عَلَىٰ لَيْنَاكُمُ الْحُدِيدُ قَالْسُلَاةُ الْشَلَاءُ عَلَىٰ يُفِيا الْعَالَمَةُ الْعَامِلَةِ السَّالَاءُ عَلَىٰكَ أَنَّهُ النَّفِيَّةُ النَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ النَّقِيّ ك وَعَلا رؤحك وَ مَل مَك لِسَّالا فَ عَلْمُك وَعَلَّ حَبْمِكِ حَجَّد إغلبك أمولات واثنة مولاى وستلقة وا اللهورة كانكأشه لأنك فلاقت الصلاة وانتشا لزكوة وامر مُرْوْفُ وَنُفَيَّتُ عَرا لَمُنكُرُ وَاطْعَتِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَصَدِّبْ عَلَمُ كُ لَبْقُورُ فَلُعُرُ اللَّهُ مُرْجُحُكُ وَلُعُرُ. وَأَعَرُ اللَّهُ مِنْ لُونِعُرِفِ حَقَّل وَلَعَرُ اللَّهُ أَعَلَ اللَّهُ الْحَرَّامِ الْحِرْبُ مِنَ لِا وَلِينَ وَالْاحِرِينَ وَصَاعَفَ عَلَمْهُمْ الْعَالَاتُ لَا لَيَمَا مَيْنَاكِ إِلَّا مُوَلاتِي وَانِيَةَ مَوْلِايَ زَاتِرًا فَاصِدًا وَافِلُانَكُوْنِ شَفِيعًا إِلَىٰ اللَّهِ

تَعَالَىٰ فِعَفْرَابِ ذَنُوْبِي وَفَضَا ٓ خَوَا بَعُ وَاغِطآ إِسَٰ ۚ إِي رَكَٰنَ أتلك وكإببك وأجال دليا لطاهرين جاها عظما وتنفاعهم كِ وَعَلَىٰ إِنَّا لُكِ لَطَّاهِ مِنْ الْمُطَّهُ مِنْ وَعَلَى الْمَالِكُولَالْمَعْمَهُ لأالحرمًا لشَرْمِفُ لَمُنَارَكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَوَ كَانَّهُ ركعته الزيادة وادع بماتريد فاذا فرغث فردا ترالقاب عليماال دوركعت نمازر بارب بكي وهردعا كمخواهم و در زبارت رجه خاتون حْعَلِيْ رَسُولِ لِلْعَالْصَادِةِ الْأَمْهِ اللَّهِ عَلَى مُولِنَا امْهُ لَكُوْ سَلامَ عَلَى لَا ثَمَةِ الطَّاهِرِينَ الْجُرْجُ الْمَيَّامِينَ السَّلَامُ عَلَا وَا الماج والمودعة اسرا والملك لعلاء والحاملة لأشرف كأنا ، أَيَّا مُا الصِدِ بَقِيفًا لِمُضَّاةً الْشَكْارُ عَلَيْكِ بَالْشِيفَاءِ مُوسِي وَ حَ ارَى عِيدًا لَسَالُامْ عَلَىٰ لَا أَنَّهَا النَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ السَّالَامْ عَلَا كتلاء عليك أتتماا لمنعوتة والإنجيه مطوبة من روج الليه الأمين وَمَن رَغِيتَ وَصَلَيْهَا حَلَّا مَتَ تودعة أشرادرتيا لعالمين لسكاره عكنك عل لأخفكك علابغلك ولأبال لتلام عكك ب بَدَنكِ لطاهِراتِهُ لَا نَكِ حَبَيْكُ لَهُ الْدَوَادُ لِلْكُثْ جهكنيه مرضاك تلوق صبرب ف ذاك سوو حفظ

# ﴿ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يهمه ثرة همه اهروات سأ وزامرك مقنلية بالصالحين لأضية مرضية نفية رَضَى الله عَنْكِ وَارْضَالِ وَحَعَلَ الْجِنَّةُ مَرْ لِلْكِ مَأُوالِ وَلَقَلَ ولالدم الخزاب ماأولال وأعطاليم والشرب مابداغنا فَهَنَا لِياللَّهُ بِمَا مُنْخَلِمِنَ لِكَوْامَةِ وَآمْزا لِيهِ وَمَعْدِدُ فَ رَوَايِةٍ اتدىقرأها النفاء بعدزنارتخا سلاما تسعلها ودرروابتي واردشه كم بعيلاز زبارت رخسر جوانون مادرصاحي لامراس عارا بخواس لَلْهُ مِنَّا لِيَاكُمُ عَمَّدُتُ وَلَوْضَالُكُ طُلِّبَ فَإِلَّالِكُ لَيْكَ تَوْسَلْكُ وَكُلَّا لَكُ

الله قراياك عمد و و المنطقة والمالك الله قرار و الله قرايل المنطقة والمنطقة والمنطق

﴿ فَيُوارِقُ صَالِحُكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نحذصا علانجذ والبحد ولايحي رَتِي إِيا هَا وَارْزُقِتِي الْعُوْدَا لَيْهَا أَيْلًا مِا أَنْقَائَةُ: وَ بجوز مرتهاوأ دخلنا فحشفاعة ولدهاوشفا ومنار والمؤمنات اتناو الدند سَ مِرَا لِلْهُ خُولِ لِي مُنْهُ تِهِ الْإِ الْدَيْرَ الْمَنْوَالْالْلَاخُلُوا الْبُؤْتَ الْنِيِّولِ لَا الْنَ يُؤْذِنَّ كمرمة نتبك غنينه كااغنقارها وجضرنه رَّ رَسُّلِكَ وَخَلَفًا ئِكَ حَيَّا ﴿عِنْكَ لَا يُرْزَقُونَ بِرَوْنِهُمَّةُ كملامي ويردون سلاج فأنك تحبث عن تنمع كالأتمام ونعتث

بَفَهُى بِلَنَ مِنْ مِنَاجِا بُهِمُ فَا يُلْسَنَّا ذُنِّكَ مَارِتَ أُوِّكُوا سَتَّأَذِنْ يَوْلكَ صَلُوا لْكَ عَلَيْهِ وَا لِهِ ثَانِيًا وَاسْتَأْذِنْ خَلِفَنَكَ الأَمْ لْفَرُوْضَ عَلَى طَاعَنْهُ فِالدِّنْوُلِ فِي سَاعَنِهِ مِنْ الْأَنْ وَالْسَلَادُ لَلَّا نَكُلُكُ لَهُ كَلُّهِ رَبِهِ فِهِ الْفُعَدِ الْمُنَّارَكَةُ الْطُبَعَةِ لِلَيَّا لِتَامِعَة لَتَلاهُ عَلَكُمْ إِنَّهَا الْمَلَائِكَةُ الْوُكَلَّهُ رَبَعِمَ لَا الْمَشْهَالِ الشِّرَفِ لِمُنارَكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَتَرَكَّا لَهُ بِاذِلِ لللهِ وَاذِن رَسُولِهِ وَاذْن خَلَفَا لَهُ وَاذْنِ هُ لَمَّا الْإِمَامِ وَاذِنْكُمْ صَلَّوَاتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ احْمَعَ بَنَا دَخْلُ هَا الْبَيْدَ مُنْقَرِّيًّا إِلَىٰ لِلْيُورَسُولِدِ نُحِيَّرُوا لِدَا لَطَّاهِ بِنَ فَكُوْ نُوْامَالْانْكَ اللَّهِ غُوانِ وَكُونُوْ النَّصْارُحَةِ اكْمُخْلُهُ فَا الْبَدْتَ وَأَدْعُواللَّهُ بِفِنْوِ نِ اللهجوات واغرض بتهما ثغثه وتنة وهيأذا الأماع والأنترصكوالك عَلَبُهُمْ إِلْطَاعَيْرَتُمُ الزَلْ مَعْدَمًا رَجِلِكَ لِيَخْوقِل بِسِ إِنْسِ رُووهُ هَدُ دَار ياى داستواديكو منها للمؤما لله وَفي سَسال لله وَعَلا مِلْهَ رَسُول لله تَهُنُ أَنْ لا اللهَ اللهَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَالنَّهُ لُأَنَّ عَمَّا عَنْ مُ وكرسولة وكرالله واحده وستحه وملكه فاذا زلنا لمالتاحة الاوام البترما المحترم فقف على لنال لمحاثث للحم النّريف وقل مادواه المفدرة فارّ إلّه عظم مىكلام إنباسننال رثاب ويثقال فاذافرغت من المرتبان وابب فقفط بابخرمروقل يستكروحدونسع وتعليلك وجون بانبرد فن باساحاك ٠٧٩ في القصليب الأمرع بير من المرابع ا

ربه بایست ودر مکه مخاذی و مرشر منا لاخ عَلَيْكَ يَاخَلُفَةُ اللَّهِ وَخَلَفَةً أَنَا يَهِ الْمَكْنِةِ ۚ الْكَالَةُ عَلَيْكَ ةَ الْأُوصِيُّ الْمَاصِينَ الْسَلَّامُ عَلَّمُكُ مَا حَافِظُ اسْرُادُ رَبِّهِ لَمَ الْسَلَاحُ عَلَيْكِ مَا تَقَيَّةُ اللَّهِ مِرَ الصَّفَوَةِ المُغَيِّمِ الْكَ بنَ الأَنْوَارَا لِهُ اهِرَةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبْنَ الْأَعْلَامِ الْمُ تَلامْ عَلَيْكَ يَابِنَ الْغِتَرَةِ الطَّاهِرَةِ الْتَلَامْ عَلَيْكَ مَامَعَكَ الْهُ لَنَّهُ مَا أَلَيَّا لا مُ عَلَيْكَ مَا مَاكَ لِللَّهِ الَّذِي لا يُؤْدِ ۚ إِلَّا مِنْ الْمُأْلِعَلُ لك غَبْرَهُ هَلِكَ لَسَلامْ عَلَيْكَ إِنَّا لَكُمْ الْمُرْتِجُورُ وَسِلْ رَوْالْمُنْهُمُ الِلَّمَا لَامْ عَلَيْكَ فِانْوُرَا لِمَّا لَنَّ فِي لَا يُطْفُا أَ حُجَّةُ اللهِ الَّهِ لَا يَحْفُوا إِلَيَّا لَا حُعَلَمْكُ الْحُجَّةُ اللَّهُ عَلَى مَرْ. لَسَالاهْ عَلَيْكَ سَلامَ مَرْ بَعْرَفِكَ بِيَاعَزَفِكَ لِبِيْهِ بَ بِعَضِ نِعُوْ لِلَّالِةِ أَنْكُ هَالُهُا وَفَهُ فَهُا أَشَّهُ لَا لِلَّهِ عَلَّا لَكُمَّا الإمَرْمَضَى وَمَرْ بَعَى وَانَّ حَزَبُكَ لَهُمْ الْعَالِيْوِنَ وَاوَلِيَا نَكَ هُمْ لفائزون وأغلائك فمزلخاسرون وأنك خارن كأعلمو فانو رَبِّي دَيْحُقَة كِلْحَقِ وَمُنْطِلُ كُلْ بِاطِلْ رَصِينُكَ بِامُولا يُحْامِرُ وَ هَا دِبُاووَلِتُأوَمُ نِبُلُالاا أَنْغِي لِكَ بَ*لَالْقِيْنُ مِنْ دِوْنِلَا لَيْكِ* 

(14.

ائنهة كأنك الختي الناك لأزى لاعنت فيه وأدروغ الله منك لاأرتاك لطؤل لغينية وبغيل لامدولا انحيزمتم مرجيلك ويجه كَ مُنْتَظِرٌ مُنَوَ قِبُّولًا يَامِكَ وَانْكَ الشَّافِحُ الَّذِي لِانْنَازَعُ وَالْوَلَىٰ لَّنْ يَكُونُكُلْ فَغَرِّنَحُ لِيَاللَّهُ لِيُصْرَةِ الدِّن وَاعِزَا زِالْمُؤْمِنِ وَالْأَنْفَا مِ الْحَامِينَ لِمُنَارِقِينَ أَشْهِ لُأَنَّ بُولَاسُكَ تُقْتُما ۚ الْأَغِالُ وَيُزَّا لْأُونِـ الْأُوْتِضَاعَفُ لِحَسَانُ وَتَحْ السِّيَّاتِ فَهَرَجَاءَ بُولانِيا غَذَكَ مَا مَا مَنْكَ فَيْلَتَاعَمَا لِهُ وَصَلَّمَ قَتَا قَوْا لِهُ وَتَصَاعَفَنْحَهُ وَمِحْتَ سَيَّاتُهُ وَمَرْ عَلَ لَعَرْ وَلَا نَلْكَ وَجَهِلَ مَعْرَفَنِكَ وَاسْتَلْكُ كَغَيْرُكُ كُنَّهُ اللَّهُ عَلَا مِخْرَ وَفِي لنَّا رُولُونِهَيْلِ اللَّهُ لَهُ عَمَا لَأُولُمْ يَعْمُ لَهُ <u>ۅؘٛؖمَا لَفَيْمَةِ وَزُنَّاا شَهِ لِللَّهُ وَانْتُهِ لُمَلائِكَتَهُ وَانْتَهِ لُكَيَامُولاَيَ</u> بِعُـلَاظَاهِرُهُ كَالْطِيهُ وَسِرُهُ كُعُلانِمَنهُ وَانْتَالِتَاهِـلْعَلاَ ذَلكَ و هُوَ عَهْدُا لَيْكَ وَمِثَاقِي لَدَيْكَ إِذَانَكَ نِظَامُ الدِّينِ وَبَعْسُهُ كُ كمُنْقَبِنَ وَعِزُ إِلمُوْجِينَ وَمِن لِكَ مَرِجِ رَثُ الْعَالَمَنَ فَلُوْتَطَاوَلَيْنِ الدُّهُورُومَمَّادِينِ لَأَعْمَارُ لِوَازَدُدُ فَبِكَ لِإِنْفَينَا وَلِكَ الْأَحْتَا وَ عَلَيْكَ الْإِنْمَتَكُلُاوَاغَيْمَا دُاوَلِظُهُ رِلَا الْإِنَّوَ قَعْاوَانَيْطَا زَاوَلِهِما ﴿ بَيْنَ بَكَ نِكَ مُتَرَقَبُ افَأَبْلِ لَ نَفْسِهِ وَمَا لِي وَوَلَدْ إِوَاهُ لِي وَجَبِيعُ مِ الْ خَوَّلْنِ رَجِّ بَبْنَ يَدْ يُكْ وَالْخَرْفَ بَبْنَ أَمْرِكِ وَهَيْكِ مَوْلاً يَ فَإِنْ

~ ﴿ زيارةِ صاحبُطِ فَرِعُ ﴾ ~

دَرَكَنْ آيَامِكَ لِرَّاهِمَ وَوَاعَلَامِكَ لَنَاهِمَ فَهَا أَنَا ذَاعَنُكُأُ تَارِجُ بِدِ الشَّهَادَةُ مِنْ مَلْ مُكْ وَالْعُوزُ لَلْ مُكْ فَا دَرَكَةُ الْمُونُ قَيْرًا خُهُورِكَ فَأَتُوتُ إِلَى مِكَ وَمَا مَا ثَلْكَ الطَّاهِرِبُ أعلانجتروا لنجتر البجعل اب رَيَّالْعَالِمُ رَبُّ وَقُلْ تُكُلُّهُ لنادمان كابفار مرعة جَوْتُ بَوْا لَانِكَ وَشَفَاعَنِكَ **غُوْدُنُوْدِ وَسَنَّرَعُنُود**ِ فَكُ لُولَيك يَامُولاي عِنْكَعْفِهُ أَمُلُكُوالسُّنَّةُ دَعُوَنَهُ وَانْضُرُهُ عَلِي عَنْ وَهِ وَعَلَىٰ وَلَا يَارِبُ الْعَالَمِينَ كَلَّهُمْ يُصَ مِذُوا لَهُ عِنْ وَأَظْهِ كُلِينَاكَ النَّامَّةُ وَمُغَيِّبًكَ فِأَرْضِكَ لَّهُ ثُمَّانِفُوهُ بِضُوًّا عَزِيزًا وَافْتُولُهُ فَنْتَحَا فَرَيْبًا بِسِيرًا اللَّهِ يَزَّ بِهِ الدِّنَّ بَعُكَ الْخُوْلِ وَأَطْلِعُ بِهِ الْجُوَّ بِعَنْكَا الْأَنُوْلِ وَاجْلُ بِهِ لظَّلْنَةَ وَأَكْثِفَ بِدِالْغُمَّةُ اللَّهُمِّ وَامِنْ بِدِا لِبُلادَوَاهِ لِمِ اللهم للمأملا بوالأرض عذلا وقيطا كامليت كظما وبحورا

#### مرزنارة ضَاجِكُمْ مَعَى كَالْمَالِمُ الْمُعْمِعُ كَالْمِعْ مِنْ الْمُعْمِعُ كَالْمُعْمِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِ

TAY

بخسأ كتلاذ عكنك باولى اللهائن فاوليك فالتخول سَلَوَاتُ لِللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى إِنَّا يُكَ لَكَ الْكَاهِرِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكِمًا تمترا ئك سرداب لغيبة وقف ببي ليابين ماسكا جانب لياب مدائم تمخف كالمستأذن وسموانزل وعليك لتكبينة والوقار وصل دكعنين وعرم لترذاب وقل يرساسرواب غيبت وبايت مياد وودروخان ورط عبربر تنخفك ماننكك يكرفصت طلبدون بالمدكوونيائين برواماسكنه ووقار ودوركعت نماذ درعرصتهم واب كرومكو نَسْ اكْرُاللَّهُ آكُرُ أَللْهُ اكْرُكُ لِا لِمَا لِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ آكُرُ وَتُسْأَكُمُ لَا لَّذِي هَالْنَالْهُ لِلْوَعَ قَنَا الْوَلِمَا نَهُ وَاعْلَائَهُ وَوَقَعْنَا لَا لِي نَتِنَا وَلَرْجُعَلَنَامِرَ الْمُعَانِينَ لِتَاصِيرَ وَلَامِرَ ٱلْغُلَاةِ الْمُوصِ لام المرةا برا لمفترين لشالاء على ولي المواني وليأنيولة عَلَىٰ الْمُنَجُ لِكِ المَةِ أَوْلِياءً اللَّهِ وَيُوارِاعُنَا نَهِ السَّلَامُ عَلَىٰ لَنَوُرِ لَّذَ بِأَرَادَا هَلُ الْكُفْرِ الْحِفْائَةُ فَا يَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ مِنْمَ نُورُو بِكُرْهِم وَأَيِّكُهُ بِالْحَيَّا فِحَتَّى يُظِهِرَ عَلَى بَهِ الْحَقَّ بَرَغَهُمْ اَشْهُمُ لَأَنَّ الْسَاصَة صَغِبُرًا وَٱنْكُلُ لَكَ عَلَوْمَهُ كَيْرًا وَٱنَّكَ حَيَّ لِلْمَةُ نُحَةً نَبْطًا وَالطَّاعَوٰتَالَلَّهٰمُ صَلَّعَلَيْهِ وَعَلَىٰ ثُلَّامِهِ وَاعْوَانِهِ فِعَيْبَنِهِ وَ نايه وَاسْنُوهُ سَتُراعَ بِزُاوَاجِعَلَ لَهُ مَعْقِلًا حَبِزُا وَاشْلُحِ اللَّهُ مَّ الله المسلمة ال

لنهقل عادليجتما وأفل زن بهقالخا شَيْعِ عَنْكُرُوجِهِ ظَاهِرًام جَفْرَتِهُ فَوْزُ رُالْفَيْمُ جَيُّ أَخَا مِهُ فِي الصَّفَّا لِذَى أَسْنَتُ عَلَا الْعَالِمِ فَي كَالِكَ، فَقُدْ لنظار وشمت مبنا الفحار وصعتء لَلْهُ مِرَّارُنَاوَحَهُ وَلِيْكَ لِمُهُونِ وَجَانِنَاوَيَعَدَا لِمُورِ الْلَّهُمَّادِ ۚ ا لَنْكَ الْحُلَّانَ وَهُجَرَت لزما نَ وَأَخْصَتْنَا مُرْءِعُ ۚ إِهَٰ لِالْهِلِلْ لِلْكُونَ لِي شَفِيعًا عِنْ لَا ئِكَ وَمُوالِي ٤هـ النَّوْمُو لِوَالْسِياعِ الْعُمْ عَلَيْ وَسُوْ قِ لِلْإِحْسَارِ إِلَيَّ اللَّهُمْ صَلَّا عَلِيا نَجِيَّ وَالْحَيْرُ اصْحَارِ مِي مَادِعُونِكَ وَاعْطِرُمَالُهُ انْظُونُ سِيرِ اليه الطاهيرتن تمادخل لصفة وصل ركعتبن وتليم داخل فمشوود وترت عاذك وبكوا للهنتم عتلاك الزانزفي فيناء وليلت المرؤر اللافتضت ڟٵۼؘۘڬ؋ٛۼڷٵڵؠؠؘيۮؚٵڵٲڂٳڔۅٙٲٮؙڨؙڎؘٮؘۛڽ؋ٳؘۏڵؽؖٵڬؽؽٛۿڵٳ؞

لْعَازْبَارَةُ مَقَنَّهُ لَةً ذَاتَ ذَعَا ك غَرْمُزْنَاكِ لَلْهُمُ لَا يَجْعَلُهُ احْرَالِعِهِدِ بِهِ وَلا بَرْ مَا رَيْهُ وَلا نُقطَ زُى م. مَثْهَا وَ زِيَارَةِ اللَّهِ وَحَدُوا لِلْمَرَا طِلْفَ عَلَيْ يَفَقَّهُ وَإِنْفِي ائ ۋاخ د بے وَلاخوابی وَابُوی وَجَمِعِ عِت تُهُ دَعْكَ لِللَّهُ أَنَّهَا الْأَمَا ذَالِهُ } يَفُورُ بِعَالَمُ مِنْوِرٌ وَهُلِكُ نه الكافرون لمكذَّبون بإمولاي بَابِنَ لِحَسَر بْرِعَلِيَّ جَيْرُ وَ اللَّهُ وَلَاسِكَ فِي حَدْ لَهُ مُتَّقِّنًا الفَّوزَ بِكُمِعِينَةٍ ب هذه الشَّهادَةُ وَالزَّيَارَةُ لِي عَنْدَكَ فِي عَلْتُرْرَ وَيَا الصالحين وانفغني بجيه ولارت الغالمين علىلبا ملاول واقرطذا لاستيذان مقصدا لقريزوت ذِنْ لِلْمُوادْنِ رَسُولِهُ وَاذْنِ خَلَفًا تُمَادُخًا لِمُثَالِكُمْتُ فَكُونُوْا للهاغوان وكوبوا انضائ حتى أدخا هن الروض لمنادكة وادغوا للديفنول لتغوات واغيرب تيميا لعبودية وللين بالطاعة رَبِّا دُخِلَهِ مِنْمُخَلَصِينَ قِ وَاخْرَجَى خَخْرَجَ صِيْنَ وَاجْعَلْ لِحُصْرٌ لِكُنْكَ سَالِطَانُافَ بِرًا ثَمَّادِ حَلَيْهُ الرَّوَاقُ وَفِلَ بِي واخلاوان شووبكو بنياسية وبالشوق سبيل شيوقعل فيرتشوك

# مريز زياريوالسيدمجت في الولاد الأغة ﴿ و ٢٨٥٠

شْهَدُانَ لِا الْهَ اللَّهِ اللَّهُ وَحَدَهُ لاشْرِبِكَ لَهُ وَاتَ نَحْمَتُنًا عَيْنُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عَلِيَا وَلِيَّ اللَّهِ مَالِهُ عَنْ الزَّائِ عَنْدَدَكُرَ ذِيارة قبوراولادا لائمَّة ، قال يبدره اذا اردت زيارة احدهم تقف على فرالم ورمنهم صلواك شعليم ونفق ردكرد بارت فوراولادائمة صلوات تسعلهم إجمعين سيدكف هركامتوا زیارتکی بکی زاغارا بر میابیت برقرمزورازاها ومیکو*ی* لتكلأه عليك أبهاا لستلازئ الطاهرالوكي واللاع الجفخ اشهد انَّكَ قُلْكَ حَقًّا وَنَطَقَتُ صِدَ قَاوَدُعُونَ الْمَوْلَايَ وَمَوْلَاكَ عَلَاكَ عَلَّاكَ وسرًا فازَمْ عِدْكَ وَنَحْ إِمْصِيْدُ فُكَ وَجَاكَ خَسِرَمُكُنِّيكَ وَالْمُحْلَفُ عَنْكَ اشْهَلُ لِي هُلُهُ الشَّهَادَةِ عِنْكَ لَذَلَّا وَنَهُرَ الْفَائِزِينَ يَمْعُونَٰإِنَّا وَطاعَنْكَ وَتَصْدُ بِعَكَ أَسَّاعِكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ بَاسَتِكُ وَابْنَ نَيْدِي نَنْ مَاكُ شِهِ لَمَا وَ \* مِنْهُ وَالْمَا خُوذُعَنْهُ أَتَقَنْكَ زَاءٌ اوَ طاجاتي لكَ مْسَنُودِعُا وَهَا أَنَاذًا أَسْتُودِعْكَ دِينِ وَأَمَا بَنِي وَ ابتم تمل وجوامة أملي للمنهل جلى والسّلام عكيك ورُحَهُ للبرق بركانه تمقالة ذيارة اخرى وارون هاايضا الدماله عليهم تقول د يادت ديكركه بزمتوان ذيادت كرد بان غاذاعلهم لتلام ميكوند اللام على جَيِّدَا الْمُصَطِّفِي السَّلَامُ عَلَى إِيكَ الْمُرْقِطَ لِسَّلَامُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُسْلِين الحسين كتلام على خَلَجَةُ سَيِيمةِ سِناءً الْعَالَمَينَ لَتَالامْ عَلَى

### مر فنظريقسلان لفارسي ١٠٠٠

فاطِّزَاغِ ٱلْأَمِّيَّةُ الطَّاهِ بِنَ التَّلاَءُ عَلَى النَّفُوْسِ الْفَاخِرَ وَبُحُولِ ال لآاخ وشفعا ذبخ الاج ووأوليا كمعن كمعود الروج الى لعظام لنخ يُمَة الْحُلَّةِ وَوْلِا وْالْحُقِّ الْسَلاحْ عَلَىٰكَ إِنِّهَا الشَّحْصُ الشَّرِيفُ الطَّاهِمْ لكريماشه لأزيا الدالا الله وازني فتراعية ورسوله ومصطفاه نَ عَلِيَّاوُلِيَّهُ وَنِحْتُنَاهُ وَإِنَّ الْإِمَامَةُ وَ وَلَيْهِ إِلَّا يَهُ مِالِدٌ بِنِ يَعْلَمُ ذَلِكً ر. وَعُرْ لَا النَّامُعُنْقِلُ وَنَ وَعِنْصُرُ هُرِجُهُ الْحُنِ وقد ذكرالأعلامان هانين لزبارمن بزاديها جمعاولا دالانتماعهم الشهوين لجلاك ار بزيادة سكارا الفارسي وسم يهده لادمشهوديزار وتبرسلنان لغادسي يحيفا لملاق مؤتج وزباد تدمغت فهاوه مذكورة فيكتب لاصحاب فالالتيخ فالهله درسان زبارت حصرت سلمان بضي القيقعاعة شيخ فرمود درتفان يشرز فأرتبأ و لَسَلامُ عَلَيْكَ مَا أَمَا عَيْلُ لِلْهُ سَلَّالَ } لَسَلامُ عَلَيْكُ مَا نَا بِعُرْضَفُوهُ أَ بك مامر المنتيمة مراهل بكث كالماد التلاء علىك خالفَ حزبُ الشَّطَالِ لتَّالاُءْ عَلَيْكَ إِمْرَ بَطُوَّ مِالْحَةٌ وَلَمْ يَغَفُّ التُلطان كَتَلامُ عَلَيْكَ مِامَرُ. مَا مَنْ عَبَدَةَ الْأُوثَانَ كَتَلامُ عَلَيْكَ لَيْ مَنْ تَبِعَ الْوَصِيَّ دَوْجِ سَيِمَةِ الْمَيْنُوالِ لَسَلَامُ عَلَيْكَ مَا مَرْجًا هُمَهُ فِاللَّهِ رُتَيْنِ مَعَ النِّتِي وَالْوَصِي فِي السِّيطِين لَسَالا مُرْعَلَيْكَ الْمُرْبَصَلَقَ وَ

٠٠٠ خايع سلاق علايمه بيره

نَنَّ مَهُ أَوَّا مُا لَسَّالُامْ عَلَيْكَ مَا مَرْ إِفَالَ لَهُ سَيَّا لِخَلْقِ مَرَّ إِلَّا زُهُ عِنْدُ وَفَا نِدَا تُوالْحُسِّنَارُ السَّلَا فُرِعَلَيْكَ مَامَرْجُهُ زِيهِ بِالسَّلَامْ عَلَيْكَ فَلَقَالُكُنَّ عَلَىٰ جُواْدِيانِ لَـُثَلَامُ عَلَيْهُ للمؤوركانه المنك باأباعيل للمذاؤ أفاضأ فيكحة أكرا لبلائك في الأسلام فأسنل الله الآي خصَّك بضًّا بُعَيَّةُ الْخُرِّيرُ الفَّاصِلِيرَ أَنْ نَجِينَةٍ جَبُولُكَ وَأَنْ يُمِينِّهُ مِمْ يَحْتُرُ فِي مُعَلِّمُ لِيَكَارِمُا الْكُرْكُ وَمِنَا لِنَهُمُ أَنَّا عَلَىٰ مِنْ خَالِفَتَ ٱلْأَلْعَنَ اللَّهِ عَلَى الظَّالْمَرْ مِنْ الْأُولِيرَ. وَأَ وَلِيَّ ذِلِكَ وَالْفَادِرُعِلْمِهُ انْشَاءُ السُّولَ لِتَلْاحُ عَلَيْكُ وَرَحْمُهُ اللَّهُ وَ زَكَا نُهُ وَهُوَقِرَبُ بُحِبُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى خِرَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ مُعِيَّرُوا لِهُ لطاهرت وسلم كشليما كثراغ صلصلوة الزيارة وماملآ بق هرکاه عزم رانصراف کردی رز بادسادیای بایست برای و داع دیگو لتَّلاحْ عَلَيْكَ فِالْمَاعَيْلِ لِللَّهِ أَنْكَ بِالْكِلَّهِ الْمَالِمَا لِمَا وَيُهْدِهُ وَالْمَا

عَلانيَةُ وَسِرًّا إِنْمُنْكَ ٰ أَوْ أُوحِاجِاتِ لِكُ مُسْتَوْدِعًا وَهَا أَنَاذًا مائنه وخوانبرعما وجوامعامليال للدوركانه وصلا الله علانجتروا لوالا ومنوبزالي لشخافي لفاسل كحسين ووح دضي لشعنه وخدعة الكرى وفاطرا لرهزاء والحبر والحب سا زالا ئذالى صاحبا زمان كامرفراذ وبحول زمارة عرفلرف عجاهيه ترتعول ووذيا خديخذكر وفاطنز عراوحه وحساق شائتها حتاالومار جيانيركن شاوعنك سَلامْ عَلَيكَ يَا فَلانَ مِي فَلار الشَّهَ لَمْ تَكَ مَاكُ لَوْ } آكَنْتُ عَنْكُ وَادِّتُ اللَّهُ وَمَاخَالْفُنَّهُ وَلَاخَالْفُتَ عَلَيْهِ قَتْ خَاصًّا عَنْهُ وَ جَنْكَ عَارِفًا بِالْحَوِّ الْأَرِي إِنْكَ عَلَيْهُ وَأَنْكَ مِا خَنْكَ فى لنادية وَاليِّفارَة الْسَكَارُ عُكَلِّيْكَ مِنْ بَابِمَا ٱوْسَعَكَ فَعَ ماامَكُتُكَانَاتُهُمُكُارًا لِلْعَاخِيْصَكَ مَوْدِه عايننا لتخص فاجيت عنه والديث ليدم ترجم تم علاتها بضّاالح صاحبالزّمَانَ وتقول پس رميكرد مع بازسلام ميكيز رجها رده معصّو

## -هي زيارتوفاطنهنيالكاظِئَفةِتْ ﷺ <sub>يو</sub>٢٨٩

أعَلَّ ثُمْرُومَ إِلَّا بِرَجَالُقُولَ لَا تَحَيُّدُ الْمُولِ وَم خواه ابخضرترازبارت كندبر باست ردراقل وبخوار إدن ذخولوان ذرا بتمواذن رسوله وإذر خلفائه ادخل منا المتثفا المكة الساعوان وكونوا انصارحة أدخا معافا دَعُهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا لَهُ مُهُوانِ وَاعْزَفَ لِلَّهُ مِا لَعُهُ دِينَةٌ وَلَلْتَهُ وَلَمْ مالطاعة دتي كخطه مكخ كصدق واجرج فيختج حَمَلُ لِمِينَ لَكُنْكُ سُلِطَانًا نَصَرًا ثَمَّادِ خِلَارُوا قِروَقِل بِرِ وَاصْلِيرُوا وبوبيسما تثيؤبا لليوق كببل لله وعلى لمآة رسول الكياشها وَ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْ لَا لَمْ مِكْ اللَّهِ وَازَّ عِنْهُ وَمِنْ الْهُوارَّ عكنًا وَلَيُّ اللَّهِ مُمادخل ومُعند رأسها مستقبل القبلة وكبرار يعاوثلا بأن بكبرً وستح ثلاثًا وثلاثين لسبحة واحدا لله ثلاثًا وثلاثر بجدرة نمّ قبل يبر داخل شو و باجيت زوسل كرمّه دوبقبله سي جخادم رتبه أنشأ كُرُبِكووس وسعمرت شخانا لله بكووس وسه مربه أتيز لليزبكو بسبكو

لَتَلامْ عَلَىٰ اِدَمَ صَفَوَ وِاللَّهِ السَّالامْ عَلَىٰ نوْجٍ بَيَّىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ لَوْج غَلِبِلِ لللَّهِ لَتَكُلُّمْ عَلَىٰ مُؤْسِىٰ كَلِيمِ لللَّهِ النَّهِ لَتُلَامْ عَلَىٰ عِبِينِي رُوحٍ اللَّهِ كَتَا لَىنَ يَارَسُولَ اللَّهِ السَّالُمُ عَلَىٰكَ يَاخَمُ خَلْقَ اللَّهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ يَا مَعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِا عُمَّانَ عَمْدِ لللَّهِ خَاتِمَ النَّبَتِينَ الْبَيْلُامُ عَلَيْكَ يَا امْتَرَا لَوْمِنِ سَعَلَى ثِي ابْطَالِكِ حِيَّ رَسُولِ اللَّهِ الْسَلَامُ عُلَىٰك مَا فَالِمَ ذَسَتَكَ وَمِنا ٓ إِلْعَالِمَ رَاكِتَ لَاحْ عَلَيْكُمْ إِلَا سِبْطِ الرَّجْمَ رَسَيْدُ يُ شَيَّاكِ هُوا الْحِنَّةُ الْسَلافِ عَلَيْكَ مَاعَلِيْ وَالْحُيْدُ بِيَ لغايدين وفرة عن لناظرت لتكافئ علىك بالمحرّ بن عدّ أيّا قِر لَعِلْمُ بَعُثُلَالِنَّةِ } لَتَلَامُ عَلَيْكِ لِأَجْعُفُرُنَ عِنْدًا لِصَّادِقًا لَبَازُلُامُمُ كتالا وْعَلَيْكَ فِامُوْسِي بْنَجَعْفِرالْفَاهِرَالْطُهُرَّ الْتَالَامْ عَلَيْكَ اعْلِيَّ اِنَ مُوسِيَا وَصَاالَمُ يَصُالَكُ عَلَيْكَ يَاعِينَ وَعَلَيْ النَّهِ } إِلْسَالُهُ إِلْسَالُهُ وَ عَلَيْكَ يَاعِلِي مِنْ يُعَيِّلُ لِنَعِينُ لِنَا أَضِوْ الأَمِينِ أَسَالُ مُعَلَيْكَ يَاحَتُ بِنِ لاغظكا توجع من بمنيوا كسلاغ على نؤدك وسألحك ولة و وصنك ومختك علا خلقك لتلاء عله ولانتوالتألاء عليك بالمنت فالجذو خاريحة اكتلاء عليك بالمنة لِلْوْمِينِينَ لَتَلامُ عَلَيْكِ يَابِنِنَا لَحَدَ وَالْحِيْنِ لَتَلامُ عَلَيْكِ تَ وَلِيَا لِلَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ مِا أَخْتَ وَلَى اللَّهِ السَّالَامُ عَلَيْكِ لِمُ عَلَّمَةً

- ﴿ زِيَارِتُوفًا طِمَّهِ بَنِيالِكَا الْمُؤْفِقِ مِنْ ﴾ ﴿

وَالِدِاجَمْعَ بَنَ وَسَلَمَ مَسَلَمُ الْمَايَا اَرْحَمَّا لَوَاجِمِينَ

\* مُوْ فَي بَيَانُ فِالْرِقِ عَبْلِ لِعَظِيمِ لِحَسَنِ بِالرَّبِي اللهِ \* مِنْ فَي بَيَانُ فِلْ اللهِ عَبْلِ لِعَظِيمِ لِحَسَنِ بِالرَّبِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

كتلام على موسى كليم لله كتلام على عينه دروج اللها كَ بَارْسُولَ لِللَّهِ لَيَّالِامْ عَلَيْكَ مَا خَبْرَ خَلَةَ اللَّهِ الْتَالَامُ عَلَيْكَ مَاضَعَ كَ الْعُدَّرُرُ عَبِدًا لِلْهِ خَاتُمُ النَّكِيرُ التَّلَامُ عَلَيْكَ بوالمؤمناة علانن إبطال وحتى رسول للوالسالغ عكبك فأم متنة نسأء العالمتن لسالام عليكا باسبط الرخمة وستدى شت هَا الْحَنَّةُ السَّلَاهُ عَلَىٰ كَاعِلَىٰ مَا لِحَلْمُ مُن سَيِّكَ لِعَابِدِ مِن وَقَرَّةٍ عَمِّ لناظرت لسلاء عليك بالمحرر شكل باقرالعلام كالبوا استرعل مَا حَغَفَ بُنْ يَحِمُّ لِلصَّادِقَ المَارَّ الْأَمَانَ أَلْتَالِاغُ عَلَيْكَ يَامُوسِيَ بْنَ جعفرا لطّاهرًا لطَّهْ أَلْتَلامُ عَلَيْكَ يَاعَلَا يَهْ مَوْسِمَ الرَّضَا الْمُتَّضَّا أَبُّتُلَّا عَلَيْكَ يَا نَحُونُ كُنُ عَلِيَّ الْفَوْ الْسَلامْ عَلَيْكَ يَاعِلَى بَنِ خُونُ النَّقِيَّ النَّاحِي الأمهر الشَّالا وْعَلَىٰكَ الْحَسَرَ بْرُجَا السَّلاوْعَا الْوَصِّي مِنْ بَعَانِ ا عَلَىٰ بَوْرِكَ وَسَرَاحِكَ وَوَلَى وَلَيْكَ وَوَحِي وَحِ خُلْفُكُ لِشَالُا وْعَلَىكَ الْهُاالْسَيْلُ لِأَكْرُ وَالطَّاهُ الصَّفِيرُ السَّلَا وَعَلَىكَ يَانُ } لتَّادَة الْأَطْهَا والسَّلَامُ عَلَيْكَ يَابِرَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَحْدَ عَلْ رَسُولِ للهِ وَعَلَىٰ ذُرِّيةِ رَسُول للهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكُمُ أَلَّهُ الَّهَ لَا لُم عَلَىٰ لَعَبْدِ الصَّالِحِ الْمَجْمِعِ شِيرَتِ الْعَالَمَ بَنَ وَلِرَسُولِهِ وَكَلَّمِ مِلْ إِنْ مُنِبِنَ اكتلام عليك ياآبا الفآسيران لينبط للنخب الجنبي اكتلام عكيك - ﴿ زَوَابِرُوْعَبَالُعَظِيمُ خَمُوا مُؤْمِنُ مُعَعِفْلُ ﴾ (٢٩٣)

سَفَانَابِكَأْسِ جَلَكُوْمِرْ: بَنَعَلَا بَرْ اسَطَالِبِ صَلَوَاتَ لِشِعَلَتُ ئَكُ اللهَ أَنْ بُرِينًا فَبِهِ كُوا لِتُرْوُرُوا لَفَرْجَ وَأَنْ يَغِبُنَا وَإِيَّا كُرُ فِ ذِنْرَ لَّ الشَّعَلَيْهِ وَالدُوانِ لِأَيْسَلْسَامِعُ فَنَكُمُ اللَّهِ وَا كبروَعَلِ بقر مااتَتْ بِهِ مُحَدِّ نَظَلْتُ مِذَلِكَ ك ياسيِّد عِلْ اللَّهِ مُعْرَوضًا لا وَاللَّارَ الْأَخِرَةُ يَاسَتُ عَانِيَ بماشَفُع لِي إِلْجَنَّةِ فَإِنَّ لِكَ عِنْكَاللَّهِ شَأْنًا مِرَّا لِشَّانِ اللَّهُمْ ارْ تَخْذُلِي بِالسَّعَادَةِ فَلاَتْنَاكُ مِنْ مِا آنافِهِ وَلاَحُهُ المِرْسُوا لَعَلَى الْعَظِيمُ اللَّهُ مِّ الشَّغِيبُ لَنَا وَتَفَتَّ لَهُ مُرَّمِكَ وَالْتَغِيبُ لَكُ بَ فَيْرِحْمَيْكَ وَعَا فَيَنْكَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى أَجُدَّ وَالْعَاجَمُعَةَ وَسَلَّا لمِمَّايًا أَرْحَمَّا لِرُّاحِمِينَ فأَخْ إِنْ غِنْسُ دِيَّادِ سَعِلَيْلِلَدُ مِنْ قُولِ الْمُرْثِيَّ حزة بن وسي بن جعفرٌ وزره بالزّبارة المنقدّة تالمذكورة لسابز اولا والأنَّهُ عِلَيَّةً وهى فصفحتكمه وجودا ززبارتا نحضرت فارغ شدى بسركره بزاارت امام ذاده حره فرزنال مام موسى كاخم عليهما السلام وزبارت كوران سرورزا بزبارتیکه کنشد ذکران درصفحهٔ میه ازبرای از اولادانترسالام الشعابیم

192

صلوة الني وحائها في وم الجمع في الفعدة الآار الصلوة المغب فيغلها يومالجمعة صلوة التي هماركعتان تعروفي وكعدالي مة واناانزلناه خمرعشرة مرة وانث فائموخم عشرة مرة في الكوعوخ عشام و اذا استوست قانما وخمه عشرة مرةإذا سجدت وخمه عشرة مرتة إذا دخيك خرعشزة مرة فيالتجدة الثانية وخسوعشزة مزة اذا دمعث وأسلءه إليجادة الثانية ثم تقوم فصلا إصّاركعة اخزى كاصلت لركعة الأولا فإذابه عقت بمااردث وانصونت ولير بهنك وبعرا للدذنب للاعفرملك وتدعو عقب منه الصلوة عيالا المتعاء نمان كحضين يخبتر عاديكر وغيب شاه درفضيلتان درروزجعه نمانحضرت بغيراست وان دوركعتت بابرترتيب كردر مردكعت بعلانه برودركوع ودوقنا مربعى لذركوع ودوسجود وبعيلازسر وداشتن اذسيفا ولى ودرسياة نائيه وبعلاسرر داشتن زسياة نانددرم كلام اذابيها إنازوه مرتبه امّا انزلناه وايخوانل وركمت ويتم يهجنين وبعدادساكآ يققياك مرجه خواست يخوانل ومنصرف مت و دورخالت كم خلااون ب الدوتعالى تمام كامانة راسام ردواس دعارا بعلازاين نماذ عواسد الِلْهَ الْآاللهُ دُرَيْنًا وَدَتُ المَائِنَا الْأَوْلِيوَ لِلَّا لَهُ إِلَّا اللَّهُ لَمْنًا وَاحِدًا وَنَحُرْ لَهُ مُسْلِهُ , كِلالِهُ اللَّهُ اللَّهُ لا نَعَنْ فَالِالْإِلَيْاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّبّ لُوْكِرَهُ الْمُشْرِكُونَ لَا الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَحَلَّهُ الْخِرْدُ عَلَىٰ وَيَصَرَّ

### ~ ﴿ صَلَوْعَ امْدَلِمُ فَهُنَّا فِي النَّفَا بَعُنَاهُما ﴾ و (٢٩٥

عَبْنَهُ وَاعَزَّ خِنْنَهُ وَحَرَمَ الْأَحْ ابَ وَحَنَّهُ فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدْ وَهُو عَلَىٰ كُلُّ بِثَيُّ عَلَىٰ إِللَّهُمُّ الْنُ نُوْزِ الشَّمْوانِ وَالْأَرْضِ فِلْكَ الْخِذُ أَنْ قَيًّا ۚ ﴿ لَتُّمُوانِ وَالْأَرْضِ وَمَ انْهِم } فَلَكَ أَكُولُ وَٱنْكَ أَكُو وَعَلَالَحَيْ وَقُولَكَ حَيْ وَالْجِاذِلَاحَقٌّ وَالْجِنَّةَ حَيْ وَالنَّارُحَقُّ وَ كُوةٌ اللَّهُ رَلِكَ اللَّهُ وَمِكَ امْنَ وَعَلَيْكَ تَوْكَلِتْ وَمِكَ خاصمت والك حاكث يارت بارت بارت ارت اغفرل ما قارّ مد وَآخُ نُ وَاسْرُدْتُ وَاعْلَنْكُ أَنْكَ لَنَّ يَكُا لِلْهَ الْإِلْسَانَ عَلَى اللَّهِ الْمُعْلَى إِلَّهُ المُحِدِّدُ وَاغْفِرْ لِ وَازْعُمْوْ فَ نَسْعَلَى ۖ إِنْكَ انْكَ كَرِيمٌ رَوْفُ رَحِيُّ ه صلوع امرالمؤمنة فالتعابيع كما تالفعاة الوازيوى كالقتاق صغرب عدة انتوال من صلّى من كادبع دكميّا لؤة اميرالمؤمنين حرجمن دنوبركوم وللته امتروضت حراعه بقروفي كآل ركعة الحدمرة وخسبن مرة فل هوالله احد فاذا فرغ منها دعى بهذا الدغاوهو تبجه عليه التلام مازامير الخصب أرواي شهاز صوت صادقة كه فرمودند مركاه كوازشا هاجهار وكعث غازامير للؤمنين ذابخواندخارج شوداز كناها نثرمتل دوزيكماز مادرمنولل سنه وحواجمته بزاوزده شودباي ترتب كردر هروكمك بعلازحم وبنجاه مرتبه قلهوا تشابخوا ندوج وازنما ز فادغ شودابن دغادا بخواند وان تبيم البصوت اسث

عُتَكُ عَلَىٰ هَلَ مُلكَنه سَجًانَ مَنْ لَا اصْعَلالَ لِعِنْ وسِعَانَ مَنْ لا ينْفُكُمْ عَلَيْكُ مُنْ يَعَانَ مِنْ كَالْفَطَّاعَ لِلْآنِهُ مُنْجَارَ مِنْ لِأَنْسَارِكُ حَلَّا فِي مِرْهِ سُبِيًّا نَهُو لَا الْهُ غَيْرُهُ ويلعوبعد ذلك فقول وتعللو السدعادا ميخانديا مزعظع السيئاب وقرنحا دعاا وجعدك مَّا اللَّهُ نَفْنُهِ أَغُلْهُ أَعَمْلُكُ مَا سَتَلَاهُ أَنَاعَهُ لُكُ مَنْ مَكَ مَكُ لِأَرْبُ أَهُ لَمُ بِكُنَّةُ مِنْكُمُ اللَّهُ الدُّولُ الْحُيَّا الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا لَهُ الْمُنْهَ لَهُ وَعْيَنَا وُ لِا غِزِي لَيْمِ فِي عُوفِةٍ عَبْلُا لَيَاسَيِنَا وَلِمَا لِكُمَّا وَ آياهُوآناهُ يَارَنَاهُ عَنْكُ لَ عَيْدُكَ لَاحِيلَةً لَى وَلَاعِنَاءُ بِعَرْ بَعَثُونَ تتطغطا ضراولانفع اولا اجدم اصابغه تقطعت اسباب لخافا يع عَبَى وَاضَعَلَ كُلِّ مَطْنُونِ عَنِي أَفْرَدَ بِاللَّهُ الْمِيْكَ فَمُنْكُ بُنَ بدِّنك هذا المقام الله بعلك كار هذا كلَّهُ فكُّفُ أنكُ صالحًا وَلَيْتُ شِغْرِي كَيْفُ تَعُولُ لِلْهَاتِي أتفول نعراء تعول لأفَانَ قَلْتُ لأَفَيَا وَمَلِ قَيَاوَمُلِي وَبِاوَهُ لِمَاعِمُ لَا مَاعِدًا بِاعْوَلِي مِ يْقُونَ بِالشِّقُونِ بِاشْقُونَ بِاذْلِي اذْلِي اذْلِي اذْلِي اذْلِي الْمِرْ وَمِرْ إِلَّا عِنْدُمْ أُوْكِيفُ وَمَاذَا أَوْلِكَ أَيْ شِيئًا لِمِا وَمَرْ أَدْخُو وَمَنْ يَحُودُ عَلَى بِفَصْلِهِ حِبِنَ رَّوْضُنِي لِمَا وَاسِعَ الْمُغْفِرَةِ وَانْ قُلْتَ نَعُمْ كَا الظَّنْ بِلِي وَ

(۲۹۷) → ﴿ النَّمَالَةِ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَامْتَرَجْ إِامْتَرَفِّفْ يَامْنَعَكِفْ يِامْتِجَةُ يَامُتَمَّلَكْ يَامُقْسِطُ لَاعَمَ مَالْغُرِهِ يَخَاحُ حَاجَذِ اسْئَلِكَ بِاسْمِكَ إِنَّ وَجَعَلْنَهُ وْ مَكْنُورُ خَيْد سْنَقُرَعْنِدَكَ فَلَا يَخْرُجُ مَنِكَ لِي شَيْءِ سِوا كَاسَالِكَ بِهِ وَبِكَ وَبِهُ فَانَّهُ أَحُدا ۚ وَأَشَرُفُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا شَيْ ﴾ لِمَ غَرُهُ فَا وَلَا أَحَدُ إِعَهُ دُعَل مِيْكَ يَاكَيْنُونَ لِمَامَكُونَ لِأَمْرُ عَرَّفِيْ نَفْتُ أَيَّامَنُ أَمْرِنِ بِطِاعَيْهِ نَهَادِ عَرْ مَعْصَنَّهُ بِأُمَلِّهُوْ نَامَتُهُ لَأَنَّا مُطْلُوْ يَاا لَيْهُ رَفَضْقِع عِذِيهُ وَ أَن يَكَ يَ وَمِرْ جَلِغِ وَمِرْ الْوَقِي وَمِر جَغِي وَهُ الملة دا الله يمتن كريعاً وله وما لا يمة الراشدير التالاذاخعا عكناصلوانك ويضوانك ورأفنك وتختك وُسِعْ عَلَيْنَا مِنْ رِزْفِكِ وَاقْضِ عَنَا الدَّيْنَ وَجَبِيعٍ حَوْا جَيْنَا لِاللَّهُ مِيْا المفاانفنل ولرسق ببنه وسايقه ذنبك لأغفره له يس فرمود بكسيا نكربارزد و متكولا الطاهرة فالمنهكل ي

### ٢٩٨ - ﴿ صَلَوْعَ فَالْحِمَالِ وَهِلَ وَمُعَامَاً ﴾

حمادكعنان تعزف كاولحا لحدمرة ومائنرم وآنانولناه في لبلذا لقددوخ الثانية الجريمرة ومأنزمرة قلهوالقداحد فاذاسلت بتجت تشبيحا لزهزاءة ثم تقول نما ذحضرت فالحبئ وان دوركعشت درركعط ول بعلاز حمد صديم بتبراسًا انزلناه ودرركعت دوتي بعيلاز حمد صدح بتبه قل هوا تقدميخوان دوخون سلاء دادنبي حضرت دهراسلام المعينها ميخواند برميكوب بحارب وللعزالة إيخا كمنف شيحان ديا كحلال كباذج العظر سنكا ذي لْلْكَ لِنَا لَوْ الْعَلَيْمِ سُجُانَ مَن لِبَرَ أَبْهَجَةُ وَالْجُالَ سُجُانَ مَن زَدِّى بِالنَّوْرُوالوَّفَارِسْجَانَ مَنْ مَرَىٰ أَثْرًا لَمَّلَ فِإِلصَّفَا سُجْانَ مَنْ بَرَىٰ وَقَعَ الْطَهْرِ فِي الْمُواءِ سُجَانِ مَنْ هُوَهُكُذًا وَلَاهُكُذًا عَنْمُ وَرِدَىٰ مَ ينبغ لمن صآرهان الصلوة وفرغ مرالشبجان كيثف دكبتيه وذراعيه وساشر بجبع مساجده الأدض بعبرخا جرنجيز بيبه وببنها ويبعو ويبتل خاجنه وفاشا مالدغا وبقول وهوساجد وروايت شهكسزا واراست راى كسكهابن نمانزا بجااوردىعىلاز فراغثرا زبتيج مدكوركثف كنردوزا نوى بودراودو باذوى خودوما اجدخود لابرروى خال كذارد وايخبرخ اهدازدغاو خاجت لبدودرحال بحود بكو بديامر. لِكْبْرَ غَيْرُهُ رَبُّ يُلْ عِلْ يَامَرُ. لِكَبْرَ فَوْقَهُ الِهُ يَخْتُنَىٰ بَامَنَ لِنُبَرَ دُونَهُ مَالِكُ نُنِقَىٰ بَامَنْ لَذِرَ لَهُ وَزِيرٌ نُونِيْ الْمَن لَهُ حَاجِبٌ يُرْشَى بِامَن لَهِن لَهُ وَوَابْ يَغْشَى بَامَن لِايزَدَا دُعَلَىٰ

# - ﴿ صَلَوْعَ جَعُفْرَ لِلْتَعَالِجَ لَهَا ﴾ ﴿ (٢٩٩)

يَّزُةُ السِّهُ ٰ إِلاَ لِأَكْهُمَّا وَهُ دًا وَعَلا كَيْرُةُ الدِّنُوْكِ لِمَّا عَفْوُ اوَصَلْعُ صَاِّعَا بُغِدُّ وَالْمُحْتَمُّ لِوَافْعَلَ فِي كُذَاوَكُنَا ﴿ صَالُوعًا السِّبْعِ ﴾ . بتهمين وتلمينين والقرائزف لاولى الجرواذاذ لزلت وفالكانيذ الحد العاديات وغالثالثةا كجدواذا جانصوالشوخا لؤابعة للجدوقل هوالساحد واذا فرغ مرالقرانز في لزكعة الاولى قالخسو عشرة مترة قبلان يوكع سُبْحُا أَلَّهُ وَانْكُونَ لِيْدِوَكُوا إِلْمَا لِلْأَاللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُنْهَ لِيكِع دِ مَبُولِ فِي دَكُوعِ مِثْلُ ذُلَّا تراب ثم بوفع وأسدويقول عشرم إن ثم لببجل ويقول كالملك عشرم إب ثم موفع وأ وبجلره يقول ذلك عشرتزاث تميعود الحالتجاة الثانيثرويقول ذلل عشرمراط تمريغ دأسروعيله ويقول مثل ذلك عشرتران ثم يقوم إلى الثانبة مصرة الثا شلذلك تمتيته دويس ترتهي وكعنين على هذا الترتب فاذا كأن فأ بَعِنَ مِنْ لِرَكْعَةَ الرَّابِعِيةُ قَالَ بِعِلْ لِنَسِيمِ مُبْخِياً نَ مُرْ لُلِبُر الْعِزْوَ الْوَقَارُ الْخ كرحَبُ فَرَطِينًا لَحِهَا رِيكُعشت بدوتهُ تدودوسلام وقرائن در حدواذا ذلزلت ودردوتم بعلازح لموالغا دبإث وددستهجد واذاخانطات ودرجهارم حمدوقلهوالله بخواند وجون ازقرائت ركعنا ولخي فادع شودسي زدكوعابانزده مرتبه تنبتجا ادبعه دالجؤاند بسركوع ميرو دوده مرتبه خانزا

## سي مهر فصلوع بمعفالطيّار عهد

سكوبدير سراد كوء رداشنه يافده مرتبه ميكوبدير بين وفنهده بكوبديه سرا ذسجده مرفاه نشائده مرتبه مكومدند بسجده تاشهرون دى سرا زىيجەن ئانىپىرىداشئە دەمرىپە مېكومېرىر برخۇاسئە و لاممين ترتب بخاا وردير بتهدكوبد وسلام دهدر دو وربيحور بسحلة اخره ادركعت حمارمد و مستحارَة. لَبُرُ العَرُو الوَّقارِسْجَارَةُ وَيُعَطَّعَ الْجِيرُونَكُوَ خارة ولاينغ الشيرالالدنجان مزاحط كآشؤ غارستي ذيك لمرَّةَ وَالنِّعِرِ سِجُالَ ذَيِ الْقُدْرَةِ وَالْكُرَّةِ سِجَالَ ذِي لِعَرَوالْفَطَّ فَوَّوْوَالْطُولِ لِلْهُمَّ إِنَّاسَنَاكُ بَيْعًا فِلْ لَعَرِّمْ عُرْشِكُ تُنْهُ رَالِحُمُهُ مِنْ كَالِكَ وَ مِاسْمِكَ لِأَعْظُوْكُمُا الْلِهَ لِتَاسَّةِ الْمَرِّ مَا وَعَلَىٰ لَا أَنْ تُصَلِّمُ عَلِي لَجُرَّ وَأَهُمَا بَلْنَهُ وَأَرْ بَقْعًا مِلْأَنَّا لكأا ويذكرخاجنه وبجاى بكلمدخاجات ودراازخلابته ﴿ الصَّلَّهُ عَالَجِ ازْمُ اللَّهُ \*

قال لعلّات المُحلِيق لَكَ ف ذا والمعادف بأب صلوة الميّت ما ملحضَه على المُحالِق المَّة على المُحالِق المُحالِق واجبة على كلّ مسلم علم بوفات شخص من المسلمين وا ذا صلاحا واحده نهم خطئ عربج مو وهر واجبة على البالغ الشيعي الأشي عشر به بلاخلاف والاشهر و الاقوى وجوب الصّلوة على اطفال المسلم بن ذا بلغواست بسنبن والظّاهر

### - ﴿ فَالصَّاوَعَ عَلَى الْحَبْنَازَةِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اِلَّهُ مِنْ مِا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ال

ربكتفي الإنيال بقصلا لغربة والاولئ الصلوة عإ الميت وادشا لميت على لآ الرجل ولي فالصلوة على زوجيه مرغيره ويجيان بكو والمصآرم سنقبل الفتبلة ن يكون أس لميّت بجانبه الايمر وان يوضع مسلقيًّا ولا نِيْرَط الطَّهَارة فَ لصلوة وبجو زصلوةالجنب الخائض وغيرالمنوضي ونسيحتان بكور متوضيه وإذالريمكي لوصوه لفقيل لالماءاوحصول مانع خراولضيق لوقت نيحت لنيب يظاهر بعض الانحايث سخنيا المتم إيث امع عكم حسول عدد وليتحد إن يقف كلاما مقابل والم زحام فالمزنزمقابل صارها علوالإنهر وتستيت خلعهما فمروعميان سؤالصآم بيكترخ ل وليعب ال يوم الصل بهم عنالكم الم محادًا فيدوالا شوال بقول بعد الكير الأو نْهَدُ أَنْ لِمَا لِمَا لِمَا لَهُ وَكُنُّهُمُ لُمَّ يُحَمُّلُ رَسُو لُ لِشَو مِعِدُ لَنَكْمَ وَالنَّا لِللَّهُمَّ صَلَّحَكُمْ عُمِّدٌ وَالْهُمَّةُ وَمِعَالِكَمْ وَالنَّالِثُرَا لَهُمُّمَا غَفِيرَ لِلْؤُمِنِ أَنْ فَمِناكِ وَمِعالِكَمْ وَالرابِ لْهُمَّ اغْفِرْ فِي اللِّيْتِ وبَجَرَا لِخَامَة وَجَرَع صَلُولًا الوجشَيْر كَعَناجَ الْأَفَتَالُادِ ف بعدا كملابة الكرسيروخ الثانب بعدائ كانزلناه فيليلة الفازعشر تراب وبقول بعدالسلاه للَّهُ مَا يَا عُهُدُوا لِغُيَّدُوا بِعُنَدُ وَاجَا إِلَى تَرْفُلا بِي مِذَكُولِهِ لِيتِ صَلْوَكُمْ وَ الْلِ للأَّب فَى لِلكَارِمِ دِكْعِتَارِ الْأُولِ بِفِياتِحَةِ الكَّالِ عَتِيرِمِ إِنْ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلُوا لِي مِ ومريقو مالجسات وغالثانية الفاغة دعشرمات رتاغفزلي وكوالد وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْنِي مُؤْمِيًّا وَلَلُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينًا فِ ناداسة بقولعتْ مرك رتبارحمها كمادتيان صغبرا

- ﴿ وَالْتَااالَةِ ﴾ ﴿

(4.4)

م ﴿ خُالْقَالَةُ ﴾ ~

إِنْ مُسْكِينًا النِّمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونِ عِلَامًا أَعْ كُلُّفُ فاجعل لله تمرضي المأذانا فاذكاع كمتك جائيا آلمثرنى والشلامك م القباع الحديد المالك الحديد المالك المال

(4.5)

وَلَاعِلاحًا فَنَامَ أَوْجَلَ بِالْعِزِّوَ لِنَقَاءِ وَا يَرِّوُا لِهِ الطَّاهِ رِنَ اجْمَعَ بِنَ ثَمَّتَ عِدوت قول بِن جِهِ م (4.0)

لأنخاوَكْ مِرْ. شَرَكُلُّ غاشِرُوطارق مِ: سِازٌ مَ ﴿ خَلَفَتَ لهثرمؤ قينًا أَنَّ لِحَقَّ لَهُمْ وَمَعَهُمْ وَبِهِمْ وَيَمْ إِذَا لِمِنَ وْالْوْاوَأَعَادِي مِنْ عَادُوْاوَاكْنَانِ مِنْ حَانِيُوْافَصَلَ عَلَا نحكّ وَاعِدُن للّهُمّ بَهُم مِنْ شَرِّمَا انْعَيْنَهُ يَاعَظِمْ مَجَزَنَ الْاعادي التَّمُوانِ وَالأَرْضِ إِنَّاجَعَلْنَامِنْ بَيْنِ مِنْ لرخم التجم شفات لفادرالفا مرافقوى لعزيزاء باللكم كخلف لمبعاداً للمُرْمَ فَرَجَ هُمِ وَأَكْثِيفُ عَبَى وَاصْلِكُ عَدُونِي وَاقْضِ حَاجَتِي رَخْمَيْكَ يِأَازُنُمُ الرَّاحِينَ لِأ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَكَ اللهِ حَقًّا حَقًّا اللَّهُ مَّ تَفَضَّلَ عَلَى وَاحْسِرا لِيَ إَنْبِسًا وَكُلْ تَكُنْ عَلَيَّ اللَّهُمْ لِالْطَبِفُ عَيْنًا وَادْرِكِنَا لِجَوْلَلْفِلَدُ

- ﴿ رَغَاعُ لَكُلِّ صَبِلَا وَمِثَمِنًا ﴾ ح وبشم الله ربا لأرض وا ومراشا ضبعك الأها ومالا بساله علاما أعطاب رتب بتمالتها لأرضِ لأفي التّماء وَهُوَالسَّمْبُعُ الْعَ مِهِ شَيًّا أَلَقُهُ أَكُمْ أَلَّهُ أَكُمْ وَأَعَدُوا بَيْئَ قَدِبِرُ إِنَّ وَلِيَى أَشْا لَذَ بَ نَزَّ لَ الْكِتَا

### ريخ المعين المع

لحين فان بَهُ لَهُ افْقُلْ حَسْمَ اللّهُ ، زَهُورت لَعَرَشُ الْعَظْمِ انضَّا وَ كَأَصَّاهُ بديته لذي يفعل مائتا أؤلايفعل مانته كُخِدَّ اوَالْ يَحِدَّ صَلَا اللهُ عَلَى الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ . وأضب على قرائذها الأبائ في كآبوم او حمله معه لأبؤة منا وسط ألقة اما انترم لفني أفليا القواقال مو تَعَادًا الله سنطأ مُانَ الله لانصارعاً المفسدين ويحة للمانه ولوكرة المحرمون وقل مناال ماعلوام عَمَا فَعَلَنا لَ نَقَدُفُ الْحُوِّ عَلَى الْمَاطِلِ فَكَدُمَعُنَّهُ فَاذًا هُمَ الصفور، وآلو ما في بمنك تلقف مَرْ يفلخ التاح حن إذ كالع السخور قالواامتنا برب هرون وموسط انضا وحدباذ كالبطرج بربين لروضة الحيدرية ان المستاداد وتعالى بقول أن التحرقيديم وان اثره وضوره لايكو بالآبادف فربا ذاريلا بؤترالتحريبه فليقرأ هازه الكلاك

عَا اِلتَّاحِينَ وَمُطْلِّكُ لَكُمَّا الْفَيَّادِمُ كَادَى لَهُ أَوْبِطُ ٳڸڶؿۧٙؗؗۄؗٳؾػٙڵۮۼۏۜڿؖؿٙڗؙڿؚۜۜۮۼۜۼۜۼۜۼۜۯ۫ڶٳڣۮڮۅؖٙڰڞ وَلَاشَامِتِ فِي إِذِ إِذِرالِعِصْمَاكَ فِي أَوْراعُلَاقَ مَكُمُ لَا مِنْهُ ف وجدناه في كتاب خطم كبير في حضره الأو عَنْ بِيْدِعَلِ الأَمِانِ وَالْحَدْ بِيْدِعَلَى الْأَسْلاحَ وَالْحَدْ بِيْدِعَلَى أَبْوُحْتُ ىلىيى عَلَىٰ كَإِمْتِينَانِ وَالْحَيْنَ لِيْهِ عَلَىٰ الْفُرَانِ وَالْحَيْنُ لِيْهِا لَّذَى حَنَّ بناغير صَرِّ الله عَلَيْه وَالِهِ وَالْجَنْ لِثِيدِ رَبِّ لَعَالَمَ سَوَالْعَا مِنَّةُ لِنَقَابَ وَالصَّلَوٰةِ عَلَى حُكَّرُ خَاتِمَ النَّبَدِينَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ ٱلْأَنْسُئِأُ وَٱلْمُشِّ الحكن يتيالدي هذا فالحافا وماككا ايهَ تَتَكَّرُ لَوْ لا آنَ هَا فَا اللَّهُ صَيْحَنا وَاضْحُ الْمُلَكُ بِيَهِ اللَّهُمَّ إِنَّ أَسَالِكَ خَوْهِ فَأَا لَبُومِ وَخَيْرُمُ فيه وَخَيْرَمَا فَتَلَهُ وَخَبَّ مَا يَعُكُ وَاعُوْذِيكَ مِرْ شُرِّهِ وَشَرِّمَا فِيهُ ما قَبْلَةُ وَشَرَّمُا مَعْنَهُ وَمَعُودُ بِكَمِنَ لَكُفْرُ وَالْكِيْرُوَّعَلَا بِلِلْقَبْرُ اِلْهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لِأَشْرِمِكِ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَنْ بَجْمَى وَمِيْهِ

## <u> - ﴿ الْجَيْمَا لِلْهِ مِنْ عَلَيْمِنْ الْهِ صِيرَا الْجَيْمِ الْجَيْمَا الْهِ مِنْ عَلَيْمِيْنَا الْهِ مِنْ</u>

لذبالمكنى ودبن لخق لظهره على الدري كله ولو عًا 'دِينَنْتِنَا عِينَ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدَّوْعَلِي مِلْوَابِينَا إِيرْ فَيَحْمَنُوا لْلِأُومَاكَانَ مِرَالْمُشْرِكُورَاللَّهُمَّ الْصَعَنَا بِالْخَرُ فَمَنْكَ بَعْمَا مك لك لك لشكر ولك لحِنْ عَلَنا وَصَلَّ اللهُ عَلَى اللهِ الجتيال لأمدعك التلل للسدعليجارته وفي كماحطة كسوفي حصرة الامه غلبتم اللهالفائ الكامل وتخصن بجيض الميالقوي مُنْ يَغْيُ لِمُ يَسْهُمُ لِللَّهُ وَسَيْفِهِ الْفَائِلِ اللَّهُمُ لَاغَالِكُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَبِا قَامُمُ الْوَقَ خَلَقِهِ وَبَاحَانِلاْ مَنَ الْمَرْ وَفَلَهُ مُثَلَّ بَنِيْ فَ المنيطان وترجروتين الاطافة لي بدير احدم عنادك تعنى ليننهروا غلل الميهم وارجلهروا حعل متن وتبنهم سدا مِنْ نُوْرِعَظُيْكَ وَجِابًا مِنْ فَوْتَلِكَ وَحِنْلُامِرْ بِلْطَانِكَ فِاتَّكَ حَيْ فادر اللهم اغترعتى إضارا لناطرت تقايد الموارد واغرعتي تَصْاَدَالنَّوْرُوَاتُصْارًا لَظَلْهُ وَاتَصْارَا لَمْ بِدِينَ لِيَالِيَّةٍ مَتَّ لِاأْلِيَا - ﴿ الْجِيْجَالِ لَا مِيْرَعَلِيرِ مِنْ الْجَدِيدِ الْجَاءِ الْجَدِيدِ الْجَدِيدِ الْجَدِيدِ الْجَدِيدِ الْجَدِيدِ الْجَاءِ الْجَدِيدِ الْجَائِدِ الْجَدِيدِ الْجَائِدِ الْحَائِدِ الْجَائِدِ الْجَائِ الْجَائِدِ الْجَائِدِ الْجَائِدِ الْجَائِدِ الْجَائِدِ الْجَائِ

ذَا الْقُلُوْ لُلِّ كَالْحِنَاجِ كَاظِمِينَ مَاللَّهِ المُعَلَّتَ نَفْسٌ مِا أَحْضَرَتَ فَالْأَفْسِمُ بِالْخُذَ الْجُوالِلَّهُ بَعَهُ وَالصِّيْوِاذِ انتَفَيَّرَ صَ وَالفَرْآنِ ذِي لِلأَكْرِمُ بتعالله على قلومهم وعلى سمعهم والصد لْغَانِلُونَ تَحْصَّنْكُ بِنِي لِمُلْكِ وَالْمُلَكُونِ وَاعْتُعُ وَتُوَكِّلْتُ عَلَىٰ لِحَيَّا لَدَى لا يَمُورَ

نُجَانَهُ مِنْ جَلِيلِ مَا أَجْلَةُ وَتَجْعَانَهُ مِنْ مِاجِيدِ مِا أَرِبْقَهُ وَيَ بَهَىَ مَا أَنُورَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُنبِرِمَا أَظْهَرُ وُسُخَانَهُ مِنْ خَاهِمِ إِلَهُ وَسُنِعَانَرْمِنْ خِغَى مَا اعْلَمُهُ وَسُغَانَهُ مِنْ عَلِيمِمَا اَخْبَرَ ﴿ وَسُغَانَهُمْ أكرْمَكُ وَسُبْحَانَكُ مِن كَرِيمِ مَا الْطَغَـكُ وَسُجَانَهُ مِنْ لِطَبِغِ مَا الْبَصَرُةُ مِنْ غَنِي مَا اعْطَاهُ وَشَيْعًا نَهُ مِنْ مُعْطِمًا اَوْسَعَهُ وَمُهُ مِنْ وَاسِعِمَا أَجُوَدُهُ وَسُخَانَهُ مِنْ جَوَادِمَا افْضَالُهُ وَسُبْكًا مِرْمُهُ فَي ماانغكة وشنخانة من مُنْعِما اسْيَدَة وَسُبْطَانَة مِنْ سَيْدِها أَدْعَكُمُ

مرخاالتيبي الله

وعظهما اكله وتسعانه مرز كاملهاأ كرە وسىجانة مِرْ شَكُورْمِا اغْقَرُهُ وَم بخانانوم تبان انضاه امضاة وتسعانه مين ماجن ما أنفكة وسبحانة وسبطائه يزرجيهما أخلقه وسبخانه مين خالف القهرة وتشبخا ى فاهِرِجَا امْلَكُدُّ وَسَجْعًا نَهُ مِنْ مَلِيكٍ مَا أَقْلُ رَهُ وَسَبْعًا نَهُ مِنْ

الظمرة وسنحانة من طاهرها اذكاه وسنحانة نين زكت ماابع لرماأرغاه وسنحانذمن ذاعما أغوته وسنحائه فطبم ويجنه والحرك بيدولا الداري الله وَاللَّهُ الْحُنَّةُ وَلِلْهِ الْحَنْ لَوْلَا حُولَ وَلَا فُوَّةً اللَّا إِلَّهَ الْعَلَّى الْعَظِيم دانِعِكُلِّ بَلْبَةٍ وَهُوَحَنِينَ نَغِمَ الْوَكِيلُ

(110)

حكاءا لنهلىلات فالمجللالناسع شرمل لبخاوذ بالبادعية العافية ورفع للحنة دوى لقددق والإمام جغزن مجذعليه لسلام آنرقال على قرائزهنه الأيات في كل يوما من من لمرض ا ذحضوت صاد قعله الـ ته مركهملاومت نمايد برخواند بالإياب مربودا زناخوشو ايمر كردد لْقَةُ مُرَلَّا أَخُذُهُ سِنَّةً وَلَا نَوْمٌ الْآلَتُهُ لِا الْدَالِا هُوَالِحَ } القَّبِّهُ عَلَىٰ اَلِكَابُ بِالْحَةِ هُوَ النَّاءِ بَصُورَ لَا فِي الْأَرْجَاجِ كَيْفَ الأفوا لعزيز الحكير شهيرا للذأنة للاالة إلافووا لمالايك لفنط لاإلة إلافوالغزيز الحكيمان الدين عيد للماكل سلام إن هذا لمنوا لقصم الجوز وماميز الداير اللذوات لَغَ مِزَالْحَكِمُ اللَّهُ لِالْهَ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْلِّعُتُكُمُ ۚ إِذَا يَوْمُ الْقَائِمَ لَهُ لَا وَمَ : إَصْدَ قُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا لَفَ أَدْكَةً وَالِمَ مِي قَالُوا إِنَّ للَّهُ تَالِثُ ثَلَا تُبْرُومُ أَمِرٌ إِلَّهُ إِلَّا لِهُ وَاحِدٌ وَأَرْ لَهُ مَنْكُمُ أَعُّ يُسَرِّرُ إِلَّنَ مِنْ كُفَرُوا مِنْهُمَ عَلَاكًا لِمُ ذِلْكُوا اللَّهُ وَيَكُوا لِلْهُ الةُ كُلِّ بِينِيعَ فَاعْدِلُ وَهُوَعَلَا كُلِّ شَيْءٌ وَكِيلٌ التَّبْعُمَا الْأَحِي لَيْكَ مِنْ دَبِّكَ لِاللَّهُ الْإِلْهُ وَوَاعْرِضْ عَمْ الْمُثْرِكِينَ ۖ قُلْمُا أَبُّهُ

رسون الله إلى كوره يعًا الذي لذم لك يخي وتمبث فامنوا بالقدور سولدا لنة اله وَاشَّعُوهُ لَعَلَكُو مُقَنَّلُ وُنَ وَرُهْنَا فَهُ إِنَّا بَامِرْ دُونِ شَدِوالْمَبِيمِ مُنْ مُرْيَمُ وَمُ الهاواحِقُلاالةُ الآفُوسُخَانَهُ عَالَثُهُ كُونَ فَإِنْ بَوَلُوٓافَقُ الله لا إله الا عوعليه توكلك وهورت وَأَنَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَرَيْتَجَيِّهِ ٱلكُوْفَاعَلَهُ الْمَيَّا انْوْلَ بِعَلَمُ لِللَّه وأن لاله الآهونه لأنتم سلون وهم تكفرف بالغفل لله تُوكِلُكُ وَاللَّهُ مَتَابُ مُزَّلُ الْكَالِائِكُ لرُّوح مِنْ أَمْرُوعَا مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادُهِ أَنْ أَنْدُرُ وَأَنَّهُ لِإِلَّهُ نَا فَا بَقَوْدِ، بَعِنَا السّرَوَاخَفِي اللّهُ لا إِلدَا لا هُوَ لِهُ الْأَسْمَا الْحُيْبُ خَنْرُنُكَ فَاسْتَمِعْ لِيَابُوحِي الْغَوْ أَمَا اللَّهُ لِأَالَهُ إِلَّا أَمَا فَاعْتُ فَيْ وَأَقِمَ الصَّلَوٰةَ لِينَكُرِي إِنَّمَا الْمُنْكُرُوْ اللَّهُ الَّذِي لَا لِلْهَ لنامِنَ قَبْلِكَ مِنْ دَسُولِ لِإِنْوْجِيالَيْهُ لاالدَايُّا أَنَافاً عُبْدُونِ وَذَا التَّوْنِ إِذْذَهَبَ مَعَاضِاً فَطَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِ رَعَلَيْهِ مَنَادِي فِالظَّلْآتِ اَنْ لَا الْهَ اللَّهِ النَّهِ الْمَالَةُ النَّهُ

(riv)

وَ كُنْكُ مِنَ الظَّالَ مِنْ فَغَالَىٰ لِمُعْالِكُونَ لِأَلِمَا لَا فُورَيْنَا المورث لغرش لعظيم ومحوالله لاالمرا لاموله الحرفيا لأ لاخرة ولذالخكرا ليدترجنون ولانذغ معاشا لحالخ لاالما إِلَّهِ يَرْزُنَّكُمْ مِنْ الْتَمْأَوَا لَأَرْضِ لَا الْدَالِالْمُوفَاتَ تَوْفَكُونَ الْمَهُمُ كَانُوا إِذَا جُوُلًا الْهُ اللَّهِ لِيَنْتُكُمُونَ قُلَّ الْمَاأَنَا مُنْدُرُومًا مِنْ الْهِ لِأَلَّهُ ذُلِكُو اللهُ وَيَكُو لَهُ الْمُلْكُ لَا الْهُ الْأَهُو فَأَوْ تَصُمُ فَوْلًا والدِّنْكَ قَامِ الدَّوْبِ شَكِ مِلا لَعِقَابِ كَالْطُوْلِ لِالدَّالِكَ الْكِالْدُ الْكِلَّا ذلكة الله ويكم معالو كاشت لاالما لاهوفار تؤفكون كُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمَينَ فُوْ آلِحَ لَا الْهَ الْأَفْوَ يُوهُ مُعَلِّصِينَ لِمَا لِنَّ بِنَ الْحِيْلُ لِقُدِرَكَ لَعَالُمْنَ ، لَا الْمُ الْأَلْهُ مُو كرتبكم ورتب البائكم الاوكبن فاعلما تهالا اله إلا الله وأستعفر لُؤُمِنِ رَوَا لَهُ مِنَاكُ وَاللَّهُ يَعَالُمُ فَلَكَّدُ وَمَتُونِكُمْ فُواللَّهُ لَّذِي لَا الْهَ الْأَفْوَعَا لِمُرْالْغَيْبُ وَالشَّهَا دَهِ هُوَا لِرَّهُمْ ۚ الرَّبِّيمُ هُواللَّهُ لَذَى كِالِمَا لِلْاَهُ وَالْمَاكَ لَقُدُوسُ لِشَلَّا الْمُؤْمِنُ الْمُمَرِّ إِلْعَرِ كَرْسُنِهَانَ لِلْيَعَالِيشِرُونَ اللهُ لا الْهَ الْآمُووَعَلَا اللَّهِ فليَوْكَلِ المُؤْمِنُونَ رَتْ الشَّرْقِ وَالْمَعْرِبِ لِا اِلْمَا لِلْالْهُوَفَاتَّخِلْهُ وَكِلَّا

« دعاء للعفظ دعا محتنجفظ عليه» وجنة الوامية تقول جهن تيبيثلا فأوحين ضبح ثلا فالنامن ممالح ق والترق والغن وهودغاخضروالياس علبهكالم ميكوئ درهرج وشامر سرمرتبه تادرامنا ن بانتحاذحرق وغرق ودندوان دخاء خغروا لياس علىنبينا والروعليه كمآلم است سْمَا شَيِما شَا أَءَا شَمُلا فَوَّةَ كَرَلا بِاللَّهِ مَا شَاءًا لللَّهُ كُلِّ أَيْمَ يَهِ مِنَ إِللَّهِ ثَأَةً اللَّهُ الْخُزُكُمُ لِهُ بِيكِ لللهِ مَاسًاءً اللَّهُ لانْ مَنْ اللَّهُ وَالْإِمالِيَّةُ ويقال في اقل النَّها روعن المسَّاءِ ﴿ وَمِيكُونَ دُرَاوَلَ دُوزُوا خِسِيرِيونَ للَّهُ مَماعَكُ وَ يُوْمِ هِلْمِ جَرْبَهُولِانِغَارَ خِمْكَ وَمَا رَكْتُ مِمِنْ شَرِّهُ وَلِهَيْكِ مَالِالنَّهِ مِنْ تَوَاعِدُ وَكُمُ الْمُحْتَى عُمْ الْمُولِدُ تقتعليه والهمن بتروار كابنيا لله فيعمره وينصره علاجد وه ويقريه مربينة المتو، فليواظب على فرائز هذا الدَّغا بكرة ثلاثًا وعشتة شلائًا وهو خَارًا للهُ مَلَا الْمَرَانِ وَمُنْتَهَ الْعُلُومَ لَعُالُوسًا وَزَنَزَ الْعُرْشِ وَ أألكريقا كخذ لليميلا المزارة فمنتكى لغارة منبكغ الرضا وزية مرش وسيعة الكريتيكا إلدا لآالله ميلاا لمنزان ومننهى العارضلة لرضاً وَزَنَةًا لَعَرْشِ وَسِعَهُ ٱلكُوْسِيِّ لَالْمَاكْرُمُ الْأَلْمِزَانِ وَمُنْهَرَ ليل وَمَبْلَعُ الرِصْلُوزِنَةَ الْعَرْشِ وَسِعَةَ الكُرْبِيرِ رَعَا الْفَلْ بِهِيتَ لحموت دوى فحسنة الواقية عن لنبي لواجتمع ملانكرسيع سموات وسيحاري

الفالمَيْتِ المَعْلِ عِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

على ويصفوا ثواب قائله الى يوم القيمة لريصفوا من الفجز وجزءً اعنقه الله واهله وجرابنه والنارون فغمالله في لف نفريج وجت وستره الله بالف سترفح المقنها والأخرة ويغفرله ذنوبه ولوكانك كزبدالبحرحتى الكنائر وبفتح لدسبعين بابامل لوتمة وبعطيه ثواب كلمصاب كآسا لرويعطيه منالاج بعبد كلم يخلق السمرج الجنة والناد والتموات والارض وقطس المطروا لترى والحصا وغيرة للت ويتم دعاءا مل ببيتا لمعود وهو مَ أَظْهُ أَلِمُ لَكُ وَسَمَّ الْعَبْدُ مَامٌ لَرُوا خِنْ بِالْحِيرَةُ بِامْ لِمُعَيْلِ ترناعظم لعفوياحت القاوزياواسع المغفرة يابا فمة ارحمني باصاحب كالخوى المنته كالشكة لعتراب باكريم الصفخ باعظيم لعفو بالمبتكرة ابالنع رباه ياستيل فياغا بأرغتنا والسا والحدة والحنية. وال نَ صَٰلَا بَعَلَ مُحَدُّواً لِمِواسَأَلَكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِ نفعكهماانك أفله جخاب لصاروت والفالمجرو فبقالواتية ادّالصّادقعليه السّاؤاحجَه ملانصودله الأدمناه كمناذا للتّعاوجودعا الخط \* ~~ \* [ ] تَالْقُرْانَجَعَلْنَابَبِنَكَ وَبَبْنَ الْدَيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ

#### مع جالكارف عليتل الله

(44.

جِإبًامَسْتُورًا وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ كِنَّةٌ أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفَاذًا مِ واذاذكرت دتك في لفران وحكه وتواعلى ذبارهم نفؤوا لكُ بِالْإِسْلِلْذِي مِهِ مُخْتِلْكُونِ وَتَمْتُ لِأَحْلَ وَتَوْزُقُ وَوَتُهُ تمنع ياذا الجلال والإكزام آللهم من دادنا بين ومن هبيع خلفان ئەۋەر بوقەلاذالىلال والاكام حجاك جياك جياك وفيجنة المؤافية اذالووتيان بجبيا لشعنك بصوص تخافيه فغب لمر إيَّالُواعِيلُ وَلِمَالِوَاسِعِمِ السَّالِكِ بِاسْمِكَ لَعْظَ على المسلم المعالمة الحافظة عَلَا يُعِينُ وَالْ عِنْ وَارْتِطْ عَنْ يَصَمُّ مُدّ يْمَا قِلْمُهُ وَعَدَ بَدُهُ وَنِفَعَلُهُ مِنْ رِجَالِهِ آلِيَعَا ننظرو مك آموث ومك أخياات لَهُ ' مُفْسِدا لِيُلِّ وَقَوْضَيًّا لَلْ وَلَا حَوْلًا فَوْهُ ۚ الْإِلَا لِقَالِكِ إِلَّهُ اللَّهُ مَّا لِلَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمّ يتى دَمن بَن بَدي ليباد بلطفيا

- ﴿ ارْعَيْتُهُ لَفَرْقِتِ ﴾ -

أضلته وم مطبروا لمرالقديم والوج كان يتولكا بالى ذا قلنه ولواجتمع على الإنس والجرر وهوملذا التَّصِينِ اللهُ وَمَا لِللهُ وَمِ. اللهُ وَالْمَ اللهِ وَمَ تخبخ وادفغ غفي تجولك

#### - ﴿ رَعُاليلْ إِلْسَيْكَ ﴾ و

( 777

وهورت لعرش العظه ماشاء الله شملاً: الله علا خِذْبِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطِ المضيئة اتنامنة الإصول تستملك جائنان ضعايتها الثني منامها أعله بالواحد مرشركلها كِلْخُلُقُ لَائِيهِ لَهُ خُذُ بِالْمُزَاصِيدِ 'لَكِيْمُ النَّاسِ الالتين دغاء شت شنب علم \* الله الرَّمْ الرَّحْيمِ إرْضَ فِرَاشًا وَسِناءً فَسَوَّسَنَا لِتَمَاءً مَيْزِلَادَ صَيِنَهُ لِجَلَالِكِ وَ وغادلة وعزبلي شلطانك تترجعكت فبهاكرسيك وعرشك شأ م ﴿ رَعُالِيلُمْ السَّكُ ﴾

(rr)

كَنْهُا لَيْدَ فِهِمَاغَيْرُكُمْنَكُمْرًا وْعَظِّنْكُ مُنْعَظَّا وْ كَرْبَا عُلُولَامُمُمَّكُنَّاوِ مُلْكِكَ مُنْعَالِنَّاوِ سِلْطَالِكَ مُخَتِّبًا وَعِلْ ك فتَّادَكْتُ وَتَعَالَتُ وَعَلاهِ بَالْدَهَا وَ لَدُونُورُ طانك وقدرتك وحولك وقونك ورحمنك وقلسه وَغَافَنُكَ وَتَمَكَّنُكَ لِمُكْرِبُهِ كُمْ لَالْكُرْ وَعَظَيْكَ لَعَظَّمَتُ وَاتَّلَقُهُ لَعَ تَبْلُ كُلُّ جَ وَالْقَدَمْ تَبْلُ كُلِّ قِدَى وَالْمَلْكَ بِالْمُلْكِ لَعَظِيمُ لَمُنْدُحُ الْمُدَّ فيمك فالتماات والأرض فخالفهن ونورهن ورهزا وأههن وم مِهِ وَأَنْكَ أَنَّكُ وَجَلَ لَدُرَّبِنا وَحَلَّ ثَنَا وَلَيَا اللَّهِ مِصَلَّعَلِي عَنَّعَبِ لِلْ وَرَتُيُو ِجْ وِيكُلِّ جَبْرُ إِمَلًا **، وَشَرِّجُلا ، وَيُشِرَأُ يَا ا** ، وَصَعِيفِ فَهَا هُ وَيَ<sup>لِي</sup> نيكين رحمه وحاها علمه ودس صرة وحق ضرة الجراء الاوق وَالرَّفَيْوَ أَكُوْعُوا وَالشَّفَاعَزِّ لِحَائِزَةً وَالْمُنْزِلَ الرِّفَعِ فِي لِحِنَّهُ عَنْ لَيَامِيرَ. رتالعالمين أجعل لدمنزلامغيو طاويجلسا دفيعا وطلاطليلاو مرتفعة الأونظرًا الى وجهك يومرتخينه عرالمجرمين للهمرصا عامجي لدلنافرطا واجعل وضه لنامورد أولفائه لناموع يَتَنَثُرُ بِهِ أَوَّلُنَا وَابْنَ عَثَالَاضِ خِذَا دِلْدَذَا دِلْتَلَامِ جَنَّا لِكَ جَنَّاكِ لِنَعِيْلُ مِينَ لِهَ الْحَقِّ رَبِّ لِعَالَمِينَ اللَّهُمِّ صَلَّعَلَى خُرَّ وَالْحَجَرُّ وَ سَأَلكَ بِاسْمِكَ لَا بِي هُوَ نُؤُرُّ مِن نُوْرِ وَنُوْرٌ فَوْقَ كُلِّ نُوْرِ وَنُوْرٌ بَضِيَّةً ۚ

به كَا ظُلْمَةُ وَتَكْسُرُ بِهِ قَوْةً كَا شَطَارٍ مَرِ بِهِ وَحَيَارِعَنِهِ نف وسطل به سخ كا ساح وحيد كا جا م وَ مَاسْمِكَ لَا كُمُّ الَّذِي سَمَّتْتَ مِهِ نَفِيلًا ك واسنقرت به علاكستك بصاغا على لعِنْ وانفَعَ لَي اللَّهُ وَارْبُ مَاتِ كُلِّحَةً فَعَيْهُ الْحَمْ جَ وليا تك وَاهْلُطاعَيْكُ ثُمَّ لاتُنَّدُّهُ عَيْهَا بُلُحَتَّى الْقَالَةُ وَانْتُ عَبِّي راج إسالك ذلك ترخمنك وأدغب المك فسه مقدر ذلك فش اللَّيَاءَ بَارَبُ رَغَيْهُ وَالْمُرْطِلِيِّهُ وَنَفَّهُ كُرِيِّةٌ وَارْحُرْعَنِيَّةٌ وَصَافِّهُ سترعورت وامر روعة واجرناقي ولقنه حجة ،و قِلْمَ عَرْبُ وَاسْجَالِلَّالَةَ دْعَانُ وَاعْطِهِ مُسْلِّفِهُ وَكُرْ بِلْرِعَادِ هَيْمًا كن درجمًا ولا نُقْتِطِي وَلا نُؤْسِنِي مِنْ رُوحِكُ وَلا تَعْنُ لَهِي وَأَنَا أَدْفُ ألك ولانعذبني وانااستعفرك باارتم الراجبين وصائيا تتدعلي مخمندالنئي واهنل تكنيه اجمعيه لوة للة السَّنَّكُ عاد شَيَّحَتُمُنَّهُ لأمن صآلى لبلذا لسبت لدبع ركعان الجديمرة والتوحيد سبغ كت لتواجكاركعة سعأة حسنة واعطاه القملان فالجنّة ارختم رر خل شده کرهرکرد درسب سبه مجداد رکعت ما دیکارد در مردکعتے بعداد حاصفتی

معرفرزارة النبيّع فيوم السّبَّف كالسّبَّف من «٣٢٥) معرفي والنبيّع في من السّبَان الله الله الله المالية الله ا

﴿ زَيَارُهُ الِّنِّينَ وَمِ الْهِينَـُ نُدَأَنُ لا إِلَّهُ الْآالِيُّهُ وَحِينَا لَا لَيْهُ اللَّهُ مِنْ لِكُ لالله وأشفالا تك قك ملغت دسا الأث رتك وتضخت نت فيسبل لله مالحكة والموعظة الخسنة وادّنت ا عليك من الحقّ والكّ قال دَوْفْت بالمؤمنين وَعَلَظْكُ عَلَى الْكَافِينَ عَبَدْتَا لِللَّهُ عَلِصًاحَةً أَيْلِنَا لِيَقِينَ فَيَلَعَ اللَّهُ لِكَأْشُرَفَ كَلَّ لَكُوَّةً المأرثيا لذي شنقننا بينمن ليترادوا لضلال للهم صلعل ف وَالهُ وَاجْعَا صِلَّهَ الْكَ وَصِلَّاكَ مَلاَّ نَكُتُكُ وَٱنْمُالِكُ وَٱلْمُرْسِلُهُ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاهْلُ لِشَمُوابِ وَالْأَرْضِينَ وَمَنْ بَعِمُلُكُ لْعَالَمْبَنَّ مِنَ الْأَوَّلُسُ وَالْأَخِرِينَ عَلَىٰ مُجَرَّعَنَّى لَدُورَسُولَكَ وَمَدَّ ك وحسك وصفتك وصفونك وخا مَرَبْكَ مِرْ خَلَفِكَ وَاعْطِهِ الْفَضْلُ وَالْفَضْلَةُ وَالْوَسِ الرَّفَعِيُّهُ وَابْعَنْهُ مَقَامًا نَحَهُ ذُابِغِيظُهُ بِهِ الْأُوَّلُوْنَ وَالْأَجِ وَنَالِلْهِ اِنَكَ فَلْتَ وَكُوْانَهُمُ اِذْظُلُوا اَنْفُهُمْ جُاؤُلُ فَاسْنَغْفُرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفُرُ الرسول كوحي والشركوا بارجما المحفق لأتيث نبتك مشكففرانا مِن ذَنْوُبِ فَصَلِّ عَلَى حَبَّ وَالِهِ وَاغْفِرْ حِالِى لِاسْيَدَنْ الْتَوْتَهُ لِيَحْيَا هُإِ

يَيْكَ إِلَى اللَّهِ تَعْالَى دَبِّكَ وَرَجِ لَيَغْفِرَ لِيُعْمَ مَلَ الْأَنَّا بِهِ مِرْبِهِ بِهِ وانااله ذاجعون شقليه بكواضبنابك باحبيت فلوبنا فااعظ لَهُ بِكَ حَيْثًا نَفَطُعُ عَنَّا الْوَحِيُّ وَحَيْثُ فَقَالَ نَاكُ فَا نَا لِلَّهُ وَإِنَّا الَّهِ جعون باستك نانارك والله صلوات للمعكن وعلااً للماهِ بِنَ هَلَا بُوْمُ السَّتَ وَهُونُو مُكْ وَأَنَّا فِيهِ ضَيْفُكَ وَخَارُ لِيَ ضِفْنِي وَأَجْ نِي فَانَكَ كُرْبُمْ يَخْتُ الضَّافَةُ وَمِأْمُونَ الأحِيارَة فنة واحيه وضافية فكر اواحه الجارتنا يمنزله الليعنك وعنا مَنْ إِنَّ وَيَنْزُلُهُمْ عِنْكُ وَيَمَا السَّوْدَعَكُومُو عِلْهُ فَإِنَّهُ اكْمُ إِلَّا كُومِينَ دعاء بومالتيت دياء بروزيتنس مراشا الخزالتجم ٱلَّةِ ٱلْمُعَرِّذِينَ وَاعْوِذِ بِالسِّيْعَ الْمِنَ تُزِينَ وَكُنَّهُ إِلَيْهِ إِلْمُ الْطَالِمِينَ وَتَعَمَّ الْطَالِمِينَ وَاحْمِدُهُ فُورَجُمِدًا لواجل بالأشربك والملك بالأتملك لاتضاذ ونجكك اثناذغ فملكك أسألك آن نضا بجانجا نجزع لماز ورسولك وأن وأ رْ. شُكُرْنَمْا آبْكُ مَا تَتَلِغُونِ فَايَةَ رِضَا لَدُوَانَ نَغْبِينِهِ عَلَى طَاعَيْكَ أَا عِادَنْكَ وَاسْتِعْقَاقِ مَنْ مِنْكَ بِلطِّفِ عِنْائِنْكَ وَرَجْعَةٌ صِدِّى عَوْ اصلك مااخيينة وتوتقي لاسفيني مااتقيتة وان تشرح

- ﴿ عَوْزِةَ يُومُ السَّبْكُ ﴾ - ﴿ عَوْزِةً يُومُ السَّبْكُ ﴾

واغيم ابضارهم وقلوبهم واجعل بني وتبنهم وعجابا ايلك دته لافْوَةَ اللَّابِاللَّهِ تَوْكَلْتُ عَلَى اللَّهِ تَوْكَلَ عَا يُلَّا بِدِيمِ شَرَكِمْ إِلَّا رَى اخِذُ بِنَاصِينِهَا وَمِنْ شِرَمَا سَكَرٌ بَهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَا دِوَمِنْ شَرَّ كْلّْنُو وْصَلَّى اللَّهُ عَلَى عُمَّ لَى وَالَّهِ وَسَلَّمَ تَسْلَمُ ا

(TTA)

### - ﴿ طليمُ يَوْمُ السَّبْتُ ﴾



(771)

لْلُ: كِلَالْهُ الْلَّالْلَهُ وَاسْفِيْلُ وَيَعْدُو وَرَسُولُهُ وَاشْفِي ومكاوصف أن الدن كاشرع وأن الكاب يُّا لِلْهُمَّةِ أَمَانِكَ سَلْتُ الْبُكَ نَفْسِهِ وَوَحَمَّا مَنْكَ لَيْكَ أَمْرِي وَأَكِمَاتُ لَيْكَ ظَهُ وَ يَهْمُ ثُنَّ فَمَنْكُ وَغُنَّا لَا لَاللَّهُ رَّانَّا اللَّهُ الطِّيبَانِ مِنْ الرَّوْقِ وَتُولِدُا عِندَجُر. ماعِندَ حَلُّامِ عِلَادِكَ اللَّهُمَّادِ } تتمغدعان وكالام وتغالم خاخطات جَدِمِنِ جَوْائِجُ الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ اللَّهُ مُرَاتِياً ڡؙڡؘٛؾٛۊۜۊؖؾؘؖۮؙۅٙٳۺٛؾٙڰٮؿۼٲڡۧڬٛۮۅٙۼڟػڿٛۯڡؙۮٚۅٙڡڷ*ۼڵۮ*ؙۮ

( 77.

وَضَعْفَ عَمَلُهُ دْعَاءَ مَنْ لَا يَجِدُ لِفِافَنِهِ سَادًّا غَيْرَكِ وَلَا لِضَعْفِ سِوٰالدَاسَا للُحَوَامِعَ الخَرْوَخَوَامَيُهُ وَسَوَاهَهُ وَوَوَانَهُ وَ مكرفام فضلكة إخسابلت ومتيك كرحمنك فادتمني واغيفيما مَّ كُنَّ الْأَدْضَ عَلَىٰ لِمَا ٓ وَبَامَرْ بَهَ لَ الْمُواۤ وَبِالشَّمَا ۚ وَيَاوَاحِثُافَيْلَ كل حَدِوَباواحِدُانِعَانَكُمْ إِحَدُوبامَ لَا يَعَلُّو وَلاَيْلَ ذَيْكُونُهُمْ أَيَّلا هُوَوْبَامَ لِا يَفْدِرْقِلْ تَغَالِلْاهُوْوْبَامَ كَا يُوْمِهُو فِي شَالَ وَيُ لاَيَتْغَلَدْتُأَنَّعَ: شَأْنَ لِاغَوْتَ المُنْجَبِّنِ وَلِاصَرِيحَ الْكُرُومِينَ ك دَعْوَةِ المُضْطَرِّنَ وَلارَحْنَ الدَّنْنَا وَالاحْ وَوَرَحِيمُهُ ضِلْغَ وَلَا تَتَقِيزِ عِلَهَا آبُكُ الْلِكَ حَيِلُ عِلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلِيْكِمَ لَهُ عَلَيْكِمَ الْعَالَمِ له ﴿ تَسْبِيحُ وَمِ الْسَبُ يَسْبِحُ رُوزَشُنْهُ بِعِ الْأَسَابِعِ بِرِوَابِرَالِيْحُ وَالْكُفْعِيدِوْإِنِ إِنِّى رَهُ بِيسِمِ اللَّهِ الْرَحْمُ ! الرحَبِ نبحان لإلفالخؤ سنحان لفابض لبالسط سنحان لضارّ النافع سخان الفاجي بالحو سنجانة ويحن سنجان لعلى لأعلى بالمراكم علاف لْهُوَا أَسْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ شِجَالَ الْحَسَرَ الْجَيَالِ بْنِحَانَ الرَّوْفِ الرَّحِيمُ بْنْحَانَ لغتق الخميد شيخان الخالق لبادي شنجارا لرتبع الاعل شنخار المظيم لْأَعْظِمِ سَجَانَ مَنْ هُوَ هَكُنْ اوَلَا هَكَنْ اغَيْرُهُ سَبُوحٌ مَنْ وْسُ إِرَدِّ الْحِيَّ الجليه بخان دَبِّ الْعَظِيرِ وَجَانِ سَخانَ مَنْ هُوَ دَائِمٌ الْاَيْمُهُو سَخانَ مَنْ - ﴿ زُعُالِهِ فَالسَّبْ ﴾ وهُ السَّبْ اللهُ الل

بِعَانَ مَ جَضَعَ كُلُ نُتَيْ لِللَّهُ مِعَارَ مَرَ انْقَادِكَ لاسابيع بالرواباك لشابقة وبروا بترطيلا تمزع الصاق ب ى نَفِيهِ اللهِ الذِّي لا إلهُ اللهُ وَالْحَوْ الْفَتَوْ مُرْلاناً خُتُوْ سَنَّهُ وَ نَوْمُزَلَهُ مَا فِي الشَّمُواكِ وَمَا فِي كُلَّارْضِ مَرْ ذَا الْذَبِي أَثْفَعُ عِنْكُ الْآبِائِيرُ ماتين يبهنم وماخلفه رولا بخيطون تشيخ مراعله لايماشآة 4 التمواب والارض والأبؤذة خفظما وهوالعلوالعظ تقول كذلك لتدرتنا يهرميجوان سورة حمدومعودتين وقل هوالتداح مكه وَ كَذَٰ لِكَ لِشُورَتُنَا وَكُمُ لَا أَلُوا لِهُ الْكُلِّهِ هُوَ وَ زَالْمُورُولُا الْمُورِ وَنَوْزُا لِسَمُواكِ وَالْأَرْضِ مَثَلَ بَوْرِهِ كَشَكُوٰةٌ وَمُطَامِضِهِ ؙٵڂٛ؈۬ۯٚڿٳؘڿٙڎؚٳڵٙڗٚڿٳڿؖڎ۬ػٲۿۜٵۅٛػؽٛۮ۫ڒؚؽ۠ۅٛڡؙٙۮٛڡۯۺۼۘ مْبَارِكَذِ زَنْبُو نَةِ لِاشْرَقِيَّةِ وَلاغَ نِيَّةٍ يَكَادُزَتُهَا بِضُونُ وَلُولَمْتَكُ نا دُنُورٌ عَلَىٰ نُورِ يَهِيَّكُوا لللهُ لِنُورِهِ مَن يَشْأَ ۚ وَيَصْرِبُ لللهُ ٱلْأَمْثَالَ لَلْتِكِ وَاللَّهُ بِكُمْ يَتِّئَعُ عَلِيمٌ أَلَّذَى خَلَقَ الشَّمْوابُ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيُومُ تَقَوْل

#### - ﴿ رَعَالِوَمُ السَّبُّ ٢

نُعَالَمُكُكُ مِنْ يَيْتًا أُوَيُعِرُمُنْ يَشَاءُومُنْ لَنُمْ قَشَاءُ سَمَا الْخَيْرُ وَ بشيئ علي خَلْق الأرض في التماه الله الأخر على إ ا في لسَّمُوابِ وَما في كارخ وَما سَنَّهُما وَمَا يَخْنَ الرَّبِي وَانْ ﴾ مُّولِ فَإِنَّهُ بِغِيارٌ السَّرُوا خُفِي اللَّهُ لِلا إِلَّهِ الْأَسْمُ الْحُسُمُ الْحُسُمُ لخلق والأمرهنزك التوربة والإنجيل والزنوروا لفزوا العظيم بتركل

# ۔ ﴿ فِصَاوْعَ يَوْمُ لِ السَّبْتُ ﴾ ﴿ وَاسْ

كتُخِرُكِ وَسَاكِهِ، وَمُتَكَالِّهِ وِسَاكَ وَنَاطِقٍ وَصَامِتٍ وَمُعَيِّلُ وَمُأ لون وتحيّفة وتستجربا بقيرز زناؤنا جرناؤه ونيناوهو مبافع اشربك له وَلا مُعِزِّكُ إِذِلْ وَلا مُن لَ لَمْ اعْرَبُ هُوا اواحِمُ الْقُ وَصَلَّا اللَّهُ عَلَّا سَيَنَا فَعِزَ النِّي قُالِهِ الطَّيْسِينَ الطَّاهِ رَبُّ سُلَّمَ نَسَّلُمُ \* ﴿ صَالَوْلَا يُومِ السَّبْ عَا زُرُونِ شُنْبِيرٍ ﴾ \* فحبال لاسبوع فالرسول أشصلي الشعليه والهمرصلي يومرا تستاد بعركت بقر في كلّ ركعته فاتحة الكتاب مرّة وقل إلى أبها الكافرون ثلاث مراث فاذا فرغ قرأ ابزالكرمة وكتالله عروسول مكالرف ثواب تهيد انحضرت سول مرق كه هركه دررو زشنيه چادركعت نمازكند در هرركعتي فاعتمالكاب يكرتبه وقل باابهاالكافرونسه مرتبه وجون فادغ شودبخواللايتالكرسوكي كمربتيه بنويس خلاى عروجل بجهة او تعرجر في كه خواندى است نواب تعبيدى مريعالىلالاكد رعاء شكيس الله ··· بشم الله الرحمر الرحم بالزوانا فالمنقتمة سَدلاً لخَهُ وأنتَ عَلَيْ كُلّ هـ ومنالك الحدولك للكاف فَهُ رَسِعًا لَكَ لَكَ لِسَبِّحُ وَالنَّقَدُ بِرَوَ النَّهُ لِلْ وَالنَّكُمُ وَالنَّحِ وَالتَّحِيدُ وَالْكُمْ لَا وَالْحَدُوبَ وَالْلَكُونَ وَالْعَظَمُ وَالْعَلَوُ وَالْوَقَارُوالْجُمَّالُ وَ نَيِزَةُ وَالْجَلُالُ وَالْعَايَةُ وَالسَّلْطَانُ وَالْمَيْعَةُ وَالْحُولُ وَالْفُوَّةُ وَالْكُنَّا

مُ 'نتادَ كُتَ دَتَا لِعَالِمَنَ وَيَعَا لَيْتَ مِنْجَانَا مَدْ، وَلَكَ لَهُ عَلَمُ وَالْحُمَالُ وَالبَّهَا، وَالنَّهُرُ وَالْوَقَارُ وَا لْحَلَالُ وَالْفَصْلُ وَالْإِحْسَانُ وَالْكُمْ بِإِنْ وَالْجِيرُنُ وَدَيْتُ لَمْ يَ المامَّةُ وَوَلْتَ الْحِدُوحَدُ لَا لِأَمْرَ بِكِ لِكَ آمَتَ اللَّهُ لَا مُّهُ أَمِثْ عانك ماأعظ شأنك واع سلطانك اشتحر وتك واحص بمنك وضرعالخله كلمالك ل رضا لـ وَكَلا يَفْصُلُهُ شَوْءٌ مِنْ مَحَامِلٍ خَلْفُكَ شيئ والبك مصرة وانتارخما لرّاحمين مام ك أرتفعتا لمه وقادكَ لكُ لتسمِي على أَن وَلكَ لَتَّمَوْ لُهُ مَصْلَكَ وَللَّا طانك ولك لمكوث بعزنك ولك لقدرة بملكك لك لرضابأمرك ولك الطاعة علاخلفك تصبيت كل (170)

واحطت بخلس فأعل ووسعت كل تتي دهمة وانت ادخ الراج لِحَرَوْتِ عَزِيزُ الشَّلْطَانِ قُومَىٰ البَطَّةُ مَلَكُ الشَّمُوْاتِ وَالْأَرْضِ رَ العالمَينَ ذُوا لَعَرَشِ لَعَظِيمِوَا لَمَلاَّ يَكُمُةُ الْمُقَرِّبِينَ بِهِجُونَ اللَّيْلُ وَا لأنفُهُ وْرَ بَنْهَارَ إِلَّهُ يَ لِا يَمُونَ أَمَّهُ الْأَبِدُ وَجِعَانَ الْقَدُّ وَسِ آبِ لِيرَوْ أمَّى الْأِيدِ وَسَبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْمَلَا نُكِلَةٍ وَالرَّوْجِ سَجَانَ رَبِّ الْأَعْلَى جَ رَبِّهَ وَتَعَالِيٰ شِيْعَانَ الَّذِي فِي السَّمُّ آعَ شُهُ وَفِي الْأَرْضِ فِلْ رَبَّهُ وَمُ الَّذِي خِالْجَرِسِيلِهُ وَسُجَالَ الْدَى خِالْقَتُورُ قَضَاؤُهُ وَسُجَالًا لَهُ بِيَجُ لِمَنَةِ رِضَاهُ وَسِنْعَالَ الدَّى فِي جَمَّنَمُ سُلْطًا نُهُ سِنْحَالَ الذَّى سَيَقَتُ نُهُ غَضَيهُ مُنْعَانَ مِنْ لَهُ مَلَكُونَ تُكُلِّبُ أَنْتُطَّ مُنْجِعًا نَا لِقِيهِ بِالْعَشَّةِ وَمُسْتِخًا الله الانكارسيكا مَا وَجَنَّهُ عَرْجُهُهُ وَنَصَرَعَنَّهُ وَعَلَّا الْمُمُهُ الْمُارَكُ وَتَقَدَّرَهَ فِي مِلْهِ وَ قَالِهِ وَكُرْسِيِّ عَرْشِهِ بِرَىٰ كُلُّ عَيْنِ وَلا تَرَاهُ عَيْنٌ وَ ، ولَا كُلَّا يَشَعُ وَكَانُكُ رِكَدُ الْأَبْصَادُو هُو كُلُدُوكُ الْاَبْصَا وَهُو لِلْطَعَ لخنة اللهرصل على بحرَّج بدك وَرَسُولِكَ وَنَعْدَكَ أَمُّ اخْصَصْتُنَامِهُ ـ وْنَ مِنْ عَبِمَعْزَلَ وَتُوَلِّي وَالدَّصَلَ اللَّهُمَّ عَلَىٰهُ بِمَا الْعَبَّلْتُ لَا رْ، دِسَالِيْكَ وَاكْرَمْنَهُ بِهِ مِنْ بُنُوْ تَكَ وَلَاتَحْمِنَا النَّظْرَالِي وَجَعِ وَالْكُوْنَ مَعَهُ فِي الرِكَ وَمُسْنَقِرَ مِنْ جِوَادِكَ اللَّهُ مِّمَ كَاالَّكُ وَحَمَّلُنَهُ فَا دَى حَجَّ أَظْهَرَ سُلْطَانَكَ وَامِّى بِكَلَاشَرِ بِكِلْكُ فَأ

ُوَّلُوْنَ وَالْمَاحِ وْرَجْ عِبَادِكُ وَاجْعَلْ مَثْوَانَامَعَهُ فَهُمَاكِا نه يا أرحم الرّاح من اللَّهُ مُصلَّ عَلَى عُلَّ وَالْحُدِّرُ وَإِسْأَلُكُ وَ النَّ وَقُوَّ نِكَ وَطَوْ النَّ وَمَنَّكَ وَعَظيمُ الْكِكَ وَجَلال ذَكُرادَ وَ رمجل كذوكم سلطانك ولطفحم ونك وتحترعظنك وحلاعفها عَنْ يَحْمَنِكَ وَمَامِ كَلَائِكَ وَتَفَاذِا مِرْكِ وَرُبُو بَيِّنكَ لِيَّ كُلُّ ذِي دُنُوسَة وَأَطْاعَكَ بِهِاكُمْ ۚ ذِي طِاعَهُ وَنَقَرْبَ الْهُ ، زغَنَهُ وْ مَرْضَا لِكَ وَمَلُو ذُيِهَا كُلِّ أَدِى رَهْبَةٍ مِنْ سَخَطِكَ أَنْ تَوْلُ إِيْحُالِخُهُ وَخُواتِمَهُ وَنَخَائِرُهُ وَجُوائِزُهُ وَفَواضِلَهُ وَفَضَائِلَهُ وَخَيْرُهُ أبرصل على نجتروا المجترواهيرباليفين معلننا واص لَهُمُّ صَلِّعًا لَيْ غُنَّرُوا لِحُيَّرُوا شَالِكَ الرِّيْءَ مِنَّ التِّيَارَةِ الْبَوْلُا مَوْزُرُ مَنِيَةُ مِنَ الْأَعْالِ لِحَالِصَةِ الفَاصِلَةِ فِالدُّنْيَاوَالْأَخْرَةِ وَالذَّكَ لكَتْ لَكَ وَالْعِفَافُ وَالسَّلَامَةُ مِرَّ الذَّنُوْبُ وَالْخَطَايًا اللَّهُمَّ إِذْ وْقَنَّ مُنْقَدَلَةُ رَضِ مِهَاعَنَّا وَكُنَّمَا ' لِنَاسَكُرَةَ المَوْبِ وَسِّلَةً فذل لفتذا للنزآنا تنتاك خاصة الخروعامية ولخاصا وعاميناك تَصْلِكَ فِكُلِّ يُوْمِرُوَلُيْلَةٍ وَالنِّيَاةَ مِنْ عَلَابِكَ الْفَوْزَ رَحْمَنِكَ لَلْهُ

م و صلوة ليلذ الأحدُ كا الله المحدث الله المحدد ت النالفانك واز زُفنا التَّطَرُ لِي وَجَهِك وَاخِمَا إِنَّا فِي إِنْ الْعَالِكَ رُّةٌ وَسُرُورًا اللّٰهُمُّ صَلَّعَلَىٰ عَنَّ وَالْحِيَّ وَالْحِيَّ وَاحْضِ فَاذَكُرَكَ عِنْكُلِّ لَةُوسُكُ لَا عِنْدُكُمُ الْعَمَةُ وَالصَّرَعْنَدُكُمْ مَلا وَارْزُقْنَا قَلْهُ لَ يَجِلَةُ مِرْجُ شَينكَ خَاشِعَهُ لِلكَرْكِ مُنْبَبِّهُ إِلَيْكَ لَلْهُمُ صَلَّاعَلِي عَمَّا وَ الْحُرِّرُ وَاجْعَلْنَامِيَّ ، وَفِيعَهِ بِالْدَوْنَوْمِ ، بِوَعْلَةُ وَتَعْلَ بِطِاعَيْكَ وَيَسْعُ فِي مَضَالِكَ وَيَرْعَتُ فِيهَاعِنَكُ وَيَقِرُا لِيْكَ مِنْكُ يُرْجُ امَّامَكَ وَنَخَافُ سُوِّءَ حِيالِكَ وَيَخِيالِكُوَّ خَيْسَنِكَ اجْعَلْ ثُوْلِهُ أَعَا لِنَاجَنَّنَكَ بَرْحَمَٰنِكَ تَعَا وَزْعَرْ ذُنُوْسِا بِرَأْفَنَكَ وَاعِنْنَا مُؤَلِّلُمَّ خطايانا بنوروجهك وتغمتنا بفضلك النشناعا فنكك هبتك إِمَنَكَ وَأَيْمُ مُكَلِّنًا نِعْمَنَكَ وَأُوزَعْنَا أَنْ نَشَكُرُ نِعْنَكُ مِينَ الْهَ كُوَّ رَبُّ لَعَالِمَنَ وَصَلِيَّ اللَّهُ عَلِيْسِيِّنَا كُورًا لِنَدُّوا لِعَالَمُهُ الْمُعَامِنَ \* ﴿ صَلَّوْ لِللَّهُ الْأَحْلُ مَا رَشْبِ مَكْتُنْتُم اللَّهِ \* فمرناك الكال دوى نقاست دكعاك كل دكعة بالجديرة والتوحد سعاد مرصلاها اعطى تواب لشاكري والصارين واعالا لمنقين عبادة ادبعبن

ولايقومور مقامرا لامغفورًا ولايحرج مل للآنياحقي يىمكانه في لجنة ويرى لنتم صلَّى لله عليه واله في أمه ومن براه م في منامروج باللَّحِيَّة

\* ﴿ زيارة امرالمة منار على المرابوم للأحد الله \*

لتكافئ كمالشحرة النوية والدوحة الماشيمية المضمئة الم النَّهُ وَالْمُونِقَةُ بِالْإِمَامَةِ السَّلَّا وَعليكَ وَعَلَا صَحِيعًا اكتالا وعكك وعلا إغل بنك لطيب كالطاهري لتالام عك علاً الملائكة المحرقير مك والحافين بقيرة بالمولاي لما أمراكم فايوم الأحد وهويومك وباسمك وأناضفك فيهوج لنه عند لأوتحة إن عَكَ سُوا لله صلَّ اللهُ عليه ويُسَّ ماريوفاطة الزهراء بومرا لأحت الزماد يخضرفاه سَالْ عَلَىكِ الْمُحَيِّةُ الْمُحَيِّدُ لِلهِ عَلَمَاكِ فَوَحِدَكِ ى ق صابرُ عَلَى 'ما التي به أبه له وَ وُو للمُعَلِّمُ أَوْ أَمَّا أَسِأَ لِلْإِلَّهُ كُنْكُ صَلَّى قِبْلِكُمْ الْحَقِيْرِ رَفِيْسِهِ فَاشْفَكُ أَوْ خَلَاهُ بِولاَينَكُ وَلاَيَةُ الْ يَعْنُكُ صَ بإرةاخ نحيلها علىمااليلام رواه قالمفايتح ذلارت ديكر مَغَنَكَ لِلنَّهُ خُلُقَكَ قَلْ إِنْ يَحَلُّفَكُ كُنَّتَ ويَخْ لِلِّيا وَلِمَاءُ مُصَلِّقَوْنَ وَلِكَا مِالَةً بِهِ أَوْلِيصَالَ اللَّهُ عَلَّم سِلُوٰنَ وَيَحَرُ كُنْنَاكَ اللَّهُمَّ اذِ كَامُ

م ﴿ رغاية م الأحدُ ﴿ حَالَ ﴿ حَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حفايوم لاحن حفاء روزنكستنس ربيع الاساسع مردترعن البثم الله الزهم الرخيم م الله الذي لا أرجو الا فضله ولا أخشى الأعد له ولا اعتمالا لعُدُوانِ وَمِنْ عَبِرا لِزَمَاكَ تَوَاتُواكُو إِن وَطُوَادِق لَحَدَثان وَمِنْ يقضًا المنة قبل النامِّية العِنَّة وَالمَالِيَّةُ شِيلًا فِعَالصَّلَاحُ وَ لأصلاح ومكاستعير فهمانقتين فببه التحاخ والانحاخ وأباك أرغب اخترز فلطانك مرخورال الاطبن فنقتل ماكارمين عَيْمَ نِي وَقُومِي وَاحْفِظْرِوْ بَقَطْمَةٍ وَ نَوْمِي فَأَنْتَ لِللَّهُ خَبْرُ حَافِظًا وَ نَتَاذَهُمْ الرَّاحِينَ اللَّهِ مَا فَيَاثُو وَاللَّهُ فَوَ مِ هُذَا وَمَا يَعَدُهُ اغنك زجاء للإماية فصل على محد والدخير خلفك الإحقك وأغرف يعزك لأيكان كايضام واحفظ يعتنك لنج لاننام واحتَّم بالأنفيطاع المُلكَ مَرْقُ بالمعفرة عَمْ بِحاتَكَ نَكَ لَعَفُورَ الرَّحِيم ٥ طليم يوفيل لاحد كاه

72. الة إلآ الله الما 'al ha. 101 KA JAIAAT إهازالتها ويومزلاك المُنْ يَنْهُمُا الشَّهُوا سِجَا الْمَارُضِ قَهُمْ بِوَدْ وَهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيلُ ا 1 AI AVA Laira -alpha LAIME وانظرفيه الماهنا الكا <u>alkal</u> -alkyy Jalvy. LAINET 19120 Jalan Jainar MAIRA نامن عليه المع مناساتة وسوح شَفَعْ عِنْكَ الْإِبادِ نِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَجْدِ

( 721)

رُجِّاعُلُو اللهِ لِحَدِّ مِدوبِكَامِرِ. كَاتِيْنِ وَشَاهِ مَنْ إِكْتَامِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَحَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَا لَا ثَخَلًا عَبِهُ وَرَسُولُهُ شَهُ لَأَنَّ الْأَسْلَامَ كَاوَصَفَوَانَّ الدِّينَ كَاشَرَءُوانَّ الْكِيابَ نُزُلُ وَالْقُولُ كَاحَدَّتُ وَأَرَّ إِنَّهُ هُوالِحَةٌ ٱلمُبِينُ حَيَّا اللَّهُ عَمَلًا وصآرا لله عكيه كاهوأهله وعلااله اضيت وأضع الملك والكولا وَالْعَظَٰذُواْلَخَلُوْ ۚ وَالْأَمْرُواللَّهُ لَ وَالنَّهَارُومَالِيُّوْنُ فِيهِمَا لِيَهِوْحَوْنُ بِكِلَهُ ٱللَّهُ مَّرَاجِعَلَ وَكَ هَنَا انَّهَا رِصَلَاحًا وَٱوْسَطَهُ نَجَاحًا وَ خَهْ فَلَا حًا وَأَسَا لَلْ يَخْبُرَا لِمَنْ إِلَّا لَاخَ وَاللَّهُمُّ لَا نَلْحِ لِي ذَبِبَا الْأَغْفُ وَلاَهِمَا الْإِفْرَجِنَّهُ وَلاَدْسُا إِلاَقْصَلْنَهُ وَلَاغَانِثُا الْأَحْفِظُنَّهُ وَأَ ولامريضًا الأشفينه وعافينَه وَلاحاجَةُ مِرْجُوا يَجَالِدُنْيَا وَالْاِجْرَةِ لكَ مَهَارِضًا وَلَى مَهَاصَلا حُالِا تَضَيَّمُهَا اللَّهُ تَمَّ وَٰرُكَ فَهَا لَهَٰتَ وعظرحلاك فعفوت وتسطت ملاله فأعطت فلك الجيروحية خَرْا لُوجُهِ وَعَطَّنْكَ نَفَعُ الْعَطِّيَّةُ فَلَكَ لِيَنْ يَظَاءُ رَبِّنَا فَتَتَكُرُ يَغُطُ رتباننغفرات المسطرو كيف الصروتيف التقبرة تجمرالا لعظم لائجري الآيك كأوكلا يحصيتما تك حكاد

( 454

كُأَيُّهُ وَأَمَاشَهُ ۚ فَأَرْجَهِ قَمِنَ الْحَبُّ اتِ فَارِزْقِي لَقَيْماً صَا تثلك مزاخل خطايائ لانخرم لفانك واحعا نجتذوا دادي تحتنك وادا دنك واكفني مكول الطكع الله وإن سألك إيمانا وتغيما لابنفذ ومرافقة مجدصآ التذعك والدواغلاخية الحله لَلْهِ مَوَاسَنَلْكَ الْعِفَافَ وَالنَّهِ ۚ وَالْعَلَى عِلْعَتْ وَتَرْضُ وَالرَّضَا بالقَصَا ۗ، وَالتَّظَرَ لِي وَجِهِكَ لَكُرِمَ لَلْهَرَّ لِقَيْحِ حُمَّةٍ عَيْدًا لَمَاتٍ وَلا نِعَلَ جَدَاكَ لَلَهُ مَّ كَفِيهِ طَلَبَ مَا لَمُنْقَدَدُ لِي مِ: رِزْقَ وَفَاتَمُذَ ، فَائِلَتِي بِهِ فِي يُسْرِمُنِكَ وَعَافِيَةِ الْلَهْمِ إِنَّ اسْأَلُكَ تَوْمُهُ نَصُوْحًا اصِّيَّتْهُمْ عَلَيَّهُ كُنَّهُ أُوتَغَفَّرُهُمَا مَا مَضِهِرٌ ذِنُونُ فِي تَعْصِمُهُ بِهُ بَعَيَ مِنْ عَمْى مِا أَصْلَ لِنُقَوَى وَ أَصْلَ لِمُعْفِرَة وَصَلَ اللَّهُ عَلَّى إِجْزُوال بدَّ بَحَيْلُ ابضًا دَعَا الرّلومِ الأحدرواه في بواب لجنا ن الله الرَّمْز الرَّحْبِ عِنْ الله \* لحك تيما لواحل لقهادا لغزيزا لغفارا لذي لاتخف عليه الاسرار وكاندركه الأنصار خالق الجنبة والنارع يزحكم اللهتراك وع لنقوى وجينين ليلوع واستكي جنة المأوى وزنتي الحلوالتهي وانضرف على لغيدى باخيرا لمسئولين واكرمرا كمأمولين

## - المَعْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

أرض بآلوان لعناب بمانا لرؤن الرثيم بتعان من هو المجبغ كلفاووناغ وطاغ وجبارو

حَمَلَ فِالشَّمَاء بِرُوجًا وَجَمَلُ فِهَا سِرَاجًا وَقَمَرُ امِنرًا وَزَبَّهُ اللَّا اطْرِينَ وَ حَفِظُهامِرُ كُلِّ شَيْطُانِ رَحِيرُ وَعَلَى فِالْأَرْضِ رَوَاسِي جِبِالْأَاوْنَا وْالْنِ بوصَلَ إِلَى سُوْءُ أَوْفَاحِتُ مَا وَمَلَيَّةُ خَرْحَ حَمْ تَنْزِيلُ مِيَ الْإِخَمْ الرَّحِيمِ لَه مُمْ مُمَّوَى كَمُالِكَ بُوحِي لَيْكَ وَإِلَى الْمَرْسَمِ : فَبْلِكَ اللهُ الْعَرِيزُ المروصة الشعاع بحدوال عمدوسية تسلما لغايوة للاحل وجة الواسه ويخاى ووزيكيت نبا لَلْهُ مَا خِعَلْ أَوَّلَ بَوْمِي هُـ لْمَا فَلَاحًا وَأُوسَطُهُ صَلَاحًا وَاحِرُهُ نَخَاجًا للَّهُ مُصِلِّ عَلَى خُمَّ وَالنَّحَيِّرُ وَاجْعَلْنَا مِمَّ أَنَاكَ الْيَكَ فَقَيْلُهُ وَ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْكُ أُ وَتَضَرَّعَ الِيَكَ فَرَجِيتُ ا تعۇيدېم لاحد 🔷 تعويدروريك شنب فدبهم الاسابع بروابرا ليتخوالكفع وإب باق ده مقر فاعة الكتاب تقول عودين الفلق الحاحرها واعودرك لناس الماحرها وأعود بايسا لواحيا لاحرالتمكرالي أخرسورة النوحيدتم تقرأه فذا لدهاء ازكاب ربع الاسابيع بجوان فاتخرالكاك وبكواعوذ برتبا لفلق تااخرسوره واعوذ برئبا لناس تااحران وأعوذ بابتما لواجير الأحرالصمينا اخرسوره توحيد بسبخوان ابرب دعارا عُينُ نَفْسِهِ اللَّهِ الدَّي لا الْهَ اللَّه فَوَنَّوْ رَالتَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِّي مَلَقَ التَّمُواتِ وَالْأَدْضَ بِإِلْحَقَّ لَهُ الْجَلْ وَلَهُ الْمُلْكَ يُومَيْفُو الصَّاوْدِ

- ﴿ صَلَوْعٌ يَقِعُ لَمُ الْحَلِّ ﴾ حَلَّ اللهِ

( 750

لؤالغنيث والشقادة وهوائحكهما كخيرا لذبح ظق سبعهم لهر بتنزل الأمرينيين لنعله أأر الله علاكل وَأَنَّ اللَّهُ قَالَ حَاطَّ مِكُلُّ مَنْ عَلَى وَاحْصِكُلَّ ثَيْنِ عَلَى دُامِر شَرِكا دِ دَّمِرِ شَرَاكِينَهُ وَالدَّنْرُومِ. شَرَمَاتُصُغُ بِاللَّهُ وَالنَّهَارِومِ. شَرَّمِا لحمامات والخرامات والأودية والصحاد والأشحار والأخار واغب حقاهل واخوان وجبيع قراباتي التيمالك الملك تؤتي لملك وَتَنزِعَ الْمُلْكَ مِينَ نَشَاءُ وَتَعْزِمُوا بَشَا ۚ وَمَٰوَلُمُ مِنْكَا ۚ إِسَالُهُ ۗ عُكَا كُلَّا شُطَّعْتُهُ مِزْ وَمُنزِلُ اللَّهِ رِبِّهِ وَالْإِنجِيلِ وَالرَّبُورُ وَالفَرْقَالِ لَهُ لِي ويثَرَكُلُ اعِ وَطَاعَ وَسُلطان وَنَسْيطان وَسَاحِ وَكَاهِر. وَنَاطِقَ أَ غَةَ لَدُ وَسَأَكُونَ غَيْرِهِا لليَحِرُونَا وَنَاصِرِنَا وَمُونِينًا مِنْ كِلِ شَرِّحَ هُوَلَيْنَ مَ عَنَّالاَشْرِيكِ لَهُ وَكَامُعِبِنَ لِأَمْعِيرَ لِمَنْ إَذَلَ وَكَامْدِ لَ لِمَ إِعْزُ وَهُوَ الواحد لقهاد وصدآ الله على محدد الدالط اهرين ﴿ صَلُّوهُ وَمُلَاحَلُ عَادِرُونِ كَشَنَّهُ اللَّهُ \* ومربائالكال ضدوبالتعج ركعنان ذالان لالمامة والكوثرثلاثا دفيالناسة كجدمرة والتوحيد تلاثاوم صلاحاعني مراكنادوبري مرالقناق وامرمزلة وكأتمابصدق علومسكين وكاتمانج عشراواعطي بكآنج فالتمادرجة فالجنة دينااللذا كالثنين دغاء شتحوشتتم

ف بع الاساجع والمانيِّج | بِنْ إِلْهِ الرَّحْنِ الرَّحْيَم | والكفعى وابن باق و عائك دتناولك ليؤائت التوالقائزع اغشك للأاخاط بقيا بجبع أكحلق آلخلؤ كآله عكى الفنآء وآئث الباق الكربم الفاتغ اللأنميعيك كُلُّ شُوْاً لَحُ الْدَى لا يَوْتُ بِيدِكَ مَلَكُونًا لَمَّوْاكِ وَالْأَرْضِ وَ دَهْرَالِدَاهِ بِنَ أَنْكَ لِذَى قَصَمْتَ بِعَزَنْكَ لَكِيَّا رِبِي وَاطْعَنْ فَقَضَنْ لارضين واغتيت بضوء نؤرك لناظرين واتنبغت بفضل رذقك لأيكلن وعكوت بغرشك على لغالكن واغتمرت بموانك بالكلانكة لمقربن وعكت تشبجك لأولين والأخبن وانقادت لك لتأساو الأيزة بأزميها وحفيظك التموان والأرضين بمفاليدها وأذعنت لكَ بِالطَّاعَ ِذِوَمَ فَوْقَهَا وَأَبَ حَمْلَ لَأَمَا نَهْ مِرْ شَفَقَتُهَا وَقَامَتُ بَكُلَّ فيقرابصاد ستقام التجان مكائها واختلف للياز والتفاذ كاأزها واحصيت كل شئ منهاعك داواحطت ماعلاخالة الخلة مخطفيا وَهُمَيْنِهُ وَمُنْتِنْهُ وَبَارُنْهُ وَذَارِنْهُ كَنْ وَحْلَ لَذَلَاشَرِ مِكَ لَكَ الْحِلَّ وَاحِلُاوَكَانَءَ سُكَ عَلَى إِلمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ [وُجْ وَلَامَمَا أَبُأُوتِيَةُ مِمَا خُلُقَتَ فِهِ مِالِعِزَ لِكُنْ قَدْ مِيَّا لِدَيعًا مُبِتَى عَاكَنُوْ نَا كَا يُنَاهَكُونَا كَا سَمَّتَ نَفْسَكَ الْبَكَ عَنَا لَحَلُو بَعِيْطُ لِكَ وَدَيَّرْتَ امْوُرَهُمْ بِعِلِكَ فَكَا عظبهماا بنك عتمين خلفك وتذرت عليه مراغ ليعكيك متياك (r2v)

أَفَادَ آمُرُكُ لِنَّهُ ۚ إِذَا أَرْدَتُهُ أَرْبَعُهُ أَلَّهُ كُلُّ فِيكُونُ لِأَخَالِفُ شَيْحٌ وَ مِنَ بِعِزَالِدَىلَ لَذَى دَعَا لِلَيْهِ نَاجِينَ عُجُ ٱلْكِتَاكَ لَذَى نُزَّ المبية ولانجوبة عنام انقتنه ولانخطه رةعنا دارة

( 454

لِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرَّانِ لِعَظِيمُ وَالَّذِّي مَلَقَتَ بِهِ الْخَرَكُوسِي عَا سُرِّتَ بِحُوِّلُصَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمِكُمْ اسْمِلْكَ مَخْرُفُ مِّ متنك كح أمروا خنلاف لإمساحدك وتحاله الذكرو تؤمرا لقاك اللهم صلعلوا فيتروا لعجتر واحفضه مبن تتر ومرجا : يمنه وَعَ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوَقِى وَاسْفَلَ مِنْ وَاحْفَظِيْمِ السِّنَاتِ ا اوَمَكِمَةً فِي دِينَ الزي (رَضَائِتَ لَى وَفَهَمْ فِيهِ وَاجِعَا بَوْرًا وَيَسْرَلِي ٱلْمُسْرِوَّا لَعَافَةً وَاعْزِمْعَا ۖ رُشُكُ كَاعْزَمْتُ عَلَى خَلْقَ وَاعِيْعَالْ نَفْهِ مِبْرَوَ تَقْوَى وَعَهَلِ دَائِجٍ وَبَيْجِ دَاجٍ وَخِارَةٍ لَنَ تَهُورَا لَلْهُ أ البهامِنْ قُوْلِ آوْعَلِ وَاعُوْدُ بِكِ مِنْ مَوْنِ نَةِ وَاكِلَ مُوالَ لِنَاسِ بِالبَاطِلُ وَمِرٌ النَّزِينُ عِاللِّهِ مَ قَوْمِرُ ا لبغي بَغَبُوالْجِقِّ وَأَنَّ أَشْرِكَ بِكِ مَا لَرَنْزَلَ بِهِ سُلْطًا نَا وَاجْرِي مِنْ نُضِلَاكِ لَفِينَ مَا لَهُرَمِيْهِ أَوْمَا بَطَرَ , وَمِرْ مُجْبُطَاكِ لِخَطَا يَا وَجَخَيْم لظلمات كيالتؤروا هيدسببل لإسلام واكيب خلل ۼڮٳؙؗۺؙٳڵڡۜۧۊٛؽڰٳڛڹٝڕڹؠڵٳڛٳڞٳڮؠڕؘڰؘۮؠۼۜؠۯؽؾؚڡڵۊ<sup>ۻ</sup>

۔ ﴿ صلوة ليلاً كلا شنين ﴾ و ٢٤٩

وَتَقِلَعَلَى فِالنَّرَانِ وَالقِنِي مِنْكِيرَ فِح وَرَيْخَارِنَامِينَ رَبَّا لَعَالَمَينَ وَصَلَى الشَّعَلَ مُعَمِّدَ وَاللِهِ وَسَلَمَ مَثْلَمِيًا كَثِيرًا

صلون ايل الم شكن فراك الخال مي كعنان كل دكعة باله تا الرابع والنوحيد والمود تين كل واحديق فاذا فرغ استعفل شعشر مراك يكتب له عنرجيج وعنرع والمفاح بند نما فرشف حجر شند به ودكعتاسة ومركب لي واتر

كى تەسىرىيى ئىلىن ئىلىن

نوشنه شود ترای و ده مجوده عره که از برای خلانموده ابا شت.

\* ﴿ زِيَارِ وَالْحُسْنَةِ نِهِ وَمُلِ لَا شَيْنَ ﴾ \*

فعدة الزائر نعول فزيارة المحت في ومرا لا شين درد بارك ما حسَن كورو دوسه السّلام عليك يابن رسول دبيا لعالمين السّلام عليك يابن المرافؤه بين السّلام عليك يابن فالح زائر هار السّلام عليك ياجيب شواكت لام عليك يابي المرافؤ السّر المرافؤ السّر السّرة عليك يأبي المرافؤ السّرة المرافؤ السّرة عليك المرافؤ السّرة المرافؤ السّرة عليك المرافؤ السّرة المرافؤ السّرة المرافؤ السّرة عليك المرافؤ السّرة المرافؤ السّرة المرافؤ السّرة المرافؤ السّرة السّرة المرافؤ المرافؤ السّرة المرافؤ المرافؤ السّرة المرافؤ المر

### ٠٠٠ - هل زياريوالحسنتي<sup>6</sup> بي الابنين الهام

بُهَا الْحَقِ الْحَقِيةَ إِنسَالُامْ عَلَيْكَ إِنَّهَا النَّهَ بِلَالِصِدَ بِقَ السَّلَامُ عَلَيْكَ ياأبالخَرِّالْحُبَ بْنَعِلَ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبُوكاتُهُ ہ تقول فی زیادۃ الحسین فی مواکائس بے جبکہ ذرد زیادت ایما حسّہ ہوز دشنیہ تُلامُ عَلَيْكَ يَانَ رَسُولَ شِهِ لَتَلامُ عَلَيْكَ يَانِيَ إِمَّا لِمُؤْمِنِينَ الْتَلامُ عُلَّكَ يَانِي سَيِّبَةِ سِنَاء الْعَالَمِينَ شَهِ لَا لَكَ الْمَتَ الصَّلَوةُ وَالْمَتَ الْأَكُوةُ وامرت بالمعروب وتفيت عمل لمنكر وعن ثسا نست غيصا وخاه أبت اللهِ حَقَّجِها ذِهِ حَتَّى أَتَيْكَ لَبَقِينَ فَعَلَيْكَ السَّلَاءُ مِيمَا فَقِينَ فَ بَقَى اللَّيَا وَالنَّهَا دُوعَا إِلْ مَنْتِكَ الطَّيْسَ الطَّاهِ رِبَّ أَنَا يَامُؤُلَّا يُمُولًا لَكَ وَ لِالْ بَيْنِكَ سِلاَ لِمَنْ سَالُكُورُ وَ مَنْ لِينَ خَادَبَكُمْ مُوْمِنٌ بِسَرَكُووَجَهُ كُو وَظاهِ كُرُو بِالطَّهُ لَهُ اللَّهُ أَعْلَانُكُمْ مِنَ الْأَوَّلِي وَالْأَخِرِي وَأَنَا ابْزَهُ الى الله تعالى فينهم لا مُؤلاى باأباغير ولا مُؤلاى باأباعد الله هاذا تومرا لإشنن وهويومكا وبالمكاوا بالمدخر فبنغ كافاضيفا دحاخي حِيبًا فِي فَيْعِمَنَ السُّصِيفَ بِهِ أَنْمُّا وَأَنَا فِيهِ مِنْ جَوَارِكُمْ فَلَحِيْ إِنْ فَأَنَّكُمْ أموران بالضيافة والأحارة فصآ الله على لوعلا الكاالطسر مقاد علية المادة مأكاشتان الله رىعاى ونر بنيسب مِاللَّهِ الدِّيمُ الدِّيمُ دونيتُ نَيْ كُنْ مِنْهِ لَنْ عِلْمُ دَنِهِ لِلْ حَلَّ إِن فَطَرًا لِنَهُ وَالْإِرْضُ وَكَا أَغِينَ

- ﴿ (غَايَوَمْ لِأَلْأَثْنَيْنَ ﴾

سِنَّاحِهِ بَرُءَالنَّمَاتِ أَرْنِيارَكُ فِي كُلُطُيَّةِ وَلَوْنِطُ تِالْالْسُرُ عَرَّ غَايَةِ صَفَّنَهُ وَانْحَسَرَتَا لَعُفُولُ عَرِّ كُنَّهُ مَعْرِفَنِهُ تُواضِّعَتْ لِحُيَابِرةُ طَيِينَهُ وَعَنْ لَوْجُ مُ لِحُينَهُ وَانْقَارَهُ عَظَنَهُ فَلَكَ لَحَلُ مُنُوانِ ٱلْمُتَبِقَا وَمُوَّا لِيَّا مُسْنُوسِقًا وَصَ لأمه ذائم أسرم كااللهم اجعل وكربوج هذا صلاحا اعوذبك من بوم اوَّله فرغ وأوسطهُ جُرَّغٌ وَاحْهُ وَ للهراتي أسنعفر كالكل ملا تلارته ولكل وعدوعاته ولكاعمتها لزأف وأسألك فمظالوع الدعنث فأتماع رمرعد وْ إِيهُمْ لِهِ وَ لِدُواْوَغُيبَةٌ اغْنَيْتُهُ مُهَا أُوْتِّحَامُ لِي عَلَيْهِ مَيْنَا الْوَهُومُ إِنَّا مَنَةِ أُوْدِنا إِ أَوْعَصِينَةِ عَانِنَا كَانَ أُونِنا هِذَا وَحَيَّا كَانَ أُومَيِّنَا فَيَحْتُ رُ بَكَ وَصَاقَ وَسَعِ عَ رُدِّهِ إِلَّهُ وَالْتَحَلِّدُ مِنْهُ فَأَسًا فليثينيه ومسرعة الىادادنه أرنض لمعلانم آياارُحُمَّالُوْاحِيرُ اللَّهُ مَا وَلَهُ فِي كُلُ ثْنَارُ نِعْمَنَهُ مِنِكَ ثِنْنَانِ سَعَادَةً فِلَوَلِهِ بِطَاعَنِكَ وَنِعَمَةٌ فِي احِرهِ بَهْغِفَرَتِكَ يَامَرُ فُواكِلًا لَهُ وَلَا يَعْفُرُ النَّانُوْتَ سِوا هُ

ror معظ طلیتم یوقعل کا شنین کیه م



~ ﴿ رِغَابِوَهُ لِلْاشْيَنِ ﴾ ~

كربتي وارخم غربت وأمين روعتي بالدالعالم دعاء وماكلاتنين ادعاء روين دور ل ربيع الأسابيع بروايترا لشِّينِ والعلّامة والكفيع وإبن ٰباق رحمة الله عليه زَجًا بَخِلْوَ اللَّهِ الْحِدَى بِي وَبُكُمَا مِنْ كَالْبَيْنَ خَسْاهِيدَ بِنَ كُتْبًا بِنِهِ لِلْمِاشْفَ نُكُالِهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشُّهُ مُأْنَّ يُحَمَّلُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ وَأَشَّهُ مُلَانَّ الْإِسْ كاوَصَفَحَانَ الدِّينَ كَاشَرَعُ وَالْقَوْلَ كَاحَدُّثُ وَانَّ الْكِالِكَا الزُّلَّ وَانَّا لِللَّهُ مُوَالِحُقِّ اللَّهُ مُنْ مَيَّا اللَّهُ عُثَلُوا لِسَلَّامِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِ للهممَّنا أَضِعَتْ فيه مِمْ عَافَيْهِ فِي مِنْ قَرْنَتُ أُواَئْتُ الْذَيُ أَعْطَيْنُهُ وَدُوْنَنَهُ فِقَيْحَةُ لَهُ وَسَنَيْنَهُ فَالْأَعَلَ لِهِ إِلَهِ فَهِمَا كَانَ مِنْ مُرْجَعُ وَكُلْ عُلْ رَلِي فِهِ الْحَارَ مِنْ مَر لَهُمَّا نَيْ عُودُ مِكَانَ تَعَلَّعُوا مِلْاحَمْدُ لِي فِيهِ أَوْمَا لَاعْدُرُ اللهُمُ إِنَّهُ لَاحُولَ وَلا قَوْةً لِي عَلَىٰ جَبِعِ ذَلْكِ أَلِهُ بِكَ يَا مَنْ الْمِعْ الْهُ كُنُرْبِالْخِيْرُ وَأَعَا مُصُمْعِكُنِيهِ بِلَغِيْفِ لَخَبْرُ وَآعِيْنِ عَلَيْهِ ٱللَّهُمَّ احْيِرْجَا فِيَةِ فِي ٰ كُوْمُورِ كُلِّيهِا وَآجُرِن مِن مَوا قِفِ الْخِيْرِ عِنْ الدُّنْيَا وَٱلْمُورَةِ اللَّكَ

(40 8

ة مِنْ كُلِّ إِنَّمُ وَاسْتُلُكًّا لْ لَمُنَّالِ لِجُوَادِسْ عَانَ اللَّهِ ا بكيم شخاك شولتمبيع لواسع شفاك شوعل فبالوالنهار (400)

وَاقْبَالِ للَّيْلُ شِعَانَ شَيِعَلَىٰ وَبَالِ لِنَّهَا رِوَادِ بَأَوْ اللَّيْلُ لَا لِلْهَ الْأَلْفَ النابالله واناءالتهارولة الجنزوالمحن والعظم والكرباء معكا نَفِيرِ كُلِّ طَرْفَةِ وَكُمْ لِمُحْةِ سَوْ فِعِلْمُ سَجَالِكُ عَلَّهُ ذَلِكَ شَجَالِنَا زنة ذلك ومااخض كالك شجانك زنة غرشك سجانك سجانك هائك سبخان رتبادي لحلال والاكرام ينبحان رتبات يحاك ينيغ لكرمروجه وعرجلاله شعار كينات بعامقة سأنزك بنحانًا كِحِيًّا كَبِلِمِ بنجارًا لَنَهِ كَنَبُ عَلَىٰ فَفِ الرَّحِجْرُ مُ الذي خلق ادم بقِلْ رَنِهِ وَنَفَحُ فِيهِ مِنْ دُوجِهِ وَاسْعَلَ لَهُ مَالَا بَكِنْدُوالْحَرُّ رْصْلْيَهِ سِبْحَانَ لَلْهَ عِبْحُو آكُامُواتَ وَعَبْتُ كُلْحَيَّا سِجْانَ مَنْ هُوَ هُوحَلِيْرُلا بِمِلْ سِجَانَ مَرْ جَلَ تَنَاؤُهُ وَلَهُ الْمُحَدَّالِنَا دمر المحاسمان لله العلم وصلا الله على سد لَلَّهُ تَمْصَلَ عَلْ غُمِّنَ وَالِ غُمِّلَ وَلَا يَغْمَلِ الْفُرْانَ لِنَا مَاحِيًا وَ وَالصِّرَاطَ بِنَازَاحُلُاوَنُحَيَّرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَنَامُولَنَّا

#### ~ ﴿ تَعُولِينِهِم إِلاَ شَيْنَ ﴾ و

لِثنينُ [ذربع الأسابع | تعومانِ *إ* الَّجِيُّ وَالْأَدْرُ إِلَى النَّهِ حَمَّنُهُ عِنَاتُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ ومكاشل واشرا مل وخاتم سلمان بي داود عَبَهُمُ إِلسَّالُهُ لِينَ وَالنَّبِيبِينَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِمِ ذَجَرْتُ فَالْأَنَّ بَ فَالْأَنَّ بِثَالًا ٳڽۼٙ*ۮۘۏۘؽڒۉڂڡؽ۬ۮؠؠؠۧۼٙٳۘ*ۉۘۘڠڡۛ۫ڕؘۑٳٙۏڛٵڿٳۏۺؽڟٳڽڗڿؠٲۘۉ طان عبنيباخَذَنْ عَنهُ مَا بِزَيْ وَمَا لا بُرِي وَمَا رَاتِ عَنْ نَاحُ أُوْ ةِظان أذْن للهِ اللَّطِيفِ لَخَهَ لا سُلْطانَ لَكُوعَكَى اللهِ لا شَرِيكِ لَهُ وَ مُلَّىٰ لِتَهُ عَلَىٰ دَسُولِهِ سِيْدِ مَا نَحَدًّا لِيَتَّوَا لِهِ الطَّاهِمِنَ وَسَلَّمَ مَسْلِمً ولأبؤمل كاثنين غاذروز دوشنني كا ف مرنات الكال تصلّ إدبع ركفاك بقراع الأولى ايرالكو يصمرة وفي النّائب النّوجيد مرة وفي لثَّالتُهٰا لفلق مرَّة وفي لرَّا بعته لنَّاس مرَّة فا ذاسكًا سنغفرا لله عشر مرَّات

(rov)

لَكَ ٱلْمَاكُ لَعَظِيمُ لِدَّى لِمَ يُرُونُ وَا لَعَذَ ۗ إِلَكِمَا لِلَهَ بِمَا لِيَعُولُ وَ التُلطانُ لْعَزِيْزِ لَدَّى لايضامْ وَالْعِزْ الْمَنِيعُ الَّذَى لايْزَامْ وَالْحُولُ لْوَاسِعُوالْدَيْ لِأَيْضِينُ وَالْقُوَّةُ الْمَبْيِنَةُ الْتِي لَايَضْغُفْ وَالْكِبْرِيا يُهُ لْعَظَمْ الَّذَى لِأَيْوَصَفْحَ الْعَظَمُ الْكِيْرَةُ فَخُولَ أَرْكَانَ عَنْ لِكَ ا لُوَفَا ذُقَالَ أَرْ أَغُلُو ۗ التَّمُوانُ وَالْأَرْضُ وَكَارٌ عَرَيْكُ عَلَى إِلَىٰ ٱ وَكُرْسِيَكَ يَتَوَقَدُ وْزُاوَسُرْا دِقْكَ سُرَادِقُ النَّوْرِوَالْعَظَيْرَا لَأَكْلِيهِ به هَيكُلُ التُّلْطَانِ وَالْعَرَّةُ وَالْمُلْحَةُ لِأَالْهُ الْأَالْدُ الْأَانَتُ رَبِّ برًا لِعَظْرُوا لَيَهَا وَالنَّوْرُوا لَحَدْرُ وَالْجُالُ وَالْعُلْ وَالْعُظْرُ وَ لكبرباء والجرؤب والشلطان والفذدة وانك لكريم لفتدبوعل مَهِ جِ مَا خَلَقَتَ وَلَا يَقْبُلُ شِيْحٌ فَلَ لَكَ وَلَا يَضْعِفْ ثَنِي عُظْمُكُ خُ ماآركذت بمشتنك فنفكز بنماخكفت علمك وأحاط مدخزك واتن

TON

عَلَا ذَلِكَ أَمْرُكِ وَوَسِعَهُ حَوْلِكَ وَقُوْلُكَ وَلِكَ الْحَلَةُ وَالْ لأكراء وَالنَّمَا لَعِظامِ وَالْعَزَّةِ الَّهِ كَلْ زَّامْ سِنْعَانَكَ وَعَلْ لَسَّارَكُمَ رتباوج لأثناؤك اللهم صلغلى عماعيك ورسولك ونبتك حَةُ نُعُونَ فَصِلْنَهُ وَكُمُ امِّنَهُ اهْزَ إِلَّا امَةَ عِنْدُكَ يَوْمَ الْقَيْمَةُ هَبْ لَهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهِ مِنَّ إِلَّا فَعَيَّهِ انْضَلَّ الرَّفْعَةِ وَمِنْ إِرْضًا افضًا الرَّضَا وَا رْفَعُ دَرَجَنَّهُ الْعُلْيَا وَتَفَتَّلُ شَفَاعَنُهُ الْكَيْرِي وَا نَه وَلِهُ فِي لَا خُرِ وَ وَالْأُولِيٰ امِينَ الْمُ الْحَةِ رَبَّ الْعَالَمِ اللَّهُ مَادّ اسَأَلُكَ بِاسْمِكَ لَمُ كُرِّ الْعَظِيمُ لِحَرْفِ لَ لَيْبَ تَفْتَحُ بِهِ ٱبْوَابِ بَمُوالِكَ وَرَحْمَنْكَ وَكِنْهُ حِثْ رَضُوا نَكَ اللَّهِي يَخِتُ وَتَقُوٰى وَتَرْضَى عَتَّى حَعَا لَدَه وَحَقٌّ عُلَيْكَ لَكِهَ يَحْرَبِهِ سَأَيُّلِكَ وَبِكُلِّ اسْمِدَعَا لَدَرِ ا لرَّوْحُ أَكَامِ بِنُ وَالْمَلَأَ نَكِفًا لَمْقَرَّبُونَ وَالْحَفَظَةُ الْكُوا مُرَاكِمًا تِبُونَ (404)

المحدوان تنظر فحاحدا للكوا اظهب وعكيك ته كلك ومك و مُضْطُرُورَهُمُنْكَ بِارِيَّ أُوثُونُو بُعِنْكُمْ. دِعْكُمْ نَنْ للَّيْلَةَ لِهُ عَلَىٰ اَنْ يُعْرَجُ الِّيكَ وَاذِنْ لِكِلامِ إِنْ بِلِمَ الَّيْكَ وَ عَنْ خُلِّبُنِّ إِلَّهُمْ صَلَّ عَلِي أَخِرَ وَالِي خَيِّرُوا عَوْدُ لِيَكَ لةفاشقي أراغوي ناسكاوان اغل بما لانقوى نْكَ دَتْ لِشَمْ اللَّهُ لُمُ لا وَ أَنْكَ تَوَىٰ وَلا ثُوْى وَأَنْكَ بِالنَّظِيلَ لَا لَوْ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ لَهُمَّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ لَا السَّلَا السَّلَا الصَّابِدَ تُمَ لَيْمَةً فَي لَنْعُنا وَافْضَلَ لَنْكُو فِي لِسَرّاءً وَاحْدَدُ الصَّيْدِ الضَّا لعِصَمَهُ لِمَا لِمِكَ الْوَجَلَمِ خَشَيْنِكَ وَالْخَشْكَةَ عَلَابِكَ وَالنِّيَاهُ مِنْ عِقَابِكَ وَالرَّغْبَهُ فِحْسَنِ فَوَابِكِ وَالْفِيقِهِ وَمِنْكِ وَالْفَهُمُ فِي كِلَّا بِكَ وَالْقُنْوَعَ بِرِزُ فَلِكَ وَالْوَرَعَ عَنْ كَادِمِ لِكَ الْإِسْتِمْلِال

لأوالاغتصالجيلك والوقوثء لأزدجا رعنين فاجراء والإصطار غلاعبا دبلت والعرآ لراجين وصآ الله على سيدنا في كفاتم التببين اوا باسمعل برالحب وعين علوجعفزب عجلا لَمُنْكُ الْسَلَامْ عَلَيْكُمْ مُا أَعَلَامُ النَّهِ الْسَلَامْ عَلَيْكُمْ مِا أَوْلَا دَرِيهُ ٱنَاعَادِثُ بَيَقِكُمْ مُسْتَبَصِّرُ بَشَأَ لِكُمْ مُعَادِئِاعَالَ نِكُمْ مُوالِ لاَ وَلِيَا بِكُمْ مَا نَتْرُواْ فِي صَلُّواتُ للهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُمَّ إِنَّا تُولِنَّا خِرَهُمْ كَاتُولِيَّ بِهِ أَ أبزؤمن كل وكبجة مروتكم والقربالجيث والطاغوت واللات والغري صَلُواتُ اللهِ عَلَىٰكُوْ مُا مَوَالِيَّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَيَرَكُانُهُ الْسَالُ مُعَلِّيكَ بِ يتكا لغايدبن وسلالة الوصتين لتلاء عكيك يابا فرعارا لنكبن

# - ﴿ مِنْهُ النَّالُاثُالِكُ ﴾

- ﴿ طلسُه فِي لِمُنْ لِثَلَاثًا ﴾ -

(411)



## - ﴿ رَعَا يَوْمُ لِ انْتَالَاتُ اللَّهِ صَ

فأيدى الظالمين ومنتفناهن تؤمية الغاجلين أبيضناً دغايومالِنَلاثاف ربيع الإسابيع بروايةِ النَّيْوِوا لَكَفع وابنَّ أَا بَرْرَجَاتُ شِهُ مَجْمًا بِغَلُو إِللَّهِ أَجِدُ بِينَ بَكُمْ إِمِنْ كَالْتَكِرْ وَشَاهِيدَ بْنِ كُتُنَّا لِمِيْكِمِ اللَّهِ نَشْهُ لَأَنْ لِا لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَا لَا يَعْدُوا شَهْلًا لَيْ كُلَّا عَيْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ الشَّهْلَالَ كاوصَفَوا لدِّينَ كَاشَرَعُ وَالْكِنَابَ كَاأَنْزَلَ وَالْقَوْلِ كَاحَلَتُ انَ اللَّهَ هُوَا لَحَةٌ } لَمُهُ بِي حَيَّا اللَّهُ تَحَكَّلَ إِلْهَ السَّلَامِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللِّهِ تَجْعَتْ اللَّهُ الْعَفُووَا لَعَانِيَةً فَدِينِحَ دُنْيَايَ وَاجْرَقَ وَاهْلِهِ مَ مالى وولايها للهم استرغورية واجب غواتي واحفظ مربهن عَنْ بَبِيهِ وَعَرْ شِمَا لَيَ الْهُمَّ إِنْ رَفَعِينَهُمْ : ذَا الْمُرَّانِينَكُ لذى ترفعنا للهم لأبحقله للبلاء غره اوُلانَبُنِعَيْسِكَالْءِعَلِا أَتْرَبَلَاءِ نَقَدَرَتُوعَ ضَعْفِي وَقَالَةً لِتَى تَضَرَّعِ وَاعُودُ بِلَ مِن جَبِعِ عَضَبِكَ فَأَعِلْهُ وَاسْتَجَرُ مِلَ مِن جَيْعٍ عَلَا مِكَ فَأَجْرِنِ وَاسْتَنْصُولَ عَلَى عُلْتُوفَانْصُرْنِ وَأَسْتَعَبِنَ لِيَ

فَأَعِضَوَأَنُوكِكَا 'عَلَيْكَ فَاكِفَعْ وَاسْتَهْدِيكَ فَاهْدِين فأعصمن واستنعف ل فاعف لي واسة ملك فارحمه واسة روا، ف فَنْهَا نَكَ مَنْ ذَا يَعْلَمُما آنْكَ فَالاَيْحَا فَكَ وَمَرْ. ذَا يَعْرَفْ قَافَ رَمَّكَ وَلا يَمَا لُكَ سِنْحَا نَكَ رَبِّنا ٱللَّهُ إِنَّ إِنَّا لَكَ إِيمَا فَا ذَا مُّا وَقَلْمَا خَاشِعًا وَ عِكَانَا فِعُا وَبِقِبِنُكُ اللَّهِ فَأُوالسُّكُلُكَ دِبِنَا قِيَّمُّ اوَاسْاً لِكَ دِزِقًا وَاسِعً للْهُ لَانْفَظَمْ رَجَالَنَا وَلا تَحْيَبْ دُعَالَنَا وَلا يَجْهَدُ بَلاْ ثَنَا وَاسْأَلْكَ لْعَافِيَةً وَالْكُثَرُ عَلَى الْعَافِيَةِ وَاسْتَلَكَ الْغَيْعَ لِالنَّايِلَ جُعَينَ يِـٰ زحمًا لرَّاحِمِ بَى وَيَامُنْهَىٰ هُمِّيةِ الرَّاغِيبِ وَالْمُفْرِّجَ عَنِا لِمُمْوْمِ بِي وَالْمَ .شَيْئَا فَحَسَبْهُ أَنْ يَقِوْلَ لَهُ كَنْ فَيَكُونِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ كُلَّ شَيْغَ لَكَ غطتت وكالمغط لمامنعت وكامكته لماعترت وكاه فكت ولاسفع ذا الحكمنك لحل ولافةة إلامك ماشك كان و لُوْتِكُوا اللَّهُمُ فَالصَّرَعَنَهُ عَلَى وَلَوْتُ الْغَهُ مُسئلُزُم جَ سيجرد ف دبيع المنابع ابني مِلِ لَتَهَا لَرْهُمِ الرَّجْيِمِ ﴿ الرَّوَايَةِ المُنْقَدِّمِهُ ۗ الرَّوَايَةِ المُنْقَدِّمَةُ

- ﴿ سَبْعِ يَوْمُ لِكُنَّالُاثًا ﴾ حَالِمُ النَّالُاثًا ﴾ حَالْ

بْحَانَمَنْ هُوَىٰ عَلْوَهِ دَانِ شِحَانَمَنْ هُوَفِدْنُوَّةِ عَالِ سُخَانَ مَنْ هُ يتْرا قَدِمْنْرْسِجَانَ مَرْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ قُوَى سُجَانَ كُلِيرًا لِمُلْلِ لَغَيَىٰ الْحَيْدُ سِجَانَ لُواسِعِ لَعَلَى سِجَانَ لَلْدِوَتَعَالَىٰ سِجَانَ مُرْجَيْتُهُ لضرَّ وَهُوَاللَّائِمُ الصَّمَالُ لَفَرُدُا لِقَدْبُمِ شَعَانَ مَنْ عَلَافِي الْهُواءِ سُبْحًا الحيَّ الرَّفَيْعِ سُخِارًا لِحَيَّ الْقَيْوَمُ سُِخَارًا لِلَّاخِ الْبَاقِي لَذَى لا يَزُولُ سُجًّا الَّذِي لايَقْصْ بَرَا سِنْهُ شِيعًانَ مَنْ لَا يَفَكُمُ مَاعِنَكُ فَشِيعًانَ مَرْ لَا مِنْكِ لُدُ مَعَالِيُهُ شِيْعَانَ مَنْ لِايْتَا وِرْفِامَرِهِ إِحَدًا شِيْعَانَ مَنْ لِالْمُغَيْرُهُ شِيْعَانَ العظيم بناق الميني وتباين المنابي المنابع المنكب المنابي المناب المنابع المارية المنابع المناب كجلاليا لباذج العظيم سنحان دي لجلال لفاجرا لفلييم سنحان من فوق فعُلْوَهِ ذَانِ وَفِ ذُنُوَهِ عَالِ وَفِي شِرَاهِهِ مُن يُرُوَف سُلْطَانِهِ قَوِيٌّ وَفِي للكابه ذائغ وصتى الله على رسوله سيدنا في تبته واهل بينه الطاهي رغابؤم المثلاثا وجنه الواقيلاتيلاتا لاعاء بوفرستس شن للتراحك غفلة النام لناذكرا واحكا ذكرهر لناشكرا واجعلها مَانَقَوْلُ بِالْسَنَدَانِيَّةُ فِي تُلُوبِيا اللَّهُمُّانَّ مَغْفِرَتُكَ وَسُغُمِنْ ذَنْوُ بِنِ وَرَحْمُنُكَ أَرْجُ عِنْدُنَامِ إِعْمَالِنَا اللَّهِ مُصَالَّعَلِّ مُحَدِّدُ وَالْمُحَدِّدُ وَ وَ نَقَنا لِصَالِحِ الْمُعَالِ وَالصَّوَابِ فِي الْفِعالِ تعويد بوم الثلاثا وجنالوات العوبد روم بهتنب

# 📆 ؎﴿ تَعُونُدُيوَمُ لِ لِثَالَاثًا وَصَالَوْ بَرِ ﴾۔

كُرُ رَبِّ لسَّمُ اللَّهِ الْقَائِمُ الدِّبِ الْمُعَدِّرُ وَمِالِّلْ كُورُ يَضْدِوْ كُلِّهُمَا أَمْرُهَا وَخَلَةً الأَرْضَ فِي مَهُ جَوَيَّرُومِهُ تفاوحتا بنهاحا لااوتاذا وحتا فيفانجاك تَحَابُ وَسَعَرُهُ وَاجْرَى الفُلْكَ وَسَغَرَ الْعَرَوْجَعَلَ فِي الأَدْمِ وَوَابِهِ ارًامِ: شَرَمالَكُونُ فِاللَّيْلُ وَالنَّفَارِ وَتَعَقِدُ عَلَيْذِا لَقُلُوبُ وَتَرَاهُ وُنْ مِنَا غِرْ مَا كُلُونُهِ كَفَانَا اللَّهُ كَفَانَا اللَّهُ كَفَانَا اللَّهُ لَا لِمَهُ اللَّهُ للْهُ نُحِدُّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِمَا لَطَّاهِ مِنَ وَسَيَّا لَمَنْكُمُ ذ مرثاك لكال دوى ابتركعثان كآركعتربالجد مرة والنِّن والنَّوح كآمنهامرة دوركعتب دهريكعتي بعلازهما رببع الإسابيع مرديتًاع النيَّخوا لكفعيه قارِّس لله بقالي م خَانِكَ لِلْهُ مُرْتَنَا وَلِكَ لَكُنَّ أَنْكَ لِشَالِغَةً } لِمَا يُمْ الْمُلْكُ ا أَكَ الْهُ لَا تَخْزُمُ الْآنَامُ مُلْكَكَ وَلَانْغَيَرُ الْأَنَامُ عِزَّ إِلَيْ الْمَالِلَّا وَحَمَلُ لَاشَرِيكِ لَكَ وَلَارَبَ سِواكَ وَلَا خَالِيَّ غَيْرُكِ الْنُ خَالِوْكِل ۼٛ**ؙۏۘڬؙڵ**ؿؿؘۼؚڂڶڨڬۅٙٳؘڬٛۯڹۨػٚڸۧۺؘۣۼ۫ۅٙ*ۘ*ڪ۫ڷؠۼ۪ۼٛۘۼؠ۬ڵۮۅٙٳؘڶؾۜ

- ﴿ رَعَالِيلُهُ لِأَنْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مَلِكُاحَيارًا فِي وَقَارِعَزَةِ مُلِكِكَ وَتَقَدُّ سَتَ رَبَّامُنَعُونًا فِي بَأْسِدِمَنْعَ شَيِّ وْرُكِ وَقَيْرُكُمْ شَيْءُ مُلكُكُ وَعَلَ لَهُكَا شَيَّءُ حَكُكَ وَخَافَ كُلُّتُكُ ( سَخَطِكَ وَدَخَلَتْ فِي كُلِّ شِيغٌ مَهَا يَتُكَ إِلَيْ مِهَا مَنْكَ إِلَيْ مُعَافَلِكَ وَنَأْ كَ وَحَشَيْنِكَ فَنُقَارَكُلُ شِيءُ قُرْارِهِ وَاللَّهِ ۚ كُلِّ شِيَّا لِيَا مِرْكُ وَ وَمِ. عِنَاكَ وَسُعِنْكَ فَنُفَرِكُمْ أَنْهُمْ ۚ اللَّهِ فَكُمَّ أَنْهُمْ ۚ بِعَدْ مُ دِرْقِكَ وتخرى لمقادر يهم بمشينك ماقدم بااخ ت منها لربع لا وما امضنت منها امضا عُرِّعَبْ لِلَّهَ وَرَسُولِكِ تَا مِبْہِكِ وَا ثِنْ بَصِفُوكُزُا مَيْكَ عَلَىٰجَ عِخْلُفِكَ

فيأفضَل لفضايل منيك وَبَلِغْ بِهِ افْضَلَ عَكِلْ الْمُكْرِمَينَ وَ لَةُمِ الْجَنَّةُ فِي لِرَقْعَةُ مِنْكَ إِلْفَصْلَةُ وَادْمُ بِأَفْصَالًا ليَغْمَةُ عَلَيْهِ وَيَطِوْلُ ذِكْرًا لِعَلَا فِي لَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ سررمنقابليرَ مَعَابَينا إِرَّاهِ بَرَامِينَ لِدَالْحَوْرَتُ لَعَالَمُ وَاللَّهُ الكُ باسمك النبط نزك فعلاموس في الألواج وباسمك مَنْهُ عَلِى السَّمُواتِ فَاشْقَلَتْ وَعَلَمْ أَكَا رَضِ فَاسْنَقَرَبْ وَعَلَى لِجِلِيا ، وَحَةَ بُحَرِّصَلَ اللهُ عَلَىهُ وَالْهِ نَمَـكُ وَالْواهِبَحَلِيلِكُ وَمُوْحِ وُرِدَاوْدَوَفْرُقَانِ عُهَرِّصَاءً ۚ اللهُ عَلَيْهُ وَالِدِوَعَلَيْهُمُ السَّلَاءُ وَعَلَا لمُهُ، وَالنَّوْ المنْهِ أَنْ تَنْمَا لَيْعَمْ ةُعَلِّ وَتَخْدُ كِهَا لِعَاصَّةُ فِي كُلَّا أواز عند ناصت سدا انقلب في قضنا لأفوة لى فَأَنْتُصَرُّ وَلَا أَمَا بَرِئٌ مِنَّ إِلَاَّ يرذنني فليستع عفول لمغفرتي اللياكة بماوايت على نفني لقوّة ما أنَصِّتني وَالإصلاح ما احْيِينَةُ وَالْعُونَ عَلَى مَاحَّمَ

## مي صَافِعُ لِيلُهُ لَارْبِعِنَا ﴾

صَّرَعِكُ مِا أَمْلُنَتُهُ وَالشُّكُونِمِ الْمَثْنَةِ وَالْمُرَّكَّةُ فِمَا رَزَّفْنَهُ مَّتُهُ حَجَّةً يَهُ مَا لَمُأْتُ وَلاَدُّهُ عَلَا وَلَا تَخْذِنْ مُسْئَاقٍ وَسِأَلَا لِمُكَ عِنْدُ قَضَا لِكُ وَأَصْلُوهَا لِمَذْ وَمَا تَ وَاكَفِينِهِ وَلَالْطُلَعِ وَمَا الْعَيْرُورُ رُ أَمْرِدِيهِ وَاحْ قِي وَاعْتِيْعَا مِاغَلُهُ وَمِ ب مخير ميخ وارزق مرافقة النَّبِّ. والصدَّ، قا وريد وحد اولينك رفيقا أن الفالحة وتالعالم لوة لكالمأكار تعضا فتنحثه تمازث فتمنأت لنكال دكعتان فخكآ دكعة يالجدوا يتزالكوستى والقدرواذاء حرَّةِ مرَّةِ وقل هوا شَاحِد ثلاثُ مرَّاكِ ومِ. صِلَّا هَاغِفِاللهُ تَعَالَىٰ لِهُ مَا تَقَدِّمُ مِ حردكية الجدوامة الكربيروقد دواذا خاءضاته .هوالله احدسه وتر حقجل وعلابنا مرزدكنا خان كذشنه واسده اوزا

ائتلاء عكنكو إأوليآة الليالتلام عليكؤ يانتج الليالتلام عكية فظلاك لأرض اكتلام عليكم صلواك شوعلكم وعلا لطَّاهِينَ الْمَا فَأَنْذُ وَأَنْمَ لَقَدْعَ بَدُنْمُ اللهُ تَخْلِصِينَ وَحَاهَدُ ثَهُ فَاللهُ جِهادِهِ حَتَىٰ اَتُكُمُ الْيَقِينُ فَلَعَرَ اللَّهُ اعْلَائَكُمْ مِنَ الْجَرَّ وَالْإِنْرَ اجْمِعَه أَنَّا أَنْزُ ۚ إِلَى اللَّهِ وَالْبُكُمُ مِنْهُمُ مَا مُولاً يَا أَمَا أَرْا هُرَمُهُ سِي يَرْجَعُفَ لِأَمْوَكُمْ ما الحسر على بن مؤسم بالمولاي با أياجع فرمح لأبنا على وَهُ لَا يُوْمُ الْأَرْبُعُ أُومُ سَجَّهُ بِكُمْ فَأَصْيِفُونِ وَأَحِرُوكِهِ إِ سَقَطِعْ أَمَّلُ وَكُلِ مُحْصُرِلُهُ الْخَلَائِقَ عَلَّدًا اللَّهُمَ لِكَ الْحَدْ أَنْ حَ ليت وعلى لعرش لستونت وعلى الملك حنوبت أدعه لي دعاء لمنه وانقطعت حبيتنه واقترت اجله ونذاد ج الدنها امكه واشتدتك لل رحميك فأفه وعظت ليفريط وحشرته وكثرت ه المنابَعُ في الماريعيا كات

لا إهَّا بَيْنِهُ الطِّيِّسَرُ الطَّاهِ بِنَ وَادِزِقَتْ شَفَّاعَةً غُوَّا صَارًا اللَّهُ مْرُ يَتِيهِ الْوَاحِيلِ لَمَنَّا لِ لَمَا إِلَّا لَكُمَّا لِي لَوْفِ الْحَنَّانِ سَمَّيْعُ بَصِبُّ اللَّه به الْعَاصَةُ فِي لِلنِّنا وَالْأَخِ وَوَاسَهُ عِلَى لِحُلُوةٍ وَالْفِيعَالَ جَنَ عَانَّكَ الْمَلْ النَّقُويٰ وَاهَالَ المَعْفِرَةِ لَهُمَّ أَخُرُسُنَا بِعَيْنِكَ لَيْمَ كُلَّنِّنَا مْ وَاكْنَفْنَا بِرْكَنِكَ لَنْ يِ يُلِنَا لَعِظَامِ وَصَلَّاعَلِي نَحِلُّ وَالدِوَاحْفَظُ عَلَيْنَامَا لُوْ حَفَظَهُ غَرْكِ لَضَاعَ وَاسْتَرْعِلَيْنَامَالُوْسَتَرَهُ غَيْرُكِ لَشَاعَ وَاجْعَلْ

ذَلكَ لَنَا طَوْعًا انِّكَ سَمِيعًا لِدُعا ۚ وَتَرِبُ مِغِبُ

### - ﴿ طَلْنِمُ تَوْمِلُ لَا لِعِبًا ﴾





مِعْ لَغُونَ الْأَرْتِعِنَا لِهِمَا لِ

بخلة إشبانجك يدوبخام كانتزح شاحية بناكشاب للساخه لقدوا شهلان مختراصة إلقدعك والدغيثة وزر وأشهذأنا لاسلام كاوصف وأنالدت كاشرع وأزا ليكاب كمه اتُزَلَ وَالقَوْلُ كَاحَلَّتْ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَالِحَةٌ المَهْ رُحِّيًّا اللَّهُ عَمَّا بِالسَّالَا عَلَيْهِ وَعَلَى الهَ اللَّهُمَّ احْتَلَمْ مِرْ إَفْضًا عِبَادِكَ نَصَينًا فِي كُلُّ بَقْتَيْمُهُ فِي هُلَا آلَهُ مِنْ إِنَّادِ مُعَلَّىٰ لِهِ أَوْدِزْقِ نَتَيْنُظُهُ أَوْضِيْرً ﴿ وِتَصْرِفِهُ أُوْشَرِّنُهُ فَعُهُ أُوْرَحُمَّةٍ تَكْنُثُرُهُمَّا لَفَهُ: ذَنَّهُ فِي وَاعْضِينِهُمْ إِيَّةً مُرْعِنْهُ يُوكِ فَيْ عَلَا يُرْضُ ، بِهِ عَفَا لَلْهُرَّا بِنَ اسْأَلْكَ بِكُلَّ إِسْمِهُولَكَ سَمَّيْتَ نْزَلْنُهُ وْ شَيَّ مِنْ كُتُمَاكَ أُواسْتَا ثُرْتَ بِهِ فِي عَلِمَ الْعَيْبِ عِنْدَالَ من خلفيك المتعلى لقران رسع قلي وشفاء صلاو نورتصري ودهات هجي وحزن فاته لاحه لأولاقه دت الأدواج الفائية ورتتا كأجبناوا لبالية اسالك بطاعة البالعَةِ الْمُعرَفِقِها وَبطِاعَ إِلْفَبُورِ الْمُنْتَقَانُهُ عَنْ اَهْلِها وَمَدِ عَوَاللِّكَ لصَّادِقَةِ بِبِهِمُ وَاخْذِكَ الْحَقَّ بَبَهُمُ وَبَنَّ الْخَلَائِقِ فَلاَ شَطِيعُونَ مِنْ

#### -ھ دغايونم للازيعيا ھ⊸

TVE

تخافنِكَ وَيَرْحُونَ رَحْمَنُكَ وَيُخافِنَ عَلَابُكَ اسْأَلْكَ التَّوْرِ فِي صَجَ لْقَبِنَ فِقَلْمُ فِالْإِخْلاصَ فِعَلِي وَذَكَرَلِ عَلَوْ لِسَادِ أَبِدَّامًا أَنْفَنْتُمَ للّهُ مَا فَعَنَ لِي مِن بابِ طاعَةٍ فَلانْغَلْقَهُ عَيْراً بَدَّا وَمَا اعْلَقَ عَجَوْمِن ب مَعْصِيَةٍ فَلاَنْفَتُهُ مُعَلِّ آبَالِا اللَّهُمَّ إِذَ فِي حَلَاوَةَ الْايمان وَطَعْمَ لَمُغَوِّرَةُ وَلَكُمُ الْأَمُ الْوَكُولُ الْعَيْرُ وَعِلَا لَوْسَانَا لَا لَا كُلْكُ لَا كُلْكُ لَل َلْلَهِ مَّانِ أَعُودُ بِكَانَ اصَلَ أَوْاضَلَ أَوْاذَ لَ أَوْاذَ لَ أَوْاذَ لَ أَوْاظُلُمُ أَوْاظُلُمُ اوَاجَهِلَ أَوْجُهُلَ عَلَيَّ أُواجُوْراً وْغِارِعَلَ ۖ وَأَخْرِجْنِهِ مِنَ لِدِّنيا مَعْفُورًا ، ذَنْي وَمَقَوْلًا ﴿ عَلَا قَاعِطُهُ كِمَّا فِي مِبْنِي وَاحْتُرْ فِي زَمِرَ الْكِيَّةِ عَمَّرُوا لِهِ صَلَّرٌ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّكُ عُبِرًا انْلُبَ حَمِيلٌ عِبَ ابشرالله الزهم الزئيم عَانَ مَرْ أَبْتِكُلُهُ الْأَنْعُا مْرَاصُوا يَعِا يَقُولُونَ بُسِّوَ عَافِلْ وْسَاسْتِي بَيْنِ بِعَانَ مَرْ بُيْجُ لَهُ الْعِارْ بِأَمُوا جِمَا سُغِ إِنْكَ رَبِّنا وَ يجَيْ لَـُسْجُانَ مَنْ يُبِيُّولُهُ السَّمُواكَ بِأَصُوا عَيَا سُجَازًا شَيِ الْمَهُودِ فَكُلِّ مَقْالَةِ سَجْانَا شَوِالْهَ جَابِحُ لَدُالكرسِيْ وَماحُولَهُ وَمَاعَنَهُ سَجْانَ المَلِكِ كَجَبَادِ الَّذَى مَلَا كُرْشِيُّهُ المَّمْوَاتِ لِتَبْعِ وَالْأَرْضِينَ لَبَيْعِ بِكَا الله يعَدَدُ مَا سَبِّحَهُ المُسْتِعُونَ وَالْحَدُ للهِ بعَيدَ مِاحَدَهُ الْحَامِدُونَ ٣٧٥ مهر البيني توفيل لا ربع الله من المربع الم

وَلَا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ يَعَدُمُ الْمُلَلَّةُ الْمُهَالِّونَ وَاللَّهُ ٱلْكَبِّهُ الْكُبُّرُ الْكُبُّ وَاسْنَغَفِرَاللهَ بِعَدَدِمَااسْنَغَفَرُهُ الْسُنَغَفِرُهُ نَ وَلَاحُولَ وَلَا ثُوَّةً الْإِلَّا لْعَلِّى الْعَظِيمِ بِعِيْدُوما لَعَبِينُ الْهِيِّى وْنَ وَيَعِنْدِ مَا فَا لَهُ الْقَائِلُونَ وَصَالِقُهُ عَلِيْ غُيْرُوا لِحُيْرٌ بِعَدَ مِناصَلا عَلَيْهِ الْمُسْلُّونَ سِنْجَانِكَ لَا الْهِ الْإِ الْمُ تُبَيِّزُكُ الدَّوَاتِ فِي مَرْعِلُهُ أُوالُوجُوشُ فِي مَضَانِهُ أَوَالسِّياعُ فِي فَلُواهَا والطَيْرُ فِي وَكُورِها مُنْجَانَكَ لا إِلْمَا لِأَانْتُ تَبَيْحُ لَكَ الْجِارُ فِي امْوَاجِهَا وَ الجيتان فبمياهماوا لميان فخاريها والمؤامر فياماكيها شفائك لأ الة الاأنتا بحوادا لذَجِهُ بَعِلُ الْغَيَّا الْأَي لاَ يَعْدُوا لِمُعَمِّلُ الْمُدِيكُ يَهُ إِنَّكُونُ لللهِ الَّذِي يَشَرَّبُكُ بِالْبَقَاءَ الْمَائِمُ الَّهِ عِلْاَ يَفْنُهَ الْعَزِيزِ الَّذِي لا بْنَ لَا لَلْكَ لَلْنَهُ لِأَيْرُولُ سِنْجَانَكَ لِأَالِدُ الْكَالَثُوا لَنَا أَيْنَا لَفَا يَمْ الْمَنْهُ لَا يَقِيمُ اللَّائِمُ الَّذِي لا يَبِينُا لَعَالِمُ الَّذِي لا يَرْتَاكُ لَصَيْرًا لَهَ عَلَاصًا لِأَكُمُ لُمُ الَّذِي لا يَخْفُلُ مُنْجَانِكَ لِآلِهَ إِلَّا أَنْنَا لَكُكُمُ الَّذِي لِا جَعِفْ الرَّقِيبُ الَّذَى لا يَسْهُوا لْحُيْطُ الْهَ جَلايَلْهُ والشَّاهِ لَا لَذَى لا يَعْنِثْ بْنِجَانَكَ لا الْدَالْاانْنَا لْقَوَيْ الَّذَى لابْزاءُ الْعَبَرْ الْنَجَلايضًا مُرَالسُّلْطَالْ لِلَّهُ لأىغنك كمك دك المنج لامك دك الطالب لتن كابعث تعوبين ومراكارنعا وستبالاعال تعوبن وبرجهاش اغييذكَ لِإِفْلانَ بْنَ فْلاَئَةَ بِالْأَحْدِلِ لْصَّمَّدُ مِنْ شَرِّمِا نَفَتَ وَعَقَدَ وَمِرْ.

### - ﴿ تَعُوْمِانِ يَغُولُوا لُونِعِنَّا ﴾ -

(rv7)

مَ مُرَةً وَمَا وَلَكَ اغْمِنْ لَـ بِالْوَاحِيلُ لَأَعْلَى مِمَّارَ أَنْ عَنْ وَمَّا لْفُرُدُالْكِيْرِمِرْ الْتُرْمَرْ أَرَا دَكَ بِأَمْرِعَتِ بِرَأَنْكَ يَا فَلانَ مِنْ ف جَوَا دا لِنْهَا لَعَزِيزًا كُنَّا دالْكَاكِ لِقُدُوسِ لِقَقَادِ السَّلَامُ الْوَمْ الْجُ نغرزأ كجثاعا لالغنب والشهادة الكمالكغا ليفوالله لاشرك لانشصة الشعكبه والهوسكة وعليهم لشلاء ورجم الليوتركانه \_\_\_ماللهالوهم الرحيم عُـذُنفَنَّم بِالْكُاحِلَاكَتُكُومِنْ شَرَّالِنَفَاثَانِ فِي لَعُفَادِوَمِنْ شَرِّ وَمَا وَلَدُا اسْنَعِينُ بِاللَّهِ الْوَاحِيلُ لَأَعْلِ مِنْ شَرِّمِا رَاتَ عَيْنَے وَمَا لَمْ تَرّ تنعيذبا شوالواحيا لفردا لكبرا لأغلمن تترمن أذادب بأمرعه بمصلَّ عَلَا نَجُدُّوا لَ عُلَّ وَاجْعَلَنَى ﴿ جَوَارِكَ وَحَصِيلًا لَحَصَيلًا لِجُنَّارِالْكَالِكِ لَقُدُوسِ لِقَهَّارِا لِتَلاِّمِ المُؤْمِرِ الْمُهَمِّرِ الْعَمَّادِعَا لِيهِ مَنْ وَالشَّهَادَةِ الْكُهُمَا لَمُنْعَالِ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ لَهُ عُمِّدٌ رُمُولُ اللهِ صَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَتَبُرُا ♦ غاذبرونرچه فمرناسًا لكال انَّهَا ركعتُ ان كُلَّ ركعتها لحدوا ذا ذلز لرمرة والوَّحِيدَ ا صلاها دفع الله عنه ظلة القرالي يوم الفيذواعطاه الله يكل ايتمديه واعظا - ﴿ رَعَاليلنا لَحْيَنُ ﴾ و

لأسابع عالينوواس لاقير<del>ي</del> لَكَوْامَةِ وَبُبِيِّعُهُ رَبِيَكُ وَالْخُلُقِ مُطْبِعُ لِكَ ليَّتَ بِقِدُ دَيْكَ فَأَنْكَ بِالنَّظِّرِ الْأَعْلِ فَوْقَ النَّمْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ڷؠڔٛڿڸٳڷؠٵڿڷؘٙؗٙۄٛۥۮؚڲڔڮۘٷڶۑٵۮؾڡٛۼؖڡؽڋڣ۪ۼڡٵۮؾڡؙۼڡؽ عَلِيْ عُلُومًا اسَّتْعِلَىٰ مِنْ مَكَا نِكَ كُنْكَ قَبْلُ جَبِيعِ خَلْقِلًا

(TVA

ك وَقُهُ كُلُّتُهُ \* سُلطانك وَتُولِّتُ الْعَظَرُ وبعزَّة مُلْكِكَ وَالْكُرْمِيا يطح جلالك تتم دترت لأشكا كلها عنك واحصيت آمر المنباوان كُلَّهَا بِعِلْكَ وَكَانَ الْمُوتُ وَالْحَدْةُ بِيَدِكَ وَضَرَعَ كُلَّ اثْبَعَ وَ إِلَّيْكَ وَذَلَّ كَا أَنْتُوا مُلْكِكَ وَانْقَا دُكُلُ ثُنَّ الطَاعَنِكَ فَنَقَدُ سِكَ رَسَّا وَتَقَدَّنَ مَ اشمك وتنا دكنت دتنا وتعالى ذكرك وتفذ دتنت على خلاك للفيك فأمرك لايعزن عنك مثفال ذرتع في استموات والأرض وكااصَعَ مِ: ذَلْكَ وَكُلَّاكُمْ ٱلِّهِ فِي كَارِمْ مِنْ أَبْنِهَا نَكَ وَعَلْكَ تَنَازَكَ رَبَّنِ وحَلَ ثَنَا وَٰكَ اللَّهُ مَصِلَ عَلَىٰ عَرَعَ لَا وَرَسُولِكِ وَبَيْرِيكَ اَضَلَ هُ لَيْتَ عَلَىٰ أَحَدِينِ بنُوْتِاكِ السِّلِينِ صَلَوٰةً بنُيَّصْ عِمَا وَحْهَا وَلْقِيِّمِ عَنْنُهُ وَيُزِينُ مِهَامَقًامُهُ وَتَغْعَلُهُ خَطْبًا بَعَامِيكُ مَا فَال صَدَّ قَنْهُ وَ ماسئلًاغطينة وكرن شفَعَ شَفَعَنَّهُ وَاحْعَلْ لَهُ مِ عَطَائِكَ عَطَاءُنَامًا وَقِيْمًا وَافِيًا وَضَبِيًّا جَرِيلًا وَاشِمًا عَالِيًّا عَلِيَ النَّيَيِّنَ وَالصِّدَ بقينَ فَي التَّهُنَّاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْرً ۚ إِوْلِنَّكَ رَفِيقًا اللَّهُمَّ اقَالَنَا لِكَ إِسْمِكَ التنعا ذاذكرا هتزكه عرشك وتقلل له فؤوك واستنشرت لمملائكك وَالَّذَ عِلْذَا ذُكِرَ بِضَعَفَ عَنْ لَهُ التَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْحِيالُ وَالشَّحَ وَالدُّوابُ وَالَّذَى إِذَا ذَكُرُ تُفَعِّبُ لَهُ أَنَّوا كُلَّمَا إِوَاشَرَقَتَ لَهُ كُلُّا ذُخْرُ وَسَعِّكَ لَهُ الْجُبَالُ وَالْذَي آَذِا ذَكِرَ بَصَّنَعَكَ لَهُ الْأَدْضُ وَقَلَّ سَتُ **لَهُ** 

- ﴿ رَعْالَيْلُالِخِيْسُ ﴾

لَلْأَنْكُهُ وَالْانِهُ وَتَعَيِّبُ لَهُ الْأَنْهَارُوا لَدَى ذَاذَكُرَا رَعَكَتُ لنَّفُوْمُ وَوَجِلْتُ مِنْهُ القَلُوْبُ وَخَتَّعَتْ لَهُ الْأَصُواتُ إِنْ نَغْفُمُ لوالدئ وَارْحَمُهُمَا كَارَبَيَّا فِي صَغِيرُاوا رَزْفَيْ تَوْابِ طَاعَهُمَا وَمَ \* يَامُهُ عرب منه ومنهما فيحتنك أسالك لي وهما الأج في الأج و تومر بقيمة لعَفُوتُومُ الْقَصَّا وَبَرْدَا لِعَبْنُرِ عِنْدًا لَمُوتُ وَقَرَّةٍ عَبْنِ لَا نَقَطُعُ وَلِنَّهُ النَّطَ ءَ وَشُوْفَا إِلَىٰ لِقَائِكَ لِلْهُمَّ اِيِّ ضَعِيفٌ فَقُوفِ رَصَا لَيُصَعِفِي وخدلي الخيربيا صينة واجعل لإسلاء منهى بيضاى واجعل لتراكير خَلاقِ وَالنَّقَوَىٰ ذَادِئَ الزَّقَىٰ لَظَفَ الْخَيْرِلْغَيْرِلْفَيْدُوْاصْلِهُ لِي دِبني لَذَى هُوَعِصَمُ الْمَرْيُ وَالرادِ لِي فِدْنَيْ الْيَالِيَ مِهَا ٱلْأَخِيَّ وَاصْلِوْ لِي جَ نَيَ الَّهَ الْمُهَامَعَا دُوَاجِعَلْ دُنباي دَادَةٌ فِكُلِّ خِرْوَاجِعَلَا خِرَقِ مِنْ كُلُّ شُرِّوُهُمِّهِ ۚ لِإِنَّا لَهُ إِلَّا مَا إِلَّا أَنَّا إِلَّا أَنَّا إِلَّا أَنَّا إِلَّا أَنْ وَر للوَّت قَدا أَرْ بَرْلَ فِي لِلْهُمِّ لِأَنَّوْ اخِينَ عِنْهُ لَهُ عَنْجَقَّ وَلَا تَتْلَبُنِيهِ وَعَافِعِ مِنْ مُادَسَةِ الذَّنْوُبِ بَةِ نَصُوحٍ مِرَ الْأَسْفَامِ الذَّوِيَّةِ بِالْعَفْوِوَالْعَانِيَّةِ وَيُوَّتَ نَفْسُ لِمِنَذَّ ئِنَّةُ ذَاضِيَةٌ بِمَالَمَا مُضِيَّةً لَبَنَ عَلَبْهَا خَوْثَ وَلاَحْزُنْ وَلاَجَرَعُ وَلَا نُرَّعْ وَلَا وَجَلَّهُ لَا مَقْتُ مِنْكَ مَعَ المؤْمِنِينَ الْمَاسَ سَبَقَتَ لَهُمْ مِيْلِيَا

نُشْيٰ وَهُمْ عَلِ لِنَادِمْ عَدُنَ اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى غَيْرٌ وَالْ حِيْرِ وَمَنْ أَ

#### **مور صلوة الماة الخيس ه**م

(r<sub>A</sub>-)

فأعِنهُ عَلَيْهِ وَيَتْرُهُ لِي فَإِنِّي لِمَا أَنْزِكْتَ إِلِّي مِرْجَبُرِفَقَهُ وَمَنْ أَرْ حَسَدِا وَبَغْي عَلَاوَةً وَظُلْمًا فَإِنَّ أَدْرَأُكُ وَجُرْمِ وَاسْنَعَنَّ لِلَّهَ عَا فَاكَفِيهِ بِيَمْتِيْكَ وَاشْغَلْهُ عَنَّى بَهْتِيْكَ فَإِنَّهُ لِأَخُولُ وَلَا فَوَةَ الْإِبْكَ أَلَمْ افاعؤذ بلئين لشكطان لتجمقين مغاوبه واغيزاجيه وفنعيرة ونيق لْلْمُرَّفَلاَغَعْدَا لَهُ عَلَى ۖ سُلْطَانًا وَكَلاَغِعْلَ لَهُ عَلَى سَبِيلاً وَلاَعْفَلُ لَهُ فِ مالى وَوَلَدَى شِرِكًا وَلانصَيبًا وَمَاعِدَ مَنْنَا وَمَنَهُ كَامَا عَدْتَ مَرَا لَهُمْنَ والمغربيجتي لايفييد تنيئام طاعنك عكناوأ تمنعكك عندناتم ظ عَنَّا يَا أَذْهُمُ الرَّاحِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِي خَيْرَةً الِهِ الطَّامِينَ وَسَ لوة ليلالخبش سيخير بنيخ مازشب يخشسه ومرناك لكال وكانهات دكعان كآركعة بالجدوا يزاكر يووقل بابقا الكافرون مَعْ مَرَة والنَّوحِيد ثلاث مَرَاب فاذا سلَّم قرأ إيترالكوسي ثلاث مَرَاب فاريكار عندا لله مراكا شقيا بعشا تشملكا ليمح شقوته وبكت مكانه سعاد تبرو ذلك ولياته عرجل يحوا الشمايثناء ويثبت وعنده امرالكاب روايت شده كان شذ ركعتاب . وحرد كعتى الجد واية الكوسى سورة قل با إنها المكا فرون حريك يك مريّ مرتبه ويون إزنما ذفا رغ شودسه مرتبه اية الكرسي داغوالد وهمهنوبةالالحسالعسكرى عليتل وان منوبت المام حرج كرى عليه

## ۔ ﴿ مَارَةِ يَعِمْ الْخِيْسُ ﴾ -

لتلاغ عكنك باولى الله لتكلاغ عكك ياحجة الله وخالصنه ا المؤمني وأرث لم سكم وجه رتالعالم صلاً بتنك لطتين لطاهرت بالمولاي باأباعجدًا لَمُظِلِّ الفِّذِرَنِهِ وَجَاءَ بِالنَّهِ بورشرتها تعده اللهرات بدمة الأ لأيتيع الإكرمك مَعَةً فِي الْحَالِمِنَ الرِّذْقِ الْحَلَالِ وَانَ نَوْمِينَةِ فَمُوا قِفِ لِنُوفِ بِأَمْنِكَ لاوجدناه فالمهرو فيجتة الواقية دغااما تستع كرع فيلا فيعيزه مااعز عزيز العيز فرعزه باعز بزاعيز فيعترك وأ ذاك لشيطان وادفع عني بدفعك وامنع غف ارخلقك ما واحِدْ يااحَدْ يافَرْدْ ياصَمْدُ ب لِدُوَلَمُ نُولِدُولَهُ فِي لَمُ كُنُوا احَبُ رُ قُوَّ ثُلِكَ لَضَعُفْنا وَمِ عِنَاكَ لَفَقَ إِنَا وَفَاقًا وَمِنْ حِلْمِكَ وَعِلِكَ لِجِمَلِنَا اللَّهُ مُصَلِّعًا ' فَحَرُّواْ لِدِوَاعِنَاعَكُ كُ وَذَكِرُكَ وَطَاعَيْكَ وَعِبَادَ يُلْكِيرَ حَمَيْكَ أِبَا ٱرْحَا لَرَاحِينَ

وهل طليم يقف الخيس Jainay 12/1 A. Palvy Jal AAT ~11/1ª -alkya Jainan Polver aler. , arr. ~1 1 100 NINTA AINA ķć, لمهخرجا ويرزقه

(TAE

بخلق لتيالجنديد وبتكامز كانئن وشاهيدين أكثنان مُأَنَّكُمُ الْمُأْلِمُ اللهُ وَحَمَّهُ لَا شَرِيكَ لِمُ وَاشْهَدُانَ يُحِيرُ اعْدَهُ وَ بُولَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ الْإِنْ لَلْمَ كَاوَصَفَ أَنَّ الدِّنَّ كَاشَرْءُوا لْقَوْلَ كَا مَدَّتَ وَالْكَابُ كَا أَنْزُلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوالِحَ "الْلَهُ". حَتَّ وصلم الته عكيه والداضعة اعود يوجه الليا لكيم واسم سها لعط وكلابرالتامتة مزشرالثامتة والهامتة والعين للامتة ومنشتم أُومَّ: شَرَكُلُ ذَابَةٍ رَقَى اخِذُ بناصِيَهُ التَّرَيِّ عَلِي اللهُمْ إِنَّا عَوْذُ بِكَ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَأَتَوْكَأُ عِلْمَا برَّتِ لِفَلْهُ مِنْ شَرِّمِ اخْلُوَّ حَسَّمَ اللَّهُ وَنَعِمَ الْوَكُمَا ۚ اللَّهِ مِنْ أَعِيرٌ فِي أغلاث يمعصننك وأقصمهم ماقاصة كلحبار عسبد المُنْيَنِّ مِنْ وَعَاوَا مِنْ إِذَا تُوكِلُ عَلَيْهِا لَعَبْلُ كَفَاهُ ٱلْكِفِيهِ كُلِّ مُعِيِّ

مرور بينهي توفي الخبيس الم

بو أمرالة نناوا لأخ والله والشالا عكل لخانفير ويحفظ نُوعَ العَابِدِينَ وَعِيادَةً المُنْقَانَ وَاخِياتًا لمُؤْمِنَ أَبَالُمُ وَّنُوَكُلُ الْمُوتِينِ وَنُشْرِ عِلْمُوكِلِّهِ وَالْحَسْابِ لِأَحْبًا الْمُرْدُوْقِيرَ وَادْخِا لِحِنَّةُ وَاعْيَقِنَامِ ٓ النَّارِوَاصِلِوْشَانَنَاكُلَّهُ ٱللَّهُمَّ إِينَ أَسَالُكَ ايمانًا مادةًا يامَنْ ثَمْلِكْ حَوَانَجُ التَّائِلُينَ وَبَعَلَهُ ضَمَرَ الصَّامِنِينَ يَكَ بِكُلَّ بَهُ عَالِمْ غَيْرُمُعَلِّمْ وَأَنْ تَقْضِي لِهِ حَوَاتِغُ وَأَنْ تَغْفِرُ لِي وَلُوا اللَّهَ وَلِجَي لؤمين والمؤمينات والمسلس والمسيلات الأحياء منهم والامواد وَصَلاَّ اللَّهُ عَلَا بِسَدِهُ الْحُتِّكُ وَالدَّانَكُ حَسَدٌ عِجَبُدٌ لخدتو اوربيع الاسابيع عن ه الله الرحن ارجيم غَانَكُ لا لِهُ اللَّا أَنْ الوَّاسِعُ الْمُعْ لِأَصْبُو ۚ إِلْصَارِ لَهُ لَا لَكُ لَهُ لَا لَكُ لتَوْزَا لَّذَى لا غِنْلُ سُخَانَكُ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْكَ الْخَيَّ الدَّهَ عَلا يَمُونُ الْقِيَّو لَّذَ بِمَا يَعِنْ الْصَمَالُ لَهَ بَالْمُ يُطْعَمْ شِيانَكَ لِا الْمَالِيَّ اَنْتَ مَا اعْظَرَ شأنك واعزب لطانك واعلى كانك وأشخ ملكك يثغانك لااله (اَنْتُ مَا أَوَّلُهُ وَاَدْحُكُ وَاحْلُكُ وَاعْلُكُ وَأَعْلُكُ وَاعْلُكُ وَاسْمُلُ وَ اجلك واكمركك وأغزل وأغالال واقوال واسمعك وابضؤك سنبخ لاالة الآائك مااكرم عفوك وأغظم تجاوزك شيخانك لاإله الأانث

(717

بااؤسع دَحْنَكَ وَٱكْرَبَيْضَلَكَ شَجْعَانِكَ لِالِلْهَ إِلَّالَثَ مَا أَ لأنك واستغنغا أنك شخانك لااله للاأنث ماأفضل ثذامك وَأَجْ أَعَطَانُكَ سَجَانُكَ لِأَا أَمَا لَا أَنْكُمَا أَوْسَعَ حَيَّاكَ وَأَوْ خيانك لاالة الآائث مااتَّذَ مَكُركَ وَامْتَن كَذَكَ سُعِانَكُ لا الهُ لِلْأَانَتَ نَتِيَحُولَكَ المَّمُواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونُ السَّبْعُ سَبْحَانَكَ لَا الْ إلَّا أَنْ ٱلْقُرَبِ فِي عَلْوَكَ ٱلْمُغَالِي فِهُ ذُنُوكَ ٱلْمُتَدَانِ دُونَ كُلُّ شُؤْمِنِ خَلَفْكَ نِيْعِ أَنْكَ لِآلِهُ الْإِلْمَاكُ أَنْتُ الْقَرْبِ قَبْلَ كُلُّ ثُونُ وَالدَّائِمْ مَعَكُلًّا وَالْيَاقِ بَعْدَفَنَا وَكُلِّ ثَقَ شِعْهَا لَكَ لِأَلِهُ الْحَالَا النَّ تَمْنَاغُ كُلَّا شَيَّ ا مِرَوْنِكِ وَانْقَادَكُلْ شَيُّ لِيلْطَانِكَ وَذَلَّ كُلُّ شِيَّ لِعِزَبُكَ وَنَصُّمُ يَّيْ لِلْكِكَ وَاسْتَسْلَمُ كَالْنِيَّةُ لِقِنْلاَ تِكَسْجًا نَكَ لِا إِلْهَ الْإِلْمَا أَنْتُ مَكْمَةً لْلُوْلَ بِعِنَظَيْكَ وَقَهَرْتَا لَجَيَا بِرَةَ بِفِنْدُ زَلِيَ وَذَلَلْتَا لَعُظَاءً بِعِزَلِكَ بْعَانَكَ لَا الدَّالْالْتَ كَتَبْعًا يَفْضُلُ عَلَىٰ تَبْعِ الْمُبْغِّينَ كُلَّهُمْ مُنْ أَوَّ التَّهْرِ إِلَىٰ احْرِهِ وَمِلْأَالسَّمْوَاتِ وَالْأَرْصِبِين وَمِلْأُمَّا خُلَقْتُ وَمِلْأُهُ قَدَّرْكَ شِغَانَكَ لَا الْهَ الْإِلْهَ الْشَائِيَةُ لَكَ السَّمُوا فَ بِانْظَارِهِ أَوَالشَّمَةُ فتخادجا وانقترف منازله والقوم فيتيانها والغلك فمعارجه سْبِغَانَكَ لِاللَّهَ اللَّهُ النَّكَ الْبَيْحُ لَكَ النَّهَا وْبِيضُونُهِ وَاللَّيْلُ بْدْجَاهُ وَالنَّوْدُ

-ھِ نَعَوْبِنَافِ<u>مُ اِلْحَلَ</u>ْسُ \%~

مَا يَهِ وَالظَّلْمَةُ بِعُوضِها شَجَانَكَ لَا اِلْهَ إِلَّا آنَكَ نَتِيْخُ لِكَ الرِّمَاحُ فِي تقتها والتخائب أمطارها والرق بأغطابه والرتفل بآززامه شخالك كه الآانث تنبيخ لك الأرض إقواها والجنال باطوارها والأشعار الشحانك وتحذلة لااله الآانك وحدك اشربك لك علد ماستهك مزبتي وكاعت بارتان تحدوكا بنبغ ظَمَنْكَ وَكِبْرِياً يُكِ وَعِرْكَ وَ قُوْ تِكَ وَقَدْ دَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ رسولدنحكم خاتم التبتن والداجعين بنيم سيالرهم الرحم ﴾ ادق وَالْمُعَادِيمِ. كُلُّ شَيْطان ه ، وَمَعَانِدُ وَنَزَلُ عَلَىٰكُمْ مِرَ السِّمَا أَوْمِاءٌ لُلْطِّهُ كُوْوَلُوا الشطان ولترتط علا قلو بكروستت سالأفلاء اماوآناسي كثئراالأن خفف تَخْفُفْ مِنْ رَبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ وَيُولِدُ اللَّهُ أَرَ بِخَفَفَ غَنْكُمْ فَسَكُفِيكُهُ وَنْعَوْلِتَمْهُمُ الْعَلَيْمُ لِالْمُعَاكِمُ اللهُ وَلَا عَالِبَ إِلَّا للهُ لَا الْهُ الْأَاللهُ غَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اعْوُذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَاعْوُدُ بِفُلْكَ اللهِ

### ۔ ﴿ صَلَوْةٍ يَوْمُ إِلَّهُ إِينَ ﴾ و

(TAA)

واغوذ برَسول لله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمُ تَلْمُا تعوبادبكر رونر بحسن حمالله اقط التخيم الباروا يزالمفة عَـنْ نَفْسِهِ بِقُنْ رَوْاللَّهِ وَعَزَّاللَّهِ وَعَظَّمَةِ اللَّهِ وَسَلَّطَالِ لللَّهُ وَحَالًا لِللَّه حَمَالِ سَيْوَ بَهِنِ اللَّهِ وَبِرَسُول شَيْصَةٍ ﴾ الشُّعَلَيْهِ وَالله الطَّسَمِ. وَ إِذِ أَمْ اللَّهِ مِنْ شَرَّمُا آخَافُ وَاحْدَنُ رُوا شَهُدُ أَنَّ اللَّهُ عَلَّا كُأْ فَلُ بِزُوكِ لَا خَوْلَ وَكُلْ قُوَّةً لِهِ إِللَّهِ الْعَلْقِ الْعَظْيِرُوصَلَّى اللَّهُ عَلَى إستر لحَرِّوا لِهِ الطّاهِ رِبنَ وَسَلَّمَ تَسْلِمًا وَحُسْبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكَمُ وبرنائ الكال انفاركعثان كآركغة بالجهرة والتصروا لكوثرخساويع العصرالنوحيدا دبعين مرة ويسنغفرايتك اربعين برة ومرجه آدهااعطي بعدد ما في لجناد النارختناومدية فالجنة ورزقها فيذوجة مراكجورالعين وكت لدبكل ملك عباكة رِجِلَايِرُوْابِ 👡 الزِّهِ إِلَيْ الْخِامِعَةُ الْكِيْمَوْعِ 🎾 \* الفُّتُم قال فعن الزّائر دوى لصّدوق وغيره باسنا ومعنبرع لنّخبى قال قلسلعلّ بن عِدَبِ عِلَى بِموسىٰ بِرجعفرِن مِحدَبِ عِلْمِ بِالحسين بِعليّ بِإِسْطالتِ عَلَمْ يَا بْنُ رسول اللهة قوكا اقول بلبغًا كأملًا إذ الديثان إذوروا حدًا منكم فقال اذاص ت اليالباب فقف وقل كَشْهَدُ أَنْ لِمَا لِلْمَا لِلَّا لِلَّهُ فَحَدُهُ لَا شَرَمِكَ لَهُ وَأَشَّهُ فَ

-ه والناية الجامِع الكبيرة » - (٢٨٩ - ×

كتكما كنر بلانهن وتمامن فليلاوعليك لتكينة ل ثلاثب مرة تماد ب لقير وكترانشار بعين مرّة تمام المائة معليكة بالهل تبب لنبوة وموضع الوسالة ويختلف كملائكة ومحشط أذخي بالرخم وخوال لعلوصنكي لجاروا ضول الكرمروفا والام واوليا عَنَاصِوْكُ لِرَارِوَدَعَامُ الْأَحْيَا وَسَاسَةَ الْعِبَاوَارَكَانَ لِيلادِوَابُوا بِكَلايمانَ لِحَرْقِ سَلَالَوْالْكِبِينِ فَصْفَةُ الْمُسِلِينَ فَعَرْفِحَهُ وَرَبِّ لِعَالَمُ ، وَرَحَمْ اللَّهُ وَرَكَا مُلْتَ عَلِي أَغَيْرا لَمُكَ وَمَصَابِحِ الدَّجِ أَعَلَامِ النَّعْقُ ذُو الغَّهِ فَ اوْلِي بِحِي هَفِ لوَرُو وَرَ أوَلَتُكُلُ لَاعِلْ قَالَتُعُوقِ الْخَيْدُوجِجُ السَّعَلَىٰ إِمَّا لِلْمَبِّ أَوْلَا لَا وَالْأُولُا لله وتركا فالسّله فالمخالج فالمفونغ الله ومساكن تركيز الله ومعادين حكم في الله وَحَفَظَة اللهيؤ يحكم أذكيا السيوا وعينا انتي الميوف ديترز كوالله صلى المسعك كدوا وَوَكَانُ السَّلَاءِ عَلَى الدَّعَاةِ إِلَى اللَّهِ وَالأَدِيلاَ عَلاَّ مَرْضاكِ اللَّهُ وَالْمُسْتَقَرَّتِ فَل وَالنَّامَةِ عَبَّهُ اللَّهِ وَالْحَلِصِينَ فِي تُوحِيلِ لللَّهِ وَالظَّهِ مِنْ لِأَرْاللَّهُ وَغُد للكرمبن لدبن لاييفونه بإلقول وهم بأمره يعملون ورخذا شووتره لَسَّلَامْ عَلَىٰ أَكَامِيَّةِ الْمَعَافِوَ الْقَادَةِ الْمَلْأَفِوَ السَّادَةُ الْوَلَاةِ وَالنَّادَةُ الْخَاةِ وَآكِ لذكرواذ لألأمروكقيبة الله وخترندو خربروعيث غلدو فحينه وصراطه نوره وَنُوها نرو رَجَّهُ اللهِ وَرَكانُ أَشْهَا لُم أَنْ لا الْه رَكَّا اللهُ وَحْلَ ا

(49.

الماشرىك كذكاش مكالك لنفسه ويشفك ف من خَلْقُهُ لَا إِلَّهُ الْأَهُوا لَعَرِيزًا لِحَكَمْ وَاشْمَدُانَ كُتُرَاعَلَهُ أَلَّا وَرَسُولُهُ الْمِنْفَطَارَسَلَهُ بِالْحَلَّ وَدِينَ لِحَقِّ لِيْظِيرٍ وْعَلَىٰ الدِّينَ كَلِيْهِ وَ لَوْكُرُهُ الشُّرُكُونُ وَاتُّهُ لَأَنَّكُمُ الْأَثْمَةُ الرَّاشِينُونَ الْمُهَدِّبُونَ الْمُصْرُ لْكُوْمُوْرُ الْمُقَرِّبُورُ المُنْقُونَ اصَادِقُونَ الْصَافِقُونَ الْمُطْعُونَ الْمُطْعُونَ لِلْتُ لقوامون بأمروا لعاملون بازادندا لفائزون بكرامنه اصطفا بعله والنضا كزلغيبه واخنا وكزلسته واختنا كزيق ونه وأغزك هُ لَاهْ وَخَصَّكُمْ بَبْرِهِا نِهِ وَانْتَجَبُّكُمْ لِنُورِهِ وَانْدَكُمُ بُرُوحِهِ وَرَضِيكُمْ خُلُفًا إرضيه وحججاعل برتبه وانضاا الدبيبه وحفظة ليتروو تتزلعل ومنتؤ دعالحكمنه وتراجمة لوحيه وأركانا لنوحيده وشهداءعلى خُلقِيهِ وَآعَلَامًا لِعِبَادِهِ وَمَنَا رُا فِي لِادِهِ وَآيَكُمْ ءَعَلَى صِرَاطِهِ عَمَمَا اللهُ مِنَ إِذَا لَ وَامْتُكُرُمِنَ لِفَتَى خَلَةً كُوْمِرًا لِدَّ دَرَةً آذَهَ بَعَنَكُمْ لرجش أقسل لمت وطقركم تطهيرا فعظنه حلالة وأكرته شأنة عَبَّدُ ثَمْ كُرَّهَ وَ اَدْمُنْنُمْ ذِكِرَهُ وَ وَكَدْتُمْ مِينًا تَهُ وَاحْدَنْهُ عَقْدَ طَاعَنِهِ وَ نعَتْمُ لَهُ فِالسِرِوَالْعَلَائِيةِ وَدَعُونُمَا لِي سِبلِهِ بالخِيْلَةِ وَالْوَعِظَةِ لَا لَهُ وَبَنَ لَمْ انَفُ كُمْ فِي مَرْضَانِهِ وَصَبَرِنْمَ عَلِي مَا اصَالِكُوْ فِجَنْبِهِ وَأَقَبْرُ اصَلَوْ وَانَيْنُمُ الرَّكُوةَ وَاَخَنُمُ مِالْمَعْ فِي وَهَيَتُمْ عَلِلْنَكُرِ وَجَاهَ لَاثُمْ فِ اللهِ

لَاحَةٌ وَالْمُقَصِّمُ فَحَقَّكُمْ زَاهُوٌّ وَالْحَةَ مُعَكِّزُوفَكُمْ وَمُنكُهُ وَالَّكَ وبه ومنتهاه ومياث النوة عندكر وايا بِهُ فِيكُرُ وَ وَنُرُهِا نُهُ عِنْدُكُمُ وَأَمْرُهُ الْكُرُمُ ۚ وَالْأَكُو فَقَلْ دالا نقدعادي لله وم. احتكا فقداحت فقَدُ أَيْغِضَ اللَّهُ وَمَ إِغِنْصَرِكُمْ فَقَدَاعَنُصُرُما لِللَّهُ أَنْزُ السَّلَّ لصَّ الْمُالْأَقُو مُروَثُهُ لَا ذَارِ الْفَنَاءَ وَشُفَعًا دَارِ الْبَقَّا لَوْصُولَةُ وَالْأَيْهُ الْخَرُوْنَةُ وَالْأَمْانَةُ الْحَفْوْظَةُ وَالْنَابُ لَيْبَالِ بِهِا نَا لَرُ فَقَدْ بَحُ وَمَنْ لَمِناً تَكُمْ فَقَدْ هَلِكًا لِيَّا لِتُعَدِّدُ وَرَوْءً رُتُومِيوْنَ وَلَهُ نَسَلُّهُ نَ وَبِأَمْرِهِ تَعْلَوْنَ وَالْيَاسِيَلِهِ ﴿ شِهِ وَنَ للهم: والأكمة وهلك من عاذا آئمَ: فَازَقُكُمْ وَفَازَمَنْ تَمْسُكُ بَكُمُ وَامِرَ مَنْ لِهِ ىَنْ حَمَّا كُوْ كَا فِرْ وَمِنْ حَارَ بَكُوْمُ شُرِكِ وَمَنْ

دركدم الجحماشه كانك هذاسايق ككرمها مضورجا دككم ميابق ادُواحَكُمْ وَنُورُكُمْ وَطَبِيْنَكُمْ وَاجِلُهُ طَابَتْ وَطَهُوتَ بَعِضُهَا مِنْ بَعْضِ خَلَقُكُمْ اللَّهُ الْوَازُا فِيَعَلَّكُمْ يَعْرَشُه كُلُونِ وَنَحْقٌ مِّرَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فِيعَكَ بنؤت آذِنَا اللَّهُ آنَ نُوْعَ وَأَبْرَكُ مِنْهَا النَّمُ لُهُ وَجَعَلَ صَلُوا لِنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصِّنَابِهِ مِنْ وَلِا يَتِكِهُ ۚ لَهِيَا لِخَلْقِنَا وَلَمْهَارَةً لِأَنْفُ نَا وَكُوْكَةٌ لَنَا وَكُفَّارَةً لِدُنْوْ بِنَافِكُنَاعِنَكُ مُلِّكُم وَمُفَلِّكُمْ وَمَعَرُوْفِينَ بِتَصْدِيقِنَا آيَا لَمُفَا الله كم الشرب عمل المكرمين اغلى مناذل المقرّبين وأرفع دريجًا الْمُسْلِدَ، جَنْ لِأَلْكُقُهُ لُلْحِيُّ وَلِأَلْقُوْتُهُ فَانِقِ ۚ وَلَا يَسْفُهُ سَابِقَ وَلَا لِمُ في ذِراكه طامِعْ حَتَى لاَسَغُ مَلَكُ مُقَرِّدٌ وَلاَبَيُّ مُنسَلٌ وَلاَصِدَقُ وَلاَ شهد دُولاعاليزولا جاهِل وَلادَيْنٌ وَلافاضيلُ وَلامُوْمِرٌ صَالِحُ وَلافاجِرٌ طالخ وَلاجْبَازْعَنِيدُ وَلاشْيْطَانُ جَرِبْ وَلاَحَلَقْ فِيمَا بَنْ ذَلِكَ شَعِبِذَا لِلَّا عَ نَهَاْ مَا لَالَةَ ٱمْرِكُوْ وَعَظَرْخُطُ كُوْ وَكُرْشًا أَبِكُمْ وَتَمَا مَنْ وَكُوْ وَصَلَّمَتَا فِي وتشات مقام كروشن تخكر ومنزلن وننه وكزامتك عليه وخامتك لدَّيهِ وَقُرْبَ مَنْزَلِيكُم مِنْهُ بِأَنْ أَنْتُرُوا نُعْ وَنَفْيهِ وَأَهْلِ وَمَا لِي وَانْزَرَتِ انههٰيٰا تَسْوَانتْهِيْكُوْ اَبِّنْ مُؤْمِنَ كِيرُوْءَمِيا امَنْتُمْ بِيكافِرُ بِعَيْ وَكُوْوَ بَيِ كَفَرْنُهُ بِهِ مُسْتَنْفٌ مِنِياً نِكُمْ وَيضِالاللَّهُ مَنْ خَالْفَكُ مُمُّوا لَكُمْ وَكُولَكُمْ بْغِينَ لأِعْالَهُ هِمُ وَمَعْادِ كُمْ سِلِمٌ لِنَ سَأَلَكُمُّ وَحَرْبٌ لِنَ حَارَبَكُمْ مُحْقِقً

وه الزيارة الخامعة الكبيرة كه

ؠڹۘڰؠؙٛۊٵڮٳڿؠڹڮڡٞڰٛ؞ۯٳڵٳڔڡڹۻۮ؇ؽڹۧڲڡۯٳڵۼٳۻؠ عَلَى وَالْآنِكُمُ وْتُحَبِّيكُمْ وَدَسِكُمْ وَوَقَقَةِ لِطَاعَنَكُمْ وَرَفِّقِهِ اعتكم وَجَعَلَني مِنْ خِيارِ مَوَالِبِكُمُ النَّابِعِينَ لِيَادَ غَوْتُمُا لِيَهُ وَفَعَلَقَ

نْ يَغَنَّمُونَا فَارَكُوا وَيُنِالُكُ سَبِبَكُمْ وَيُحْتَكُ بِهِمُلَّا كُوُوجُ ثَنْ فِي وَمُوكِمُو

رونملك في دوليا ونترّ ف في عافيتا ونما رؤيتكما فيانغواني ونفسه واها ومالي كُرُومَ . وَحَالُ قَدْلُ عَنْكُرُومُ فَصَالُهُ تُوحِهُ بِكُمْ مَوْا ومنلاة الابزارو بحجا لجتاريم فتوالله وبكرتبخ يمروك كَتْفُ الْخُرُّ وَعَنْدُ كُمُمَانَ لَتِ مِهِ دِيْسُ آهُ وَ هَيَطِتْ مِهِ مَلاَ مَكَنَّهُ وَالْحِ مَلَ كُرُنُعِتَ الرَّوْحُ الْكُمِينُ وانكانا لزادة لامرالومين عليه والمانجيك بغيثا لزوم الأمين ودرذيارت حضوت اميرعليتن بياء فإلى كذكز مكومد والخاخيك اناكزا لله ما أرنؤت أحَمَّا مَ الْعالَمَ وَ طَأَطَأُكُو الثِّرَةُ أُوْجُعُوكُلُ مُنْكَبِّرِ الْجِاعَيْدُ وَخَضَعَ كُلْجَبَّا رِلْفَضَايَمُ وَذَ لَّ كُلِّ شَيْ لَكُمْ وَٱشْرَقِيا كُارْضُ مُؤْرِكُوْ وَفَازَا لَفَا يَرُونَ بُولَا يُكُمْ مَيْكُمْ يُتُلكُ إِلَى الرِّضُوانِ وَعَلَى مَرْ بَحِكَ وَلَا تَتَكَهُ عَضَانًا لِتَهْمُ بِأَرِأَنَهُ وَأَنْهُ وتفنيروا فبإوتمالي ذكركؤفيا لذاكري واسما وكوفي الأسما وأخيا فِي لَأَجْتِيا وَأَرْوَا حَكُمْ فِي لَأَرْوَاحِ وَانْفُنْكُمْ فِي لِتَفُوسِ وَإِنَّا زَكُرْ فِي أَكْمَ لِيَا وَتُوْرُكُونِ فِي الْفُهُورِهُمَا احْلَىٰ اللَّهُ الْمُرْوَاكُمْ مِرَانَفْ كُمْ وَاعْظُمُ شَأْكُمْ وَ حَلَ خَطَرُكُوْ وَاوْفِي عَهْدَكُوْ وَاصْدَى وَعَدَكُوْ كَالْامْكُمْ نَوْرُواَ مْرَكُوْ

وَوَصَّنَنَكُمُ النَّقَةِ يُ خَيَنِعُكُمُ الْخَبُّ وَعَادَتَكُمُ الْإِحْسَانَ وَسَعِّمَ لصِّدُقُ وَالرَّفِقُ وَقُولُكُونُكُمْ ا يُذَكِّرُ الْخُهُ كُنَاذًا وَلَهُ وَاصْلَهُ وَفَرْعَهُ وَمَعَ نَتْمُوانِي وَنَفَيْدِ كُنْفَ أَصِفْ حُسْنَ ثَنَا يُكُمْ وَالْحِصْرِهَ مَلَ مَلاَّ يُكُمُّ خُرِجَنَا اللَّهُمِرَ الذِّلْ وَفَرَّجَ عَنَّاعُمَا كِالْكُرُونِ وَانْقَدَ نَابِكُمْ مِنْ مُ لهلكان وم النادما وأنثرواني ونفيه بموالا يكم عَلْنَا الله معالديد أضكوما كان فسكتمن دنيانا وبموالا تكرنت ككاثة وعظت لنغما النلفتيا لفرقة وتبوالانكة نفتال الماعترا لمفتوصة وككم الموكة الواجنة وَالدَّرَحٰاتُ الرَّفَعَهٰ وَالْقَامُ الْحَوْدُواْلْكَانَ لَعَلُومُ عِنِدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ والجاه العظيم والشأن لكيروا لقفاعظ كمغبوكة رتبنا امتنايما أنزلت و تَتَعْنَا الرَسَوُلَ فَاكْنُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ بَبْنَا لا نُرْغَ قَالُوبَنَا بَعِدًا ذِهَانَةً وَهَ نُامِ أَنُ نُكُ زَحَمُ اللَّهُ النَّالُوهِ الْبُنَّانِ وَمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَارَ رَسَا لَمُفَعُولًا يَافِكَ اللَّهِ انَّ بَعَنْ وَمَرَى اللَّهُ عَرَّوْحَلِّ ذَنْهُ بَالأَمَا قِي عَلَيْهَا الآ تتوهنترذنوبي وكننرشفعال فاد الكؤمط عرم إطاعكم فقذاطاع الله ومزعص المُ فَقَلَ عَصَالًا لِلْهُ وَمَ احْتَكُمُ فَقَلَ احْتِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُتَاكِمُ فَقَلَ احْتِ اللَّهُ ( ) نَغِضُكُمْ فَقَدُ أَنغُضَ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّاتِي أَوْ وَحَدْثُ شُفَّعًا آخَرِكَ لَلْكَ

( كُنَّةُ وَاهَلَ بَيْنِهِ الْأَخْيَارِ الْأَيْمَةُ الْأَبْرَارِ لِحَمَلَهُ مِنْفَعَا فِي لِيَكَ بِهِ مُ لِلْذِي وَجِيتَ لَهُمْ عَلَيْكَ أَمَّا لِكَ أَنْ تُلْخِلُمْ فِي مُمَّا لَا الْعَادِفِيرَ وبجقه مروف زنمزة المرجومين بشفاعنه ثراتك زخرالة أجمان لًا اللهُ عَلَىٰ يُحَدِّدُ اللّهِ الطّاهِرِينَ وَسَلَّمُ تَشْلِهُمّا كَثِيرًا وَحَسُبُنَا اللّهُ وَ رَالْوَكُولُ الْمُولُ ﴿ رَاغَا كُمْيَاكُ ﴾ وَنَغِيمُ النَّهَا روى لسيدة الأفبال آن كميل بن الادقال كنك جالسًا مع مولاى ميرا لمؤمنين اللهعليه فيمبجن لبصرة ومعه جماعتر مل صحابرنقال بعضهم ماجعنة ولالله عروجل بهايفر كآا مرجكهما لعليكم هيلة النصف مشعبا والذى نفرع لهبواته مامرعبلآ وجبع مابجرى عليوم خبره شرمق كوله فيابلة التصف من شعبال لم اخالتنة فيهثل لملنا لليلقا لمقبلة ومام عبديجبها ويدعوبه فاالخضرعل لمراتلام كآ احبب له فلمآ النصوف طرقبنه ليلافقال عليتمل ماجًا بك يأكيل قلك يا اميرا بلومنه دعمًا الخضرعليه السلام فقال إحله بإكبيل فاحفظت هذا الدعافادع به كالبلة حعة او فيشهوم ةاوفيا لتنة متمة اوفعرك متوتكف ولنصرو تززق ولوبتعدم المغغزة لإكبيل اوحب للدطول لقحية لناان بخود للنبماسنلت تمقالساكت لْلَهُ تُمَافَ اسْأَلُكَ بَرْحَمُنْكَ لَوْ وَسِعَنْكُلُ ثَوْءٌ وَيَقَّوَ لِلَّالَةِ وَهُوْ ۠ڬؙڷؘۺؙٛٷڿؘڞؘۼڟٙٵڬڷۺٞٷۮڷڟؙٲڬٚڷۺٛؿٷڮؚؾٷڹڮٲڹؖۼؙڟؙڹؾ بِهَاكُلَّ شَيْءُ وَبِعِزَبْكَ إِنَّى لا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ وَبَعِظَيْكَ إِنَّهَ مَلاَ كُلْ

مع اليُ خَالِيْهُ ﴾

وَسْلِطًا لِنَا لَذَى عَلَاكُلَّ شَيٌّ وَوَجْهِكَ لَبَافِي مَعْدَفَنَا وَكُلَّ ثَبِّئ بأسمأنك لِتَى مَلاَتُ كَانَ كُلُّ شَيْء وبعلك الدِّي حالمَ بَكُلُّ شَيُّ وَ فِر وَجِهُكَ لَذَى كَامَا ۚ لَهُ كُلِّ ثَنَّ عَيْ مَا نَوْ زُمَا قُدُوسٌ بِا أَوَّلَ الْأَوْلَ مِنْ ف اخِ الأحرِنَ اللَّهِ مِرَاغِفِرِكَ الدَّنُوبَ الْهِ مَمَالِكَ الْعِصَمَ اللَّهُمَّ اغْفُرُ لِدَ نُوْسَالَةً نُزُلُ النَّفُرَالُلُهُ اعْفُرِكُ لِذَنُّوكُ لِهُ تَغُمُّ النَّعُمَ اللَّهُ لِنَّهُوبَ لِهِ عَنِهُ اللَّهُ أَلَّهُ مُرَّاعُفُ لِأَلَّهُ أَنَّهُ لَا لَهُ مُنْكُ لَةً مُنْذُكُ غفرلى الذُوْرِي لَوْ يَقْطَعُ الرِّحَاءُ اللَّهِ مَا غَفِر لِي كُلِّ دَنْكَ ذُنْكُ فُ خَطِئَةُ لَخُطَأَهُمَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ أَنْفُرُكُ تَنْ سَاعِينَ وَتَرْجَفَغُونَ تُعَمِّلُهُ بِقِيمِكَ ذَاضِمًا قَانِعًا وَفِي جَمِيعِ الْأَحُوا للتركا آحذ لذنؤ وغاذا وكالقنائج ساتزا يُ مِنْ عَلِ الْفَتِيدِ إِلْكَ. مُبَدِّلًا غَيْرُكُ لِأَ الْهُ الْأَلْفُ بِعَالَكُ بَعِيلُكُ

لوقراسانني ودواج تفريط وتجمالة وكثرة شقوات وغف أ وَخَالَفُكُ بَعْضَ أَوَامِرُكَ فَلَكَ لَكُنْ عَلَيْهُ إلمي تغبذ تقصب واسرافي على فسوم عنين ذانادمًا ستقيلا مستغفرا منبيا مفرام أنعيا معترفا لااجد مقراميا بُوفِيَ مُرِيغَيْرَةَ وُلِليَ عَ<del>لَا</del> وَادْخَالِكَ إِمَا يَحَ

(49)

ايمز ذكرك واغنقكه ضمري دَحَةُ وَعَلا قُلُولَ عَنْرُفَكَ بِالْمُسْتِكَ مُحَقِّقًا مَنْنِاوَعُقُوبًا بِهَاوَمًا بِحَرِي نِهَامِ الْمُكَارِهِ عَلَىٰ الْمُ لِّمَكُنَّهُ لَكُمُّ تَفَاؤُهُ فَصَمُّ مُكَنَّهُ فَكُفُ بقامه فكالخفف عن مايري لأنه لايكون لأعن غضبك وانفا

بتغطِك وَهٰذَامُا الْأَنْعُوْ مُلَّا السَّمُوٰاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا أَنَاعَدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلَى الْحَقَرُ الْبِيكِيرُ الْمُنْتِكِينَ بِأَالِمُ وَرَوْجَرَا ل فرافك وَهَبِنِي الْمِلْ صِبَوْتِ عَلْحَ فِارِكَ فَكُفَّا صَرْعَ النَّظِّ الْم المنتصرحين وكأنكن عكنك بنكاء الفاقدين و كُنْتُ يَاوَكِيُّ الْمُؤْمِنِينَ يَاغَايَةُ امَالِ الْعَارِنِينَ يَاغِياتَ لُوكِ لَصَّادَ قَتَى وَمَا الِمُ الْعَالَمَ رَا فَتَرْاكِ سَبْطَانِكَ بِرْبُومِيَّاكَ يَامُولَايَ كَكَيْفَ بَنْقِي فِي الْعَنْلُبِ وَهُوَ يَرْخُومُا سَلْفَ مِرْجِلِكُ وَذَا فَيْكَ وَرَحْمَيْكَ أَمْرَكُهُ مَا نُؤَلِيْهُ النَّازُ وَهُوَيَا مْلُ فَضَلْكَ وَرَحْمَنُكَ -ه ﴿ رَعْاكَمَيْكِ ﴾

زَفْرُهِا وَأَنْكَ تَعْلَرْضَعْفُهُ الْمِكَفِّ يَنْغَلْغَلْ مِنَ اطْبَاقِهَا وَإِنْكَ تَعَمَّ ۮۛقَهُ ٱمْرِكْفِ تَزْجُرُهُ زَبَانِينَهَ إِوَهُو بِنَادِيكَ يَارَيَّهُ ٱمْرِكَفَ **رَجُهُ** نقه منهافَنَةُ لَدُيهاهُمُهاتُ ماذلكَ لظَّةً بِكُ وَكَا الْمُعُرُونُ مِنْ فضَّلْكَ وَلاَمْشَيْهُ لِمِنْ الْعَامَلُتَ بِهِ الْوَجِدِينَ مِنْ بِرَكِ وَاحْسَانِكَ فَبِالْيَقِي أفطغ أولاما حكمت بدمن تغنن ببباجلجد بك وتضيف بدم راجلا معايد بك بَحَعَلْت النّاركلّها بَرُدُاوَسَالِمُ اوَمَاكَانَ لِإِحْدِ بِهِامَقَتْوْا لأمقامًا لكَنَّكَ تَقَدَّسُتَ إِنَّمَا وَلِيَا قَمْتُ أَنَّ مَلَاهَا مِرَالِكَا فِرَبِّينَ الجيَّة وَالنَّامِ اجْمُعَى جَازَ بَجُلِّدُ فِيهَا الْمُعَانِينَ وَانْتُ جَلَّ ثَنَا فُلِهُ قَلْتَ نترِهٔ اوَقِطَةِ لَتَ بِإِيْ لِفِيامِ مُنكَوِّمًا أَفَرَ كِانَ مُؤْمِنًا كُرُبُهُانَ فَاسِقًا تُووْنَ الْحِيْ فَ سَيِّكُ فَأَسْئَلْكَ بِالْقُلْدَةِ الَّذِيَّةِ قُلَّ رَغُنَّا وَبِالْقَصْيَّةِ الْمِوْ مَنْهَا وَحَكُنُهَا وَغُلَبْتُ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرَبُهُا أَنْ يَقُبُ لِي جُهُاهُ اللَّيلَةُ وَفِي به التاغيكل جرم إحرمنه وكل دُنْكِ ذَنْهِ نُهُ وَكُمَّا مِتَّمِهُ أَنْهُ رَيُّهُ كأحفا علنه كتننه أواعلنه أخفينه أواظر ته وكل سينة باشانهاالكرام الكاسين لذن وكلهم بجفط ماتكون متي وجعلته مُودُاعَلَ مَعْجُوارِحِي كُنْ أَنْتَ الرَّقْبُ عَلَى مِنْ ذَا بَهُمُ وَالشَّاهِ لَهُ إِلَّا

خِوعَهُمْ وَيِرْحَنَاكَ أَخَفَيْتُهُ وَبِفَضْلِكَ مَتَوْتَهُ وَانْ ثُوَقِيحَظْمِن كُلِّ

وْخَطَا لِنْـرُ هُيَارَبِ يَارِبُ إِرْبُ الرِّبِيالَ لَهُ وَسَيْلٌ وَمُولًا يَ وَمَا لِكَ رِقِي إِ ت واعظم فالك والتمالك اللُّولِ وَالنَّهَارِينَ كُرِكِ مَعْهُ رَةً وَخِلْ مَنِكَ مُوصُولًا أغالى عندك مقولة حة تكور إغالي وأورادي كلها ورداوا جدادكا فيخِدْمَيْكَ سَرْمِ لَا يَاسِيِّهُ يَامَنْ عَلَيْهِ مْعَوِّلْ يَامَنْ إِلَيْهِ سَكُونَا حَالَا يارت يارت يارت فَوَعَلْ خِيْمَنِكَ جَوَارِجِ فَاشْدُدْعَلَ لَعَرِيمَةِ حَوَّا ك وَالدُّوامَ فِي الْإِنْصَالَ بِجَدِّ مَنْكُ حَتَّى انْرَحَ اليك في تنادين لشابقين والشريج الميك في لنبا دين وأشناق ال رُمْكِ فِي لَشَنَا قِبِنَ وَأَدَنُومَنِكَ دُنُوٓ الْخُلْصِيرَ فَإَخَافُكَ عَاٰفُراْ لُوفْنَ بَيْعَ فِي حِوْارِكَ مَعَ الْوَمِينِ لِلْهُمْ وَمَرْ أَرَادَ فِينُوءِ فَأَرِدُهُ وَمُجَادَّةُ لمَيْ مِنْ إِحْسَرِ عِلَا لِكُنْصَيِّنَا عِنْدَادُ وَاقْرِيْهِمْ مَزِلَةُ مِنْكَ وَ واعطف على بمحلا واحفظ نرخنك واحتل لساب بذكر والمخاوقية بُيِّكَ مُتِّمَّا وَمْنَّ عَلَيْ بِمُسْراجِ ابْنِكَ وَأَفِلْهِ عَثْرَةٍ وَاغْفِرْ إِذَ لَيْ فَانَكَ صَّنَيْتَ عَلَىٰ عِيادِكَ بِعِيادَ لِكَ وَامْرَ عُهُمْ بِدِعا لَيْكَ وَضَيْتَ لَهُمُ الْإِجابَةَ

(2.4)

سببع الرضااغ فيركن لأتملك كآا فَعَالَ لِلاَتَّنَاءَ لِمَواهِمُهُ دَوْلِهِ وَذَكُهُ مَسْطَأَءٌ وَطَاعَنُهُ عَيُّادَحَ لْبُكَاءُ يَاسَابِغَ النِّيمِ يَاذَا فِعَ النِّقِمَ لِيا نُوْرَ إنسهالله التخر الرحيم لهُدُ شِيمِنَ وَلِهِ الدُّنيا إِلَىٰ مَناتُها وَمِنَ الْأَخِرَ وَالِى مَنَاتُهَا أَنْهَا ارْشَكُ وَنَعْصَمِيْهِ إِمْ كُأْ بِهُوْ اللَّهُ مُرَّاغِطِيهُ مَا نَاصَادِقًا وَيَعَهُ خالصاور حنزانان بهاشرب كرامنك فيالة نناوا كاخرة واللهزار الك لْفُهُ زَفِي لَقَضَّا وَمَنَا ذِلَ لَعُلَّاءً وَعَيْثَ الصَّعَلَّاءُ وَالتَّصَرَعَلَى لأَعْلَاءِ ۦۜ؞ٳؾڹٙۜڗٚڷٮ۬ؠڶۣڂٳڿ*ڿۊٳ*ۻۼڡؘۼۧڸۼؘؘۛۘڟڸڡؘٛڡٞۯڂٳڮؙۯڿؽڶؚۮ

فَٱسْتُلِكَ يَافَاضِيَ لَأُمُورِنَاشًا فِيَالصِّدُورِكَا بِخُهُ مَثْرًا لِيُهُور واللهم ياذالح للشريد والأمرار شمات يدة الجنّة يؤمر الخلو ومع المقرّب الشهود والزكيم الم وْفِينَ بِالْعُهُودِ الْكَ رَحْمُ وَدُوْدًا نِكَ تَفْعَلُ مَا تُرَمُّا لَلْهُمُّ اجْعُ ، بَنَ وَغُرُضًا لَهُ ، وَلَا مُصْلُّمُ سِلًّا لَا وَلَيَا نَكَ وَحُ مَّا لِأَعْلَا نَكَ يُحْدُّ لِمُنْ إِنَّانَاتُ وَنَعْتُ وَلِعَا وَلِكُ وَلِكَ مَرْ خَالَفُكَ ٱللَّهُمُّ هِذَا النَّعَا : وَمِنْك لإجابة وهذا الجمذ وعليك التخلان اللهم احتل فوزاف قلو ويؤا ىَنَ مَدَى ٓ وَنُوْرًا تَجَةَ وَنُوْرًا فَوْدٌ وَنُوْرًا فِي مَجِ فَرُوْرًا فِي صَرَى وَنُوْرًا فِي ڔؠۏؘۏڒٵڣۺؘڔؽۏۘٷڒٳڣڮٙڿٙٷۅٝڒٳڣۮۼؖٷڒٳۏۼڟٳؠٳۘٲڷؖؖؖ مْ لَيْ الْنُورُ وَاعْطَهُ وَرُا وَاجْعَلْ لَى نُورُا الشَّجَارَ إِنَّهِ الْدُي ارْتُدى رِّوْنَانَ بِهِ سَنْعَارُ اللَّهُ الْذَى لِيَهِ الْحُمْدُونَكُ مِنْ بِهِ سَنْعَانَ مَنْ لَا والتبنيوالا لدننا أديا لفضل والتعربيطان دي لمجد والكرم بخان ذي كجلال والأكرام وتال وانضأ ورويان وشبجعه ودوزان وان درجفت ازان كماب مذكورآ

(2.0)

يتة سِل لذامستت عَل عَقلا وَوَعَلا مَا اسْتَطَعْنُ عُودُ وَمَا اسْتَطَعْنُ عُودُ وَاللَّهِ اللَّهِ ا نُوْءُ بَعَلِ وَإِنَّوُءُ مِنْ بَوُبِي فَاغْفِرْ لِى ذَنُوْ لِي نَكُ لَأَ مَعِ الذَّنُوبَ الِإِلَّانَ يَهِهِ \* ربِعاي لله وأحكله أخشا لككأت إلا لذواسعه ببقوا لذولات فنمعا وَخِرْلِيهِ فَصَاٰئِكَ وَبَازِلَهُ لِهِ قَلَ رِلِيَحَقَّىٰ لَالْحِتَ بَعِيلَمَا أَخَرَّتَ وَلَا ناجها عَلَتَ وَاحِدَلْعِنَا يَحْ نَفَهْ وَمَنْغِيْدِيثِهِ وَبَصَرَى احْتَلَهَا الْوَاكِ ¿ قَانْصُرِي عَلَى مَنْ ظِلْغَ وَارِي فِيهِ قُلْ رَبَّكَ يَارِبُ وَاقْرَبْ لِل عَيْمُ لَلْهُمْ آَعِنَى عَلَى هَوْلِ بَوْمِ لِلقِيمَةِ وَآخِرِ خِيْمِ لِللَّهُ اللَّهُ الْأَلْوَا وَخِلْخَ الْحَبَّةُ مِ الْحُورِ الْعُبِرِ أَكْفَعَ مَوْنَغَ فِي مَوْنِيَةٌ عِيا لِحْ مَوْنَذَ النَّبِ وَأَدْخُلُنِي رَحْمُنُكَ فِي إِدِكَ الصَّالِحِينَ الْلَّهُمَّ إِنْ تَعَذِّبُنِ فَا هُلَّ لِذَلَكَ أَنْغُفُرُلُ فَأَهُلُ النَّتُ لَذَلُكُ وَكُنْفَ نَعَ يَرْبُى استَى وَخَمَلَكُ فَلَمْ امَا وَعِزَنِكَ لَئِنْ فَعَلْكَ ذَلِكَ لِتَمْعَزَ بَبِينِ فَيَبِنَ قَوْمٍ طَالمَا عَادِيمِ مباتا كَلْمُرْبَجَقّ أَوْلِيا لَيْكَ الْمُاهِرِنَ عَلَيْهُمْ لِتَالَامُ ارْزُقْنَا صِدْقًا كَحَدَيْث وَاَذَاءَاكُمْ مَا نَهْ وَالْخَافَطَةِ عَلَى الصَّلُواتِ لَلَهُمَّ إِنَّا اَحَقَّ خَلَفِكَ أَنْفُحُكَ ذلك بنا اللهُمَّا فعَلْدُ بنا بِرَحَمَٰ لِكَ اللهُمَّ ارْفَعْ دْعَانْ الْبِلْتُ صَاعِمُ الْوَكُمْ

تغليع بجميدة أولاحاسكا واحفظ فأنمأ وفاعلا وتقظا ناوراقدا واحططيمة المغورة المأثم واجعكن مزجيا والعالرالله خرارتهي ميا طاقتليه وكاصبر عليه برخنك ياادحها لراجبن مكافة ليلذ الجمعتر ومزاحاتاك نما زشت جمعته عنانسي صلّى تشعك والدم صلّ ركعتين بقرافة كلّ ركعة الحدم والإخلاج ع مرة فاذا فرغ من صلونز بقول استغفرا لله سيعبن مرة والذب بعثني بالحق نعبًا التجبيع امتى لودغالهم فمذا المصلى عبذه الصلوة وعدنا الأسنعف الأحديثم والجند يشقيثا

دوركمنات درهرركعتي بعلازحد هفتادمرتبه سوره قل موالساحد رابخواند وجورا زنماز فارغ شود هفتا دعرتبه بكويلا سممرالله

يوم الجمعتر ونعذعمة الزافر زمايرت روزجمعت تفامنونة الخصاح المصرع فقل فذبارته والمنوب بامام عصرات يرميكون

تَلامْ عَلَيْكَ يَاجْجَةَ اللَّهِ فَارْضِهِ السَّلامْ عَلَىكَ يَاعَنِ اللَّهِ فَخَلْقِهِ السَّا عَلَيْكَ يَا نُوْرًا لِشَالَانَى َهُتَكَ بِهِ إِلْهُتَدُوْنَ وَنُهْرَجُ بِهِ عَنِ لَوْمِينَ ۖ عَلَىٰ الْهَالَهُ ذَا لَا أَمْا لَتُلامُ عَلَىٰ الْهَا الْوَقِ النَّاحِ السَّالِمُ اللَّهُ لَيْكَ بِاسَفِينَةُ النِّجَاءِ السَّلامُ عَلَيْكَ يا عَبْنَ الْحَيْوِةِ السَّلامُ عَلَيْكَ صَلَّالِتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الْ بَيْنِكَ لَطَّيْبِ إِنَّ لِطَّاهِ بِنَ النَّهُ لَاكَ عَلَىٰ اللَّهُ لَكَ عَلَي -ه﴿ زَيَارِةَ يَوْمُ لِلْمِعَذِي ﴾-

نَّاوَعَدَ لَهُ مَرَ النَّصَرَةِ وَظَهُورا لأَمْرا لَسَلامْ عَلَيْكَ يَا مُولاً يَا مَامُولاً غاربٌ باولاكَ وَأَخْ لِكَ نُفَرِّبُ إِلَى لِلَّهِ بَعْ الْيُ لِكَ وَيَالَ مَنْكِ فَ ظَهُورِكُ وَظَهُورِكُو عَلَىٰ بِلَهُكَ وَاسْئِلُ اللَّهَ أَرْبُصُلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ وَالْحِ رُجِعِلْغُ مِيَّا لِمُنْظِرِينَ لَكَ وَالنَّابِعِينَ وَالنَّاصِرِينَ لَكَ عَلَّا أَعْلَا بُكَ وَالْمُسَتَّمَةُ مِن مَن مَلَ لِلَهِ جَمِلَةِ أُولِيانِكَ مَامُولاءَ ماصاً. صَلَهٰاتُ اللَّهُ عَلَىٰكَ وَعَلَىٰ لِيَنْكَ هَلَا بِوَمُرَاجِهُمْ أَوْهُو تَوْمُلَتَ المنَوَتَعْ بِيهِ طَهُوْ (لدَوَا لَفَ رَجُ لِلَوْصِينَ عَلَى يَكَ يَكُ فَأَلُ لَكَافِرِتِ تشفك وأنايا مولاى مهضيفك وحازك وانت يامولاي كاكر رُ أُولِادِالْكِرَامِ وَمُأْمُورُ مِا لَضَيَا فَةِ وَالْأَحَارَةُ فَأَضِفِهِ وَأَجْوِفِهِ مَ الله عَلَىٰكَ وَعَلِىٰ اهْلِ بَيْنِكَ الطَّاهِرِينَ نفاتوم الجعتر فجة الواتية جاي ونجع ئَالْلُهُمُّ اجْعَلْنَامِیْنَ کَانَّهُ بِرِيكَ لِي وَمِ الْفِيمَ اللَّهُ فِيهُ مَا الدَّاللَّهُمُّ وَاحْعَلْنَامُ أَخِلُصَ لِكَ بَعُلِهُ وَأَ بَيعِ خَلَفِكَ لَلَهُمَّ صَلَّ عَلَى غَيْرُوا لِحُيَّدُ وَاغْفِرُنَا مَغْفِرَةً خُوَاهُ بعَدُ هَاذَبُ أُولانًا كَتِيبُ خَطِينَهُ وَلا إِيمُا اللَّهُ مِسْلَعًا لَجُهُ وَلا أَعْمَى الْوَةُ ٵڝۜڎؙۮٵؖۼؘڎؙڶٳ*ڲڎٞڡٛ۫ۺ*ؖٵؾؚۼ**ڎ۫ڡٛۊٳڝؚڶڎؙڡٛڒٳۮۣڣٞ۫ڔۜڎ**ۼڶۣػؽٳٲۯػۘؠٳڵٳڃؠڹ

## مع طلِيْم فَعَ الْمِنْعَ مِنْ الْمُعَامِّ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَ

(2·A)



- ﴿ يَعْجَاءُونَ افْنَ ﴾ -

وعاالمخاعلكه بهاللا تتموا تتموا لتيم الحزانسا لأورقنا الانشأة والاح تعد فناوالاشد وَسْكَانَ مُوانِكَ وَتَمَلَّهُ عَشِكَ وَمَرْ بَعِشْكُ مِنْ بَسْبَا نِكَ وَرُسْلَكَ تشأت براضناب خلقك تحاشه كأنكأنت للفلا الداردات وخ لأشَربك لكُ وَلاعَد مِلْ وَلاخْلفَ لَقُولِكَ وَلاَ تَدْمِلُ وَأَدَّ بَحَيْلُ صَلَّالِهُ اللَّهُ عَكَيْهُ وَالِهِ عَنْكَ وَرَسُولِكَ آدَى مَاحَمَلْنُهُ إِلَىٰ الْعِبَادِ وَخِاهَدَ فِي اللَّهِ ۼڗڿڔۧػؘۊۧٳۼۿٳڋۅٳڗؖٙۮڹڹۧ؏ٳۿۅۘۜػۊٞؠ۫ؽٳڵۊۧٳڮؚٳؘڶۮؘۯۘۼٳۿۅؘڝؚؽڎٞ رَ الْمِقَالِ لَلَّهُ مُّنْهِنِي عَلَى بِيكَ مَا آخَيْكِنَهُ وَلَا ثُرْغَ قَلْيُ عَمَلَاذُ مُقَلَّكُ لْ نَكَ دُحَةُ إِنَّكَ أَنْنَا لُوَهَا بُصَلِّعَلِي حُيَّرُ وَالِيُحِيِّرُ وَ جُعَلَنَهُ مِرْ أَنَّا عِهِ وَشَعَنِهُ وَاحْتُرْ فِي فَامْ نَهِ وَوَفِقِتِي لَا ذَاءِ فَصُرِضِ لِمُعْانِ وَمَا أُوجِيتَ عَلَيْ مِنْ لِطَاعَانِ وَقَيْمَتُ كِنْهُ لِمُامِرٌ الْعَطَاءَ في تؤمر لحياً أوايِّك أنَّك النَّهُ إِنَّ الْحُكُمُ لَا شأَ ٓ انۡشَرَ لاشَرهٰ لِهُ وَلاوَز بِرَوهُوعَل كُلَّ مَيْ عَابِرُوا لَلْهُمَّ اجْعَلْكُ

بالفضاء داصبن متعارفين وفدبع الأطابع دغاا لأمام تؤرج فؤبروا يرالتخوا كفعروا لعالامة الجروج زجبا يخلف الفيانجة بيرو وينكامن كايتبن شاهيد بن كنتبا يشير للمياشها ؙڽ؇ٳڵڎٳڰٚٵۺٚؖۏڂ؇ٛڵۺڔؠڹڶۮۅٲۺٛۿڵٲؾۜ<del>ۼ</del>ؿ۠ڶۼؽٷۏۘڗڛۅڵۮ اتَّ الْإِسْلَامَ كَاوَصَفَ الدِّينَ كَاشَرَعَ وَانَّ الْكِتَابَ كَاأَرْلُ وَالْقُولَ } حَمَّتَ وَإِنَّاللَّهُ هُوَالْحَقُ الْمُبْنُ حَيَّا اللَّهُ غُمَّا إِلسَّالْا وَصَلَّى للْعُكَدِهِ وَأَ وَصَلَةَاكُ اللَّهِ وَبُرِكُا لُهُ وَشَرَّانَعِتُ تَحَيًّا لِهُ وَسَلَامُهُ عَلِي بَحِينًا صَحِيحًا أَمَان الشالَّدَ عَلَائِسَنَاحُ وَفِنِمَّةِ اللَّهِ لَتَى كَاتُخَمَّ وَفِجُوا وَاللَّهِ لَلْهُ لَائِفُتُ وَكُنِّفِهِ النَّهُ لا يُزامُ وَجَازًا للهِ امِرٌ بَعْفُو ظُماتًا ، اللهُ ما اللَّهُ اللَّهُ كُلَّ انْجُر فَيرَ اللهِ مَا ثِنَاءَ اللَّهُ لَا يَاتِي إِنْكُ إِلَّا اللَّهُ مَا شَاءً اللَّهُ لِعَمَ الْفَادِ وَاللَّهُ مَا شَآءً اللَّهُ تُوكِّلُتُ عَلِي اللَّهِ النَّهِ أَنْهُ لَأَنَّ لِمَا إِلَّهَ اللَّهُ وَحَدَّاهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ هُ الْحِلْبِجِي قَبُبِتُ وَهُوَحَيُّ لَا يَوْتُ سِكَهِ الْحَرْ وَهُوَعَلِ إِكُلَّ شَيٌّ قَدِيرٌ للهم أغفر لإكل ذب بحير لازق وتجنث مستطيع وتقضر يعق نباؤع مُسْئِلُهُ إِنْصُلْدٌ بِوَجِيلًا لَكُرْمِ عَنَّ اللَّهُمَّا غَفِرْ إِوَارْدُ فِنْ وَانْتَضْوَا ثَجِنْ وَعَانِنَ فَاعْمُ عَفَى وَادْفَعْدُوا هُدِ جُوَانْتُونِ وَالْعَ خُ تَلْيَ الصَّبُوالِمُّوْ يَامَا لِكَ لَمُلْكِ فَإِنَّهُ لِأَيْمَالِكَ فَلِكَ غَيْلُ ٱللَّهُمَّ وَمَا كَذَبْتَ عَلَى مِنْ حَبْرٍ

لدَمْ زِنْ وَقَامُهُ فَعَا لِلْغَدَّاكِ فَاتَكَ قُلْتَ تُنَادَكُ وَنَثَبَتُ وَعَيْنُهُ الْمِثَاكِ لَلْهُ رَصَلَ عَلِا نَعِمَّدُوا لِمَا تَأْ العروالوفارة نآزرو فازمه كِاللَّهُ وَبِاسْمُكَ لَاعْظُورُ ذِكْرِكَ لَاعْلِي وَيَكُلُّالْكَ لِنَّا كَلَانُكَ صِنْغًا وَعَنْ كَالْامْبَيِّ لَ لِكِلَّا لِكَ انَّكَ نَنَا لَعَ يِزْا لُحَكَرِيمُ ياذَا الْجَلُالِ وَالْأَكْرُ لِمِ إِنَّاللَّكَ بِمَا لَا يَعْدِلُهُ ثَيْنٌ مِنْ صَلَّا وتوكلناوا ليه أننناوهم العذبرا لحكد يَّمَذَٰلِكَ وَلَاحُوْلَ وَلَا فَوَ اللهِ بِاللَّهِ الْعَلِي لَعَظِيمٍ بِيْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ بالقيوبالله أعوذ وبالله اعتصر والسران ن شاطبي الإنرة الجيّة مِن رَجْلِه

مايانون بمغنا لليل وتغنا لقاد لقب ومرشر الغائب الحاضو والشاهدوالآ اه أخنا ۻۅڗ؋ۣۊڿٳٳڸٲۏؠۜٳۻٲۉڛۏٳۮٟٲڎؿۧؿٵڶؘ۪ٷۛۘۨڡؙۼٵۿؠڋٲۉۼۯۿٚٵ مِّ أَسَكُ الْمُهَا أَوَالتَهَا كَالظَلَاتَ وَالنَّهُ وَالطَّلُ وَالْحَوْدُ وَالْمُؤْمُ وَالشَّفَا وَالْوُعُودُوالْخَاتَكَا لَعُنْهَا رَبَّاكُا كَامُ وَالْاجَامُ وَالْعَانِصَ وَ الكنابئ كالتواب والفلواب والجتاناب ومرالصادرين والواردين مِتَىٰ بَبْدُوبِاللَّيْلِ وَيَنْتَشَرُهِالِيَّهَا رِوْمِالْمَيْتِيِّ وَالْإِبْكَارِوَالْغُدُرِّ وَوَلْأَهْكِا والمريبين والأسامِرة والأفايرَة والفراعِينة والأباليسة ومرجزوه وأذواجه وعثا نرهروقا اللهرومن فنزهرو لمزهرو تغيثم وآخ شَرَدُ اخِل وَخارِج وَعَارِضِ وَمُنْعَرِّضِ وَسَاكِر وَمُتَحَرُك وَضَرَا انعِرْق صْلَاعِ وَشَفِيقَةِ وَالْمِرْمِلْدُمُ وَالْحُمْ ۖ وَالْمُثَلَّثُةُ وَالرَّبِعُ وَالْغِيَّةُ ٥ الصَّالِدَةِ وَاللَّاخِلَةِ وَالْخَارِجَةِ وَمِنْ ثَيْرِكُلُّ لِأَبَّةٍ ٱنْتَاخِلُ بِنَاصِيَةٍ

فه ثمان دكمات عدار تفاع التمس مدرع اواكور فلا مه باشدنا ببشترخول تنگام لندنما يديزاي وه وكر الشادق عليتمال مردعًا يمانا النَّهُ اكلُّ يوم عندا لغروب ثم ماك في لينه اوجمعنه اوفي شوه اوفي سننه دخل لجنة واذخفته طتاق عليتكا منعولت كرمركم بخواند بواكرع برد دواشت بأدران معنه ياددان مأه يَامَرُ بُخُرُ النَّهِ وَيَحْرَصُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعِلْضِ إِ و دعا التماث عد عاقالوانر للعقوبا لتخمة رض للفرنج انفرجت واذاذعت بهعا العنه للنشرتك وإذا دعيت في على ألام فان للنذورانتشرت وإذا وعلى كَنْغِياْ لَبَاسًا؛ وَالفَرَّاء اِنْكَنْفَتْ وَيَجِلالِ وَجْهِلَا لَكَرَبُهِ الْحَكْرِير

نؤنجو وواعزا لونج والذى عنشلة الؤنؤ وخضعت لةالرقائ خُتَعَتْ لَهُ أَلْأُصُواتُ وَوَحِلَتَ لَهُ الْقُلُونِ مِنْ غَافَئِكَ وَيَقَّدُ لِكُ عُسُكُ لِمُمَا وَانَ تُعَمِّعُ أَفُوْرَ مِن لِأَ بِاذْنِكَ وَمُسْكُ لِمُمْ الْحِافَةُ وَ رُ يَرُولُا وَيُسْتِكُ إِلَّهُ إِلَى لِمَا أَغَالُوا لَوْنَ وَيَجْلَبُكُ إِنَّهُ خُلُقَتْ بِهِ لتهان والأدخ وبجكنك إتوصنف عاالهانت وخلفي الظلا وَجَعَلَهُا لَيْلا وَجَعَلْتَ اللَّيْلَ شَكًّا وَخَلَتْتَ بِمَا النَّهُ وَوَجَلِلَهُ خَالًا جَلْتَالِنَهُ ارِنْتُورُ الْمُجِواوَخُلَقْتَ عِلَالْثُمَّةُ وَجَلْتَ الْثُمَّةُ مِنْلَةً ا خَلَقْنَ عِيَاالْقَمَّ وَجَلَتَالْقَمَ وْزُاوَحْلَقْتَ عِيَاالْكُوَّاكِ وَجَعْلُهُ وَبِرُوْجًا وَمَصَابِهِ وَدَيَنَا وَدُبُومًا وَجَعَلْتَ لَمَامَتْ ارِقَ وَمَغَارِبَ جَننتَ لَهَامَطَالِمَ وَيَجَارِى وَجَعَلْتَ كَمَافَلَكُا وَسَابِجُوفَكُ نَصَّا فِالنَّمَا متقديرها وصورتما فأحكث تصبرها وكعصد إسكانك خصاء وتتزها بيخيك تليه واحتث تذبيها وتظر كمطان الكِّل وَمُنْكِعان لِنَهَا دِوَالسُّاحَاتِ وَعَلَا لِتَندِ وَالْجِياتُ كَالْمِتَّا وُبَهَا لِجَبِيهِ النَّاسِ مَنْ وَاحِنْافَا سَأَلُكُ اللَّهُمْ يَجِيْلِكُ أَلَهُ مِكْلَكُ عَيْدَكَ وَرَسْوُلْكَ مُوسِوْ بْنَعْمِ انْ فَلَيْهِالشَّلَامْ فَالْفَكَّدِينَ فَوْقًا خِيرٌ ڵڴڒؖۏؠؠٚڹٷؘۊ*ٛۼۧ*ٵؽؙٟٳڶٷ۫ڔٷؘؾؙٵ؈۬ؾؚڶؿؖ۫ۿٵۮۊؚڣۼۘۅ۠ۮٳڷٮٳۄ*ۊڣ*؈ٝڕ يْنَاءَ كَيْخِبَلِ وُرِبَ فِي الْوَادِيلِ لَمُعَلِّمِ فِي الْبُعْمَةِ الْمُبْارَكَةُ مِنْ جَانِبِ

لَهُمْ عِياْ صَرُوا وَأَوْدُنْهُمُ مَشَادِقَ الْأَرْضِ وَمَعَادِبَهَا الْقَ فبطؤرت يتناؤلإ براهيخ ليلك عكيا يَتَوْبَ دِيثُهٰ ادْيُكَ وَلَلْوْمِنِينَ بِوَعْدِكَ وَلِلْنَاعِينَ إِسْمَا يُلِكَ (11)

وَذَكَذَ نَلْهَا الْعَادُوا لَآنَهَا دُوَخَنَعَ فَكَا الْجِبَا لُوْسَكَنَ لِمُهَا أَكُ

لَلْمُرْبَعِينَ هٰ كَاللُّغَاءَ وَيَجَى هٰ يُعِالْأَنْمُ ۚ ٱلْذَي كَايَعَا لَمُنْسَرِهِا وَكُوْ بِاطِيَهِا غَيْرٌ لِيَصَلَّعَلَى عَلَى خَلَّ وَالْهُجَدِّ وَافْعَلَ فِي مَا أَنْكَ أَهُلُهُ وَلَا نَفْعُ ماانًا اهْلُهُ وَاغْفِر لِمِرْ ﴿ نُوْلِي مَالُقَكَّ مِنْهَا وَمَانَا خَرَوَ وَسَعِ عَلَيَّ مِنْ حَلَالِ رِزْقِكَ وَاكْفِنِي مَوْنَةَ انِنَالِ سَوْءٍ وَجَارِسَوْءٍ وَقَرِّبِ سَوْءٍ وَ سُلُطان سَوْءِ ايِّكَ عَلَى الشَّاءُ فَلَهُ وَرَجُلُ شَيْءً عَلِيمٌ الْمِبَرَجَ شَالْعَا لَكِ بِنَ تمتذكر فاترمدوغ ببض كتباحثا بناتر فع بديك وندكر فاترب لنف المؤمنين لحيمهوميتهم وتغرأها فاللثغا يرذكرسكفي انجه حواهره دربعضكة إصاب مذكورات كدستهادا ملندميكني فذكرم بكفي الميدخواه بواء جودوتوا بؤمنهن وداندند كان ومردكان نها واينها داميوك اللهميجي هذا المها وَيَحَةَ هِذِهِ الْأَسْمُ ٱلْبَعَ لِانْعَلَمُ نَصْبَرُهِا وَلَانَا وَبِلَهَا وَلَاظَاهِرُهِا وَكُلّ يَعَكُمُ الْمِينِهَا غَيْرُكَ أَنْ شَلَّعَ لَمْ عُرِّيُواْ لِنْجَدِّ وَأَنْ تَرْدُقِيَ جَرَالِنَا الْأَلْوَالْأ وانعل يكذاوكذا وافعل بما أنث أهلة وكانفغال بيما أنا أهلة وانتع لج مِنْ فُلانِ بْنِي فْلانِ وَيِذَكُرُ إِلَى الْمُدوِّ وَالْمُدِسُ وَالْكُوبِ وَاغْفِر لِي مِنْ ذنونى مانقتكم منهاومانا فركوالدئ ويجيع المؤمنين والمؤمنيا وَوَسِّعْ عَلَيَّ مِنْ جَلَالِ رِدَفْكِ وَالْفِينِ مَوْنَةَ النَّالِ سَوْءِ وَجَارِسَوْءِ وَ قرين سَوْءُ وَمُلْطَانِ سَوْءٍ وَتَوْمِرِسُوْءٍ وَسَاعَةِ سَوْءٍ وَانْفِمْ لِيَهِنَّ كِلَّمْ وَمَغْ عَلَيَّ وَيِرْبِدُ بِ وَبِأَهْلِ فَأَوْلادي وَاغِوْا بِ وَجِرْلِف وَقَرْابُلِجْ

٤١٩)

يتظلُّا انَّكَ عَلَّا مَا رَيْنَا أَنْقَالُهُ وَمَا

هنذا النوسلم وياعن لأنمنطهم لمسلام وقالما قرأنها في كآء رية ووجر فياثوا لأبجا

وهوهذا النفاء حركفتيت توسل واستغاشرا تميلهم لسلام علامة مجلع قاته ا زىبىض كىتبىمىتىن نقل ازصدوق تَلَع كرد واين دَعَانوسَا لِااذائمَه عليهم لسّلام روايت كرده وكفناه كمدرهج امرى نخواندم مكوانكما تراجاب يافتم إيراست دغا الله تراق اتسالك واتؤجه إليك بنبيك بتيارهم فيترصل الله علية وَا لِهِ يٰا اَبِا الْفَاسِيمِ إِرَسُولَا للهِ إِلِمَامَ الرَّحْمَةِ فِاسَيِّدَ فَا وَمَوْلَيْنَا أَنَا تَوْجَمُنْ واشتثفعنا وتوستكنابك إلى تقدوقك مناك كن مكري حاجاننا ياوجها عِنْدَاللَّهُ الشُّفَعُ لَنَاعِنْدَا لِللَّهُ مَا أَمَا الْحَيْرِ إِلْمَا الْمُؤْمِنِينَ بِإِعَلَى بَرَ إِبْطَالِهِ بإنجَّةَ اللَّهِ عَلِيْ خَلْقِهِ إِلْسَيْدَ نَا وَفَولَا نَا إِنَّا لَوْتَصْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَوَسَّلْتُ بلنالي لليوقل مناك بين تيت حاجان ايا وجهاع يكالله الفعات عمانا عناته يَا فَالْجِهَةَ الزَّفْرَةِ بِإِبِينَ نُحَرِّ بِاثْرَةَ عَبْنِ لِرَسُولَ بَاسَيْدَ تَنَا وَمُولَانَنَا النَّا توَجِّمْنا وَاسْتَثَفَعْنا وَتَوسَّلْنا بِلِيا لِيَا شَيْوَ قَلَّمْنا لِيَهَنَّ يَكُمُ حَاجَانِنَا يَا وَجِهَةٌ عِنْدَا لِلْهِ النَّفِعِ لِنَاعِنِدَا لِلَّهِ لِإِلَّا لِمُثَرِّ بِإِحْدَرُ رُبُعِلَةٍ أَنَّهَا الْجَيْئُ يَائِنَ رَسُولِ للهُ مَا حَيْدُ اللَّهِ عَلِي خُلُّفِهُ مِا سَيِّدَ نَاوَمُولا نَا أَنَا تُوجَّهُنَا وَ ستشفعنا وتؤتلنا بليالي شووقة مناك ببن يدى حاجانيا ياوحه عِنْكَ للْهِ الشِّفَعُ لَنَاعِنْكَاللَّهِ مِا أَبَاعَثِ لِاللَّهِ مِاحْتُ بْنَ يْنَ عَلِيَّا لَهُ فَهِي بأبن رَسُولِ للَّهِ مِا نَجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِيهِ لِاسَيِّدَ مَا وَمَوْلًا مَا إِنَّا تُوجَّهُ مَا وَ ائتَثْفَعْناوَتَوَتَلْنابِلِنَا لِيَالِمُ اللهِ وَقَلَّ مَنَا لَهَ بَثِنَ يَنَ عُحَاجًا **بِنَالِار**ِحِهًا

(۲۱)

عِنْدَا شِهِ اثْفَعُ كَنَاعِنْدَا شِهِ لِمَا أَبَا الْحَبَرَ. بِإَعَلِيَّ بْرَ الْحُنْسُ بِازْيْنَ الْعَابِدِينَ مَّ بَنَ رَسُو لَا لِثَيْدِ لِمُحَمَّنَا للهِ عَلَى خَلْقِهِ لِإِلَيْكَ نَا وَمَوْلِا نَا إِنَّا تَوْجَعَنَا <u>وَ</u> وَ تَوْسَلْنَا مِكَ لِهِ } اللَّهِ وَقُلَّ مِنَاكَ مَنْ مَلَىءَ حاحاننا ما وَحِهَا عِنْكَاللَّهُ اللَّهُ عَامَ ئناءِنكاشِيااْبَاجَعَفِرِ لِلْمُحَرِّنَ عَلِي آبِهَا الْبَاقِرْ مَانْ رَسُولِ شَهِ يَاجَةَ اللَّهِ جانيا ياؤجها عنكا تتعاشفك كناع كالساما عَبْلِ شِياجِعْمَ ثَنْ غَمَّا إِنْهَا الصَّادِقْ مَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا حَجَّةَ السَّعَامِ الْمِ ستدناؤمه لانااتا تؤخفنا واستشفعنا وتوسلنا ملتاكي للهو فأتمنا نَ مَنَى حَاجًا نِنَا يَا وَجِهًا عِنْدُاللَّهَ النَّفَعُ لِنَاعِنَدُا لِللَّهُ مَا أَمَّا لَكِيَّ. لكاظِمُ إِنَ رَسُولِ للهِ يَاجَهَةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهُ إِلَّا ومولانا إنا تؤهمنا واستنفعنا وتؤسناناك إلى لله وقاتمنا مانناياوَجبهُاعِنْدَا تَقْواشِغُعْرَلْناعِنْدَا تَقْدِياً أَبَا الْحَدِرِ بْإِعَلِى رَبُّهُونَ بهاا لرضايان دسول الله بالمجة الله على خلفه باستدنا ومولانا ياقجها عِنْلَاشِهِ انْفَعَ لَنَاعِنَكَاشِهِ إِلَا لِلْجَعْفِرْ إِلْحُيْلَ ثِنَ عَلِيَ نَهَا النَّجِ بجؤا ذيابن دسول الله بإخجَّة اللهِ عَلا جَلْفِه ياسَتِ بَا وَمَوْلا مَا إِنَّا فَعَ وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوْسَلْنَا بِكَ لِكَ لِشِوْقَتَ مِنَاكَ بَيْنَ تَكَثْحُ لِحَالِنَا يَا وَجِهَا

عِنْدَا لِلْهِ الشُّفُعُ لِنَاعِنْدَا لِلَّهِ مِا أَمَا لَكُ . إِلْحَلَّ بَنْ يُحْرَّلُ ثِمَا الْمَا دي إ مَاثِ، رَسُولُ لِثَيِمًا حَقَّةً اللَّهُ عَلِي خَلْقِهِ بِاسْتِدَا وَمَوْلَا مَا إِنَا لَهُ وتوسننا ملفا في الله وقال مناك من تكل حاجاتنا ما وحما عندا لله الناعة لنَاعِنْهَا للهِ مِا أَمَا غُمِنَ لِاحْسَرَ بِيَ عَلِي أَنِّهَا الزَّكْ مَا مِنْ رَبِّهِ لِاللَّهِ مَا يَخَالِلهُ علاخلفه كاستكناؤه ولانا إناقة تخنا واستشفعنا وتؤسّلنا مليا لحاله وَقُلُّ مَنَا لَدُمَنَ تُكُرُّ حَاجًا بِنَالًا وَجِهَاعِنَدًا لِثَمَا يَنْفَعُ لِنَاعِنِكَا لِلَّهُ وصة انحت والخلف الجحة أبقا الغائظ للنظريان وتسول للديان عبالله غلاجللته باستيكنا ومولينا إنا تؤجهنا واستشغنا وتوسّلنا بلتا لحاثه وَقَلَّ مَنَاكَ مَنْ مَنْ مَكِ مُحَاجَانِنَا أَبِا وَجِهَا عِنْكُ لَهُا يَغُمُّ لِنَاعِنِدَ اللَّهِ خلينك فاتفا فتنسا فشاما أشتعالى وفي وكاية لنجلد تعقل بعد ذلك المليدكم والورده ميثودانثاءا فدته ودرروات دركرواردشده كرىيىلازان كومدايا سالا ق وَمَوْاليّ ا فَ تَوَخَّفُ بِكُمْ أَيْمَةٌ وَعُلِّيلًا لَهُ م نَعْرِ وَحَاجَتِي لِيَا لِلْمُ وَنُوسَلَتْ بِهِ ۚ إِلَى اللَّهِ وَإِلَّتُ مُعَنَّ بِهِ ۚ إِلَّالَّهِ فَأَشْفُعُوا لَى حِنْدًا لِشِيرًا شَنْقِينَ فَنِهِ: ذِنُو لِي عَنْدًا لِشِيفًا لِكُمْ وَ الى الله ويُحْتِكُونُ وَنَقِرْمِكُمُ ارْجُونُخَاةً مِنَ اللَّهِ فَكُونُوا عِنْدَا لللَّهُ رَخَعًا فإسا حق فا اولياء الله صلى الله عَلَهُمْ اجْعَبِي وَلَعَنَ اللهُ اعْلاَءَاللهِ ظالِبه فيممِنَ أَكَا وَلَهِنَ وَالْآخِرِينَ أَمِينَ دَبَّ لَمُا لَبَهِنَ

منظ حكيث لكساء الشريف كالحواد (Tr

لكسا وذكرنا لاتيمنا لأشيخا لمرالديحاء خُوْاَعُلَّ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فِي يَغْضِ الْأَيَّا مِنْعَالًا لسَّلامُ عَلَيكِ مَا فَاطْمُ مُعَلِّكِ وَعَلَّمُكَ إِنَّا لا مُقَالًا وَ لَأَحِدُ فِي رَبِّعَ فقَلْتُ لَدُاعِينُ كَ بِاللَّهِ مِا اَبْتَا مُورَا لِفَنْعَفِ فَعَالَ يَا فَا لِحَمَّا بِتَهِ عِ لِكِيا الكمان فغطتني مه فالمت فاطِّنْ فَانَفْتُهُ مالكساءَ الْهَانِ وَعَعَلَمْتُهُ مِهِ وَ مِهْ خَانَظُ إِلَيْهِ وَاذَا وَيَحْمُهُ مَثَالًا لَوْ كَأَنَّهُ الْبِكَ دَجْ لَيْلَا مُمَامِهِ وَكَالِهِ قالت فالخِنْهَا كانتَ لِيَهُ سَاعَةُ وَإِذَا بِوَلَهُ كَالْحُسَرَ عَلَيْهُ السَّلَامُ قَلْكُفَلُ وَفَا لَا الْسَلَامُ عَلَيْكِ مَا أَمَّاهُ فَعَلْتُ وَعَلَيْكَ لِسَّلَّاءُ فِاتِّرَةً عَنْهِ وَيَمَّوهُ فَوَاح فَعْالَ لِمِيَاامْ الْوَانَ أَنْهُ عِنْكُ لِلْغِيَّةُ طُيِّيَةً كَأَنَّهَا لَاغِهَ جَرَّى رَسُولًا للهِ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهِ فَقُلْتُ نُعُمْ الْوَلَدَى [رَبَحِنَّ لَهُ نَاتُمُ مُعَنَّ الْكِينا فالك فَأَقْبُلُ لِكُسِرُ عَلَيْهِ السَّلَامْ عَوْ الْكِينا ۚ وَقَالَ لَنَالَامْ عَلَىٰ فَالْحَذَا لِمَا لَمَا مُلَكُ الرَسُولَ الله أَنَاذُ نُ لِحَ أَنْ أَدْخُلُ مُعَلَّى تَحْنَ لِكَيْنَا؛ تَقْالَ وَعَلَيْكَ لسَّلامُ يَا وَلَدِي وَصِاحِبَ وَضِعَ فَإِلاَ ذَنْتُ لِكُ فَلَخِوا مَعَلَا عَمَّا الْكُثْ فاكنفا كاننا لإساعة والخابولك فالحسبن فلأقبل قفال ألتلهظ أَمَاهُ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ لِتَلامُ يَافَرَّةً عَيْنَ وَثَرَّةً فَوْادِي فَقَالَ لَيَاأَمَاهُ

نِنَاشَهُ عِنْكُ لِلَّاعِكَةُ طِيِّبَةٌ كَأَخَالَ الْعِيَّةُ جَنَّدَرُ وُلِ اللَّهِ وَقَالْتُ نَعَ مُ ةُ ٱرْجَدُ لَـ وَأَخَالَ تَعَنَّا لَكُنا وَالنَّهُ فَكَا الْحُسَنَّ نَهُ الْكِياءَ فَعَا لَتَلاهُ عَلَىٰكَ يَاحِنُلُ الشَّلامُ عَلَيْكَ يَامَ إِخْنَارُهُ اللَّهُ ٱلْأَذَىٰ لِمَانَ كُوْمُتِكُمَّا عَنْ هَلَالْكِئَا ۚ فَقَالَ وَعَلَيْكَ لِتَلْمُ يَا وَلَهُ وَشَافِعُ أَيْحَ عَلَا ذِنْكُ لَكَ اسطالك فالأكتالا عليك بالمنك لوالله ففكت وعكيك لتلام ياا مَرَ بِالْمَبِرَالْوُمِنِينَ نَقَالِ إِنَّا لِمَهْ النَّائِثُمُ عِنْدُكِ رَايِّخَةٌ طَيِّيَةٌ كَأَغَ زآنجة أنجح ابرع تت سؤل لله كفلت تغم ها هُوَمَعُ وَلَدَ بَكَ تَحَلُّكُ لِكَ ٨ ]مَـٰ الْهُ مِنتَى تَحُوا لَكُنيا ، وَقَالَ النَّا إِعَلَيْكِ مَارِينُولَ لِلْهِ ۖ أَمَّا ذَرُ لِمِا<sup>ن</sup> كُنْ مَعَكُمْ عَنْ هَالِالْكِئْ آفَالَ لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَحْ فَ خَلِفَةٍ وَحَ آَثْ قَالَ ذُنْ لَكَ فَلَحَلَ عَلَى عَلَيْهِ السَّالَامُ تَحْثَ لِكُلَّا مِنْ آَنْ فَالْحَرْدُ لِيَ لَتَكُوْمُ عَلَيْكَ مِاكْبَتَا وْالْتَكُومُ عَلَيْكَ بَارِسُوْلَ لِلْهِ ۚ ٱلْأَذَى ۚ فِإِنَّا لَهُ مُ تَخَلِّلُكُنْ أَوْالَهُ الْوَعَلَيْكِ لِسَّلُامُ فِي الْنَهْ وَبِضِعْتِ قَالَانِ نُسَالَتِ فَلَحَلَكُ فالمِنْ مَعَمْ وَلَمُ الكُمُلُوا وَاجْمَعُواجَمِعُ الْحَيْدَ الْكِيلَا وَفَاحَلَ سُواللَّهِ مِ لكِنا أَوَاوَى بَهِ الْمُهُذَا لِيَ النَّمَا وَقَالَ اللَّهُ مَّانِ مُؤْلِا أَهُلُ مَنْ فَيَ وَحَامِيَةُ لَمُ يُرْكُمُ وَوَدَّمُهُمْ دَمِي فِلْنِي مَا نُؤْلِهُمْ يُوجُهُمُ مَا يَحْرُهُمُ أَمَا حَرْهُ نَ خَارَبُهُمْ وَسِلِمُ لَمِنَ سَالَمُهُمْ وَعَلَى قُلِينَ عَادَا هُمُ وَنُحِبُّ لِنَ اجْتُهُمْ أَنَّهُمْ عِنَ

مع حديلك الناين الله والم

منهر فاحعا صلوانك وكانك ورهنك وغفانك وضوانك مرواده عنه الرخر وطهر فيتطهم افال تفرع وحا كَارَبُهُ إِذَ لِيَمَا خَلَقَتْ مُمَّامِينَةً وَلَا أَرْضًا مِلْحَتَّةً وَلَا وَضًا مِلْحَتَّةً وَلَاقًا ؙۺؙٵڡٛۻۜٮٮۧڎٞۅؙۘ؆ڡؘڶػٵؠ*ؽٷۅۛڴٳۼٵۼؽ*ٷڵڟٚڴٵڎؾ۬ڔڮٳ؆<u>ۏۼ</u> وُلَا الْمُسَدِّا لَكُنْهُمْ تَحْكَ لَكِيناء فَقَالَ أَكُومُ وَجُنْزَائِيلٌ مَا رَبِّحُ مُرْجَبَةً لَكِنَاء نَفَالَ اللَّهُ عَزَّوْجَلَّ هُمَّ أَهُلُ بَيْكِ لُنُوَّةٍ وَمَعْدِكُ الرَّسَالَةِ وَهُمْالِكُ يُوهِا وَيَعَلَهُا وَيَنُوهُا فَقَالَ جَرَبُلُ لَا رَبِّ أَنَّا ذَنَّ لِحَانَ أَهُكُ لِ ْرْضِ كُوِّدُونَ مَعْهُمْ سَادِسًا فَعَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ قَلْ اَذِيْثُ لَكَ فَهَبَطَّ مِنْ جَبَرُ فِي فَقَالَ أَشَلامْ عَلَيْكَ الرَّسُولَ فَيْهِ الْعَلِي ۚ أَكُومُ الْهَا ۖ وَأَلْهُمُ إِهِ وَيُحْتُلُ بِالنِّيَّةُ وَأَكُو كُمْ الْمِرْتُقُولِ لِلَّهُ وَعِزَّةٍ وَجَلَا لِإِلْمُ الْخَلَّة مَبِنِيّةً وَلَا ادْضَامُلُحِيّةً وَلَا فَمُ الْمُسْرَا وَلَا تَمْسًا مُصْبَئَةٌ وَكَافُلُكًا وُرُولًا نِجِرًا بَحِيْءِ وَلَا فَلَكَا نَهُ عِلَا لِأَجْلُكُ وَفَلَأَذِنَّ لِحَالًا أَيْخُلُ عَكُم تَحَتَّا لَكِينًا وَفَهَلَ مَا دُنْ لِمِ انْكَ أَنْ أَخْفُلُ الْرَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ وْعَلَيْكَ لِسَلَامُ إِامْ بِنَ وَجِي لِلْهِ قَلَا ذَنْكَ لِكَ فَلَحَلَّ خَرَبُهُ لَكِسآ ۚ وَتَقَالَ لَهُمُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ قَلَ وَحَالَ لِيَكُمْ وَيَقُولُ إِنَّمَا مُوبِدُا لللهُ نْ هِيَعْنَكُوالِرِّجْرَ أَهْلُالْكِنْ عَيْلَمْ ۖ كُوْنَظُهِ رَافَقَالَ عَلَى مِنْ الْحَا لمالِبَ أَبارَسُولَا للهَاخِرْدِما لِجُلُوسِيناه لْمَاغَنَكُ لَكُمْأَ مِنَا لَفَصْل

## مع حديالكيا والتمان المحم

(177)

عِنْكَاللَّهُ فَقَالَ النَّوْمُ وَالَّذَى بَعَيْفِ الْحَرِّ بَيْرًا وَاصْطَفَا بِي يَّامَاذُكِّرَجَيْرُنَاهُ لَكِي مَعْفِلُ مِنْ بَعَافِلُ هَلُ لَأَرْضِ وَفِي يَغَفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَنْ مَنْفَرَّتُوا فَعُالَ عَلِي عُكَيْدِ السَّلاعِ إِذَا وَاللَّهِ فَرَبَّا وَ اذوا ورَسَّا لَكُفَّيْهِ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَّهُ مِا لِرَسَالَةِ نَحَتَّامًا ذَكَ ذُنَهُ نَاهُ فَا وَ مَخَفَّ فِلْ هُولَ كُوْرُ مِنْ وَفِيهِ جَمْعٌ مِنْ شِيعَتِنَا وَنُحِيِّنَا وَفَهُمْ مُعَمِّهُ وَالْأُونُ لله فترة ولامغموم الآوكية في الله غيرو لاطالب حاجة الأوقفي الله خلجنة ففال على حكيه السّلام إذا والله فزنا وسعينا وكذلك شيغتنافانفاؤسع موافيالذنياوا الاحسكرة مفاغلهكو الرابوخ كأرمئكا لبالكالالنة ليغض نغول عندماذ دارك بنيا شيوبا سووطل ليورسول شيصلا الشاعلية فالوالله أعطفتكل يُومُ القِيْبَرُوا ذا مُهْمُ مُن مِن مِلْقُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُمُّ وَبَنِّي إِللَّهُ مِنْ وَهُجَيِّمُ مُرَّا فأثلة فيحلق لرأس بمايعني الممولانا اميرا لمؤمنين عليانا كملق لوأسوهما فكل يومن آيام النهوالعرتم خاصية بموجب لشكل لمسطور يفصفه المعتابل

ئ مَن ورون يومهوسر ما منتويخ توب سعل بمسود عده المسادر الما تواشد دن سره كرفات ناخن و دمرو قذا در ورها ما عربي خاصية است چنا پخر و دجه و ل مقابل مسطوداست

## مة انحكام <del>جا</del>لح النائس كام الحال المكام ا

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |          |                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| يصبرمحسزونا                                                           | 17       | يورث بضرائعس                                    | 1        |
| محاون شود<br>وسط                                                      | -        | ماعث كوتا هي عمل ست<br>يورث قضاء الخاجة         | —        |
| ميانهات                                                               | 11       | باعث تضاء حاجب شود                              | ۲        |
| يورث المال                                                            |          | بطيل لشعروقيل يورث نقصال لبد                    | *        |
| باعث مال فرد د                                                        |          | باعث درازى موريقولى نقصدربيك                    | <u>'</u> |
| يورث لقدرة وقيل بورث الغيظ                                            | 19       | يورث الغنم والهيتمر                             | ٤        |
| باعث قل رت و بقولي غني شود<br>بوريث كام من الملامة و قبل بخلص من الغم |          | باعث غتروه تركرد د                              |          |
| بوري و من مدر مروس معم<br>ناعنام از ملامت بعولي رغم حلاص سود          | ۲٠       | يورٺالشرور<br>باعٺ سرور کردد                    | 0        |
| معت فاردوس ، وقاد ماد و قار<br>بصله ما المن الأكابر                   |          | بورثا لبلاء البغنار قبل فيرهن وخطر              | _        |
| باعث دسيدن فال اذا كابواست                                            | ۲۰       | باعث بلاناكهاره بقولي دان نفضا وعظ              | ٦,       |
| بورث الأفلاس                                                          | 77       | بأتكيلالم للاشراف وقيل يتومس                    | >        |
| العث افلاس شود                                                        |          | ااعت انفيالاداشراب وبقوام بصركرد                | _        |
| صلولكل بين                                                            | 17       | يترض وقيل يزيد المال                            | ٨        |
| ازبرای هرامرے خونیت                                                   | -        | ناخوش ودويقول بأعثا فرون مالت                   |          |
| كذلك وقيل غِلْصَ مَن لافلاس<br>هجان و بقول از افلاس خلاص و د          | 72       | بورتذا وفظاهر لبدن<br>ناعث مرض درظاهر بدن است   | ٩        |
| كذالك وقيل بخلص من الغتم                                              |          | بصيرع يرامح فأوقيل يزيد همروعم                  |          |
| هجنان وبقول زغم خلاصتود                                               |          | عرير ومحترم مودور بقول مرع افزايد               | ١٠       |
| يخلص من لهلا وقيل من الغموم                                           | 47       | يصيرمغموما                                      | 11       |
| از الاغات الدويقول زعها                                               |          | عنال كرد د                                      |          |
| يورث التهرونيل بصلح<br>باعث پييماك ويقولي نيكو باشد                   | 77       | يصروجها بين الخلق عز بزا                        | 12       |
| باعت بيماع رجوى يوبات<br>لا يصلح كثرا و قيل صلح                       | -        | عربرورجيه كرد د بين مردم<br>يورث الخصومترمع شخص |          |
| ساريدويقولى نيكواست                                                   | YA       | اعتضومت بالتحصركرود                             | ۱۳       |
| بغرزمل لخلق وقبل تقضحا جنه                                            | ۵۰       | بصبر فنرطأت                                     |          |
| أزخلق درحدر باشده بعوله جاجتش وا                                      | <u>L</u> | خوشحال شود                                      | 15       |
| بصرم أموك                                                             | ٣.       | سيرمها ناوتيل عصلمراده                          | 10       |
| مأمون كردد                                                            | !        | خوشحال شودو مقولى مرادياب                       |          |

فىنخبالاعالىن قى الفاتحة عندۇ ئىزالھلال سېغاعو فى رمىلاً لىسىن دەستخىلاغالىت ھىكىشۇچىلەھ نەرتەرددىلاما ئونچانلان چىمدرد درامان ئاشىد

رغاالبجا دعليها عندر فبتألم للأك

أَنَّهُا ٱلْخُلْقُ ٱلْمُطْعُ الدَّائِبُ لَسَرِيعُ الْمُزَدِّدْ فِي مَنَا زِلِ الْفَتَدِيرِ الْمُصَرِّهِ فَلَا لِنَدْمِ المَسْنَى بَنْ فَرَرِيكَ الظَّامُ وَٱوْجَعَ بِلَا أَبْهُمُ وَجَعَلْكَ ايَةٍ وَ أنات مُلكَد وَعَلامَةُ مِ عَلامات سُلطانِه وَامْهُمَنَكِ الزّنادَةُ وَا وَالطِّلُوعِ وَالْأَوْدُلِ وَالْأَنَارَةُ وَالْكُنَّوْفِ فِكُلَّ ذِلْكَ أَنَّ لَهُ مُطَّعُّرُوا لِ ادادنه سريع شفانه مااغجب مادتر فامرك والطف ماصنع فث جَعَلِكَ مِفْتَاحَ شَهُو ادِثِ لِأَمْرِجَادِثِ فَأَسْتَلَ اللَّهَ رَبَّ وَرَبُّكَ وَخَا وَخَا لِقَكَ وَمُقَدِّدُ وَمُقَدِّدُكُ وَمُصَوِّدُ وَمُصَوِّدُ وَمُصَوِّدُكُ أَنْ صِلْفَ عَلَى غُيْلُ الدواز تجعلك هلاك تركذلا تحقفاا كأمام وطفارة لاندكنها لَالَ أَمْرِ مِنَ إِلَافَاكُ وَسَلَامُةِ مِنَ إِلَيْنَاكُ هِلَالُ سَعْمَلًا عَلَى عَيْدً عَيْهِ وَبُمْنُ لَا نَكُدُمُعُهُ وَكُبْرِلا يُمَانِحُهُ غُنْرٌ وَخَبْرِلا يَتُوْلُهُ شَرُّهِ إِلا لَا مَرْ جَ إِمَانِ وَنَعْمَةٍ وَاحْسَانِ وَسَلَامَةٍ وَاسْلَامِ لَلْهُمْ صَلَّ عَلَى خُتَرُوا لِهِ امِن رَضِي مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ وَأَنْكُ مَنْ نَظَرَ لِيهِ وَاسْعَدَمَنْ تُعَدِّ ڣۑە<u>۪</u>ۅٙۅؘڣۛڣٵڣؠەللتَّۅ۫ۘؽڎؚۅؖٳڠڝٛؠ۬ٵڣڡڔٙٳڮۜۅ۫ؠڎ۪ۅٳۛڝٛڟٵڣؠۄۛۯۻ۠ٳؿؙۊ۪ مغصِيَاك وَاوْزِعنا نِهِ إِنْكُرُنْعَيَاك وَالْبِينا نِهِ جُنَى الْعَامِنَةِ وَأَيْمَ مير انظرك لفنة الأنتاع في أوني الفلال الكارة ووي

<u>ظادى لاوّل</u> بظرالى لفضة ذكالقعله بعبى رَةِ اسْعَفَالِهُ ورَةِ واحدة وَاسْتَغْفِرُوا تَبَكُمُ أَيُّهُ كَانَ غَفْا زُايْرُسُولِ لِسَّاءً عَلَيْكُ مِذْ ذَا دُاوَيْهُ ذِكُمْ إِمْوَا لِ وَسَبِينِ وَجَعَلَ لَكُرْجَنَا بِ وَجَعَلَ لَكُوْ اَنْهَازًا

## مع صلفة اقلك لشمر كهم

(27.)

صلقة يومراقك كأشمر مازروز أول هزمز روى لشيخ ومختص للصباح انها وكعتان اولهما بالحد والتوجيد وثابيهما بالجد و القددويتصدّق بمانتهل فيترى بهساؤمة ذلك انته والافضل قرابزا لتوحيث الأولى ثلاثين مرة والمتددف للكانية ابعثا للأبنى مرة وافضل منه ويتول بعدا لعراغ منالزكفتين فأن دوركعتت درركعتا قل بعنازحمدسورة توجيدو دردكت دوي بعلازحندسورة قددوا بخواندونصةن نمايد بايجه معيوديات بدرست كمبخرديان بالامتران ماه داوان فسل قرائ توحيلات در دكمت اقل سي مرتبه وهي بهرواندن قال دددكمت دوّم سي مرتبه وانف لماذان استكه بعدا ذفراغ اذنما وبكوسيد اللهالة فمالؤيم ومامن أبية فالأرض تلاعلى الله رزفها وبعث لأ تَقَرَّمُا وَمُنْتُوْدَتُهَا كُلُّ فِي كَالِ مُبِينِ فِيهِا لِثَمْلُ الرَّجْمُ الرَّجْمُ وَإِنْ يَنِيا بِخُبْرَفَلاكَاشِفَ لَهُ الْآهُووَانُ بِرِدْكَ يَخِبُرْفَلَا (آدَ لَفِضَلْه بُصِيدُ وْ بَيْنَا أَيْمِ عِبَادِهِ وَفِهُوا لَغَفُورُ الرَّحَمُ نِيسِيطِ شَهِالرِّمْرِ الرَّ للَّهُ بَعْنَكُ عُسْرِنُهُمَّ إِمَا شَاءًا لللَّهُ لَاقَّةَ ٱلْآثِهَا لللَّهِ عَنْهَا اللَّهُ وَيَعْب لوكيل وأفوض المرعالي للوان الله بصئر بالغياد لااله إلآ فَكُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ رَبِّ إِنَّ لِمَا أَنْزَلْتَ الْخُصْرِ جَرْ فِقَيَّ رَبِّ لَا نَدُ مخذه الأدعية ادعيتا ياوالتهوا لعرج نقلناها والصحيفة العلوبة المندوية لوكانا امراكيق (271)

وْقُومَىٰ ذَرْبَقَى رَسَّنَا وَتَقَتَا دُعَا

التَّمَاءَ وَالْأَرْضِ لِمَ اللَّهُ وَلَاهُو فَاكَنَّ فُوفَكُو ۚ وَٱلْحَكُ لِيُّهِ رَبِّ لَعَا ا الَّذَى لا يَمُونُ وَالْقَاتِمُ الَّذَى لاَ يَغَبُّرُ وَاللَّائِمُ الَّذِي لا يَفِي وَالْمَالِ الَّذَى لا مَرْ وُلُ وَالْعَدُلُ الَّذَى لا يَغْفَلُ وَالْعَكُمُ الَّذَى لا يَحْفُظَ اللَّهُ أ الَّذَى لا يُخْفَى عَلَيْهِ شِيْ وَالْوَاسِعُ الَّذَى لَا يَعْجُزُهُ شَيْخٌ وَالْمُعْطِي مِا يَتَا لِنَ يَشَآ ۚ الْأُوَّلُ الَّذِي لَا يُبْوِّ ۗ وَالْآخِرُ الَّذِي لَا يُنْ رَكُ وَالظَّامِ الَّهَ إ يَّذَ وَوْقَهْ يَنْئُ وَالْبَاطِنُ الَّذِي لَيْزَ دُونَهُ يَئِئٌ وَاحْاطَ بِكُلِّ شَيْعَ عِلْمُ اوَ خَصْى كُلِّ شَيْخٌ عَدَدًا ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَيِّدٌ وَالدِوَاطِلِقَ بِدُعَآلِكَ لِينَا فِي وَانْخُوبِهِ طَلِيَةِ وَاغْطِفِ بِهِ حَاجَقَ وَبَلِغَنِي فِيهِ أَمَلِ وَفِي بِرَدْهَيَةُ وَآثِعُ بهِ نَعْمَاى وَاسْتَجِبْ وِ دُعَاى وَزَلَهِ مِ عَلِى رَكِيةَ مَرْحَمْ بِها نَصَرَعِ وَسَكُوا وَأَسْأَ لَكَ أَنْ تُرْحَبُنَ قَالَ تَرْصَىٰ عَنِّي وَلَتَنْتِيَكَ لِمَا مِينَ دَبِّ الْعَالَكِ بَ الْحُذُنْ لِيهِ الْذَى يُنْتِينُ التّحابَ لِيِّقال وَيْخُ الرّعَنْ عِمْنِ وَالْمَايِكَة مِنْ جَغَنِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِهَامَنَ مَيْنَا وُوَهُمْ بِجَادِلُو رَجْ اللهِ وَهُوَتُ مِيلًا لِمِهَا لِأَلَهُ ثَلِيهِ اللَّهِ يَا لَهُ دَعُوُّهُ الْحُوَّ وَهُوَالْحُوُّ الْمُنْ وَمَا يُنْعَىٰ مِنْ دُونِهِ فَهُوَ الْبَاطِلُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكُرُّ أَغِيرٌ لِيهِ اللَّهُ يَتُوفَ الانفسرجين موتيا والتي لرتمت ومنامها فيثيث كالذي قطوعك المُوْتُ وَيْنْسِلْ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ آجَلِمْ مَتَّىٰ آنَ فِهٰ ذَٰلِكَ لَايَاتِ لِقَوْمِ ۗ يَفَكُرُونَ أَلَيْنُ لِشِهِ الَّذَي وَسِعَ كُرْسِيُّهُ المَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا

مع فايق فا فالشَّهُ ﴾ مع فايق فا فالسَّم الله

مُرْ إلرَّحِيمُ هُوَ اللهُ الدِّيكِ الدِّيلِ المُوالْكَالْ الْفَكُرُ وسُ السَّلَامُ ا مَمْ الْعَرِيزُاكِيُّ الْالْمُتَكَرِّسُهُانَ لَيْعَالِمُ وَنَاكُونَ الْحَدْثُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لقوالخالة إلنارئ للصورلة الاسماء الحسني بسيح لذما فالشموان لعزيز الحكم الجن للعالمة بالمتعقد صا لَهُ شَرِيكٌ فَالْمُلْكِ وَلَمْ يَكُرُ لَهُ وَلَيْ مَا لَالْآ الثابي دغاء يوندفق السيا اشَد بِنَّامِ إِلَىٰ نَهُ وَيُنَشِّرُ الْمُؤْمِنِي الْدَينَ عَكُوُ يَالْصَّ أَجُ احْسَنُاماً كِنْسَ فِيهِ أَمَّا وَسُنِدَا لَذَىرَ فِالْوَالْخَيْنَ اللهُ وَلَمُاوَمُ مِنْ غِلِمُولاً لِإِنَّا يَهِمْ كَرُتْ كَلِكَةٌ تَحْرُجُ مِنْ أَفَوا هِمِيمَانَ يَقُولُونَ الِلَّا يَّا اَلْحَنْ لِيهِ الْنَى إِذْهَ عَنَا الْحَرَنَ انَّ رَتَنَا لَغَفُورُ شَكُورُ أَلْنَ ع ناذارا لمفامة مين فضله لايمشنا بنهانصت وكالمتنافعا كُنْ لِيْهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْذَرِي اصْطَفِي ۚ اللَّهُ خَبُرٌ ٱمَّا لَشْرُكُوْنَ ٱ ترْجَلُقَ التَّمُواتِ وَالْأَرْضَ 6 أَنْزَلَ مِرَ المَتَمَاءَ مَا ءَفَانَكُنَا مِحَلَّا فِيَ ذات بهجةٍ ماكال كَمْان تُنْبِتُواشِّجَ هِاء الْدُمَّع اللهِ بَلْ فَمْ قَوْمُ بَعْدِلُونَ مَنْجَعَلَ لَأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهُ النَّهَارُا وَجَعَلَ كَمَا رَوَاسِحَ

(27 8)

مانكر إن كننم صايقين فل لايعاكم من في التموات والأرض العيد تُعْرِفُنَ أَمَّارَ بِمُعْتُونَ إِلَيْهِ لِللهِ الْمُرْبِ لَهُ مِأْوِ السَّمُوانِ وَمَا فَالْأَرْضِ وَ لَهُ الْجُرْفِ الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكُمُ الْخُهُ أَكُنُ لِلَّهُ فَاطَ وَزِيْاعَ رَبِدُ فِالْخَلْوَمِ النَّاءُ ازَّ اللَّهُ عَلَاكُمْ أَنَّهُ مَلَّمُ الْحُ ارالودودالتواك لوهاك لكربم لعظم لككم لتمع لصالعا صَمَيْكُو القَيْوُمِ لِعَزِيزًا لِجِيَّا رَالْنَكُمُّ بِنِهَارَ إِنْهَ الْمَالِيا كأكرا لوكل المقهلارة ونارقب لفتاج العلم الكرا

معرفي الله من الله م

لغزيزا لحكم الخلاق لعلم لمكك لَمَا وَاعْنَاعَلَا تَأْدِينُهَا لِكَ انَّهُ لِأَمَّا فِي مِالْحَالَالَكَ كَ غَفْهُ أَنْ شَكُونُ إِلَيْهُ مِنْ لَا تَخْتُ دُعَا تَنَا وَلَا تُنْمَتُ لأول لاخراطا فبإلباط الواحد

(177

ذِي لَمُعَاْنِ تَعْرُجُ الْمَلَانِكَةُ وَالرَّوْحُ الِّيهِ الْجَلَّ لِيَوْ الرَّازِقِ البَّارِيِّ لزهيمذى لرحمية الواسعية والتعالشابعية والخيتة النالغة وأكأمثك عليا والامماء الحين شديد لقوي فالوالإصباح فالقالحت الخيم المتب ونجرج الميت مناكح ويدبزا الأفرنا يو اح وَجاعِل للَّذَا سَكُنَّا وَالنَّمَ وَالْقَرَحْسُانَا ذَالِكَ تَعَدِيم مزيزا لعكم لحكن لله رونيع الدرك الترش للقارة وتراتره عَلِيٰ مِنْ يَشَآ أَيْمِ عِبَادِهِ فَاعِلْ كُلِّصَالِجُ رَبَّ الْعِبَادِ وَرَبُّ الْبِلِادِ وَالِّيهِ إِنْ عَلِي مَعْلَمُ مَا تَكَسَّكُما مَنْ غَافِرُ الِلَّ مَنْ عَافِرُ اللَّ مَنْ قَابِل للقائِمْ بِالْقِسْطِ إِذَا قَضَى آمُرًا فَاتَمَا تَقُولُ لَدَكِ فِيكُو لْهُ لَا نَصْبُونَ وَهُمُنْهُ وَلَا يَخْصُ بِغِنَهُ وَعُنَّا حَقَّ وَهُوَا حَكُمُ الْحَاكِمِينَ

مريخايوم فإلث الشّهُرَي ﴾<

لْعَرِيزًالْغَفُورُجِمَيلُ الثَّنَاءُ وَحَسَرُ إِلَيْلًا مِسْمَيْعِ الْتَفَاءِعَلَ يَعْلَمْ اليَثَاءُ وَلَهُ الْعِرَّةُ وَالْحَنْ وَلَهُ الْكِبْرِيَّا ۚ وَلَهُ الْحُرْبِيَا ۗ وَلَهُ الْعُرَالَةُ وَلَهُ الْعُرِيِّةِ وَلَهُ الْعُرْبِيَا ۚ وَلَهُ الْعُرِيِّةِ وَلَهُ لَا لَعُ زَّنُ الْعَيْثَ وَتَعْكُمُ الْعَيْبُ وَبَهُ كُطُا لِرَزْقَ لِنَ يَشَأَذُ وَيُرْسِلُ الرَّيْلِ ينثؤ التيجاب لنقال ومدتوا كافرو يحث المضطر اذا دعاه وتخب التؤوونغط الثائل لامانع ليااعظ وكامعط ةِ وَلَيْنَ كَيْنِ إِنْ إِنْ وَهُوَالْتَمْهُ لِمَا لَبَصِبُ لِمِ مِنْ تَقَدَّدَ اللَّهُ مُنْ كُلِّ شَيِّءً وَهِ خَاهِرَةً وَيَاطِئَةً بِي دِه وَهُوَارَحُمْ إِرَّاهِ مِنَ لِلْهَمْ صَ عِينَ وَالْحُرِّرُ وَانْ تَعْفِرُ لِنَامَا مَضِمِنْ ذِنْوُنِنَا وَتَعْصِمُنَا فِهَا بَقِي مِرْعُمْ مُ هايها لشاعذف تبيعما تسنقبُلُ مِن هَا دِنَا بِالنَّوْيَةِ وَالسَّعَادَةِ وَا الوبني والتجاؤم والناراللهم أفسطكنا فازذا فيناو بادا كنافاعا واخرسنام وأخلاسواء والضراء والينا بالفرج والركظاء الكتمهج اللمفاء

دغاالي الرابع الميث لاتثآء حاء بونه الله مُ لَكَ الْحَدُظُمُ دَينُكَ وَمَلَعَتْ حَجَّنْكَ وَاشْتَكَ مُلكُكَ وَعَظ `ڵڟٵؙڵۮؘۉڝؘۮٙۊؘۊۼڵۮۉاۯٮٞڡؙۼ؏ٚڽٝڬۉٲۯڛڵؾۯٮۄڸڬٵ<del>۪ڵڬ</del>ڎ وَدِسِ الْحَقّ لَيْظِهُمْ عَلَى الدّبِن كُلِهِ **وَلُوْكَرَ الْشُرُكُ** إِنَّ اللّٰهُمُّ فَاكْلَتْ مِينَكَ وأتمت فورك وتقترشت بالوعيد واخذت المحةع كالعياد وتمتث كَلَانْكَ صِنْقًا وَغَلْكًا اللَّهُمُّ لِكَ لَكُنْ وَلَكَ النِّمَةُ وَلِكَ الْمَنْ تَكَيْفُا لِعَ وتغط اليشر ونقض الحة وتغدل بالقسط وتقثك الشبيل تبارك حَمْلُ سُجَائِكَ وَيَجْلُكُ لِأَالُهُ الْإِلْهُ الْمُأْلِثُ رَبُّ لِللَّمْ الْدُورَةُ لِأَرْضَارَ. ُصُ فِهِيَّ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ لَلْهِ مَّ لِكَ لَكُولُ فِي التَّوْرِيةِ وَلِكَ الْحُرْفِ بجبل وَلَكَ أَجُنُ فِزُنُواْ لَا وَلِينَ وَلِكَ الْجَدُوْ بَسِيعِ لِمُنَّا فِي وَالْعَزَّانِ لْعَظِيرُولِكَ الْحَذُ فِي الْمُلْأَنِكُوا لَمْقَرَّبِينَ وَلِكَ الْحَدُوفَ الْأَمْدَا إِوَالْمِرْسِكِيرَ وَلِكَ اَلْحُذُ فِي لِكُوا مِلِكَاسِينَ وَلِلْتَ الْحُذُ وَالْحَرْثُ ثَنَا وَٰلِهُ وَالْحَدْرُ بِالْأَوْلِ وَالْعَالَالْ فَصَاٰ وَٰلَا وَضُ خَافَ مَنْكَ ذِلْكُ وَالسَّمُوٰ النَّهُ وَالْتُعَمِّدِ لِكَ اكَلُّهُ مَّ لَكَ الْحَنْمُ فَشْرُطُا لَمِيْرانِ دَفِيعُ الْمَكَانِ قَاضِمُ الْبُرُهِ انِ صَادِ وَالْكَلَا ۮؙۯٵٛڮڵٳڸۅٙڶٷڒۯٳۄٲڵڷؠ۠ؗٛؠۧڵڬٵٛڮۯڡٛڹٛۯؚڮٲ؇ؽٳؾۼٛؠڹڶڵؾۘڠۏٳ<u>ڹڴٳۺۏٛ</u> الكُوْلاكِ لَهَتَّكُ بِالْخَيْرابِ مالكِ لَحَيْا وَالْمَانِ ٱلْهُرِّلِكَ الْحَوْمُ مَا جِدًا وَ المتالحة واحفاولك الحذواصياولك العرش واسعاولك الحافظ مهدرتا يومرا بع الشرتر كام

لِلْتَالْجُدُ عَادِيُوْ لِلْنَاكِينَ كَاحَدُتُ مِنْ مَنْ مَنْ لَكَ الْجَدُكُا نَحْ لَكَ الْحِدُلُكَا مِنْ وَعِيدُ وَ ثُنْكُوحًا مِنْ أَوْلَادِينًا وَأَنْكَ أَنْحُمْ الرَّاحِينَ الْلَّهُمُ لِكُ كَوْرُخُ اللَّيْلِ إِذَا يَغُمُّ مُ لِكَ أَكِنُ فِي انْتَهَا دَاذَا يُجَارُ وَلِكَ الْحَرُخُ الْأَحْ والاودا الله ولك أكدما أخماك وأحلك ولك أكدما أجودك ولغ وَلِنَ لِكُنْ عَلَيْهَا احْبَ لِعِبالْدُوْكِرِهُوامِنْ مَعْادِيرِكَ وَحُمْكَ وَلِكَ الْحُمْلُ عَلِى كُلَّ خَالِمِنْ لَمَرْ لِلهُ نُيْلُوا لَمْ يُوَةِ يُلْخَيْرَ مِنْ سُيْلُ وَيَا اَفْضَلَ مَنْ الْخُمُلُ يَا ٱكْرُمُ مَنْ خِادَ بِالْعَطَآءَ صَلَّعَلِي خِمَا نَبْيِكَ وَالِهِ وَعَافِنَا مِنْ مَعْنُ وَلِلْكِلُّ وَهَبْ لَنَا الصَّبُرَ الْجَسَلَ عَنَدُحُلُولَا لِرَزَ الْمَاوَلَقِنَا الْيُسْرَدُ السِّرُورُ وَالْكَفِينَا لشَّرَوَا لَشَرُوْرَ وَهِا يَةَ الْحَنْرُورِ وَعَافِيا فِجَمِعِ الْأُمُورِ الْكَ لَطُنَفُ حَبَ وَصَلَّ عَلَيْ عُمِّرٌ وَالَّهِ وَالنَّامِ لِفَرَجِ وَالرَّخَآءٌ وَانِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةٌ وَ وَفِي لَأَخِ وَحَسَنَةُ وَفِينَاعَلَا بِالنَّارِينَا أَزَحُمَا لِرَّاحِبِينَ . ذعاءروزسخ لَلَّهُ مُ لِكًا لَكُنَّ فِي اللَّهَا إِذَا أَذِيرٌ وَلَكَ الْحَرْبُ فِي الصَّحَاذَا أَ رْنُكُ أُوَاخِرُهُ رَضُوالَكَ وَلِكَ الْحَدُ فِي لَسَّمُوا لِهِ عَمُودًا عِبَادِلدَ وَمِلِادِلْدَمَعْبُودُ اللَّهُمِّ لِكَ الْجَلْفِ الْفَضَاءَ وَلِكَ الْجَلْفِ الرَّخَا وَلِلَنَا لِحَدُ فِي الشِّيَّةِ وَلِكَ الْحَكُرُ فِي النِّيِّ الطَّاهِرَةِ وَلِكَ لَحَدُ فِي النِّحْب ا كُنْطَاهِرَةِ وَلَكَ آغَيْلُ دَبَّ لِحَيْدُ وَلِيَّ الْحَكُم يَكُ بِكُو ٱلْحَكُ وَالْيَلْبَ

(12.

نَهُ الْحَدْ ٱلْحُدُ لِيهِ فَأُوَّلِ اللَّهِ لَوَاخِرَ النَّهَارِ وَالْحَدْ لِيهِ فَالْأَوَّلِينَ وَ لاخبن والحذشم لأالتمواب والارضبن ومايشاة بعد ذلا نَّقَ يَرْضَىٰ لَحُلُ لِيَّهِ عَلَدَ خَلْقِهِ وَافْضَلَ مِن ذلكِ مَا يَئِنا ۚ فَإِنَّهُ احْشِي كُلْ شِيءً عَدَّا وَوَسِعَ كُلِ شِيءً رَحْمَةً وَعَلَىٰ الْكِرْ لِتَهَا لَأَرْ رَجْفَاةً السَّهَ الْإِ والأرض مابنتماف ينةايام ثمآسة عالمي كغرش لين يتيالن دَفَعَ التَّمُواكِ بِغَبْرِعَدِ رُغَ لَكُنْ لَيْهِا لَذَى زَيَّ السِّمَاءَ الدُّنْيَا بِيَصَابِعِ وَجَعَلُهَا رُخُومًا للِشِّياطِ إِلْجَنْ لِيُوا لَنَّى حَعَلَ فِالتَّمَا ۗ رِزْقَنَاوَ مَا وَعَنَا رَبِّنَا أَلْهُنَ لِيهِ الَّذِي حَمَّلَ الْأَرْضَ مِينَا طَاوَانَفِتَ لَنَا فِيهَامِ النَّحُوالِزَّع وَالْفُوٰالَهِ وَالنَّفَلَ الْوَانَا أَلَهُنْ لِيُّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَرْضِ حِنَّاتِ وَاعْنَابَا وَخُرَّهُ هَاعُيُونًا وَجَلَ مِهَا أَنْهَا ذَا وَالْجُرُاثِيرِ الْدَى حَجَلَ فِي الْأَرْضِ لَقًا ان مَيَدَ بِنَا فَجَعَلُهَا أَوْثَادُ الْغَدُ لِشِا لَذَى يَعَرَبُنَا الْيَحْلِيْرَى الْفُلْكِ فِيهِ بْرِهِ وَلِنَبْنِغِي مِرْ بِصَلْدِ وَجَعَلَ لَنَامِنِهُ حَلَّكَ نَلْدِيْهُا وَلَحْيًا طَرَيًّا الْكُنْاتُه نُ يَتَخُرُلْنَا الْأَنْغَامُ لِنَاكُلُ مِنْهَا وَجَعَلُ لِنَامِنِهَا ذَكُوْ مُاوَحِعَلَ لِنَامِنَ جُلُوطٍ لأَنغَامُ بُوثُاوَلِبْاسًا وَفِرَاتُ اوَمَثَاعَا الْيُحِبِلِ عِنْ يَشِوالكَرْمِ فِ مُلْكِهِ النَّاهِرِلَ فِهِ القَادِرِعَلَىٰ مُرْالِحَ ذُهِ فَصْنَعِهِ اللَّطَيفِ فِيلَ الزون بيباروا كمشتأ يزيجزن وجزه وجلاله ومنيتيه فِي لَخَلْقِ مَنْ الظَّامِرِ إِلَكِيرِ لَهِ بَحِنْ الْبَاسِطِ وَإِنْخِيرَ فِهِ الْخَذَ لِيَهِ الْمَ

مع دغایم خام الشمی که د

اعِنْ وَعَ يُوالضِّطُهِ وَلَكُونُ لِلْعِالِّذِي لِأَمْضُالُهُ فِي مِلَّا مُرِهِ وَكُاشِيهَ لَهُ وَخُلُفِهِ لِإِلْهُ الْهَالْأَهُمَ لِأَلْدُلُومِ وَكُلْدًا فِعَلْقُطُ ب ولا يُستعمنه أحد خلة الخلة علا غراصًا ل وَقُهُ الْعِيادَ بِغَيْراَعُهٰ إِن جِيرَفُعُ الْسَمّاءَ بِغَيْرُعُمُ وَدُ عَلَمُ الْحِيرَ أَوْ كَارَا لِحِينُ لِشَعَا مِامَضَ وَعَلَى مَا بِعَ وَلَهُ الْحَرْعَامُ مَا وَعَلَىٰ مَا يَغِهُ وَعَلَىٰ مَا كَارَةِ عَلَىٰ مِا يَكُونُ اللَّهُ لِلَّاكَ لَكُ لَكُ الْعَلْمَ لَعَلْ مَعْل لن ولك الجدع عفول تعد فدرتك ولك لحد على صفحك تع اغذارا وللبالخذ كلما نأخذوعل مالغط فالككك كأخذ على التبلى و نَلْنَا وَلَكَ الْمُلْكَ عَلَا أَمْرِكَ عَلَا لِإِنْجُوعَتُكَ وَلَا تَقْصُرُ وَرَا أَضَا رَضَاكَ مُصَالِّعًا نَحُرُوا لِمُؤَلِّانَدُ لِنَاوِ هِنْ السَّاعَةِ ذَنْنَا الْاغْفَرَّةُ وَلَا الآفرجنه ولاعيثيا الآسترنة ولامريضا الاشفك ولأدننا الكتا اللهُ أَالِاصِ فِنَاهُ وَلاَحْدُ الْإِاعْطَيْتُهُ وَلاَعْرِيبًا الْإِصاحِينَهُ وَكُوْ غاينا ايَّا فَكُكُنَّهُ وَلَا مَهُمْ وَمَّا الَّا نَفُسْنَهُمَّهُ وَلَا خَا نَفَا إِلَّا امْنَنَّهُ وَكُ ﴿ كُفِّينَا وَلَاكَ اللَّاحِيرَ فَ وَلَاجِأَنَّهُ الْإِلَّا شَيَعْكَ وَلِأَخْلَأُ ثَالِكَ الْفَلْدَ وَلَاعَادِمَا لِإِلْكُنُوْتَ وَلَاحًا جَةً مِن جَوْآَجُهُ النُّنْبَأُ وَالْأَجْوَةِ لَكَ فِيهَا رَخِمٌ

## ٩٤٥٤ اين سالينس

(111)

حُرِلْكَ الْحَدُحُمَّلُ اللغ بدرضا لدَوَاؤَدَى بدِ شَكَرُ لَدُوَاسْتُهُ جِيْ بز فَصْلَكَ لَلْهُ مِّلْكَ لِحَدَى لَهِ خَلْكَ مَعِلَى وَلِكَ الْحَرْمَ لِمُ عَلِيَّ بَعْدَ فَلْ رَبِّكَ لَلَّهُمَّ لَكَ لَكُرُكُمْ أَنْعَتْ عَلَيْنَا يَعْمَا بَعْدَ إِنْجُ اللَّهُمِّ لل الْحَرّ بالإسلاء ولك كحير بالقراب ولك كحير بالأصارة الماك ولك الحد مالخامًا وَلَكَ الْحُلْ فِي لِيرًا وَالْمَرِّ أَوْلِكَ الْحُلِّي السِّقَّةُ وَالْآخُلُ وَلَكَ أَكُولُوا الْ كُرِّجَالَ لَلْهُمُرِلِكَ لِحَدِّكَا انْكَ مَلْهُ وَوَلِيْهُ وَكَايِنْبَغِ لِيَحِيلَ لِكَرِّيَ اللَّهُ لكَ الْحُلْعَدَدَ الشِّرِوَالْوَرَوَلِكَ الْحَدُ عَدَّهُ الْوَرْقِ وَالشِّيرَ وَلِكَ الْحَلْمَ عَلَدَ نحضرة المكرولك الخلاعكة دمل عابجولك المحلاعتية أيام التأثياق لْأَيْرَ وَوَلِكَ أَكُن عَدَدَخُوم المَّمَا وَاللَّهُمَّ وَأَوْلَاكُمُ لَيَعَا مِلْاحْكَنَعْتَ عنْدَنَا وَغَنْ لَنَعَلَ كُلَّ أَمْرِارَ دَسَانَ تَقُولَ لَهُ كَنْ فَيْكُونِ لَلْكُونَ لِيَعْلِ لَذِي بَنْي مَنْ ذَكَرُهُ الْحَدُّ لِثِيرا لَذَى لا عَبْسِ مَنْ رَعَاهُ آخِيْنُ تَعْوِ لَمَنْ يَكُو عَيْمَ عَلَمَ ڂٳڣۜڎ؋ٳڵٮۜۼۅٳٮؘؚۅؖٳ؇ۯۻۣڿۿۅٙۑڬڵۺۜؽٛۼڵؠٛٳڮڽ ؠؾؖٳڵڎڲڰۥٚ عَكَيْهُ كُفَّا وُلَجُلَا لِلْهِ الَّذِي مِنْ وَثِنَّ بِهِ لِرْبَكُلُوا لِإِنْهُ وَلَكِنْ لَهُ الْغَرْمِ عَنِي كإحسال جيسائا وبالصَّرَجَاةُ وَالْحَلْ لِيهِ النَّهِ يَكِينُ ضُعَّنَا الْفَرَّوَالْكُرُّ ؙۼڒۺٳڷٙۮؘؠۿۅۜؿؙؽؙٵڿ؈ؘؽؘۼڟڂۼٛڵؽٳ۫ٲۼ*ۮۺٳڷۮؠۿۅٙؽڂؖٳ*ڬ

مع رغابوة سالسالستين

كَنَّهُ: طُنَّهُ نِنَا مَا عَالِنَا أَكُورُ لِتُمَا لَذَى اسْتُكُمُ أَلَا لَعَافِيةً فَيْعَا المانؤذين الجديلة الذء استعث فتغيث أكرأشا تَصُمُّ وَ الْحِلْ لِلَّهُ لِلَّهِ إِنْ أَنْ أَرْفُعُ طِيمَ قِلْ كُنْ يَغِ م لتعالدي أناديه كالشئت لحاجة لحد يتعالده بحا يَّةً كَأَدَّ لِإِذْبُ لِمُ الْحَدُ لِلْعَالَدِي تَحْسُ إِلَّ وَهُوعَةً نُعِيمٌ الْحَدْ لِّنَى لَوْنَكُلُّهُ لِلَّالِنَّاسِ فِيمُمْهُ وَ أَلِحَدٌ تَقُوالَّذِي مَرَّ عَلَيْنَا سَمَّا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَالِمَ لَهُ الْذِي حَمَلْنَا فِي لَيْرُوا لَهُ وَرُزَّتِنَامُ الْهِ عَلَاكُتْ مَرْخِلَةً يَقَضِهِ الْأَلْحِيْدُ لِللَّهُ الَّذِي كُلَّمَ رَبُوعَنَّكُ لَذَي دَزَقَنَا الْجَنْ لِيَهِ الْذِي أَفَالنَّا عَثْرَتَنَا ٱلْحِدْ لِيَهِ لَهُ عَالِمَنَالَكُمْ يُسْلِلُهُ وَكُنْتَ عَدْوَنَا أَلَحُدْ لِتُعَالَٰدِي الحديثه مالك للك فحرا لقلك لحريش الدادك فالو الأصباح الحِدُنتِها لَن عَلافَقَر الْحُونِسُالْنَ عِنْكُورَ عَمْداً لَنْ عِنْطُرَ بَحْدُ أَكُمْ لللهِ بِكُلُّ شَيَّ عِلْ وَاحْصَدِ كُلُّ شَيِّ عَدُو الْحِيْلُ لِلَّهِ الْمُدِّي لِعَلَّا لَتُهَ أَنِهُمُ وَالْحِرْبِيِّهِ الْمُرْيِلُهُ الشِّرَقُ الْأَصْرُ الْوَاكُلُونُ لنَ ي لِينَ مِنْ أَمْرِهِ مَنْعُ أَلَيْنَ لِتِهَا لَنَ مِي لَهْ عَنْهُ مُحْمُ وَكُلْعَنْ بَلَ الِيَهِ المَجْعُ وَالْمُزْدَ لَفُ أَلِحُلُ لِلْهِ الْمَدَى لِانْغُفُلُ عَرْشَهُ وَلَا مُلْهُ نَيَئُ ٓ اَلَىٰ لَيْهِ ٓ الَّذِي لاَيُن تُرْمِيْهُ الْفَصُورَوَلَا تِكْرَيْمِيْهُ السُّنُورُورَ لا

لِهُ رَوْكًا 'بْهُ أَلْكُ يَصِيراً لِجَلَالْتِها لَيْنَ عِسَالُهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ كَا صُعَمَا وَهُ مَا لَاحُ الْ وَحَدُهُ الْحُرُ اللَّهِ مِنْ الْحُرُ لِمُوالِّذِي مِنْ الْمُورِّ وَيُمْ زَهُوَعَلَىٰ كُلْ شَيْ قَلَىٰ إِلَيْهِ مُنْ يَقِيحُ بِلِ الْعَطَّاءِ فَصَالِ الْفَضَّا اللَّهِ إِلنَّهَا له الأرض والتما والحدثيد لذى فواقل المحودين الحروا وا مُدُوْجِينَ بِالنَّيَا وَلِلْمُدَالِحِينَ لِلْهُ لا رَوْلُ مُلكِّدُ وَلا يَضَعْضُعُ ذِكْنَا لَمُ بَسَالَنَى لا زَاءْقُوتُهُ اللَّهُ مَلِكَ لِحَدْثِهِ اللَّهَ إِذَا نَعْتُهُ مَ لِكَ آلِحَوْفِهِ ا ذائحا ولك لجزي فالاخرة والاولى ولك الجدي فالشمار العلاجلا كَوْرُ فِي الْأَرْضِ بِنَ مَا تَحْتُ لِتَرْيُ إِلَّهُ مِنْ الْكَالْحِيْرُ حَمَّا لِصَعَالُ وَلَا يَنْفَلُ لتَالِحَدُهُمُ لَا يَقِي خُلايَفَنِ إِذَ لِكَ الْخِلْحُمُ لَاتَّصَالُمُ لَكَ الْتَمُواتُ كَنَفُ فَا لَنَا لِمُنْ حَنَّا ذَا يَمَا أَبِنًا فَأَنْ الْآرِي فَيْخُولْتَ الْأَرْضُ مِمَ عَلَيْ دعاء روزهة مُلَّا لَآيَنُفُنُا وَلَهُ وَلَا يَنْفَطِعُ احِنْ وَلَا يَقْصُرُدُ وَنَعَ لجدحملالأنجي عنك لايتناها دونك ولانقصاء إفظ أوالحد تسالن كانطاع الإماذنه والجد تبيالذي لايعضوا بعلمه والحَدُّ لله لذي لانخاف الآمر عَنْ له وَالْحَنْ لله الذي لا يزج الم فَضَلْمُواْلَكُونُ لِللَّهُ الْمُنْصَلِّ عَلَى إِلَيْهُ الْمُخْلِقِينَ لِمُ الْطَاعَةُ وَالْجُرْلُهُ الْرَكَةُ الْجُرَّةُ عَلْمَ (عَضْ اوَالْحَدُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ يَحِمُ مِنْ جَمِع خَلَقِهِ كَانَ فَضَالُامِيْ وَالْحَا

مَ عَذَبَهِن جَبِعِ خَلْقِهِ كَانَ عَلْكُمْ مِنْهُ وَالْحَذَ لَلَّهُ الْذَى لِأَنْفُو مَا لَقَةً ولاتعلاعكبه العبال كحلالها لذي تمد نفسه واستح الإخلفه الح بِيْدا لَدَى فِنْحَوْبِالْكِيْرِ كَالِهُ وَجَعَلَهُ الْحِرَعُولِي هَلْ جَيْنُهُ وَخَتْرُمِهِ قَصْا نَهُ وَالْحِيرِيتُهِ الذِي لا يَرْ إِنْ وَلا يَرْ وَلْ وَالْحِيرِيتُهَا لَذِي كَارٌ ، قَدْلَ كُلَّا كُا تُخاتُم فَلا نُوْحَلُ لَتُوا مُوْضِعٌ مَّنَالُهُ وَالْحَنْ لَهُ الْأُوَّلَ فَلَا مَكُوا أَيْ كَانُ أَنَّا لَهُ وَ ٱلَّاذِحُ فَالْأَشُو ۚ يَعَيْدُهُ وَهُوَا لِيَاقِيا لِلْأَيْمُ بِغَبْرِغَا يَةٍ وَلَا ثَنَا ۚ إِلَيْنَ شِيا لَذَى لايذرك الأوهام صيفنه آلجذ ثبيا لآى دَهَلَتِ الْعُقُولُ عَرَبَيْكِعُكُ مَةٌ بَرْجِعُوااليٰمَاامْتَكَجَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ عَرْهِ وَجُودٍهِ وَطُولِهِ لَغُلُالِيَّا سَرًا لَمُواآءَ بِالسَّمَاءَ وَدَحَى لَأَوْضَ عَلَى لَلَّهَ وَاخْدَارَ لِيَفْسِهِ ٱلْأَمْنَا الْحُيْث نجَدُ لِتُعَالُوا حِينِغَبُرِتَ شِيهِ الْعَالِرِيغَبُرِتَكُوبِ لَلَاقَ بَغَبُرِكُلْفَةِ أَنْحَالِقَ غَبُر عَسَةُ المُوصُوفِ بَغِيرِغَا مَةِ الْغَرُوفِ بِغَيْرُمُنْهَمَ أَكُنَّ لِلَّهُ رَبَّ السَّمُواتِ بَّنْعِ وَرَبِيا لِمَرْشِ الْعَظِيمِ وَرَبِي لَأَنْبِيا ۚ وَالْمُرْسِلِينَ ۗ وَكِيا لَأَوَكَنِي وَ لأخِينَ أَحَدًا صَمَالُ لَمُبَلِّنَ وَلَرْبُولَ فَالْمَاكِلِينَ لَهُ كُفُوْ ٱلْحَكْمُلُكُ لَمُ بقَلْ دَيْهِ وَاسْتَعْبَكَ الْأَرْابِ بِعَرَّهِ وَسِأَدَا لَعُظَاءً بَجَرُوْنِهِ وَاصْطَنَعَ ووالاستيكادليفييه وحكالفضل والكرمروالجه ووالحيث تتحين وكحأ النضطرين ومعتملا لمؤمين وسيبل حاجية العابد بالهم لكَ الْحَدْثِ يَجِيعِ مَعَامِدِكَ كُلِّهَامُ اعْلِمُنَامِينَهَا وَمَا أَمْ نَعْلَمُ وَلَكَ لَخَنْ حَدَّ الْوَاج

نعك ونكافى منه كرمك الله مك الحافظ أيز بدعل حماية عنقلاً الله مك ونكافى منه كرمك الله مك الكه الكه المكافحة والمتوجب به المنهم وغيرك المنهم والله من المنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم المنهم والمنهم المنهم المنهم والمنهم والمنهم

وَ اللّهُ مَلْكَ الْحَاكَةُ الْحَرَقِ الْوَرَقِ وَلِكَ الْحَلَى عَلَا الْحَدَةُ الْحَصْرُوا لَلْهُ وَلِلّهُ الْحَلَى عَلَا الْحَدُوا الْحَرْوَا لَكَ الْحَدُوا الْحَرْوَا لَكَ الْحَدُوا الْحَرْوَا لَكَ الْحَدْوَةُ وَلِكَ الْحَدُوا الْحَرْوَا لَكَ الْحَدُوا الْحَرْوَا لَكَ الْحَدْوَةُ وَلِكَ الْحَدْوَةُ وَلِكَ الْحَدُوا الْحَرْوَا لَكَ الْحَدُوا الْحَرْوَا لَكَ الْحَدُوا الْحَدُوا الْحَدُوا الْحَدُوا الْحَدُوا الْحَدُولِ اللّهُ الْحَدُولِ الْحَدُولِ الْحَدُولِ الْحَدُولِ الْحَدُولِ اللّهُ الْحَدُولِ الْحَدُولِ الْحَدُولِ الْحَدُولِ اللّهُ الْحَدُولُ الْحَا

مع ريخايق فام الشهر الله مع المادة ا

نَقْضَهُ أَبِدًا وَلَا يُعْمِهِ لَهُ الْخَلَاثُو عُكَدًا ٱللَّهُ مَلِكَ الْحَدُ عَلَى مِ بدلر دغاك ولك الجربجام باكلها على بعك كلها سر لانبتها وأقطيا واخ جا وظاهي جا والجنها اللهركات لجذعانا وَعَلَىٰ الْمِرْيِرُ وَلِكَ الْجَرْعَلِ مَا هُوكِانِ اللَّهُمِّ لِكَ الْجُنْحُمْ الْكُثِرُ ا نغمت عكنادتنا كثيراالله مرتنالك لحد كلدوسك الخذكار يَيْكَ بَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلِّهُ عَلاَيَكُ وَسِرُهُ ٱللَّهُ مَلْكَ لَحُلْ عَلا مَلْكَ لنعل عندنافار بماوحد شاوعتك خاصة خلفنة وهكانته فآ لنغ فأحسن تعليم فلك لحدياالم رُ بَلَّا الْ وَصْعِلَ عَنْكُ فَكُومَ كُرْبِ قَلْ كَتْفُنَّهُ عَيْ وَكُومِنَ زَقُنْ فَيَعْنِهُ مِنْ وَكُرُونِ شِيَّاةِ جَعَلْتَ تَغِدُ هَا رَخَاءً ٱللَّهُمَّ لِكَ الْحُ لني منهاوما ذكروما شكرمنها وماكفرومامض منهاوما لحان عَدَدَمَعُفِرُنِكَ وَلِكَ الْحِلْعَلَدْعَفُولُ وَسَهُ لَـ وَلِكُ لْ عَدَدَ تَفَضَّلِكَ وَنَعَكَ وَلَكَ لَجُلُ بِأَصْلَاحِكَ أَمْرُ نِاوَجْبَ كَالْأَلْ عِنْهُ إِللَّهُ مُرَلِكُ لِحِنْ فَأَنْكُ أَهُلُّ أَنْ يَحِلُّ وَتُعْبُدُ وَكُنْتُكُومًا خَرَا لِحُوا يَا أَرْحَ الرَّاحِبِي اللَّهُ يُصَلَّعَلَى عُمَّدُ وَالْحُيَّدُ وَاغْفِرَ لَنَامَغُفَرَةً عَنْ جَوْمًا لانْغَادِ زَلْنَا ذَمْنَا اللَّهُمَّ اغْفِرَكْ اوْلِإِلَّا لَيْنَا وَكُوْمَ هَا لِيَا كَا رَبُوك صغازا وادَّنُونا كِنارًا اللَّهُ تَراغطِنا وَإِيَّا هُمْ مِنْ يُحْمَنِكَ اسْناهَا

وأؤسعها ومزجنا للتاعلاها وأرفعها وأوجب كنام ويطال عناما نفترَ بِهِ عِنْ وَنَا وَنُذْ هِبُ لَنَا خُرِينًا وَاهِبْ عَنَا هُوْمَنَا فِي مَرْدِينِنا وَدُنيَا نَا وقيتنا كانتيتزه كناير ونقك واغف عناوعا فناأتدا ما أتقنك كالنا فيالدُّنياحَسَنةً وَفِي لَاخِرَةِ حَسَنةً وَتِناعَلٰ سَالنَّارِ وَصِيرًا لَيْهُ عَلِي كُيْرُوا \* ﴿ وَعَالِمُ التَّاسِعِ وَعَالَ وَوَنِهُ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الله مَ لِكَ الْحَرْعَلِي خُلْجُوا عَطَيْتُناهُ وَلَكَ الْحَرْعَلِ كُلِّ شَرْجَوَفَهُ عَنَّا ولك كمنكا ماخكفت وذكأت وتزأت وأنشأت ولك لحكاعكهما الكت وأولكت وأفقرك وأخذبت واعطت وامت وامت واحييت وكل ذلك لك وَالَيْك مَيْارَكَتْ وَتَعَالَيْتَ لَا يَدَلَّهُمْ وَالَّيْتَ لَا يَرْمُنْ غادتت شدئ والمعاذا لك وتقض والايفض عكك وتشغف وثغا الملك فلتلك رتبنا وسعدنك ولك كحز عددما ورث وأورث وأنذ ترَثْ الْأَرْضُ فَهُنْ عَلَيْهِ أَوَالِيكَ نُرْحَعُونَ وَأَنْتَكُا أَثَنَكُ عَلَى يَفْسِكَ لاَ بَلْغُمُ مِلْحَنَكَ تَوْلُ قَائِل وَلَا نَيْقُصْكَ فَآتِكُ وَلَا غُفِيكَ سَآنِلُ ٱللَّهُ لكَ أَكُنُ حُمَّا لِلْأَبْنَعِي لِمُ لِكَ اللَّهُ لِكَ الْحَالْحَانُ فِي اللِّيلَ فِي الْعَصْرَ لَ السَّالَ كَا فِالنَّهَارَاذِ اَتَّحَلَ حَلَكَ الْحَرَّةِ الْأَرْجَةِ وَالْأَوْلِي وَلَكَ لَكَنْ فِي أَلَايَضِيرِ الشُّفلِ وَمَاعَنَ الزَّي وَكُلُّ شَيُّ هَا النَّا لِٱوْجُلِكَ ٱللَّهُ مَّ لَكَ أَكُلُ فِي السُّلُ وَالفَتْرَا وَلِكَ الْحُدُّ فِي لَيْسُرُوا لَعُسْرَى لِكَ الْحَدُّ فِي الْكِلْآ وَالرَّخَاءُ

229

والتأكف فالالآة والغماء التهد كالمتاكيري الإنجيا والفرقاد العظيمة لك ْيِنْقُطِعْ الْحِرْ، اللَّهِ مِلْكَ لِجُلْ الْإِسْلاحِ وَلِلْكَ لَجُلْ الْقِرَارِ وَ مَنْ مَا لَاصْلِ وَالْمَالِ وَلَكَ لِحَدْ بِالْمُعَافَاةِ وَالشَّكُو اللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ وَلَك ك يَعُوذُ لِكُنْ لِأَثْرُ مِكَ لَكُ لَلَّهُمَّ لَكَ لَكُوكُمُ إِلَّكَ لَكُونُ عَلَيْ المعاعف لدىعدة لدنك ولك المدعل وَ لِلَّا لَهُ عَلَّا فَضَالَ عَلَيْنَا ٱللَّهُ لِلَّا لَكُونَا لِمَا يَعَكَ لَهُ لِلْهُ للرزك لحركاظم تعمل فلاتحف لكالخاكم كاكثرت فلاغيطرولك لحدثكا المصنت كل بيئ عددا واحطت بكل شئء وَانْفَدُونَكُلِّ شَيْعُ مُرُاوَاحُصَدِتَكُلَّ شُيْكِنَا اللَّهُ مُلِكَا لَهُمُ لَكَا لَهُمُ لَكَا السَّ ا هَلُهُ لَا الْهُ الِهَ اَنْ لَا بُوَّادِي مِنْكَ لَيْلُ ذَاجٍ وَلَا سَمَا ۗ وَأَتُ أَزَاجٍ وَ لاأرض ذات تجاج وَلابُغارُ ذاتًا مَوَاجٍ وَلاجِبَالُ ذَاتَ آثَاجٍ وَلا ظلماتَ بَعَضُها فَوَقَ بَعْضِ بَارِتَ أَنَا الصَّعْمُ الَّذَى رَبَّتَ فَلُكَ الْحُ أناا لوضع الذي فعت فلك لجل وأناا المان للب كرمك فلا وَأَمَّا الذَّلِيلَ لَهُ عِلَ عَزَزَتَ فَلَكَ لِحَدْ وَأَمَّا السَّاثُلُ الَّذِي عَظَمْتَ فَلَكَ الْكُذُ وَاَنَا الرَّاعِبُ لَذَي كَصَيْتَ فَلِكَ الْحَدُ وَاَنَا الْعَايِّلُ الْذَي لَعْنَيْتُ فَلَكَ لَحَذُواَنَا الرَّاحِلُ الذَّبَ مَثَلَثَ فَلَكَ أَخَذُواَنَا الْجَا**مِلُ** الذَّب

20

عَلْتَ فَلَكَ الْحُدُوْاَ الْخَامِلُ الْمَرَى تُرَفِّتَ فَلَكَ الْحَدُواَ الْخَاجِئِ الْمَرَى عَفَوْتَ فَلَكَ لَكُنْ وَأَنَا الْمُدْسِلَ لَذَى رَحْتَ فَلَكَ أَكُنْ وَأَنَا الْمُسْافِ الْهَيْء صَحنتَ فَلُكَ لَكُنْ وَأَنَا الْغَآسُ لِلْ كَادْنَتُ فَلَكَ لَكُنْ وَأَنَا الشَّاهِ لُالَّهُ حَفِظْتَ فَلَكَ أَلَهُ ﴿ وَأَنَا الْمَرْجُلِ لَدَى شَفَيْتَ فَلَكَ أَلَهُ ﴿ وَآنَا السَّقَيْمِ لَلَج ابْزَنْتَ فَلَكَ لَجُنْ وَأَنَا الْجَائِعُ الَّهُ يَ شَبَعْتَ فَلَكَ لَجُنْ وَأَنَا الْعَا وَالَّذَي كَيُوْتَ فَلَكُ لِجُدُواْنَا الطِّرَمُلُ لَذَى ٰ وَيَتَ فَلَكَ الْجُلُاوَانَا الْوَحَدُلِ لَيْجَ عَضَدَتَ فَلَكَ لِحَدُواْ مَا الْحَذُولَ الَّذِي يَصَمْتَ فَلَكَ لَكِنْ وَأَمَّا الْمُحُومُ لَكُنَّ فَجَتَ فَلَكَ لَكِنْ وَأَنَا الْمَعُومُ الْذَى نَفَسَتَ فَلَكَ لَكُولُ الْإِلْمِي كُثِرًا كُنْرًا كُل نَعْتَعَكَ كُثِيرًا ٱللّٰهُمَّ وَهٰ بِهِ نِعْ حَصَيْتِهِ عِيامِ إِنَّعَكَ عَلَى مَا أَدُمُ مِياً يَزَّتَ لَهُمْ وَدَ فَعَنْ عَنْهُمْ وَانْعَنَ عَلَهُمْ فَلَكَ لِهَنْ ارْبَ لَعَالَمِينَ كَتَبُرُا اللَّهُ مُولَانُونِهِ شَيئًا مِمَا أَنْكِتُهُ لِمَا جَلَامَةٍ وَلَا لِحَةً السَّهُ حَنَّهُ مِنَّا وَلُمِنْصُوفَعَنِي شَيْنَامِ هِمُوْمِ الذِّينَاوَمَكُمُ وَهِمِاوَا وَحَاعِهَا وَانْوَاعِ مِيلًا تأمراجها وأسفامها ليتني كؤن أداه الألذلك ولكرجم فنالم عزرتم مِنْكَ وَحْجَةُ لُكَ عَلَيْ إِ أَرْجُمَا لُواحِمِنَ فَلُكَ أَجُمُ لِكُمُو أَكِمَا انْعَمُ عَلَى كَبُرُا وَصَرَفَ عَجْ مِنَ ٱلْبَلاَّ كِبُرُا اللَّهُ مُصِلِّ عَلَى غُرِّدُوا لِغُمِّدُوا كَفِينَا وَهُذَا الْوَقْفِ وَفِي كُلِ وَقْفِ مَا اسْتَكَفَيْنَا لَـ مِن طَوَارِقَ اللَّيْلِ وَأَلْنَهَا وَالْكَافِجَ كئاسوالدوكارت كناغيزك فافض تتوآغينا في بينيا و ذنيانا والتونيا وأوكلا (201)

كمذنو وكأما فكريما وحدبتها صغ

(101)

وَنَسِنُهُ أَنَا مِنْ بَفْسِهِ لِإِ أَتَلُمْ فِا أَتُلُمْ فِالْحَمْنُ فِارْخُمْنُ فَارْحُمْمُ أَنْ للمروعيك لاالدالاانك استغفرك وانذك كنك أنت شَكُويُ وَمُنْهُمَ الْحَاجَاتُ وَأَنْكَامَرَتَ خَلْقَكُ مَا لِدَّعَا ۗ وَتَكَفَّلُ ۗ بْرُمَا لِإِحَامَةُ اِنِّكَ فَرِتْ بِحِنْتِ بِجَانِكَ اللَّهِ مُرْتَحِوْكُ مِا أَعْظُ الْمُكَ في هذا لتما وَأَخَرُ فَعِلْكُ فِي هُلِكُ أَرْضِ فَإِفْشَا خُرُكَ وَالْمُرْوَا خانك للمركا الماتان أسنعفرك والوك ليكانك لرؤف اللك لمرغث ننزل النيث وتفتذ الأفوات وانت فاسم المعابر يخا الأجال دارق المبادئرة غالبلا دغيج التمان عظم لركات خانك اللهروي كالالاالا الآات أستغفرك وأتوسا كيك أنت لْغِيثُ وَالْيُكَ لَمُغَبُّ مُنَرِّلُ الْعَيْثِ بَيِّوْ الرَّعْلَ جَلُكُ وَالْمُلَائِكَةُ مِنْ خِيفَنْكَ وَالْعُرْشُ لِلْأَعِلِي وَالْعُودُ الْأَسْفَلُ وَالْمُوالَّ وَمَا لِبُنَّهُمَا وَمَا تُخَتُّ لرَّى وَالنَّمْ وَالْفَهُ وَالْفِهِ مَوَالْضَاوَالظَّلَّةُ وَالْوَزُوَالْفَ ۗ وَ لظل والحرور سيحانك تنب سترالحيال ويقسا لرناح سيحانك المه وتحدك لاالدالآ أنشأ شنغفائه وأتوك ليك سجانك سالك لْرَهُوبِ خَامِلُ عُرْشِكَ وَمَنْ فِي سَمُواللِّكَ وَارْضِكَ وَمَرْ فِي الْجَوْرِ وَ الموا وَمَرْجِ الظّلَةَ وَمَنْ فِيجَ الْعُورُومَنْ عَنَا الشَّى وَمَنْ مَا بَيْنَ الخافقين شخانك مااعظت بحانك للمروعد لاالدارة انت

سَأَلِكَ إِخَابِهَا لِمُعْآءُوا لَشَكَّرَةِ الشَّيَّةِ وَالرَّحْآءِ سُنْحَانِكَ لِلْهُمْ وَتَخْ لاالدايُّا أَنْكَ نَظْرَتَا لَى التَّمُواكِ لَعْلَى فَأَوْتُفَكَّ أَطْبَاقُهَا سُجَائِكَ وَنَظَرِبَ إِلِي عِادِ الْأَرْضَ مَنْ لِتَفْلِ أَنْزُلُو كَنَا تَطَالُهَ الشَّحَالِكَ فَظُفَّ الخاما في ليجوُر وتحيها مُتحَصِّرُ ما فيها سَجَانَكَ فَرَقّامنَكَ وَهُنَّكَةُ لِكَ شَيْحَانِكَ وَنَظَرْتَ إِلَىٰ مِا اَحَاطَ بِالْحَافَقَةُ وَمَا مِنْ وَلَكُ مِ الْحَوْلَ فخضع لكخانيعا وكجلال وجهك لكريم كزم الوجوه خاصعا شخكا رَ ذَا الَّهُ يَ عَالَكَ جِينَ سَمَكُ المَّمْوَاكِ وَاسْتُوسَتَ عَلَى عَرَيْرَ عُكُمُ نْعَانَكُ مَرْ ذَا الَّهُ يَ حَضَرَكَ حِينَ كُنُطُكُ كَأَوْضٌ فَهُدَّدُهُا تُمُّدُّونُ فِعَلْنَهَا مِزَاشًا فَرَ ذَا الَّذِي يَقِيدُ عَلَى قَدْرُ لِكَ يَجَالَلُ مَنْ أَالَّهُ مِ رًا ليَحِينَ نَصَيْنُ الْجِيالَ فَا ثَنْكَ اسْاسَهَا بِأَهْلِهَا دُحَنُّ مِنْكُ كُلُّهُكَ بجانك من ذا الذي أعانك حبن فحرث المحور واحطت بما الأرض خانك لاإلة إلّاانك ويجلاك مزخاا لّذي نضا ذك وَمْعَاللَّكُ وَ يَعْمِيكَ وَيَغِوْمِنْ قَلَ رِكَ سُخَانَكَ لِلّهُمَّ لِالْهُ اللّهُ الْكُ اللّهُ عَلْوُ نُ للغفلة الفلوك في المركب في المنافض المنك الما الفَ المركبة تضيح كمك وأخسر جَلَقك شِيعًا لكَ لا إلْدَا لا أَنْكَ وَجَلْكُ مَرَّا بغزمذحك وتيتطبغ آن يصف كمهك أفينا ل ملكك سنجانك طآرَبِ لَانِصَارُدُونَكَ وَامْنَالُاكِ لَفَاوِبُ فَرَفَامِنْكَ وَجَلَامِرْ بِهُمْ

## مع دغايوم الحادي عَشْرَ اللهِ م

بنحانك للهم لاالدايا آنث وتخذله ما أخليك أغلك وأديقا لك واستمعك وأنصرك سيجانك أنت لح والااله الأانت تا اَيَقُولُ لِظَّالِمُ رَعِلُو ۗ أَكُمُ الْخِلِيلُ لَا إِلَّهُ اللَّهِ الْآلَثُ عاً. الْذَى سَرَى بَعَيْدِهِ لَيَلَامَ الْمُسْجِدَا كُوا مِلْ الْمُسْجِدِ لِلْأَقْضَى لَكَ عِلْوَكُنَا حُلَهُ لِنُرَبُهُ مِنْ إِلَمَا إِنَّهُ هُوَا لِتَمْبِعُ الْصَرْبِ عَانَهُ وَتَعْطَ لِيَقُولُونَ عَلَوْ آكِبُرُ الْبَحْوَلُهُ السَّمُوانَ السِّبْغُولَ لَأَرْضُ وَمَنْ فِعِيَّ وَ 'بُسِّحِ عَنْ وَلَكُرْ لِلْأَفْعَةُونَ لِسَبْعِهُمْ إِنَّهُ كَانَ جَلِمُا غَفُونًا عَانَهُ إِذَا فَضَمْ آمِرُ افَاتَمْ إِلَقُولَ لَهُ كَرِ فَبَكُونَ فَاصْمُعَلَى مَا يَقُولُونَ فَيَ وبخاردتك فكرا طلوع الثمه وقيل غريها ومزاياة التيافية و لَكُ نُرْضِ عِلَى رَبِّكَ رَبِّكَ لِعَزَّةُ عَمَّا صَفِّى وَ المرعك للرسكين فالحد كيفورت لعالمين فنجان العوت العرش بطهر بحانك وبالندول لظالمه بهجار آتسو وتعالى مايتركوا ڵۅؙڵڿڵڶڡٞۿٳۯڛڿٳؽڵڒؽؠۜؠ٥مٙڵڮۏؾٛػڵۺ*ؽ*ۅٙ ية تُرجَعُونَ سَجُعانَ رَبِّ لِشَمُواكِ لِسَبْعِ وَرَبِّ لَعَرْشِ لِعَظِيرِ بَعَ لِلَّهِ افالتنواب والأدخي هوالعزيزا تحكيزكه ملائا لتموافيا لأدخ

لخي وَيُبِت وَهُوَعَا كِلَّ شَيْءَ قَلَ رُهُوالْأَوَّلُ وَالْأَخُرُوا لِظَّاهُ وَالْأَ كُمْ أَنُّوا عَلَمُ هُوَ الَّذِي خَلُوا لِتَمُواتُ وَالْأَرْضُ فِي لِنَّهُ آيَامِ فَ نتوي على انعرش كغاما بلوفي الأرض ماتخ بجمينها وماينزلين لمَا وَمَا يَعِرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعُكُمُ آيَمُا كُنْرُوا لِللَّهِ مِا أَعْلُولَ بَصَّرُّ لُ لمك لتموات والأرض قالي لليترجع الأمور تولج الليل فالنهار وأ وكالنفارة الليل وهوعكم لأسالصدور شجو لتيوما في التموان ما في الأرْضِ فَ هُوَا لَعَزِرُا لِحَكَمُ هُوَا للهُ الْخَالِقُ البَّارِيُّ الْمُسُوِّرِلُهُ لَا المنفي بيؤكه مافي لتمواب ومافي لأرض أه الملك للالهافة عَلَىٰ كُلَّ شَيْ فَكِيزُ وَمِنَ اللَّيْلُ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَيْحُهُ لَيَلَاطُو مِلْأُ فَيَتَوْجُكُنَّا وَاسْتَغَفُّواْ يَهُ كُانَ تَوْا بًا شِيعًا نَكَ أَنْكَ لَذَى لِيَجُولِكَ بِالْغُلْمَ وَالْأَصْلِا واللهبيم تجارة ولاسم عربي لالله وايام الصلوة وابتآ الزكو يخافون يومًا لِنَفَكَ بيد الفلوب والأيضار سُبْحان لَذَى بَتِوْلُمُ الْمُتَوْ وجلاوا لملائكذ شققاوا لارض جوفا وكلمعا وكل لبحه أداخ برسج بالجلال منفردا وبالنوحبية عرفا وبالغرون موضو فاوبالزنوشنعك لعالمَنَ فَاهِرًا وَلَهُ الْبَحَةُ وَالْجَمَالُ أَمَّلُ اللَّهُمَّ لَلْتَالْخُذُ كُلِّهُ الْبُ الْك ىبخ ذنتيًاوانِرَ فِي كَالْحَرُكُلُهُ وَاعُوذُ بِكِينَ الشِّرِكُلِّهِ الْكَ نَفْعَلُ م تَتَا أَوَ يَكُمُ مَا تُرِيدُ صَلِّعَلَى فَهُرُوا لِولا لا زالِ الطَّبِيبِ لَأَلْحُ لِمُ إِنَّ الْمُنْكِمُ

نحارَ الدِّي فِالتَّمَاءِ عَرْشُهُ سِجَارَ الدِّي فِهِ لذء فِالْتَرَوَّالِيَّهُ سِيمَا أُسْخِلِهُ اللَّذِي فِالتَّمَلَ وَعُطَّنَهُ سِيمَا وَالْمَنْ فِي كُورِضِ إِمَانَهُ سِيْجِانَ لِدُي فِي الْقِيْوِ رَفِّضًا أَنْهُ سِيجَارًا لِدَّى فِي النَّارِ نَقَيْنُهُ وَعَذَا يُهْ سِجَارًا لِنَبْهِ وَ الْجَنَّهُ رُحْمَنَّهُ وَثُوا مَهُ سِجَارًا لَدَى كُلَّ ھارٹ جان لازی لاملحا میں ایوالیہ شیجان کچے الزی لایمؤٹ بْحَانَ لِتَهِجِبَنَ عَنْوُنَ وَجِبَنَجَبِي فَ وَلَهُ الْكَرْفِ السَّمَانَ أَلَاض تْنَاوْحِينَ نَظِيرُ وْنَ نَجْرُجُ الْحُتَّى مِنْ لَيْكَ وْخُرْجُ الْمَيْكُ مِنْ لَكِّي وَ ى كارضَ عَدْمَوْهِا وَكَذَالِكَ تَخْرَجُوْنَ لِحَدْ لِتَّهَا لَذَى لَمْ تَقَدُّ وَلَمَا رْكِيْ: لَهُ سَرَبَكُ وَالْمُلْكُ وَلَوْمَكُمْ: لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذِّلْ وَكُثَّرُهُ مَكْمُرُاسِيُّ عَلَدُكُمْ إِنَّ إِضْعَانًا مَضَاعَفَهُ سَرِّمَا أَنَدُ الْكَابِنَيْعَ لِعَظْمَ لِهِ وَمَنَّهُ بْجَانْكَ لَا لِهُ الْالنَّبْ وَجَدْكُ سِيْجَارٌ اللَّهَ الْعَظْمُ وَجَدُو سُغَارٌ اللَّهُ كجليم لكريم شخال لله لعكي لعظم شخال من هوا لحق سنحال لقابص سط شنفارًا متبوالضَّا رَّا لنَّا فِع شَفَانَ اللَّهِ لْعَظِيمٌ لَأَعْظِم شَفَا رَاللَّهِ لفاضي إلحِقّ بنجانًا لرَّفِيعِ الأعلى بنجارًا للهِ الْعَظِيمُ لَأُوَّ لِالْأَحِ الْطَآءُ ؙڵڹٳڟؚڹڵۮؠۿۅؘۘۼڮڴڷؿ۫ؿؙۊ۫ٮڔڗٛۯؠڬڷۺٛؿؙۼڵؠٚٛۺٚۼٳؾڵڷۮؠۿۅٞ هككنا ولاهككنا غيرة سنحان من هودآئج لايتهو شنحان من هو قائية

مرز رنایق النّابیعیش که مرز در این النامی ا

مَعْرَسِهُ إِنْ مُرْ. هُوجُوادُ ا زُ. هُوَشَكِيدٌ لابَضْغَفُ بِعَانَ مَرْ. هُوَرَقِيبُ لابَغِفَلُ بِيَعِ وَ لَا يَوْتُ سُجُانَ الدَّائِمَ الْقَائِمُ سُجَانَ لَذَي لا بَرُولُ شِجَالَ إِنَّ الْقَيْمُ خُنْ سِنَهُ وَلاَ نُومُوسِهَا مَكَ لا إِلْدَالِاآتَ وَحَالَةَ لَا شَرِيكِ لِلهَ بخان كبخ لمه الجبال الرواسي إضواعيا لفؤن تنطاق تيا المطيم عَنْ سُمَانَ مَنْ نَبْتُهُ لَهُ الْأَشْعَالُ بِأَصْوَاعِيانَ فَوْلُ سِنْهَا نَا لِلَّهِ لِمَا لِيَا كُوَّة كُلْسِ بْجُانَ مَنْ لِبُيْرُ لَهُ التَّمُوانُ السَّبْغُوالْأَرْضُ وَمَنْ فِهِرَّ بَعْوُلُوْ رَ بخاراً شوالعظيم عَلِيهِ لِكُرِيمَ وَيَحْيِنِ سُنِهَانَ مِنْ اعْتَرِ الْعَظَيْرُ وَاحْتَبَ الْفِلْمَةُ وامتن إلزممة وعلافي لرتعة ودن في اللطف ولرغف عليه خافيك لتَرْاَقُ وَكُلْ بُوارِيعَ لَيْهِ كَيْلُ وَاجِ وَلَا يَحْرُعَجُاجٌ وَلَا يَجُبُ وَلَا اَذُواجٌ أَحَاطَ بكل شَيْعِلْ أَوُوسِعَ الْمُدْنِينَ يَحْمُدُ وَجِلْ أُوا بُدُعُ مَا أَرْءَ الْفَا نَا وَضَعْمًا نَطَعَتِ أَكُا شَيًّا الْبُهُمَّةُ عَرْ فَهُ رَنِهِ وَشَهِدَتُ مُبْتَدِهَمُّ بِوَحْلَانِيَّ فِيهِ اللَّهُمَّ صَلَعَلَ عَهِ وَالدِبَيَ الرَّمَّةِ وَاهْلِ مَنْدِ الْسَامِ بِنَ الظَّاهِ بِنَ وَلا تُؤْذَنا ياالح من تحميل خاليب كالام صيلك يسبن واعين ناان فرج عبد ا ذِهَدَ يَتَنَاصَا لَهِنَ مُصِلِّقِ وَآجِوْنا مِنَ كَيْرَةِ فِي الدَّارَثِي وَتُوفَنَا مُسْلِبِينَ وَٱلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ عُكِّرُوا لِمِا لَطَيْبَينَ امِنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ربناتوم الثالث عشر دعاي ويرسيز فكفتر

بُجَانَ لِرَقْنِعِ الْأَعْلَىٰ بِجَانَ مَنْ فَضَعِ المُونِ عَلِّ الْعِبَادِ سُجَارَ الْقَاضِي فوضخان الملك لمقندر سجان شرفية وتما بتغ بمكالفناء وسيح لمزال لحزا بشبيجا كأينبغ لكرم وتثيه وعزجلا ادوعظم ثوامه سيح <u>ٛ</u>. تُواصَّعَكُلُ شَيِّ لِعِظَيْدِ سِجَانَ مَن استَّسَارُكُلِ شِي لَعِنْ دَيْدِ سِجَانَ ا تَضَعَكُلْ يَيْ لِلْكِيهِ سَجْانَ مِن انْقَادِتْ لَهُ ٱلْأُمُورُ مِازَمَّنِهَا اسْحَانَ مَنْ لْأَالْأَرْضَ فَلْ سُلْهُ سُبِّعًانَ مَنْ أَشْرَقَ كُلِّ الْخَلْمَةِ بِنُورِهِ سُنِّعًانَ مَنْ لَأَيْلَاكُ ؠۼؘڔڔؠڹ؞ۣڛۼٳڹٙؽڶۊۘڐؘڗؠۼؙۮڒڹ؞ٟڬڷٙۊۮۯۊڠۮڗؙؠٝۮؙۏٛۊۘػڵۮؽۼؖڵڗٛ وَلاَ بَقُنْ أَحَلُ قُلْ رَبُّرُسِهِ أَنَّ مِنْ أَوَّلُهُ حَكُمُ لِلاَيْهِ صَفْ اخِرْهُ عِلْمُ لَابِيهُ بحان من هُوعا لِرُمُطلِعُ بِغُبُوجُوا رِحَ سُجَانَ مَن لا تَخُو عُلَيْهِ خَافِيْكُ من يجصي عَدَدَ الذَّنوَبِ بِنَانَ مَنْ لِاتَّخُوْ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ لَا منجان ارتيا لودود سبحان القردا لوتوسيجان لعظم لأعظم شيحان مرهو حِبْرُ لَا بَغِيْلُ بِهِ إِنَّ مِنْ هُوَ فَاعُ لَا يَغْفَلُ لِهِ عَانَ مَنْ هُوجُوا دُلَا بَغِلَ انْت لْذَى فِالسَّمَا أَءْعَظُنُكَ وَفِي الْأَرْضِ قِلْا رَبُّكَ وَفِي الْيَوْعَالَيْكَ وَ فِي لظَّلُاكِ نُوْرُكَ نَبْعًا نَكُ لَا لِهُ اللَّالَثِ إِنَّ كُنْكُ مِنَ الظَّالِمِينَ مُجْالَ رَحُ ا فِرَالشَّاعِ شِيْحَانَ دَيِ لَجَلَالِ وَالْإِكْرَامِيسْجَانَكَ يَافَدَ وْمُنَ اسْأَلِكَ بيتيك يامتنان ويفنه نلك يافه برويلك ياحليرو بعلك ياعكي تعطيك يُاعَظِيمُ مُعَوِّد بِسَكِو يَاحَقُ ثَلَاثًا يَابَاعِثْ ثَلَاثًا يَاوَارِثْ ثَلَاثًا يَأْخُوثُكُا

209

يَافَيَوْمُرْ ثَلَاَّ ثَايَارَخُنْ ثَلَاّنًا يَارَجِهُمْ ثَلاّنًا يَاذَا الْجِلَالِ وَالْإِكْ رَامِ ثَلاثًا بَارَبَّنَا ثُلَاثَنَا وَاسْنَلَكَ بِوَجْعِيكَ لَكُوبَم بِاكْرَبِمْ ثُلَاثَا يَاسَيَّكُا ثُلَاثَاً مِا خَزُنَا ىْلَاثَايَادْخُرَنَا ثَلَاثًا يَاكُنْزَنَا ثَلاَثَا يَافُوتَنَا ثَلَاثًا يَاعِزَنَا ثَلاثًا يَاكُفَنَا مُلْآنًا يَا لِفَنَا مُلاَّثًا يَامُولَينًا مُلاَّثًا يَاخَالِقِنَا مُلاَّثًا يَازَازِقَنَا مُلاَّثًا بِا مُبِيِّنَا ثَلَاثًا ۚ لِإِخْفِيكِنَا ثُلَاثًا لِإِنَاعِيَّنَا ثَلَاثًا لِإِوْارِشَا ثُلاثًا لِإِنَّا عُلَّمَنَا ثَلثًا يُا مَلَنَا ثَلَاثًا يَا رَجَا مَنَا لِدِينِنَا وَدُنْيَا نَاوَا نِرَنْنِا ثُلَاثًا وَاسْتَلْكَ يَوْجُهِ إِ الكَوْبِم لِمَا حَيْ ثَلَاثًا وَاسْتَلْكَ بِوَجْهِكَ لَكُوبِم لِمَا تَبَوْفُرْ ثُلاَثًا وَاسْنَا للْت بوَخِيْكَ الكَرْيَمِ لِمَا لَتُمُمُ لِمَا أَشِهُ مِلْلا الْهَ اللَّا إِنْكُ شِخَا نَكُ أَلِمُ اللَّهُ الْكَانَث تَلْآثَا وَاسَالِكُ بِوَخِيكَ لَكُوبِم إِرَجِيْمِ ثَلَاثَاً وَاسَا لِكَ بِوَخِيكَ لَكُوبِمِ إِ رَحْرُ: بْلَاثَاوَاسْأَلْكَ بِوَجْعِيكَ الْكَرَيمِ يَاعَ بِرُبْلَاثَا وَاسْأَلْكَ بِوَجْعِلْكَ الكَرِيمُ لِأَكِيرُ ثِلْاثًا وَاسْأَلْكَ بِوَجِيكًا لَكُرِم لِامْنَانِ ثَلَاثًا وَاسْأَلْكُ بوخياً كَالْكَرِيم بِانُواْبُ مَلَا ثَاوَاسَ نَلْكَ بَوْجُيكَ لَكَرِيم بِا وَهَابُ مُلَاثًا وَاسَالُكَ بِوَجْفِكَ لَكُوبِمِ لِاعَفَارِينَ لَا ثَاوَاسَا لَكَ بَوْجَفِكَ لَكُرَبِم لِاقَادِيُ ثلاثاواسنئلك بوخبيك لكويم بإذا الجالال وأثؤ كزام ان ضبكي على محَيِّعَنْدِكَ وَرَسُوْلِكِ وَمَبْبِكِ وَعَلَىٰ لِيهِ الطَّاهِ رَبُّ لَأُخْيَارِا نَضْنَلُ صَلُوانكِ عَلَىٰ بُقِّ مِرْ أَبْبِيا َ بِكَ وَرَسْلِكَ أَلَّهُمُّ صَلَّ عَلَىٰ غِيَّرُ وَالْحُجَدّ كاصليت على بزا هبتروا لي براهبتم يَلَكَ مَبِيلٌ بَجِيدٌ ٱللَّهُمُّ صَلَّى عَلَىٰ

امِّنا أَدُمْ وَأُمِّنا كُوَّاءَ ٱللَّهُ رَصَلَ عَلَىٰ بَنِيا يُكَاجَمُونَ اللَّهُمُّ وَعَا أَى وَاحَ وَ إِنَّكَ عَلِي كُلِّ شِيءٌ قِلَ ثُوا لَلَّهُمَّ وَاسًا ُ بَهُفَتَّالُ مِنْ فَإِنَّكَ عَفُوذُ شَكُوذُ اللَّهُ مَرَواسًا لِكَ أَنْ نَعْفَ لِمَ فَانَكَ فيُما لَلْهُمُ وَاسْأَ للْنَانَ رَحْمَى فَإِنَّكَ انْنَ الْوَالِ لِرَحْبِ أَعَا بَعِدًا لِنَّهِ أَلَا مَ فَعَا الْحُدِّكِ الْمُعَلِّكِ الْمُعَلِّكِ الْمُعَلِّكِ السَّلَّكَ أ وَالْ يُزاهِمُ اللَّهُ عَمِدٌ مَعِيدًاللَّهُمَّ إِذَّا إِسَّاللَّتَ عَلِي إِنَّرَ تُسْحِكَ الصَّاوْهِ عَلا نِنْسَكَ أَنْ تَغْفُرُ لِحُدُوفٌ فِي كُلُّهَا فَدَيَهَا وَحَدَيْتُهَا كَشَرُهُمْ صَغِهُ هَاسَةُ هَا وَعَلَا بَيْنَهَا مَا عَلَيْهُ مِنْهَا وَمَا لَا أَغُلُومُا الْحَصِيدَ نْ هَاوَئَنْ مُتُهُ أَنَّامِ. بَغَيْبِيرِمَا أَنْهُ مَا أَلَهُ يَا أَلَلُهُ يَارَحُمْ وَارْحَمْ وَارْحَمْ فبك لاحلام وتحرك دونك لأبصاد وافضك كبك لقاه ثلاآ خَيْظُ خَاثِيْمُ لِكَ وَكُلِّ ثِنَى مُنِيَعٌ بِلِنَ وَكُلِّ بِيَيْفِ صَارِعٌ الِيُلَ لاالدالاأنكالخلة كلهرف تبضك والتواص كلهابيدك وكل تراشرك بكعبد احزلك أنكارت لذي ينذلك والذائم الذى لأنفاد لكَ وَالْقَتُو ُ اللَّهُ عَلَازُوالَ لِكَ وَالْمَلْكُ لِلْهِ كَانَتُ مِكَ لَكَ نَكِ الْجِيْ الْبُونِيِّ لَفَا يَمْعَلَى خُلِ تَفْسِ عِلَكَسَبَتُ الْدَالِا ٱنْتَ الْأَوْلَقُلُ

مريخابق اللع عَشَر » (١٦)

خَلْقِكَ وَالْأَيْزُ مَعِنَكُمْ وَالظَّاهِرْ فَوْفَهُمْ وَالْقَاهِرْ فَهُ وَأَلْقَادِ نُمِنْ وَإِ والقربي منهم وماليكم وخالفهم وفايض رواجيم وزازقهم ومنته وتفولا هروموضع شكويم واللافغ عنهم والشافع أتهم ليكاحك فوقا منقلبهم ومتوهم ابالأنؤمل وفض كلْ فَانْفَةِ مَوْضِعَكُلْ تَكُوى فَكَاشِفَكُلْ بَلُوى لِا الْهَ الْا أَنْ حَصَّ ڬڷڡٵڔٮؚۊؘعؚۯٛڮؙڵۮٙڸؠڸۊٙڡٵۮؙٙۊؙڬڵڡڟۏڡؚۯٙڬٷؘڷٷڵٷۛۊۘٵڵٳؠڬڵ لهالاانت ولى كالعمة وصاحب كلحسكة ولافغ كلسيئة وكمنتك كل رغبةٍ وَقَاضَ كُلِّ حَاجَةٍ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةً الْإِلْكَ لَا الْهَ لِكَا أَنْكَ النَّجُمْ بَخِلْقِيهِ اللَّطَيْفُ بِعِبَادِهِ عَلَىٰ غَنْهُمْ وَنَقْرِهُمْ لِيَهُ لِالْعَالَا أَنْتَ لُطَّلِمُ عَلَىٰ كِلْحَقِيَّةِ وَالْحَاضِ لِكِلَّ سَرِّرَةٍ وَاللَّطْيفُ لِأَلْتُنَا أَوَالْفَعَالُ لَمَا يُولُ ياحى لاالِه الآانك وَلاحَوْلَ وَلا فَوْةَ اللَّه بِكَ اللَّهُ مُرَّانُكُ اللَّهُ لا الْهُ الَّا لَهُ الَّه ائت عالْمُا لَغَيْثِ النِّيَّهَادَةِ الرِّحْمْ الرَّحْيَمْ فَاطْرَالِيَّمُوابِ وَالْأَرْضِ ذَوْ الْجَلَالِ وألإكرام إنك غافرالدكن فأبل المؤب شديدا لعقاب والطؤليلالة اِلْاَلْتُ وَالْبِكَ لَصُرْالِهُ مُرُواسًا لَكَ بِلِاالْهُ الْاَلْتُ أَنْ أَنْ أَنْ صَلَّا كَا يُجَاذُّ والدِوَان تُعطِبَيْ جَبِيَعُ سُؤلِي وَرَغْتَى قَامْنِيَتَةُ وَارِادَتِ فَإِنَّ ذَلَاتَ ﴿ ؠڒۅٙٲٮؘٛۘٛٛٛٛٵڮڷۣۺۧؽؙڡٙڔڔڎۅٙٳؠٙٚٳٲڡ۫ڒڮٳڬؚٳٲڒۮٮٙۺؽٵٲؽۜۿۅؖڰ

## ونا وهابع الخامِ عَشر الله

نعايوم لخاميعشتر كزنتكون ديعاى ومزبايز دهمر الله مَلِالِهُ اللهُ اللهُ اسْتَلْكَ بِاسْمِكَ لَوْاحِيدُ لَفَرْدِ لَلْغَالِ لَنَّ عَلَا كُأَ شَيْ وَاسْالْكَ إِسْمِكَ لَفَرْدِ لِايعَدِلْهُ ثَيْ وَاسْالْكَ بِاسْمِكَ لَعَلِي الأغلا وأسألك بالنمك لعظيم لأغظروا سألك بالنمك الحليا الأحك وَٱسْنَاكَ بِاسْمِكَ لَذَى لا إِلْهَ الْأَهُو الْمَكْ لْقَدْرُومِ لِسَّلامُ الْمُؤْمِرُ لمَهُمُنُ لَعَ بِزَالِحَبَا لَالْلَكِيرِ سِجَانَكَ اللَّهُ رَبِّعَالَيْتَ عَمَانِشُرُونَ وَإِلْكَ أَ باسمك لكرم لغريزو بأنك شلااله الأانث لخالف البادئ المصود لكَ أَكُونُهُمُ ٱلْخُنُهُ فِي خُولِكُ ما فِي التَّمُوانِ ٱلْأَرْضِ قَانَتَ الْعَبِيرُ أَكْكُمُمُ واستكك باسمك لخرف بالمكفون لاإله إلااتك واشاكك للهشة باسمك للكحا فأدعيت بزاجبك وإذا سيلت به اعطيت فاساللكين لَّذَي أَوْجَبُ لِمَرْ سَنَالُ بِهِ ماسَلَكَ وَاسَا لَكَ باسْمِكَ لَأَى سَالِكَ بِهِ عَبْدُكَ النَّهِ كَانَ عَنِينَهُ عِلْمُرِ الْكِيانِكَ نَيْتَهُ بِالْعَرْشِ فَبْلَ نَ مُرْتَتَ لَ لِيُهِ طَنْهُ وَاسَا لِكَ بِدِوَادَعُوكِ اللَّهُ عَيادَعًا كَ بِهِ لَهُ فَاسْتَقِيهِ اللَّهُمَّ فيما أسُنككَ قَبْلُ إِنْ يَزَنُدَ إِلِيَّ طَرْفِي وَاسْأَلْكَ اللَّهُمَّ بِلَا إِلْهَ الْإِلْفَ أَيْفَ فَإِنَّهُ لا إِلْهَ الْإِلْهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللّل المنؤم الآوا بآلكر وأسالك اللهم لااله الكاتث يويوا كأولي وما بهامِن اسْمَا يُك والدَّعَا الدَّي عَبْب بِهِ مِن دَعَال وَاسْأَا الْهَا اللهُ مَ

مع دغاية فرانخامي الله معاني الله معانية المعانية المعا

لاالدالا آنك بالزيورومانيه مراسمانك والتفآء الذبحث مُ دَعَا لَ وَاسَالِكَ اللَّهُ لِآلِالْهُ الْإِلْفَاتُ بِالْإِنْجِيلُ وَمَا فِيهِ مِنْ ا وَالنَّهَاءَ الْذَى يَخْبُ بِهِمَ: مَعَا لَدُوَاسَنَاكُ اللَّهُمَّ لَا الْمُاكَالِكُوْ ومامنهام إبتمانك والتفاءالذي نخب مزدعا لدوأسألك الأ لااله اليلاتك بالفزال لعظيمة مابيه مزاتهمآنك والتعاءا لذعت بهِ مَنْ دَعَالَةُ وَاسْنَالُنَا لَهُمْ لَا اللهُ اللَّهُ النَّا بَكُلِّ كِالْإِلْهُ الْعَلَّا الْمُ مِنْ خَلْقِكَ فِي السَّمُوٰ اِنِ لَتَبْعِرُوا لَأَرْضَبِنَ النَّبْعِ وَمَا بَنَهُمُ امِنَ الْمَالِلَ وَالنَّهَا ۚ الذَّى خَيْبُ بِهِ مَرْجَعًا لَدُواسَنَالْ اللَّهُمَّ لَا الْهَ الْحُالَا الْنَاكِيلُ ايثيره فولك كتماك بداحة من خلفك في التمواك لتبيع والأرضبه لل وَمَا بَهُمُ اوَاسَا لِكَ اللَّهُ لَا إِلْهَ الِهُ النَّا الْمُثَالِثِهِ هُوَلَكُ اصْعَا تفسل كواطَلَعْت عَلَيْهِ احْدُامِ جَلَعْكَ أَوْلَمُ تَطَلَعُهُ عَلَيْهِ وَأَسْنَاكُ بْرَلَا لَهُ إِلَّا أَنْكُمُا دَعَالَ مِعْدَادُكَ الصَّالِحُورَ فَاسْتَجْتُ لَهُمْ فَأَنَّا نَكُلِهِ أَنْ يَضُلُّوا لَهُ فَيُرُوا لِلْطَّسِيرُ! لَطَّاهِ بِيَارَبُكُ الْمِيلُ لِيٰ إِسَنَكُ مَا دَعُونُكَ بِهِ إِنِّكَ سَمَيْعُ الدُّعَاءِ رَؤُنْكُ بِالْعِبَادِيْ لتعشر أزئم الزاحيين فتتحا لك لأالدًا لِآلُكُ إِنَّكَ بِاسْمِكَ لَدَّىءَ مُنْكَبِهِ عَلَى النَّمُو بَيْعِ وَالْأَرْصِ بِنَا لَتَبْعِ وَمَا خَلَقْنَ فِيمِا مِنْ شَيْءٌ وَٱسْتَحِبْرِيدُ لِٱلْكِرْ

اللَّهُ كُمْ لا لِدَالِكَ انْحَادُوكَ بِذَلِكَ لَا يُسْرِلُهُ مُكَّا إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ بِذَلِكُ إِنَّ الله كالدكيا آن وأقيِّل عَلَى الله الله الله الله الله الأكان المنافق المنافية الله الله المالية المناف المنافية المنافي بذلك لانيم اللهم لا إله الإ النك وأوم بذلك لإنيم الله مرلا إله الوائث وأنفظ الَيْكَ يِذَٰلِكَ يُؤْمِنُمُ اللّٰهُمُّ لِالْمَالِالْمَالِيُّ اَنْتَ وَاَنْعَوَىٰ بِذِٰلِكَ الْإِنْمُ لِللّٰمُ لِالْمُرَالِيّ وَانْفَنَوْغُ لِيُكَ بِدِلْكِ كُوْسِمِ ٱللَّهِ حَرِلًا لِلْمَالِثَ النَّفَ يَا ٱللَّهُ إِلَّهُ لِمَا لَكُ شربك لك ياكريم ياكويم ياكريم إسا المك بكرميك ومحدل وجودك وضلا وَمَيْكَ وَرَأْفَنْكَ وَمَغْفِرَنِكَ وَرَحَمْكَ وَجَمَالِكَ وَجَلَالِكَ وَعَزَّنِكَ وَ عُظُمُنكَ لِمَا اوْحَتَ عَلَى غَنْبِكَ أَبِّي كَنْفُتُ عَلَيْهَا الرَّحْمَةُ أَنْ تَعَوَّلَ قَالِ مَنْكَ عَنْكُمْا مُنْكُنَّهُ فِعَافِيةِ وَأَدْمُنْهَا لَكُ مَا أَخَنْتُكُ حَقَّا تُوفَيِّكَ وَعَافِية وَرَضُوانِ وَانْكُ لَيْعَرُمِ إِلشَّا كَهِرَ إِنْتَحَهْ بِكِ ٱللَّهُمَّ لِأَلِهُ الْمُاكِانَكُ وَٱلُّوذُ كَ ٱللَّهُ مُكَّلًا لَهُ إِنَّا أَنْ وَأَسْتَعْتْ مِلْ ٱللَّهُمُ لِأَالُهُ آلِا ٱلْهُ إِلَّا أَنْ وَأَتَّوَكَّمْ عِلْكُ لمتملا اله الأانث وأفين لينا للهم لا اله اية انت وأفقرب إليات لله هملا إله إلَّا أَنْ وَأَزْغَبُ إِيْكَ اللَّهُ هَلَا إِلَّهَ أَنْ وَأَدْعُولَتُهُ الله خلاالة الااتف وأتفتغ إئيك للهم لااله الإانت واسالك المالة لا الْمُالِةُ النَّهُ بَوَهِمِكَ لَكُرْمَ لِلكَرْمُ لِلكَرْمُ لِلكَرْمُ لِلكَرْمُ لِلرَحْنُ لِلرَحْنُ لِلرَحْن وأساكك المهر لاالمالا آنت فاته لااله الاأتت بارجم بارجم إرجم وَاسْأَلْكَ اللَّهُمُّ لِا لِهَ الْإِلْسَانَكَ فَإِنَّهُ لَا اِلْهَ الْإِلْسَ بَخِلِ تَتَمَ أَفَمَنُ لَهُ فِي

مع دغايف السَّادِيَ عَنْ مَا اللَّهِ ا

الكاك للكولوف ذرا لأولي أوفي الرثورا وبالألواج اوي لتَّوْرِيْدَاوُوْ الْأَغِيا اَوْوْ أَلْكَالِ لَمْهُ وَ الْقُرْادِ الْعَظْمِ لَارْحُمْ إِلاَّ وَأَنَّوَجُهُ الَّيْكَ لَلْهُمْ لِآلِهُ لِيَّالَكَ فَإِنَّهُ لِآلِهُ لِإِلَّهُ لِلْأَلْفُ لِبَعْدَكَ عُمَّاتُك لرَّحْمَةِ عَلَيْهِ وَالدالطَسِرَ الطَّاهِ مِنَ الْأَخْيَارِ الْصَلُواتِ الْمُنَارِكَاتِ ، غَيْرٌ مَا مَانَكَ وَانْمَا لِنَا نُوْجُهُ مِكَ فَجَاجُو هُلَيْ الْكَالْلُدُورَكَ وَرُقَّ لرخمل لتجيم لاإلد إلا هواسا الك بذلك الإسيم اللهتم لا إلد رلاا يابدئ لابذة لك يادآ في لانفا دلك ياحي اغي المؤفّ أنت لفاتية عَلِي كُلِّ هَفْهِ عَلِكُنَتُ مِا رَحَنْ الرَجْمِ وَاسْأَ الكَ بِيزَ لَكِ أَكُونِيمَ لَلْهُمَّ لِأَ الْهُ لِلَّالَثَ فَانَّهُ لَا اِلْعَ إِلَّا أَنْكَ لُواحِدْ الْأَحَدُ الْصَّمَدُ الْوَتُو الْمُعَالَ الَّذِي يُمَاكُوْا لِتَمُوانِ وَالْأَرْضَ فَي إِسْمِكَ لْفَرْدِ لْفَجُهُ لِا يَعْدِ لَهُ شَيْءٌ إِلَاحُمْ وْنا يا رَجْبُرُواسًا لكَ بِذَلِكَ لأَيْمُ لَلْهُمَّ لأَالِدُ لِكَالْتُكَ فَإِنَّهُ لأَالُدَ لِأَلْدَانَ سَالكَ اللّهُمَّ دَبَّ لَبَشَرِ وَرَبِّ إِرَاهِمَ وَرَبِّ غَيْرُن عَنْ لا لله خامَّ البّيرَة ننتباتي كالمخذوا لدوان تزتمة ووالدى واغدا ووكدء واخاج مِرَ المؤمِنِينَ لِأَرْحُمُ الرَّاحِينَ فَإِنَّ أَوْمِنَ لِكَ وَبِانْفِيا لِكَ وَرَسْلِكَ وَجَنَّنِكَ وَنَادِكَ وَبَعَيْكَ وَنَوْرِكَ وَوَعَمَلَ وَوَعِيدِكَ وَكَسَلَ وَ أَيْرِيمَا حَامِرَ عِيدِكَ وَأَرْضَى فَقِضاً بِكَ وَأَشْهَدُ أَنْ لِالْهَ آلِكَ أَنْكُ خَلْ ئىرىك لكَ وَكَانِدَ لكَ وَكَاوِزَ رَلكَ وَكَاصَاحِبَة **لكَ وَكَاوَ** لَدَلكَ

وكلمنل لك ولاشنة لك ولاستم لك ولاندر كك كأرصاد و اللطيف لخترواشه لمان فخراعه لماؤور والتصل الشعكية والإلطيه الطَّاهِ يَنَ وَالسَّالُامْ عَلَهُمْ وَرَحَهُ اللَّهِ وَبَرِّكَا تُهُ وَٱسْالِكَ اللَّهُ لَا إِنَّهُ آيَة انَتُ فَانَّهُ لَا اِلْهَ الْإِلْهَ الْنَاكَ لِاحْتَانْ لِلْمَنَّانُ لِاذَالِكُلَّالِ وَالْأَذَا فِي فَالْمِلْ سَيِّدِي بِاحْتِي الْقَبُومُ مِا كُرِيمُ إِلْغَيْ يَاحَيُ لِأَلِهُ اللَّهِ أَنْكَ يَارَحُمْ أَبِارِحُمْ لِأَ ربك لكناالج وستكلك كرشكر اولك كمرشكر أفاستجب لحب ببعماادغوك بدوازهم من لناديا أزخما لراجبين وصلوا تتدعلا يْدِنَا عِيْرُوالِهِ ٱللَّهُمَّ احْجَلَهُ مِنْ أَفْضًا عِبَادِكَ نَصْدِبًا فِكُلِّ جَرْبُقِهُمْ هده العنلاء من ورتعيك وأورَحْمَة بتَنْسُرُها اوْعانِية تَحَلُّلُها أُورُدُو يُطِهُ الرَّذَانِ تَغَفِّرُهُ أَوْعَكِل إلَا تُوتَقِّ لَهُ أَوْعَلَ وَتَعَمَّعُهُ أَوْسَالًا، تصرفه أوتخس تخوله إلى سعادة ياأدخم الراجين دعاء دوزهفدها لفِيِّج عَنْ كُلِ مَكُرُوبُ لا إِلْدَالِا ٱنْكَعِرْ كُلا ذَلَا لَا ٱلْاَالْ لأأنت غيى كل فقير لا إله إلا أنت كانت كأكر به لا إله الأ انتفاخ كأجاحة لاالة إلآائث ولى كآجسنة لااله الاانت منه كارغ لاإلدَايُّا أَنْ ذَا فِعْ كُلِّ مِلْيَةِ لِأَالِدَ الْإِلْسَاغَا لِمُكَلِّخُفِيَةِ كَالْدَالِا نْتُ عَالِمِ كُلِّ سَرَةِ عِلَا الْمُ الْآلَثُ شَاهِيْ كُلِّ يَجُويُ لَا الْمُ الْآلَتُكُاتِيْنُ

مع دغاية السابع تشر الله معالية المعالمة المعال

ڬڵڸٙؠڐؚڵٳڶؚۮٳڰٚٳٮؘۜڬڴڷ۫ؿ۫ڿؙڂٳۻۣ۠ڟڬڶٳٳڵۮٳڰٚٳٮٛۮڬڵڷؿٛۼٛ لكَ لِاللَّهُ الْإِلْمَانِكُ لَلْ مِنْ مُنْفِقٌ مِنْكُ لَا الْمَايُّا أَنْكُ كُلَّا لِمُتَّوْمُ وَاغِرُ اِلُّكُ لِالْهَالْالْتُكُلِّ أَنُّوكُمْ أَلْهِ فِي مِنْكُلًا الْلِلْالْتِكُلِّ أَنْهُمْ فَأَ بك لا إِلَّهُ اللَّالَثُ كُلُّ ثُنَّ فِي مَصِرُهُ إِلَيْكَ لَا إِلْهُ إِلَّا أَنْكُ كُلُّ أَيْرٌ وَ فَقُرًّا أ لاالدايَّانَكَ وَحَمَّكُ لَاشَرِيكَ لَكَ لِمُأْوَاحِمًا أَحَدًّا لِكَ الْمُلْكَ وَلِكَ كَمَا يَيْنَ خَبُنُتُ وَأَنتَحَىَّ لاَ تَوْتُ سِيلَا أَخَرُ إِنَّكِ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَلَ وَلا الِهُ الْإِلَىٰ وَحَلَّهُ لَانَهُ مِنْ لَكَ اَحَلَّاصَمَكُ لَوْتَلَا وَكُونُولُلُ وَكُونَكُ لَهُ كُذُّ الْحَدُّ وَلَمْ يَغَنَّ صَاحِمَةُ وَلَا وَلَدَّ الْآلِدَ الْآلَثَ قَبْلُ كُلِّ شَيْحًا لِلْمَ اِلْآانْكَ مَعْدُكُلُ شُوْءُ لِالْهَالِا اَنْكَ تَنْعُ مَتْنَاوَتُفِيهُ كُلُ ثُوَّءُ الْمَائِلَا لأرَوْالَ لِكَ لَا إِلَهُ لِيَا أَنْكَ لَحَ ۚ [لَقَيَّةُ مُرَلَّا تَأْخُلُكَ سِينَةٌ وَكُلَّا فُومِوًّا ثَيُّ بالقشط لالدالة الآنئا لغرفزا لحكذا لغذك لااله الأانث ملها التخوا والأرض وتبالغزش لعبطيا تحنأن كمنان ذوالجلال والإيضام لا اِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبُهُ إِلَّا إِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِّي الْعَظِيمُ شِيحًا لَا لِيهِ رَبِّي لتموات لتبع ورتبالأرضب لتبع ومابهن وماببتهن وماتحهن رتيا فغرش لعظيمة الحاث يليررتيا فعالمبن أشهدا أيلا إلما إلآا للأوة لاشربك لذلذا للك وَلَهُ الْجَرْجِيْ حَلِيْبُ وَهُوَى لَا يَوْتُ بِبِيوْجُ ثِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْئَ قَاهِرٌ النَّهُ لَأَنَهُ الْهَالِأَا اللَّهَ وَحَالُهُ لَا شَرِبَ لَهُ الْهُمَّا

(57/

واحدًا أحدًا صَمَدًا لَهُ يَعْمُ صَاحِمَةً وَلَا وَلَدُا وَلَهُ لَهُ لَهُ أَاحَدُ الْحَمُولَ وَالْمَ لا إِذَا لِإِنَّا لِللَّهُ وَجُنَّهُ لَا شَرِيكِ لَهُ شَهَادَةً أَرْجُ مِمَا النَّحَاةَ مِرَّا لِنَّا وَإِشْهَا آزيخ إلما لآالله وخناه كالمشراب كماحة أدجو بما التخول لحافحتة اسَّهُ لَأَنَا لِلْآلِكَ اللَّهُ وَحَلَىٰ لائمَ مِكَ لَهُ مَا ذَامَتَ كَجِنَا لَ زَاسَتًا ىغەزۇلغائبالگانىڭلۇلغانى كالكالكانىڭ كالكونى كالكانىڭ كالماكىكى كالماكىكى كالكانىڭ كالكانىگى كالىلىكى كالكانىڭ كالكانىڭ كالكانىكى كالكانىڭ كالكانىڭ كالكانىڭ الرؤح فبجتك وتغلى وبجهاا يثلاثه كمأن لاإلما للاالله وخك مَّهُ بِكَ أَهُ عَلَى النَّيْنَ الْحُرَا إِنْكُمَا وَعَلَى الكُّمْ الْمُعَلِّ لِنَشْا لِحُوعًا كُلَّ طالْ أَمَّا التَّهَا لَوَ لَا لَهُ لِكَاللَّهُ فَحْدَهُ لَا ثَمَّرِيكَ لَهُ عَلَىٰ لَتَنْكِابِ قَيْلً المدموعا المدميغيل لشافعل كالحال أمكا أشهلا أيلا لدالاالة وَحْدُهُ لَاشْرِبِ لَهُ عَلَى الْفُرَاجِ قَبْلَ الشَّغْلِ لَتَغْلِ بَعْدًا لْفَرَاجِ وَعَلْمُ كُلِّحالِ أَبْدًا الشَّهَ كُأَنُ لا إِلْهَ إِنَّا لِتُدُوحُنُّ لَا شُرِيكِ لَهُ مَا عَكِيلِكَ لِلهِ وَمَا لَهُ تَعَلَاوَعَهِ كُلِّ جَالِ مَنَّا اللَّهِ كُلَّ إِنَّا اللَّهِ وَحَالُوا لِللَّهِ مِلْكُ ماسمِعَتِكُ لأذنان وَما لَرْتَمَعَا وَعَلِ كُلَّ حَالِ أَبْدَا النَّهَ لَ إِنَّا لِلْمَالَّةُ الله وَحَدَّهُ لِأَشْرِمَكِ لَهُ مَا اَنْصَرَتِ لَعَيْنَانَ وَمَا لَرَبْنِهِ إِوَعَلَى كُلَّحَالِ أبَدُ الشَّهُ لَأَنَ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَحَنَّ لَا شَرِيكَ لَهُ مَا تَعَرَّلِنَا لَيْنَا رُجَمُ كُرْتَجُرُكُ وَعَلِى كُلِّحَالِ أَبْنَ الشَّهَ لْأَنْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَحَلَّا لَا شَرِيكُ كُ مَّنِلَ 'خُولِي جَرْي وَمَعِنْمَدُ مُؤْلِئَ بَرْجَةِ عَلَى كُلِّ حَالِ أَبُلَا أَشْهَا لَأَنَا اللَّه

(279)

مِنَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَاللَّيْهِ إِذَا يَغَنُّوا وَفِي لِنِّهَا وَأَنَّا إِذَا يُعَالِّكُ المندوخة لاشربك لمنفاظاخ ووالاولياته كأن الله وَحَدُهُ لَا شَرِبِكَ لَهُ شَهَادَةُ أَدَّخُ هَا بِالْمُولَ الْطَلِعَ النَّهَ لُ أَنْ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدُهُ لَانَتُهُ مِكَ لَهُ شَهَادَةً الْحَقِّ وَكُلِّكَا أَوْ (الدَّالِةُ اللَّهُ وَحَلَّهُ لَاشَرِيكِ لَهُ شَهَادَةً مَنْهُ لَهُ اللَّهُ وَيَصَرَى ، وَدَمِنَ شَعْرِي وَنُثَرِي وَنَحْيَ وَقَصِّيهِ وَعَصِّيهِ وَمَالِّنَافَةِ الآاللهُ وَحَلَّهُ لَا شِرِيكَ لَهُ شَهِادَةً ارْجُ أَرْ إِذْ اد عِنْكُ ﴿ يُحِينُفُنِهِ حَقَّتُوا فَانِ وَقَلْ خُرْعَ لِمَا مِنْ تَلَّا دغاء رويزهني لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَدُ رِضَاهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَدَ خَلْقِهُ لا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ ا كُلُّا لَهُ لِأَالُهُ الْآلِيَّةُ ذَبَرَعُ شِهُ لِأَلْهُ الْآلِيَّةُ مِلْأَسِمُ فِالْهُ وَأَرْضِهُ لَأ لْهُ الْإِنَّاللَّهُ الْمُمَالِكُمُ مَا لَغَنُورُ الرَّحِيمُ المُؤْمِنِ الْمُهَنِّ لَا لَعَبْرِنَّا لَقَابِثُ الْنَاسِطُ لَعَلَ ' إِلَّوَفَ ٰ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدِلْكُمُ لُ عَاهِ لِعِيادِهِ الرَّوْفُ لِرَّحِيْمُ لِا الْهَ الْإِلْالْهُ الْأُوْلُ الْأُخْ الطَّاهِ الْبَالِمُ لْغُنْتُ لْقَرْبِ لِلْحُبْ لِلَّالْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْغُفْرُ (الشَّكَهُ وْاللَّطِيفُ لَخَبْرُلَا إِلَّهُ الكَّاللهُ الصَّادِيُ الْأَوَّلُ الْعَالِيْ الْأَعْلِى لِمَا الْمَالِطُ السَّالِكُ الْعَالِي لَوْزُ الْحَلِيلُ لِالْهَ لِكَاللَّهُ اللَّهُ الْجَيلُ لِازُّوا وَالْبَكِيمُ الْمُنْكِيمُ لَا الْهَ اللَّهُ

الصَّمَذَ لَذَيْ إِنَّ لَعُلِّمَ أَلَا عَلَا لِلْالِدُ الْإِلْدُ الْإِلَّا لَيْذَا لِخَالِمُ الْمُعَاذِي لا الْهَ لِكَّاللَّهُ الْمُعَرِّلُنُونَ لَا لَهُ اصِلْ الْجَوَادُالْكُوبُمُ لِا الْمَاكِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فِعُرالنَّا فِع الزَّافِعْ الْوَاصِعْمَ لَا الْهَاكِمُّ اللَّهُ الْجُنَّانُ إِلْمُنَّانُ إِلْمَاعِثُ أَوْارِثُ لِمُالْهُ آفَاللهُ لفآيْمِ اللَّاغِ ٓ الرَّفِيْجِ الْوَاسِعُ لِلمَالِمَ اللَّهَ اللَّهَ الْعَيْبَاتُ الْمُنْعَبِثُ الْفَصِّلُ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَوْنُ لَا الْهَ اللَّهِ اللَّهِ الْخَالِقُ النَّادِئُ الْمُصُّورُ لَهُ ٱلْأَنْمُ ٱلْحُنْ الْمُنْ لة ما في لتَّمُوا ن وَالْأَرْضِ وَهُوا لَغَرِيزُ الْحَكِّمْ هُوَا لِشَا لِحِيَّا رُخِ دَيْمُو مِيَّك إَلَا نَيْنَ لَعِادِلَهُ وَكَايِصِفُهُ وَلَا يُؤَازِيهِ وَلَالْمُنْهُ لَكُمْ كَيْرًا كَمُثْلِهِ تَنْ وَهُوَ التمنع البصر للطبف لجبرهوا تقاسرع الخاسيين واجؤدا لمفضيلين لجيب دغوة المضطين والطالبين لي وخيد الكريم أسنلك بمينتهي ككذا كالمآء وبعزنك وفذرنك وسلطانك وحرؤنك أنتضلى عَلَىٰ خُدِّدَ وَالِهِ وَانْ تَغْعَلَ مِكُنَّا وَكُنَّا بِرَحْمَيْكَ يَاازُحُمَالِ احِمَىٰ رغانو فرلتاسع عشر دعاى ويزورده كُمُنْ يَعِيمُا حَمَالِ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَكُلَّا لِلْهَ إِلَّا اللَّهُ عِمَا هَلَلَ يَهُ نَفْسَهُ وَمُسْتَخَا الله يماسج الله يع نفسه والله أكبر يماكرًا لله بع نفسه والح ثاليه بينا حَمِنَا لِتَهْ بِهِ عَرْبُهُ وَكُرْسِيَّيْهُ وَمَنْ بَخْنُهُ وَكُلَّالُهُ إِلَّا اللَّهُ مِمَا هُلَآ بِهِ عَنْهُ وكُنْ سِيَهْ وَمَنْ تَخْنَهُ وَسُبْعَانَ اللهِ بِمَا سَجِّواللهُ بِعِينَهُ وَكُنْ سِيَّهُ وَ مَنْ تَحْنَهُ وَالْحَدُ لَيْدِيمَا حَدَلَ للهُ بِعِخْلَقَهُ وَكُا لِلْهَ الِلَّاللَّهُ عِلْمَ لَلَ للَّهِ

معرضا بَوْمُ النَّاسِم عَشَرٌ كا مَا النَّالِي عَشَرُ اللهِ مَا النَّالِي عَشَرُ اللهِ مَا النَّالِي عَشَرُ ال

مُلْقَيْهُ وَسَجْلًا. الله بماسحة الله به خَلْقَهُ وَاللهُ أَكُرُ بَمَا كُمَّ اللهُ به-الجَدُ بِتُهُ بِمَا حَمِّلَا لِلْهُ بِهِ مَلاَتُكُنَّهُ وَسِيْحَارًا لِلَّهِ بِمَا سَجَّالِلْهُ مِهِ مَلاَ تَكُنَّهُ للْهُ أَكْرٌ عَلَكُمْ اللهُ بِعَمَلا بُكُنْهُ وَالْحِيلَ يَتِيعِا حَيِمًا لِقَدَيهِ مَهُوا نُهُ وَأَرضَ وكلا إله الآالله بماهلل لله به سموالله وارضه وسبحان لله بما يتوالله به سَمُوا نُهُ وَأَرْضُهُ وَاللَّهُ آكِرُكُمْ الْكِرَاللَّهُ بِهِ سَلَّمُوا نُهُ وَارْضُنُهُ وَا بِمَاحِمًا للهَّبِهِ رَعْلُهُ وَبِرْقُهُ وَمَطَرُهُ وَكُلا إِنْهَ إِلَّا اللهُ بِمِاهِلًا إِللهُ مِهِ رَعْلُ وترثغه ومطره وتبخان الله بماتتج الله به رغانه ويرقنه ومطره والله اكر كَرَاللهُ مِهِ رَحِيْهُ وَيُو فَمُومَظَرُهُ وَالْحِيْنِ لِتَهِ مِلْحَمَّاللهُ بِمُرْسِينُهُ وَكُلُّ يَقَ إِخَاطِ بِهِ عِلِيهُ وَلَا اللهِ إِلَّا للهُ بِمَا هَلُلَ للهُ بِهِ كُرْسِيَّهُ وَكُلَّ ثُنَّ إَحَاطُ وعلنة وشيخان الله بماسخ الله بوكرسية وكالنشئ أحاطبه علنه والله والله كَرْبُما كَتِرَالِثُمُ يُهِ كُرِّسِينَهُ وَكُلَّ آشِيَّا أَحَاطُ بِمِعَلِيْهُ وَٱلْكُوْلِيَّةُ مِا حَدَالِتُهُ بِهِ غارهُ وما فيها وَلا الْدَالَّا اللَّهُ مَا هُلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالُهُ وَمَا مَهَا وَسُحَّانَ الله بتخاتة بديجاره وماييها والله اكبرني اكتراش يديجاره وماييها والمأن نتها جلدوم لغرضاه ومالانفادله ولاالدالا الله منتهاعل وَمُبِلِّغَ بِضِاهُ وَمَا لَا نَفَادَلَهُ وَسُجْانَ اللَّهِ مُنْهُ عَلِيهِ وَمُنْلَغَ بِضَاهُ لانفادَ لَهُ وَاللَّهُ ٱلْكِرْمُنْهُ فَي لِيهِ وَمَنْكَغَرَضِنَّا هُ وَمُلِكِ تَفَادَا صَلِّعَلَ عَهُمَ وَالْعُنِّدَ وَادْحُ عَنَّاوًا لَ عَهَرٌ وَالِلْعَلَ عَلَيْ كُلِّ وَالْحُمَّدُ كُمَّا

مبكت وباذكت وترخمك علاايرا هيرؤال نراهيراتك حمه ا فَيَ الْسَالُكَ عَلَىٰ أَرْبَعْنِيدا لَهُ وَغَلِيلاً وَتَسْحِكُ وَتَكُدُلُ وَالْحَدّ كبه والدان تغفر لى ذنوبي كلفاصغة هاوكه ها وننفاما علت منهاوما لااعاروما احصدنه وحفظته ويشت . بَهَنْهُ بِاللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْنُ يَا رَحْمُ إِي رَحْمُ يَا رَحِبُمُ إِلَّا وَ لَعْشَيْنُ 'امْبَرَدَتَالْعَالَيْنَ حِعَايِ لَهُ تُرِصًا عَلَا نَجُدُوا لِنُحِدُ وَارْحُرُجُدُا وَالْخِدُ وَمَارِكُ عَلَى إِلَا كُورُ وَأَ لت وباركت وترخمت على براهيم وال براهم الك حميل مجيل لمة تتكفنابها بضوائك وجنك وتنخوبها مرسخطك والنارالله ْعَتْ نَبْيِنا عَيْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَالدَّمْقَامًا عَهُودٌ الْعِيطَةُ مِهِ الْأُولُونَ فَي لأخون اللُّهُمُّ صَلَّ وَسَلْمُعَلِّهُ وَعَلا الدُّواخْصُهُ مِا يُضَلِّ سَبَّ الفضائلة يكغه أنضل لشؤد ووعج للكرمة اللهم واخضر تجذاصة الله عَلَيْهِ وَاللَّهِ بِالذَّكْرِ الْجَوْدُو الْحَوْمِ الْمُورُودِ اللَّهَ مُّ شَرَّفُ بَنيا نَهُ وَعَظِمْ رهانه واشقنابكاب واوردنا حوصه واحترنا وبغرنه غبرجواباولا نادمين فكاشاكتن وكامكة لين وكاناكدين وكامرتايين وكالجاحدين وُكُلامٌ نَوْ مِنِينَ وَكُلاصًا لَيْنَ وَكُلْمُصُلِّيرَ قُلْ رَصِّينًا النَّوْاتِ أَمَّنَا الْغِيْتَ مِوْءِنْ لِذَانِلُنَا لَكُمْ يِزُالُوهَا لِاللَّهُمْ صَلَّمَكُو هُوَيَّاصَلُوا اللَّهُمُ صَلَّمَكُ فَيُصَلِّمُ اللّ

- ﴿ (مَا يَوْمِ الْعِيثِينِ ﴾ -

والخووقاندالخ وعطرتركنه على تميع لعباد والبلا لدواب والتحرنا أرخما لراحم اللهتماعط فحراصل الشعك لدم كل أمة أنصل لك الكرامة وم كل غمة افصل الكالية لذلك ليسروم كإعطآ افضا ذلك لعطاءوموا لَ ذَلِكُ الْقُسْرَحَةِ لِإِنَّكُورُ أَحَلُّمْ أَجَلُقُكُ قُرْبُ مِنْهُ مَعْلاً فظ عندك منزلة ولاأقرب منك وسبلة ولااعظلابك ولا اعظ علىك حقاؤلات فاعترم بجرصلا الشعكية والهفردالعد لروح وقرادالنعمة ومنتهي الفضيلة وسؤد دالكرامة ويخاا الماسيخ سَى السَّهُواكِ وَلَمُواللَّمَاكِ وَتَجَمَّدُ لِالنَّهُ لِمَاتَجُهُا لَا لَدُنْنَا اللَّهِ بْ يَعَلَىٰ صَلَّىٰ لِشَعَلَيْهِ وَالِعِالْوَسِبِلَةَ وَاعْطِهِ الرَّفِعَةَ وَالْفَصْبِلَةُ وَ وفالصَّفَة بَعَيْنَهُ وَفِالْقَرِّبِينَ كُرَّامَتُهُ لَهُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغِرِسًا لَنَكَ وَنُصِّحُ لَعِبَا دِلَّهُ وَنَهِ إِنَّا يُكَ وَأَفَامَ ، ودَلَ وَصَلَحَ بِامْرِكَ وَانْعَلَىٰ حَكِكَ وَوَفَىٰ بَعَهُ لِلْهُ وَحِلْهُ مَرْكِسُلِكَ بتم هياؤتهي غرمعصبنك وانتخاعتها ووالي وكتك الذء بخت نَ تَوْالِيهُ وَعَادُ عَدُوَّ لَهِ الَّذِي تَحِيَّانَ نَعَادِيهِ فَصَلَّوْا لَكَ عَلَى حَيَّاتُكًا نَقَبَى وَسَيِيلِ لَمْرْسَلِينَ وَخَاتُمُ النَّبَتِينَ وَوَسُولِكِ يَارَبُ لِعَالَمُ بِنَ

(EVE

اللهم صلى على بجروال عرفي الليل ذائعت اللهم صل على عروا فالنَّهُ الِإِذَا تَهِ أَوْصَلَ عَلَيْهِ فَالْإِنْ وَالْأُولِ وَاعْطِمُ الرَّضَا وَرْدُ بَعْنَا لَرْضَا اللَّهُمَّ أَقِرْعِينَ بَيْنَا عُيِّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَالدِّيمَ : يَتْعَدْهُ مُّنه وَازْواحِه وَدُرَّبُنهِ وَاصْحَامه وَاحْبَلْنا وَاهْلِ بَنْهُ وَامْنَادِهَمَا والفيل ونياومن وجبت حقه علينا الاحيام نهروا لاموات بن قرب وعَنْهُ ٱللَّهُمُ وَٱ قَرْحِهُ وَمَنَاجَمِعًا بِرُؤْمِنِهِ ثُمَّ لِانْفَرِّنَ بَبْنَا وَبَهْبَهُ اللَّهِ وأقيدنا خوصة واشقنا بكاسيه واخشرنا في ذعرنه وتغت لوائه ولا رِمْنَا مُا أَفَقَنَّهُ إِنَّكَ عَلِي كُلُّ شَيْءَ قَلْ رُوالسَّلَامُوا لَصَّلَوْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْه الطيب كأكأخيار ورخمة الله وتركانه اكثهرت المؤيت والحيوة ورب لتهذائ كالأرْض ورتبالعالم أورتبنا ورتبالانا الأوكد كأنت الأح الصَّمَ لُهُ مِتَلِدُ وَلَمْ يَوْلُدُ وَلُوكُمْ ۚ لَهُ كُفُوُّ الْحَكْمَ كَكُنَّا لَـٰ لُولَدَ بِعَلْدُ دَيْكَ واستغيدت كأوباب بعزنك وسلات لعظاء بحدوك وكدت كأنفوا بتجرك وهتدن الجال يعظنك اصطفنت الفي والكراء لفيك وأقام الجدوالثناء عندك وتغل المجدوا لكرم لك فلاببائغ شئ مبلغك وَكُلا يَقْدِدُ أُحَدُّ ثُنْكَ أَنْتُ جَازُ المُنْتِحَرِنَ وَيَجَأُ اللَّاحِينَ وَمُعْتَمَلُ لَمُوْسِرَ وَسَيِلْ لِمُحَامِةَ الطَّالِيرَ اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهُ أَنْ أَنْ تَصْرِفَ عَنَّى فَيْنَةُ النَّهُ وَإِن وَاسْأَلُكُ أَنْ تُرْجَهُ فَ تُنْتِّنَى عَيْدَكُلِّ فَيْنَةٍ مُصْلِقَةِ اَنْنَكُوْصِعُ شُكُواى

عَرَّوَاعِلْ قَاعْطُ وَأَشْرَبُ وَأَعِيْدُ وَأَكْمِرُمِ. إِنْ يَقْدُواْ لَخَالاَ ذُوْ كاوصف بغيرانا ان تدعى به وبكل دغوة دعا له يما ت له بهاان تَعْفَرُ لِهِ دُنُولِ كَا منعم هاوكم هاسرهاوعلانسهاماعلت حَصَمُنَهُ عَلَمْ مِنْهَا انْتُ وَحَفَظَهُ وَكُنِينُهُ أَنَامٍ: نَفْ اللَّهُ أَعْفُ النَّوَالْ الرَّحِيمُ إِلَّهُ حَمَّ الرَّاحِيرِ. لْلَنْنَ نُوْمِنُونَ بِالْغَيْثِ كَانْقِمُورَ الصَّلَوْةُ وَمَمَّا لُوَّا لَا لِحُمُ اللَّهُ مَا حَكُمَ مَرْ بِقِيْ الصَّا غ مرالذ ب لا خوت علم ولاهم بحربون اللم بتهم مصبيبة فالؤاا أيالله وانااليه داجعه واللهج اخعا عَلَيْ مَنِكَ صَلَوْةً وَرَحْمَةً وَاجْعَلِني مِنَ لَمُهْنَدُ بِإِلَهُمْ مُثَنِّنَي بِالْقَوْ لتابيغ الحكوة التأنيا وفي الاخرة وكانخعكني مرا لظالمبن الله مر

لذبن تنونيهم الملائلة طت خِلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلُونَ اللَّهُمَّ اجْعَلْمُ مِرَّ الْذُبنَ صَمَّ وَ لور اللهم انبي في الدّبه لَمْ مِرَالِنَورَ إِتَّقُواوَالْمُنْ مِهِ مُعِينُورَ سَعَانُكُ فَيَ بَعِبِ لِي يَجْنِي مِنَ لِنَادِ لِمَا أَرْجُمُ الرَّاحِينَ اللَّهِ مَرَّا لِلْهِ مَرَّاحَةُ الذبراذ اذكرا شدوجلت تلويهم والمتاري كلى مااصابهم والمفي لصَّالْوة وَتِمَّادُزُقْنَا هُمْ يَفِقُونَ اللَّهُمَّا جَعَلَى مِنَ الَّذَيُّ هُمْ فَصَالُوعِيهُ شِعْونَ وَالْدَبِّ هُمْعَ اللَّغُومْعُرِضُونَ وَالْدَبِّ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَأَعِلُونَ وَ ببهم لفروج بيرحا فظؤن لإعلى أزواجهم أومامكك أثمانهم فأتممن لهُ مِنَ اللَّهُ وَاحْتُكُهُ مِنَ الْمُنْ مِنْ هُمُرُلَّا مَا نَا مُمْ وَعَهْدِهِمِ رَاعُونَ وَالْنَهُمُ كالإيم فائمون والمذبتهم على صلوتهم كيافظة واللهم أجعله مرالة لَّذِينَ رَبُوْ نَ لِفَرْدُوسَ هَرْفِيهَا خَالِدُونَ وَالْنَهْمِ مِرْجُتُنَبِكُ مُشَيْغُ المبنى من الذبنه ما يا ياك بوميون والنَّابَهُمْ رَبُّمُ لأ لمنى لدبن بؤتون مااتواؤ قلوهم وتجلة انتهم الي دتهم ذاج لم مرَ الذينَ يَبارِعُونَ فِالْخَرَابُ وَهُمُ لَمَا جْعَلْنِي مِرْجُوْبِكَ فَإِنَّ جِزَبُكِ هُوْ المَفْلِحُونَ ٱللَّهُمَّ أَحْعَلِنِي مِنْ خُنْلِكَ فَإِنَّ جُنْدَكَ هُمْ الْعَالِبُونَ اللَّهُمُ اسْقِينِ مِنَ الرَّحَقِ الْحَنُّو مِرْخِيْا مُهُ مِسْكُ وَ

مع دناية العادية الغيري العيري العادية العيرية العادية العادية العادية العادية العادية العادية العادية العادية

وَفِي ذَٰلِكَ فَلِيَتُنَافَ الْمُنْنَافِيُونَ إِلَّهُ وَاسْمَ ٱللّٰهُ إِنَّ كُلُّتُ نَفْسِهِ قَالِمُ تَغْفِرْ لِمُ وَتُرْجَغْ إِنَّ فِي إِنَّا لِيرِنَ ٱللَّهُمْ سُوّْ لنيب كغذك لتعبيروان تخبل لجأخ اغيرتمنون دبتنا إنناسمعنامنا دي دې للإيما ايان امنوابريكم فامتارتنا فاغفركنا ذنوننا وكفرغناك وتؤ تنامع الأزار رتبنا وايناما وعذتنا على دسلك وكاغز بابؤءا لقلمة إِنَّكَ لِمَ يَخْلِفُ لِمِعَادَاللَّهُمُ إِنْفَعِلِ عِنْدَكَ دَرَحَةٌ وَرَزْقًا كُرِّمُا اللَّهِ مُ اجْعَلُوْ مِرَالِدُرِ بُونُوْ بِمِهُ لَدُرُلْمِيْقُضُونَ لَمِينًا قَ وَمِرَ الْذَبْنِ بِصَالُورَ مِا مُرَاللَّهُ أَنْ يُوْصَلُ وَنَجْشُونَ دَبِّهُمْ وَيُغَافُونَ سُوَّ الْخِيابِ لِلْهُمُّ اجْعَلَىٰ يَ المنترصة واابنغاء وجه رتفروا فامؤاالصّلوة وأنفقوا تمارزقناهم رُّاوَعَلاسَةُ وَمَلاَ وُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّنَّةُ وَمَرَّجَعِلْتَ لَهُمْ عَقْرُ اللَّا لِهِ رتناوالنافي لدنياحتئة وفالأخ وحسنة وتباعلا الناد رغاوم التاد والغثين دغاى بروزيدسك فادور مَاجْعَلِنِي مِثْنُ بِلْقَاكِمُوْمِينًا قَدْعَمَ ۚ الصَّالِحَاتِ مَنْ إِسْكَنْنُهُ الْدَّرِيِّةِ يُجْجَنَاتِ عَدْن تَخْرِي مِنْ يَجْتِمَا أَكُانِهَا زَاللَّهُ مَّا خَعَلَيْهِ مِيْ أَبْلَكُرُوا رتبنا امتنافا غفركنا وادخمنا وآنك تنوالغافين وارثم الزاجه براللهة وَاجْعَلْهِي مِرْعِيادِكَ الْذَنَ يَتُوْنَ عَكَى ٰ كَانِصْ هُونًا وَاذِا خَاطِبُهُ مُ انجاهِ لونَ قالوَا سَلامًا وَالدِّبْنَ بَبِبتُونَ لَرِيَمْ مُعَمَّلًا وَقِيامًا وَالذَّبِينَ

(EVA)

قَوْلُوْنَ رَبِّنَا اصْرِفْعَنْ عَنَّا عَلَابَ حَجَّتُمَّ أَنَّ عَلَّابِهَا كَانَ عَزَامًا ابِيَّهَا نتقر أومقاما والذبئ إذا أنفقوا كرنيز فوا وكرنفته واوكل بتزيا قَوْامًا وَالَّذِينَ لَا يَنْ عُونَ مَعَ اللَّهِ الْمُأَاخِرُ وَلَا يَقْدُلُونَ النَّفْرُ الَّهِ جُرَّمُ لله الإبائحة ولابريون ومن تفعل ذلك ملق أثامًا بضاعف لْعَالَاتْ وَمَالْقُلُمَةُ وَيَخَالِهُ فِيهِ مُهَانَا وَالْذِينَ لَا يَنْهَدُونَ الرَّوْرُواذَا مرؤاما للغو مرواكرامًا وَالْدَنْ ذَاذَكُمْ وَالْإِمَاتِ رَبِّهِ لَمُخْرَوْا عَلَيْهَا ضُمَّ غْيَانْااللَّهُمْ اجْعَلْنِي مِنْ الدِّينَ يَقُولُونَ رَيِّنَاهُبْ لَنَامِ أَذْ وَاجِنَا وَذُرَّالْنَا فْرُةَاعَنْ وَاجْعَلْنَالِلْنَقَى إِمَامُ اللَّهُمَ اجْعَلِيْ مِنْ لِلَّهِ يَجْزُونَ لَعْرَفَةَ صَدْوَا وَ لَلْقَوْنَ فِيهَا تَعْتُهُ وَسَلامًا خِالِدِينَ فِيهَا حَسُنْتُ مُسْتُقْرًا مْعَامًا اللَّهُ أَجْعَلْهُ مِنَّ إِلَّانِ يَجْلَهُمُ ذَارَا لَقَامَةِ مِنْ فَصَلَّكُ لا يُسْمَا وكالغوث اللثراجيلي فجناك لنعمف كناك وغني تج للهموقة تتركفنه فراعفرلي ولوالهت يُلِّرُ يَخْلُمْتُو وَلِلْوَمِنِ نَوْمُرَفَّوْمُ الْحِسَاكُ الْلَهْمُ اعْفِرْلْنَا وَلَاحُوانِيَّا لذبن ستقونا بالإثنان ولاتجعل فالوبنا غلاللان أمنوارتنا انك ۫ڬٛۯڿؠؙٛٲڵؠٝؠٛٞۘۅٙٲۻڶؽؠٳڵۮۜڽٷٷٛڹٵڵؽۜۮۅػۼڶٷؙڹٷڡؙٳڮٵٮ شَرَّهُ مُنتَطِيرًا اللّهُمُ إِجَلَنا مِنْ بَطْغِ الطّعَامِ عَلَيْجِيهِ مِنْكِمُ الْأَبْرُا ٥٧٩ ه ﴿ رَعْابِهِ فُم النَّابِ كَالِعَشِّرِ بَ ﴾ هم النَّابِ كَالِعَشِّرِ بَ ﴾

وَيِرُا اللَّهِ مَوَاحِلُومِ الْمُنْكُنِ ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ `زانك لايرون *في*ه ن فَضِهِ قَلَّ رَوْهِ الْقَدِيرُ اوَكُنِيقُونَ مِهَا كَأَسُاكُارَ مِزَاحُهَا ذُنِّي سيقني كاستنينه ثرثرا باطهر واوخلني كاحكنهم أساه رْزُقْهُ كَارُزُقْهُمْ مُسْعِيًا مَشَّكُو رُارِيِّنَا لَا نُزْغَ قُلُوسًا لَعِمَّا إِذْهُ مُرْبَعَّنَا والشادةين والقائنة والمنفقة والمستغفين بالاسحاريتنا انْ تَسْنَا أُواخَطَأُنَا رَبِّنَا وَلِا تَجِلْ عَلَيْنَا اصْرُاكِا حَمَّلْنَهُ عَلَّى ۚ إِلَّا رَبِّ مِرقِبا دتنا وكانح لناما لاطاقة لنابه واغث عناواغفركنا وازعنا مَوْلِينَافَانْصُرْنِاعَلَ الْقُومِ لِلْكَافِرِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا لَلْكَ أَنْجُمْ لِيجِيا النك فيالتفاء باكرتمالغعا رَبُّ لِعِزَّةِ لِهُ دَعُوهُ الْحَوْ وَالْذَيْنِ مَلْعُورٌ مِرْ. دُونِيرُلا بْتَصُّهُ رَجْمُ لمآوكب لمغ فاه وماهوبا لغيه ومادغا الكافي اللافيضلال ولليكبي كمن في التفاوات والكارض طوعاوه

## ٠٨٠ - ﴿ دِينَا بِعَمْ الثَّافِ الْغَيْرِينِ ﴾ -

وصلاكم بالغذة وكالمصال للهرا فاسألك أن رنف بي وتزحم <u>'</u>وُفْ يَادَحُمُ ٱلۡمِيۡرُوۡ الِي مَاخَلَةِ ٱللهُمِن شَيْءَ يَفَهُوٰ طِلا لَهُ عَلَيْهِ مِنَ منمال تتماليته وهم ذاخرون وتيد تبجد مافي لتمواك ومافا ڔ۫؞ٳؖؠٙؿؚۅؙٲڵڵٲؽڰڎؙۅۿڔڵٳؽؙؾڰڔ۫ۻ۠ؽۼٵ؈ٛڗؠؙۧؠٛڡؠؽۏۊؠۄٙڡڡۼ وْمَرُونَ اللَّهُمَّ اجْعَلِني مَنْ الدِّينَ نُومِينُونَ بِالْغِيْثِ بِقِيمُونَ اصَالُومُو نُوْتُونَ لِزُّكُوةً وَنُوْمِينُونَ بِمَا الرَكْبُ فَإِنْكَ الرَّكْةُ قُرْا نَاعَرَبْتًا بِالْحَرَّ قِدْلُ منه امه أولا تؤمنوا ازَّالْدُرُ وأُوتُوا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلُهَ اذْالْتُلَا عَلَيْهُمْ عَوْلُ للأذفار بتحلاو تقولون شيحان زتبال كان وعدرتبا لفعولا وتجردت لإذفان تبكون وتزمد مخشوعاا للهم أجعلنى مزالد كأنغث علمه رُ دُرِيَةِ الرَّامِيرُوالسِّرَائِيلَ اللَّهُمَ جَعَلِي مِن الدَّيِ الْعَنْ عَلِيمُ مِنَ لنَبَبِن وَالْصِدَيقِينَ النَّهُمَا ، وَحَدْرَ اوْلِنَّكَ رَفَقًا ٱللَّهُمَّ اجْعَلَهُ يَوْ: هِلَدْتُ وَاجْنَبْتُ وَمِنَ إِلَىٰ مِنْ إِذَاتُهَا عِلْهُمْ إِنَّاكَ لِحُمْ جُرُوانِعِمَّا وَمُكَاالَلُهُمَ الْمَعْدِينِ إِلَّهُ مِنْ الْمُعَالِبِينِ وَالْفَارِلَا يَغْتُرُونَ مِنْ ذكرك ولايسامون مرعباد بك يتحون لك ولك يسجد فتا لله تمرق لمى الدن نذكره نك ميامًا وصودًا وعلى بنويه وَسُفكرون ف عَلْهِ النَّمُوابِ وَالْأَرْضِ بَامَا حَلَقَكُ هَذَا الْطِلَاسْخَانِكَ فَقِنَا عَلَا النار رتبنا ليكتمن تنخيل لنارفق كالخريثة وما للظ المن سرائضا ررتبا مع دينايوم القالث الغيبين الله معادة من المارية الما

دِ إِنَّ امْنُوا بِيَكُمْ فَأَمَنَّا رَبِّنَا فَاغْفَرْ غانناويو قنامع الأنزار دتنا والناما وعدتناعلا تَشَوَوْ لِدَّوْلِتُ وَكَثِرُمِ إِلنَّا مِنْ كَثَرْجَةً عَلَيْهِ لَعَنْ لِبُومِنْ بِهُرا بِسَ لَهُ مِنْ مُكَدِّمِلَةً إِللَّهُ يَفْعَا مُهَاسَتُ أَوْالَّذِي خُلُوَّ الشَّمَانِ وَالْأَرْضَ سُتُوعُ عَلِي العَرْشِ الرَّمْرُ فَاسْئُلْ بِرَحْبِرًا وَاذَا قِيلَ لِمُ إِسِجِكُ ا لِحَمْرُ النَّصِلُ لِمَا فَأَمْرُ فِأُورُا دُهُمْ نَفُو رُا اللَّهُمَّ إِذَّا ۖ وَمَنْ بَعَنْبِهِ إِمْرُهُ يَاارَحْتُ الأَا ر. دون تسوز تركم ات تَمُواكِ وَالْأَرْضِ وَيَعِلُمُا يَعْفُونَ وَمَا يُعْلِنُورَ أَللَّهُ لِأَالَٰهُ أَ لْعَرْشِلْ لَعَظِيمُ لَا نُوقُوا بِمَا الْبَيْتُمْ لِقَاءً بَوْمِيكُمْ هَٰ لَا اِنَاسَتِنَا كُرُفَكُ فَوْ ا عَلْاتِ كَغَلْدِيمَا كُنُنْمُ تَعَكُونَا مِنَّا بُؤْمِنْ بَابَانِيَا الْدَبِّنَ إِذَا ذَكَرُوا عِياخَ وَا

رَيُّهُ رَخُونًا وَطُمِّعًا وَمِّارَزُفْنا هُرُيْفِقُونَ فَالْاتِعَالَىٰفَدُ "مِلْ اعَنْ حُزّاءً بِمَا كَانُوا بَعْكُونَ اللّهُ مُرَاجَعَتِنِي مِنَ الْدَينَ جَعَ وَانَّكُثُرُ امِرًا كُلُطَاءِ لِبَيْغُ يَعِضُهُمْ لِي بَعْضِ لِلَّا الَّذِينَ مَنُوا وَعَلُوا وَقَلِلُ مُا هُمُوطَنَّ لِمَا وُدُامَّا فَنَنَّا وْ فَأَسْنَغْفَرَتَهُ وَحُرَّا لَكِمَا وَأَنَابَ وَمِنْ سْ اللَّيْهُ وَالنَّهُ أَوْ الشَّمْ وَالْفَتْمُ لَانْتَعِدُ وَاللِّيْمَ وَكَا لِلْقَرِّمُ وَالْجُلُكُ يْلِيا لَنَ يَحَلَقَهُنَّ إِنَكِنْمُ ۚ إِنَّاهُ نَعْدُ لُحْنَا لَلْهُ مَّانَكَ لَغَعُو زَالِحَيْمُ وَاتَ لَمُنْ رَبِكُ غَاطِئًا لَلْهُمَّ انْتَالْمُعْطِحِ أَنَا التَّايِلُ اللَّهُمَّ انْنَا لَلْاحَ أَنَا الْعَاج لَلْهُ رَنْ لَغِنْ وَإِنَّا الْفَعْبُرِ اللَّهُمُ وَإِنْ الْعَبِرُ وَإِنَّا الذَّلِيلَ اللَّهُمَّ وَا نَتَ لخايض وآنا الخفؤ فاكلهم واتثا كمالك واكالمكوك اللهم اصرف عشا عَلْاتِجَهِنَمُ إِنَّ عَلَابِهَا كَانَ غَرَامُ النَّهَا اللَّ مُسْتَقَرُّ إِرَّمُقَامًا سَمِعْنَا وَ لككالمصر رت ددى عِلْأُولا عَرْدٍ تَوْمُرْسِعِتُونَ لؤمن فخكميذ تواخرجى مخج ميذي واحتل إمر أنك ڵڟٲ۫ڵڞؘؠڔٞٳۯؾٳٞڹۛڗڶڣٛۿؙڹۯؙڰٚڡٛؠٚٳڗػٵۅٲٮٛڂٛڿٛٳڵێۯٛڸڹۯڗؾٳۺڗڿڮ مترز ويترا امرى تبنا اغفرننا ولإخوانيا الذن ستفونا بالأنمان وكا تَخْتَلُ فِهُ ثَلُوْ بِنَا فِلْأَلِلِذِينَ الْمَنُوارَتَبَا اتِّلْكَ رَوُّكُ رَجِهُمْ رَبَّنَا تَبْ عَلَيْ

وارخمناوا هبناواغفركنا واجتل خيراعا ينااخ هاوك تراعا لياخ انتيها وخنه أثامنا بومرلقا بك واختركنا بالسفاحة باحتى ماقتو مرفات برخمن استغشنا فاوج الهم وباكاشف كغم وبالمجبب وغوة المضطبن النا النُنْيَاوَأَلَاخِرَةِ وَرَحِيمُهُمْ الرَحَيْنِ فِجَيعِ حَوَآئِجِي يَحْمَةُ تَعْيَينِ جِياعَ فِيَ مَ: سُواكِ اللَّهُ مُرَّلًا أَمُلكُ مُا أرجوكا استطيع دفعما احتزالابك رُنْسَدَكُ وَأَنَا فَقِهُ إِلَا أَرْبَعَهُ لِي وَكُمَّا خِلْقِكَ لَلْكَ فَقُهُ وَكَالْحَا خَى لَيكَ اللَّهُ مَنُورِكَ الْهَنَدَيْتُ وَيفَضْلِكَ النَّغَنُثُ فَي فَعَلَكُ أَ نْتُ نُوْلِي مِّنْ مُكَالِكًا مُ تَ فَحَرِكُلُ مِنْ إِخَافُ مُكُرِّهُ وَاسْتَحَهُ لَا مِنْ شَرِّهِ وَاسْتَعَسْكُ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ المَنْ سِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه يَوِيَةٖ وَمُرَدًا غَيْرِ خِزُوكِا فَاجِحِ إِا أَرْتُمُ الرَّاحِينَ ٱلْلُهُمَّ ابِنَاعُونُهُ والذك أواض آواظ آواظ أواجه وأجه والمختاع أي الما العر المنظم والمراكف وتغالبت بالأحجال اجر وصرة الشعل ايومالنا بعي والعيبز أوالإلطامين المتعارم بريدني تقرغافغ فدببئ غافغ فبختبك وعافغ فتمجى عافي فبمتري اجَعَلْهُمَا الْوَارِتُهُنْ مِنِي الْمِدِئُ لِأَبْلَ ۚ لِكَ يَا ذَآئِمُ لَا نَفَا دَلْكَ يَاحَى لا مُونَّ يانِجْيَ الْمَوْنَ آنَا لَفَائِمُ عَلَى كُلِ تَفْسِ عَلِيكُ سَتَ صَلِّعَلَى عُبَرَ وَاهْلَ مَنْ يُو وَ

فعَلْ حِمَا انْتَاهَلُهُ اللَّهُمَّ فَالِحَ أَعِصْبَاحٍ وَجَاعِلَ اللَّهُ لَهَكَّأُ وَالنَّمَيْ إِنَّا إِنَّا حَمَّ الدُّن وَاعِنْ هِمِ الْفَقْرُومَ تُعْمَى لِهُمْ لكُ لَا أَرْجُوالُوا حِينَ لِلْهُ تُوانْكُ أَرْجُوالُوا إِجِينَ لِإِ لْدَيْعِلْدُ قَالَكَ شَرْءُ وَالْلَائِمُ غَذَالْفَادِ ، وَالْحَرِّ الْذَى لَا يَمُوْلِكَ خَا الابرى كل بومانك في شأن صلَّ عَلَا عَمَدُ وَالدَّوْلِكُوْ. شأنك لمغفرة لي ولوالديّ ولوكر بواخواد باأزمّ الزاح برالله لَنَى تَعَالَمُ كُلِّ شَيْءً بَعَرْتَهُ لِمِ فَلَكَ لِجَالًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ دَقَى لَا أَشْرِكُ يئالني كميله تننئ وفوالتميغ المصري نذركذ الأصار وهوالآ حَوَّانِكُ مَا تَنْا أَمِنَ أَمْرِيكُمْ وَأَتُوَجَّهُ الْيُلْبِينِ عُلَّ بَهُ الرِّحْدَةِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِوالطَّيْسَ الْأَخْبَارِ مَا خُيْلًا إِنَّا فَوْج بَ الْمُ اللَّهُ وَيَهِ فَوَا إِجَاجِيةٍ وَأَنَّ بُصُلَّا عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهِ لكت الطاهرت وأن يفعل يم لذى تمشيه على ظلل لماء كاتمش بهعا الحدد الأرض قار لائكتك وأسألك ماسمك للأع فعاك م لَامْ مِرْجُانِبِ الْمُورِ ٱلْأَبْمِرَ فَاسْتَحِنْتَ لَهُ وَالْقَيْتَ عَلَّمْ الك باسميك للزدعاك بدعة رصة الشعكية واليه فغَفَرْبُ لَهُ مَانَقُكُم مِنْ جَنْبِهِ وَمَانَا خُرُوا تَمَكَ عَلَيْهِ نِعِمَنَكَ

- ﴿ مِنْ مِنْ الْوَهُ اللَّهِ عُولِهُ عُدِينًا لَهُ الْعُشِرِتُ لِهُ عَلِي نَحِنَّ وَالدُوَادُ نَفْعَلَ فِي مَا أَنْ الْعَلْمُ ٱللْهُرَّا فِي أَسَا لَكُ بَعَا فِه إِ وَكُلَّا مُكَالِنَامًا بِإِلَّهِ لِإِنْجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجٌّ وَإِسْنَاكَ مَا اللَّهُ ارحثماذالكلال والإكراج المئا فاجئلات كافردا صمكافاغ 'أَنْكَ لَعَزِيزُ الْحَكَيْرَانْكَ أَوْتُوالْكُكُمُ الْمُعَالُ أَ. نَصَّ

(عِ شِكَ وَمُنْهُ وَالْحَمْةُ مِ كَالِكَ وَأَسْئِلُكَ مِا مُلِيالُا عَظُوَّ حَلاًّ هَا أَهُمَ إِلَيْ دِوَالْكُرْمِ وَالْآَافَةُ وَالْآَمْنَةُ وَالنَّفَتُ اللَّهُ لَالْأَكُرُ لَا أَنْهُ وَ هو يُحرِّدُوم عَمَلُ عُزاصَعَ وَ وَيَالُواحِا ك به تَسْنَا وَكَا ادْعُومَتُ الْمُأَاخَ وَلَا أَيُّونُ مِرْ دُوْسُرُولِيَّ لْمُعَلِيْ غُيْرُوا لِمُحَدَّدُوهُونَ عَلَيْهُ مِالْخَافُ مَثَنَّتُنَهُ وَيَسْرِلِي ه بخشرتة وسقل لماأخاف خزونكه ووسععك مااكاك ضيفه دِ دُنياي وَاحِرَق رضالاً عَوْ اللَّهُ مَا لَكُ صَلَّوا لِنَكْبَرَ وْ إِنَّهُ كُمَّا عِلَيْكَ وَاحْعَا دُعَا فِي السِّنَّا لِسُعًا وَاجْعَلْ عَبِّهِ بِفُوعِ الْنَقَبَّلَ اللَّهُ مَطَوِقَعَ مِاحَمَلْنَحَ لِانْجَلَقْ مِالْاطَاقَرَلِ رَحِيا

اللهُ وَيْعَمْ الْوَكِيلُ اللَّهُمُ اعِنَّ وَلَا نَيْرُ عَلَيٌّ وَاقْضِ لَمُ كُلِّ مَنْ بَغِي عَلَيَّ وَامْكُرُ إ وكانتكري واهيه وببترا فمثك لمالله ثمان ستودعك ببى وأمائتى

## ٨٠٠ ٥ ﴿ رَعُا يَوْمُ الْخَافِ لَعُشِرِتُ ﴾ ٥٠٠

وحمبعماانعمت على بدفي لدننا وألايخ وفاتك لذبهلا مَّصَلَّعَلَى عُمَّرَوا لِهُ وَلاَتَكِلْفِي إِلَىٰ فَسْمِ طَرْفَةٌ عَبْلَ مَا وَلاَنْزِعِمْ اعظيته فانه لامانعلا اعطيت ولامعطى لامنعت ولاينفغذا مِنكَ لَحُتُرَتَ النَّا فِالدُّنِياحَيَنَةً وَفِي لَا يَرَةِ حَسَنَةً وَقِياعَ فَابَالنَّارِ يَصِدُ اللهُ عَلَا هِجُ مُدَوَّالِهِ الْأَخْبَارِيرَ حَمَاكَ مَا أَرْجَمَ الرَّاحِمِيرَ ، عُوذُ بَكُلًّا كِلَّهُ النَّامَّاكِ أَبِّي لَا بِخَاوِرُهُمْ. بَرُّولًا فَاحْرُمْ. شَرّ فالأرض ومانج بجرميها ومائبزن مي التماء ومائيغ بجربيها ومن مَا رِقِ لِلَّهَا وَالنَّهَا رُومَ بَتَرِكُلُ طَارِقَ لِٱلْطَارِقَا يَطُرُقُ بِالْخَدْيَارُ ۖ لَلَّهُ رَايَ إِنَّا لَكُ إِمَا لَا كُنْ رُفَّةُ وَنَعَمُ الْأَنْفُذُ وَمُزافَقَةَ النَّهِ خِيْرٌ وَا لِه خنارالطسن فأعلى جنة الخلام كالنب ترج الصديقين والشهكا الصَّالِحِينَ وَحُدُرَ إِوْلِئِكَ رَفِيعًا اللَّهُمُّ أَمِن ﴿ وَجَيَّ فَاسْتُرْعُونُ وَأَفِلْهُ عُثُرُةٍ فَأَنَّهُ لاإلهالِاانَتَ وَحَلَّهُ لَاشَرِبِ لَكَ لَكَ لَكَ لَكُ لَكُ وَلَكَ لَهُنَّ وَانْتَعَا كُا شَيْ قَلَ رُا لَلَّهُ مُ إِنَّا لَكُ لِلْأَلْكَ أَنْكَ لَمُتُولًا لَمُ وَذُالْنُو كِمَا لَعُو دُو آئنا لَنَانُ ذُوا كُوْحُسَانَ بَهِ جُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ذُوالْجَلَالِ وَٱلْوَكُولِ إِ ان نَعْفِرَ لِهِ ذَنُوْ يِكُلَّهَا صَغِيرَهَا وَكِيرَهَا عَنَهَا وَخَطَّاهَا وَمَا شَبِنَّهُ اَنَا

للالقالاكرام باصوني المستصوخان بإغياث رُبَّةُ وَمُنْهُ كُلُّ رَغْبَةً وَقَاضِ كُلُّ حَاجَةً صَا عَلَى ﴿ الدوافعة بعمااتك الهله لاإله الآانث دتى وآنث ستك وآناعن <u>ڝۜؾؠٮ٨ۮۼڵۮ؈ؖٛٷڟؙڬٛ؈ٚؽٚؠۄٵۼڗ</u> ٱلكَ مَانَ لِكَ لَمَ إِيامَتَانُ مَا مَلَهُ اللَّهُ مِا لِمُعَالِمُهُمُ ألك بالقدرة النج فلقت غ وَحاسِد وَعَلْ وَوَنْخَا لِفِحَ اسْتُ ٳڹۿڹٙ*ۊۘڡؙ*ٵؠڹۿؙڽٛٞۊۯٮۧٵٮٮۜؽٵڵڟ

عِهْ سُلُ وَمِكَاسُلُ وَاسْرَافِكَ وَرَتَالُكُونِكُهُ الْمُعَيْنَ وَرَبَّا عَكَمُ وَالْهِ خَامَّ النَّدَيْنَ وَالْمُرْسُلِينَ فَرَسَّا لِحَلَّةٍ إَجْمَعُيرَ إِمْنَا لِكَ اللَّهِ مُ ماسمكَ لَذَى تَقُومُ إِلسَّمُ إِنَّ وَقَوْمُ مِه الْأَرْصُورَ. وَمِه احْصَلْتَ كُبْلُ لعاروزنة الجنال وبهتمت الأخياء وسرخنا الوقي وبه نتنة التعاب زُنِيلُ الْآيِجُوَبِهِ تَرْزُقُ الْعِبَادُوبِهِ احْصُدْتَ عَكَدَا لِرَمَالِ وَيه نَفْعَلُ أَ ەتقەر ْلِلَيْهَ عُرُدُ فِيكُورْ أَنْ تَلْكَةُ تَقْرِجِ بِعِنَاكُ وَأَنْ لِنَّحَبُ لَوْ عَالِمُ وَتَعْطِبَىٰ وَٰ لِ وَمُنَاى وَأَنْ يَخْعَلَ فَرَحَ مِنْ عِنْلِكَ مَرْحَمَٰلِكَ فَعَالِيَةٍ وَ اَنْ تَوْمِنَ خُوفِ وَانْ عَبْنَى خِلْتُمَّ النِّعَيْمُ اعْظِ الْعَافِيةِ وَانْصَلَ الزِّزْقِ وَ السَّعَةُ وَالدَّعَةِ وَتَرْزُقَةِ الشُّكُرُعَلِي إِلَا لَكُنَّةٍ وَصِلَّهُ لِكَ لَيَ مَا أَلَاكُمُا ائفَتَتِيْ حَتْيَ تَصِلَ ذَلِكَ بِجَيْرٌ لأَجْرَةِ اللَّهُمَّ بَهِكَ مَقَادِ رُالدُّنْ الْأَلْأَوْ أَلْأَخِوْ روا لمؤت والحيوة وسيرا مغاديرا لنضر والخيزان الحالخة وَالشِّرَالْلَهُمُّ بَادِلْـ لِي خِدِبِيَّ الْمَرْيِ فَوَمِلَاكُ أُمْرِي وَدُنْيَا كَالْوَ فَهَا أَهُ لِمَحَ بَادِكَ لِجَبِعَ مُوْرِئَ لِلَّهُمَّ أَنْكَ لَلْهُ لَالِلَّا مِنْ فَيْنَةِ الدِّجَالِ وَاعُوذُ بِلِنَا مِنَ الشَّكِ وَالْفِي ﴿ رُوَالْكُ لَوَالْفَخْرُواعُوذُ بلنيما لغل فالترفي للهم فكرسبق مغطافك تبقيم فالكشث والمستنق جَنَبْتُ بِهِ عَلَىٰ يَفْنِهِ وَأَنْتَ بِارْبِ تَمْلِكُ مِنْ مِالْا امْلِكُ مِنْ هَاخُلُفِيْنَ إِبَّ

- ﴿ رَعَا يَقُ السَّامِ الْعُشِرِ فِي ﴾ - (١٠)

ع من الرضاما تقوَّن سِعَلَيْ بُوانِوَ الدُّنْيَا وَالأَخِرُ وَاللَّهُمَّ اغْدِلْيَا رُ الْحُدِّ كُلُهُ عَاجِلِهُ وَاجِلِهُ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ الشِّرِكُلِهُ عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ ألك مِن الخِيرِ كُلِّد ما ادْعُو وَما لَوْ أَدْعُوا عُوْ نَسْ وَمِنْ جَنْ كُل احْنَيْ لِ اللَّهُمُ إِنِّ عَبْلُا وَابْنُ عَبْلِا وَابْلِهُمْ إِنَّ عَبْلِهُ وَابْلُهُمْ

ب مَنْضَيْكَ نَاصِبَتِي سَبِلُ مَاضِ فَيْحَكِّكَ عَدُلٌ فَيَ فَصَا أَوْلَدَاسًا يِكُلُّ الْهِمْ هُوَلِكُ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْأَنْزُلْكُمْ فِي شَيْءٍ كُنْيِكَ أَوْعَلْتُهُ إِحَدًا وبخلفك أواسنا فرت بدوعها لغنب عند لدائ فصل علاج تراكبتي ِحِعَبْدِلْدُوَرُسُولِكِ وَحَرَبْكِ مِنْ خَلَفْكَ وَعَلِيْ إِلَيْحُولَ الْطَبِيرِ. الأخيار وانتزع بخترا والنغتر وتنادلا على غَدُوا لغَيْرُ كاصلتُ بادكك وتزخمت علىابزاه ببهؤا لإبزاه ببهاتك عبية بجببة وآن بجت الفراك ورصته وفهيربه إمرى وتشرج يه صلك وتجعكه دبع قلي وحلابخ ندود خاسهم وغمى ونؤاه مطع وبؤرا ومشرد ونؤرا فستمع فؤذا فابكري نؤذا ولخي وعظبوة عكبيرة شغري وكبترج وَأَمَاءُ فَ وَقُوقَ وَغُمْ وَعَ. يَمِيهُ وَعَ. شِمَالِي وَنُوزًا فِي مَا قُرِقٌ وَرَافِ حياتي وَنُوْرًا فِي قَبْرِيِّ نُورًا فِ حَشْرِي وَنُورًا فِ كُلِّ شَيَّ مِهَ جَةٌ تُمَلِّفَ بوالحنكة يانؤرا ليتموان والأدخ أنث كالحصف نفسك بقواليا لحق اتَفُونُواْلسَّمُوٰابِ وَأَكُونِ مِثَلُ وَدِهِ كَيْشُكُوهِ بِنِهَامِضِياحُ الْمِسْاحُ فِي زحاجة الزِّجاجَة كأغا لوك درِّي نوقَلُ مِنْ يُجَرِّهُ مِبْ ارْلَهُ زَيْتُونَهُ لا شُرْقِيَّةٍ وَكُلاغَ بِيَّةٍ يَكَاذُذَ يَنْهَا إِنْهِي وَلَوْلَوْمُنَسُهُ فَالْأَنْوُرْعَلَى فَورَهَتَهُ الله ليؤويه من مَثِنا أَ وَبَضِينُ اللهِ أَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَّمُ لَلَّهُمَّ ا هٰدِه بِنُورِكَ وَاحْعَلْ لِمِ فِي لَقِيمَةُ نُؤُامِنْ بَنِي كَثَرُ وَمِنْ حَلَمْ فَعَنْ

- ﴿ مْعَايَوْمُ الْكَايِرُ الْعُثِيرِينَ ﴾ ﴿ (١٩١)

ڿ عَنْ شِمَا لِي اَهْ تَلَا بِدِ إِلَىٰ الْإِلسَّالُومْ الْذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لِلْهُمْ لِيَة لغافية فينفسوة أغيا وولدي مالى وأن تليسه فإذلات لَغُفِرَةَ وَالْعَافِيَةَ ٱللَّهُمَّ إِنَّ إِسَّالِكَ لَعَفُووَ الْعَافِيَةَ فِالدِّنْيَا وَالْأَخِرَةِ لْلَهُمُّ صِدَّاعًا مُجِدَّدُوا لِمُحَدِّدُوا حَفَظِيمٍ بِنُن بَدَى وَمِرْ خَلَعْ وَعَرِيبٍ وعن شيال ومن وق ومن تخفي أعوذ بلنا كله ثمّ ما المنا لملك تُفط للله : قِينًا ؛ وَنَنْزِعُ الْمُلِكَ مِيَّرٌ قِينًا ؛ وَيُعَرِّمُنَ قِينًا ؛ وَنَالِ أَمَنَ قِينًا ؛ بِيكِ كَ لَخَيْرُ إِنِّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً عَلَىٰ إِنْ وَلِمُ اللَّيْلَ فِي النَّهَا رِوَتُوْ لِجُ النَّهَا رَفِي اللَّيْلُ وَ ج الحيّ مِن لَيِّتِ وَغُرْجُ الْمَيْتِ مِن الْحِيِّ وَ قُرْنُ فُ مِنْ تَشَأَ أَبِعَرْحِياً مُرَ الدِّنياوالاخِ وَوَرَحِمُهُمْ الوَقِيمِهُمُ أَمَّ الْمُنااوَتُمْعُمِنُهُمَا مَرْاتُنَّا آعلا بجدَّةُ وَالْ حِدُّ وَارْحَمْهُ وَاقْضِ دَنِّي وَاغْفِيلِهِ ذَنِي فَاقْضِ جُواجُهُ ا عَلِي كُلِّ شَيْءً قَلِ رُاللَّهُ مِنْ إِنَّا لَكُ بِاللَّهُ إِنَّكُ وَأَنَّكُ مِا تَشَاءُ مِنْ إِخْرِيكُمْ أ للَّهُ يَهُ النَّالِكُ إِمَا نَاصَادِةًا وَيَقِينًا ثَانِيًّا لَيْهُ مَعَيْهُ شَكَّ وَتُواضَعًا برَّوْرَحْمَةُ أَنَالَ هِاشَرَفَ كُرَّامُنْكَ فِي الدَّنْنَاوَأَكُوحُ وَاتَّكَ عَلَّ بَيْنَ قَابِرٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حُيَّرُوا لَهُ الطَّبِسَ الطَّاهِ بِنَ يَحْمَلُكُ إِلَّا الطَّبِسَ الظَّاهِ بِنَ يَحْمَلُكُ إِلَّا توم السابع والغثب رعاى وغريسة مِنْ عَنِيدِكَ مُعَلَّا بِهِا فَلَمِي تَجْمَعُ عَلِيا أَخْرِيُّ مَا عَيْحَ صَٰلِيْ بِهَا دَبَيْحَ تَخْفَظُ بِهَا غَابَيْحَ ثَرَكَ بِهَا شَاهِ ﴿ وَنُكَرِّبُهَا مَا لِهِ

آخوالى وَتَصْرِفْ بِهِاعَيْ كُلُّ مَا أَكُرُهُ وَنُبُصْ بِهَا وَجَهِ وَتَعْصِمْ } مُعْزِيلًا لَهُمُ أَنْ الْأُوَّلُ فَلَا ثَيْ إِنَّا لِكَ وَانْكُ لَا خُولُا ثُينًا فكتنت وكلنث فظهرت تنكنت المظاجرت ين خلفك لطفث للناظين فكراب رضك وعكويت فحذنوك وكذفونت فمغوك فلااله غيزلها سنتأكك نُصَدِّعِا غِدَّوَا لَغُرَّ وَأَنْصَلِكُ دِيفَ الْذَى فُوَعِصَةُ أُمْرِي وَذُنْيا كَالْحَ <u>ڣ</u>ۿامع<u>َيثَة</u> وَانِحَ يَا إِنَى مَهَا الِبَهَا مُنْقَلَى مَا أَبِ وَأَنْ يَغُعُلُ الْحَرُةُ وَلِادَةً لِيهِ كُلُّ خِرُواْ لَهُ كَ رَاحَةُ مِنْ كُلُّ شَرَّا لِلَّهُ مَّ لِلْكَالْحُلِّنَ فَكُلُّ شَيِّ وَلَكَ الْهَارْبُعْ لَكُلِّ شَيْ بِالصِّحِيَّ الْمُنْصَرْجِينَ المُفَيِّجَ عَ الْكُرُوبِينَ يَا مِجْبُبَ دغوة المضطرين وبالخاشف الكزب لعظيم باازيم الزاجبين كشف وغم فانتزلانكشفهماغذا كفقانة فلمحالي وصدق حاجوا كلك إلى بِرِكُ وَاحِبُ الْلِكَ فَصَلَّ عَلَى عُمَّا وَالْ عُمِّدُ وَاقْضَمُ الْاأَرْجُمُ الرَّاهِمَ وَاللَّه فَلُكَ الْحُدُ كُلَّهُ وَلِكَ لَعَرُ كِلَّهُ وَلِكَ لِسَلْطَانِ كُلَّهُ وَلِكَ لَفُدُرَّةٍ وَالْعَ والجروث كلها وسيدك الخركلة وإليك رجع ألا فركلة علامينه وسره اللهنم لاهادي لئ إضكك ولامض لكن هديت ولامانع ليااعكمة وكامغطى لميامتغث ولامؤخ لياقكمت وكامفةية لمياأ تترث ولاباسك

- ﴿ رَعَا بَوَمُ السَّالِعِ وَالْعَشِبِنَ ﴾ • (١٩٢

لمَا قَيَضْتَ وَلَا فَايِضَ لِمَا لَبَطْنَ لَلَهُمْ صَلَّاعَلْ خُتَّرُوا لِيُحَيِّرُوا بِيَطْعَا مِنْ بَرِكِا لِكَ وَفَضَّلِكَ وَرُحَمَٰيْكَ وَيِزْفِكَ اللَّهُمَٰ إِنَّا سَنَّلِكَ الْعِنِي وَ الفافة والامن يؤثم الخون والنَّعِبَم لَفْهُمُ لَذَّى لا بَرْوْلُ وَلا يَحُولُ ٱللَّهُ رَتَالتَّمُوٰاكِ لَتَبْغِرُ دَرَبُ لَأَرْضِبِنَ لَتَبْغِرُمَافِهِمَّ وَمَابِبَهُنَّ وَرَبَّ رَتَّكُمْ شُوِّهُ مُنَّرُلُ النَّوْرِيةُ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّنُورُوا لَفُرْقَالِ لَعَظْمُ وَرَبًّ لَمَ شَالَعَظِمُ فَالِقَ الْحَبِوَ النَّوْيُ الْحُوذُ بلِيَّ مِن شَرِيْلُ دَى شَرِّرُومِنْ ٚۮؚٳؠۜڐؙٳڹۜٮٛٵڿڒ۫ؠٮٚٳڝٙؾۿٳڷٙۮڋؚۼڮۻٳۘڟؚڡٛۺؽؘڡۛؠۯۿۅۘۼڵڮٳ عَلَىٰ وَبِكُلَ شَيْءُ مُجِبُطُ اللَّهُ كَمَا نَنَا لَا وَلَ فَلَيْنَ قَبْلُكَ شَيْءٌ وَأَنْكَأَكُمْ فَكُنِرَ بَعِيْكَ يَنِي كَانْنَا لِظَاهِرْفَلَبْرَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْنَا لَفَابِضُ فَلَدُ دۇنك بىئى صَلَعَلى خَيْرَ وَالْحَيْرُ وَافْعَلْ كَمْنَا وَكَمْنَا بِنِيمَا لِيُومَا لِلْهِ اوْمِيْنَ بِاللَّهِ اعَوْذُ وَبِاللَّهِ اَعْنَصِهُ وَالُوْذُ وبِعَزَّةِ اللَّهِ وَمَنْعَنِهِ ٱمْنَيْعُ مِنَ الشَّيْطَابِ ڒڿؠۏٙڡڹٛۼۮؠڵؽؚ؋ۊڂؠڵؽؚ؋ۏڂ۫ؠڶۮۊڗڿڶۮۊۺٞڒڲڍڡڣۯۺٞڗڮڵۘۮڶؠۜٙڎ رُّحْفُ مَعَهُ وَاعُوذُ بِكُلْمَاكِ لِللهِ النَّامُ الِّلْمَاكِ الْمَارِكُاكِ لَهِ لَا يُحَاوِزُهُرَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ وَمَا سَمَآ إِللَّهِ الْحُسْنَ كَلِّهَا مَا عَلْثُ مِنْهَا وَمَا لَمُرْاعًا مُومِن شَرِّمُ خَلَقَ وَذَرَأُ وَبَرَأُومَنْ تَرْطَوْارِقِ اللَّهٰ وَالنَّهَادِالِهُ طَارِقًا نَطْرُقْ بَخِيْر مِنْكَ وَعَافِيَةِ اللَّهُمَّ ابْنَاعُوذُ مِلْنَهِنْ شَرِّبَفَنْ وَمِنْ شَرِّكُلَّ عَنْ مَاٰ طِمُرَة وَ اذن سامعة وليان المِق وَبَهِا لِمِشَةٍ وَقَلَعِ مَاشِهَةٍ مِثَا اَخَافُهُ عَلَىٰ

## عَلَى الْمُعَالِمُ الثَّامِرِ الْعَيْدِينَ ﴿ وَمَا إِنَّا مِنْ الْعَيْدِينَ ﴾

وتكفنند بخولك وفوتك تكاتك على شِيْ قَدِيرٌ ريكاي رويز بدن في هش كَ مِن كُلُّ شِيءُ مِا هُو دُونِكَ لَلَّهُمُّ أَنْكَ الْكِيرُ أَلَا أَنْ كَلَّ إِنِّي اللَّهُ لِمَا لِمُعْرِضِ خَيْرُما الْعَلَيْتِينَ وَكَانُونِنِي مِا مُنْعَنِهُ اللَّهُمُ إِنّ اشألك كيرما فقط عبادك يراكأ مل المال والوكدوا لاما فالأفظ وَالْهِ لَكُ لِنَا نِعِرَغُرُ الْمُضْرِّ وَكَا الصَّارَّ لَلْهُمْ إِنِي لَيْكَ فَقَرُّ وَمِنْكَ عَمْنَتُحُو ٱللَّهُمُّ لانتُدَلْ المِحَلانُعَيْرُجُهُم وَلا يُتَهْدُ بَالانْ كلانليعِهُ لله أغفرة نؤب واقبل توبتي المهرجية والمنزعورت واجتل عراوال بفرون كما للهُمَّ إِنَّاعُوْدُ مِكَّانَ أَوْ قويًا هُومِرُ طِاعَيْكَ أَرِيلُ بِهِ سَوِي وَجَهَلَ اللَّهُمَّادِ أَعُو زُمِكَ أَنْ كُونَ غَرْعِ السَّعَدَى إِلْا لَبْنَغِي مِنَّا لَلْهُمَّ إِنَّا عُوْذِ لِكِينَ مِنْ تُرَاكِيُّ طَانِ وَمِنْ شَرِالسَّلْطَانِ وَمِنْ شَرِمِا تَجْرِي بِهِ لَأَوْلَامُ وَاسْنَالُكَ مَمَالُابِارُا وَعَيْثُ

- ﴿ رَعَا بِهِ مِلْنَا مِ الْعَشِينِ ﴾ ﴿ وَإِنَّ الْمِ الْعَشِينِ ﴾

فاراورذقا لازا اللهم ككنت الأثام والحكفت على لترآثر وخلت لَقُلُوكِ القُلُولِ لَلْكَ مَصْغَيَّةً وَالْمَرْعَنِي لَكُولُا مَةٌ وَالْمَا لُهُ كُنْ فَكُهُ رُا لِلَّهُمَّ إِنَّ أَسَالُكُ بَرَحْمَنُكُ أَنْ مُلْهُ طاعَنَكَ ذِكُمْ عِضُومةً لَإِعْلَ هَاثُمُ لَا تَحْرِجُهَامِتُي أَبْلًا اسألك أن تخرج معصيل عن كل عضا آب يحفيك لأنثهي عناه مَّ لَاتِغْيِدُ هَا إِلِيَّ اَبَدُ اللَّهُمُ إِنَّكَ عَفَوَّ عَيْبٌ لَعَفُوفَا عَفْعَ فِي اللَّهُ نْ وَلاَ شِئَ قَبْلِكَ يَحْمُون أَوْتَكُون أَخِرًا وَأَنْ أَخَيًّا لَقَتُو مُرَّتًا وْ وْ تَعْوُزُ الَّغِهِ مُرُولًا نَاحَنُكَ سِنَّهُ وَلَا نُومُصَلَّعَلَا كُهُدَّ وَالْهُجُدُّ ل مِن كِل مِرْجِينَى فَرَجُا وَغَنَجُا وَتَنْتِ رَجَالُكُ وْ قَلْم لِيَصْلَدُن عَرْ بَحَاءِ الْمَالُونَةِ وَرَجَاءً مَرْ أَسُوا لَيْحَةُ لَا يَكُونَ فَكُو امِيَةِ وَلَائِلُتُلَادِجِوَ وَلَاتَكُنَّذِهِ مُ الأمك للهمم لأنوكة في عمرة مِيه لْعَافِلُهُ ۚ اللَّهُ مُ النَّاعُودُ مِكَارٌ إَضْلَ عِلَادُكُ وَإِنَّا سُمَّ سَلَّ حَاسُكُ للهتمان كبذئو بافلاحضاها يكائك وأحاط بهاعلك وكطف فَرْلِدَوَانَاالَخَاطِحُ الْمُنْنِبُ وَانْنَالِرَبَّالْغَفُوزُالْحَيْرُ ﴿ أَرْغَبُ إِنْيَكَ فِي لَهُ مَةُ وَالْأِنَايَةِ وَاَسْتَصَالُكُ مِنْ فَاعْضَعَىٰ فَاغْفِرْلِي مَاسَلُفَ مِنْ ثُنَّةٍ انِلَيَانَنَا لَنَوْالِ لِرَجْمُ اللَّهُ النَّاوَلِي رَحْمَتِي مِنْ كُلَّ كَدُوارَحْمَى وَكُلَّ أيلاعلى فيالذنيا والاجرة من لابرهم في اللهم ولا تجعل السيترت

عَلِّى مَنْ أَفْعًا لِالْغَبُوْبِ بَكُرَامَنْكَ الْسِيْدُ دَاجًا لِنَا خَذَة بَوْمَ الْفَيْحَةُ وَعَ بِذَلْكِ عَلَىٰ فَسِلْ كَلَا فِي وَاعْفَ عَنِي فِي الدَّادَيْنِ كَلِّهُمَا يَارِبَ لَكَ غَفُودُ صُمْ اللَّهُمَّ انْ لَوْ أَكُنَّ اهُلَّا انْ الْمُعْرَجْمُ لُكَ فَإِنَّ وَحَمَّ لَكَ هُلَّ انْ سَلْعُنَّى وَ لنَعَهُ لَأَنِهَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيِّ وَأَنَا شَيْءٌ فَلَتَعْنِي رَحْمُنْكَ يَا اَرْحَمَا لِرَاحِيرَ لَلْهُمْ وَان كَسْتَخْصَصَت بِذَٰلِكَ عِبَادًا اَ لَمَاعُولَ اَدْعُولَ زَمْرَ تَعْمُ بِهِ وَ عِلْواللَّهُ فِياخَلْقُنُهُ لَهُ فَإِنَّهُمُ لَا يُنَالُوا ذَلِكَ لِإِبِكَ وَلَرْنُوفَقَهُمْ لَهُ الإِنَّا تَنْ وَكَانَتْ زَحْمَنْكَ لَهُمْ قَبْلُ طَاعِنْهُ لِكَ يَا ارْحُمُ الزَاحِينَ اللَّهُمِّ فَحَصَّفَى ستكروتمولاء بالطي وباهم وباجزى وباقوق وبالجارى وبيا خالقح وبازازق بماخصصتهم بدؤوقفني لماوفقتهم لهوارجمي كمارج مَةُعَامَةَ يَاارْحُمُ الرَّاحِينَ بِامْنِ لا يَتْعَلَّهُ سِمَعَ عَنْ سَمِع ايلۇن بامز لابىرم دالجاح الملحين أذفني تردعفوك وخلاوة ذكرك ودخميك للهم إي كنعفرك لياتت ليك مينه تمعلا فيدواسنغفرك للنِّع إِنَّ الْعَثْ بِهَاعَلَى فَقُونَتْ بِهَاعَلِي مُعَصِيدًا وَ استغفرك لكرام اددث بدويحمك فخالطني فبهمالك لك واستغفا ليا وَعَدْ نُكَ مِنْ نَفْتِهِ جُمَّ أَخَلَفَنْكَ وَاسْغَفِرْكِ لِمَا دَعَانِ لِيُدَاهُو كُيْنَ تَبُولَ الرَّخْصِ فَهِمَا أَنَيْكُ مُمَا هُوَعِنْكَ لَدَحُ أَرُّ وَٱسْتَغَفِّرُ لِللِّهِ نَوْسِ الَّتِي لأيَعْلَمْهَاغَيْٰلِ وَلَايَتَعُهَا الِآحِلْكَ وَعَفُوْكَ وَاسْتَغَفِّرُكَ لِكِٰلَ مَين

- ﴿ رِيْعَا بِهِ مُوالنَّاسِعِ وَالْعَشِينِ ﴾ - (١٩٧

بغنرك ولانتكلني إلى سوالة وأغيني بكعن كآخلو فأغركه باأزتم الزاحين وصآآ بشفكا بختك والدالطاهرين لَا إِلْهَ الْكِلَّالْمُهُ الْحُلِّمُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِّمُ "الْعَظِّمُ شَكَّانَا للهُ رَبّ لتَمُواتِ لتَبْعِ وَرَبِ لِأَرْضَ إِنَّ التَبْعِ وَمَا فِهِي ٓ وَمَا بَنِهُ فَيُ وَرَبُ الْعَرْنَ لْعَظِيمُوالْكُنْ بِثِيدُرِيِّ لَعَالِمِينَ وَتَنَارُكَ اللَّهُ أَحْدُرْ إِلَيْمَا لِقِينَ فَكُلُّ هُولَ وَكُل فَوَّةَ الرِّيالِسُّهِ الْعَلِيمَ الْعَجْمِ اللّهِ مِنْ الْعَالِيَةَ حَتَّى تُفْيَنَهُ الْمَعْبِثَ لَهُ وَ ۣڮؠٳڷۼٛڣٛۯۊڂۊ۫؉ٮڟڂٷڶڷ۫ٷٛڹؚٛۘۊٳڲڣۏٷؖٳۜڹٵڶۮؙڹؽٳۊۿۄؙٷڡٟ لِحْ وَحَقُّ ثَلْخِلَهِ الْجَنَّةَ بَرِهْمَ لِلسَّالِنَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدَبِرًّا لَلْهُمَّ النَّب لمَعَذِذَ بِوَتَعَلَيْ حَاجَةٍ فَاعْطِهِ مَسْتَلَةٍ وَتَغَلَّمُا ذُنْهُ وَ ٱللَّهُ مُرَّانُكَ تَعْلَمُ حَاجَةٍ وَتَعْلَمُ ذَنُونِي فَاقْضِ لِحِمَّهِ وَاجْعِي وَاغْفِرْ لِحَبِّعَ ذَنُوْ فِي لَلْهِ مَّ إِنَّكَ لَرَبُّ وَأَمَّا الْدَبُونُ وَانْتَا لِكُ وَأَنَاالْمُلُهُ لِدُواَنْنَا لَغَيْرِ وْلَأَنَا الذَّلِلْ وَأَنْتَا لَحَيْ وَأَنَا الْمَتْ وَأَنْنَا لَقَوْ وأناالصَّغِرُ وَإِنْ الْغَنِّي وَأَنَا لْفَقِرُ وَإِنْ الْبَاوْ كِأِنَا لْفَادِ وَإِنْتُ الْعُطِ جَانَاا لِسَانِكُ وَإِنْكَ لَغَفُو رُواَنَا الْمُذْنِثِ كَانْنَا لَسَيْدُ وَإِنَّا الْعَيْدُ وَانْنَا لَعْالِمْ وَانَا الْجَاهِ لِ عَصَيْنَاتَ بِجَهْلِ قَاذَتَكُمْنُ لَلَّ نُوْبَ بِجَهْلِ فَ

نُعَ ذَكُرُكَ بِهِمَا مُرَكِّنُ ذَاذُكَ بِنَا يَجَهَا وَاغْزَرْثُ بِرَبَّةٍ واتنازخم مق بنغيه واتنا نظر بينانغنه واغفرواز يخروتجا ۚ كُمُ اللَّهُمُ الْهُدِي كُلُورِثَ لَاكُلُورُ وَقِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وسعل جرزق وامددل جغنى اعفرلج ذنؤب واجة به لدينك وَلا نَسْتَدُلْ فِي عَيْرِهِ إِحْنَانَ إِامَنَانَ إِلْحَ وْ الْقَوْرُونَ قَلْمُ لِلْأَلْمُ لِلَّهُمِّرَتُ لِتَمْوَاكِ لَتَبْعِ وَرَبِّ لِأَرْضِبِنَ وَمَا فِيهِ رَجَّا ىتنهى ورتبالتبيع لكناب والغزا بالغظيم ورتب بجزانيل ومبيكائيل شراب ل وَرَبِّ ل كَالْآئِكَةِ آجْعَينَ قَرَبُّ عُرِّصَةً } شَعْلَيْهُ وَالْهِ خاتَ لنَّبْنَ وَالْمُرْسَلِينَ الْمُعَبِّنَ صَلِّعَلَى عَيْرُوالِ عَيْرُواغِنِيعَ وَجِيْرُمَ منادك ووقفني لعنادنك باليسار والكفاليزوا لقنوع وصيذ فالبقب لنُّوْكُلُ عَلَىٰكَ ٱللَّهُمُّ إِنِّ النَّالِكَ بِاسْمِكَ لَأَنْعُظُ الْذَى تَقَوْمُ التَّمَا أُوْ لأَرْضُ وَمَا فِهِرَّ وَمَا نَبْنُهُزَّ وَيُهِ نَخِيهِ الْوَيْنَ وَتَمْبِثُكَّا كُولًا وَبِأَحْسَيْتَ عَنَّهُ ٱلْأَجَالِ وَقَدْنَ الْجَيَالِ وَكُمِّلَ الْبِحَادِ وَيِهِ تُغَرَّا لِللَّهِ لِي وَيه مَدْنَ لَهُ مَنّ وَبِهِ تَفْعَلُ مِا تَنَا ا وَبِهِ نَقُولُ لِلبِّنِّي كُنْ فَيْكُونُ وَاذِا سَنَلْكَ بِالسَّا يَلُوْ نَ عَطَيْهُمْ مُوْلَهُمْ وَاذِا مِعَالَى بِهِ الدَّاعِوْنَ أَجَبُهُمْ وَاذَا اسْتَعَارَكَ الْمُنْجُرُكُ اترَكُمْ وَاذِا مَعَا لَدِيهِ الْمُضْطَرِقُ الْفَنْنُهُمْ وَاذِا تَتَفَعَ إِلَيْكَ الْمُ شَفَعْهُمْ وَاذَااسْنَصَوَحَكَ لَمُسْنَصَوِخُونَاشِنَصَوْحَهُمْ وَاذَانَاجَاكَ بِهِ

اكمنا دورا ليك يمغت بلآئهم والحاأفيكا ليك الناينون قبلت وَأَنَّا اسْتَلَكَ يَاسَيِّهِ وَمَوْلاَي وَاللَّهِ فَقَوَّتِي وَالرَّحَايَ وَكُمُو فَإِذْ وَمَاعُتُهِ لِدَىنِ وَدُنْيَاءَ وَاخَ قِ وَاسْأَ لِكَ بِاسْمِكَ لِمُ وَادْعُولَ مِهُ لِنَ نَبُ لَا يَغِفُرُهُ عُدُلُ وَلِكُمْ بُ لِأَكْثُفُهُ سُواكُ وَ عَلَىٰ إِذَا لَيْهِ عَنِي لِا أَنْكَ وَلَٰكِ نُوْجَا لِقَىٰ اِدَذْ لْكَ بِهَا وَفَلَ مَنْكَ حَيْا عندادتكابي لفاقفاآنا ذافراتينك مندنيا خاطئا فدضاقت علاأ عادحت وصلت عنى الحيا وعلت أزيامكا ولامنحامنك لااليك وَهِا آنَا ذَا مَنَ بَكَ بَكَ تَالَ صَحَتْ وَامْسَيْتُ مَٰذَ نِبَا خَالِطًا فَقَرًّا غَنَكُلًّا الاآجيد لذنبي غافيرا غرتب وكالكشري جابراسواك وكالضرى كاشف الْإِانَتُ وَٱمَااتَهُ لِأَكَا فَالَ عَنْدُكَ ذُوالِنَوْ نِ حِينَ نَبْتَ عَلَيْهِ وَخِيَّنَهُ والغريجاءان تنوسعكي وتنقيله من للأبوب باستثرا الدالااتك نعانك يتكنيم الظالمي وأنائسالك باستك وتنولاء باسم اغظمان نشجيت لي عاى وأن تغطبي شؤلي وارا بعجا كالفرج بزعنك بزخمنك فعافية وأن تؤمر جودي أتم ليغمة وأفضال لأزي وَالسِّعَةُ وَالدِّعَةِ وَمَالَمْ نَزَلْ تَعُودُنِهُ مَا الْحِمْ وَتَوْزُ فَيَ الْنَكْرَعَلِيٰ انَمْنَهُ وَيَخْعَلَ ذَلِكَ ثَامًا مَا أَفَيْنَهُ وَيَغَفُّوعَ ذِنُوْ فِي وَخَطَا لِإِي يْرَا فِي وَاجْرًا مِي إِنَّا تَوَفَّهُ تَنْبَحَتَّى تَصْلِ إِنَّ سَعَادُهُ الدُّنْيَا وَتَعُلُّمُ لَمُ خَرَّة

لَلْهُمَّ بِيهِ الْمُفَادِبُواللِّيلُ وَالنَّهَا رُوبِيد لَدُمَقَادِ بُوالنَّمَيْ وَالْقَكُرُورَ ا دِبْرَائِغَ زَوَالنَّيْرَ اللَّهُ مَّفَا رِلْهُ لِهِ دِبِنِي وَذَيْايَ قَارِحَ بِي وَفِيجَهِ عِلْوَة اللَّهُ مَلِا الْهَ الْمُ النَّكَ وَعَلَا حَقَّ وَلِقَا ذُلْدَحَيِّ صَلَّا عَلَى عَمَّ وَالِهِ وَ خِنْمِلِياً جَلِهِ بِإِنْضِلِعَبِلِ جَصَّتَنُو نَاكِ وَقَلْ رَضِعتَ عَبِي بَاحَ `يَا فَوْ مِرْمُ كأشِفَا لَكُوبِ لْعَظِيمِ صَلَّ عَلَى عُمَّرُوا لِهِ وَسَيْعَ عَلَى مِنْ طَبِبِ رِزْقِلَ جَنَّكَ جوْدِكَ وَكُرْمَكِ نَكُ تَكُفَّلُكَ بِرِزْقِ وَرِزْقِ كُلُّ ذَا بَةِ يَا خَيْرُمَ ثُمُعُو وَم يُرْمَسْنُوْ لَوَيْااوَسَعَمُنْ لِمَ اَنْضَلَ مَرْجُوَوسَيْع لِيهْ دِنْقِ وَدِذْقِ عِيدٌ لَلَّهُ مُواجِعًا فِهِمَا نُفَتَى وَنُقَدِّهِمَ الْأَمْرَالِحَيُّو مِرْفِهَا تَقُرُقُ مُرَاكُمُ انحكم في أبكة القرومي القطا الذي لابرد ولاينك لان تصر علي عليم وَ الْ خِيْرُوانَ بْنَادِلِينَا فِي هُو رُوالِ خُوَدُّ كَاصِلْتُ وَمِارِكِتْ وَتُوَحَمِّتُ عَلَىٰ إِذَا هِبَمُ وَالِإِبْرَاهِبَمَ إِنَّكَ حَمَيِدٌ بَجِبِدٌ وَأَنْ كَثَيْنِكُمِنْ خِلْحَ مِينَكَ لَكُوام الْمَبْرُورِجَّهُمُ الْسَنَكُورِسَعَهُمُ الْمَعَفُورِذُنُونُهُمُ الْكُفِّرِعَهُمُ سَيِئًا أَهُمُ الْواسِعَةِ ارُزَاقْهُمُ الصَّجِحَةِ أَبْلا بُهُمُ الْوَصَّ خُوفَهُمُ وَاجْعَلْ إِنْمَا لْفَضْوحَ تَقَدِّرُ اَنْ ڵۼؖڔٝؽۅٙٲڹڗؘڹڋڿڔۮ۬ڡۧٳػٳؽؙٵۼۘػػڵۺٛٷۅڶٳۿڰڗۥۜڴڵٟۺٛ؞۫ نَنَامُ الْعَبُونَ وَيَنَكِيرُ ذَالْغَوْمُ وَانْتُحَيِّ قَبُوحٌ لَا تَأْخُرُهُ سَنُهُ وَكَا يَوْ أَلِلْهُمُ ا ﴿ أَسْأَلُكَ بَحِلًا لِكَ وَحِلْكَ وَعِمْلُ وَكُرْمِكِ أَنْ نُصُلِّ عَلَى عَلَى حُرَّوًا لِ هُرِّ وَأَنْ لَغَفِرَ لِهِ وَلِوْالِدَى وَتَرْحَهُمْ اكْارَبُنا فِي عَبِرُا رَحْمَةُ وَاسِعَةً

- ﴿ رَعَا يُومِ النَّاسِعُ وَالْعَشِيرِينِ ﴾ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ مِنْ الْعَشِيرِينِ ﴾

مَا ٱرْحَرَالِ احِمَلَ لَلْهُمْ إِذَ إَسْنَاكُ بِأَنْكَ مَلِكٌ وَأَنْكَ عَلَى كُلُّهُمْ ۚ قُلْمُ كُ وَأَنَّكَ مَا نَتُناأَ مِنْ أَمْرِيكُ ۚ إِنْ تَعْفَىٰ وَكُلِّخُوا فَا لَمُؤْمِنِيرَ مَا لَمُؤْمَيْا ب الُّكُ دَوُّفُ دُحَدُ لِكُورٌ لِمُعَالَّذِي أَشْبَعْنَا فِي كَالْعُينَ الْحِيلُ لِسُالِنُ أَكْنَا فِي لَعَادِينَ الْجُرُ بِيُوا لَدُى كُرْمَنَا فِي لَهُانِينَ الْجُرُ بِيُوالَّذِي اَمَنَا فِي الخائفيرة الجذبيه الذي هذا فافالفالير بارجآء المؤمني لاتخيت رَجَادَ الْمُعْرَ الْمُؤْمِنِينَ آعِيِّ لَاغِناكَ الْمُنْغَشِينَ غِيْنُو لَامِجْبُ لَوَّابِرَ بْ عَلَىٰ آلِكَ النَّوَابِ الرَّحْيُمُ حَنِي الرَّبْمِنَ لَمْ رُوْسَ حَنِيمًا لَمُكُلِّكُ مِنَ لمَلُوْكُرَ جَنِيمَ الْحَالِقُ مِرَ الْمُحَلُّوْ وَنَحَبِي لِرَّادِقُ مِنَ المَرْدُوقِينَ حَ رَبُّ الْعَالَمُ نُرْجُسِي مَرْ. لِرُبْرُلْحَسِيجُسِي مَرْ. هُوَحَسِيجُسِي اللَّهُ وَنَعْمَ الوكما جنبة الله لاالة الإهوعك أنوككت وهورت لغرش لعظيم لاالدَالًا اللهُ وَاللهُ أَكْرُنُكُمْ إِنْهُارَكُا فِيهِ مِنْ أَوَّلِ الدَّهِ إِلَىٰ احِرُوكُ ا اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ كُلُّ شَيٌّ وَوَارِيُّهُ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكُا هُـ وَالرَّفِيجُ ف عِلْالِهِ لِالِهَ إِلَّا اللَّهِ الْمُحَدِّدُ فِي كُلِّ فِعَالِهُ لَا الْهَ الْأَاللَّهُ وَخُمْ كُلَّتُمَ وَرَاحِيْهُ لَا إِلَهُ الرَّاللَّهُ الْحَرِّ جُرِّ لَاحْ يَحْدَيْهُومَهُ مُلْكُمُ وَنَقَّا يُهُ لَا اللَّه اِلَّا اللَّهُ الْفَتَوُمُ الَّذِي لَا يَهُوتُ شَيْئًا عِلْهُ وَلَا بَوْ دُهُ لَا إِلْهَ الْإِلْلَهُ الوَّآنَ الْيَاقِ أَوَّلُ كُلِّ شَيْءً وَاحْ وَلَا الْمَالِيُّ اللَّهُ اللَّائِمُ بَغِيمٌ فَيَاأً وَكُلَّ زَوا لَ لِلْكَهِ لَا الْهَ اللَّهُ لَهُ وَالصَّمَ لَمِنْ غَبْرِهُ بِهِ وَلَا يَبْنَ كَثِلْهِ لِالْهُ ٱلَّا

(0.1)

نْيَارِئْ وَلَا شَيْنَ كُفُوْهُ وَكُلُّمْ لَا بِيَ لِوَصِيْعِهُ لَا لِلْدَالِلَّا اللَّهُ الْكُمْمُ الَّذِي لَ تَّمَنتَ دى لَفُلُو لُعَظَيَهِ لِالْمَالِلَّ اللهُ اللهُ النَّادِئُ لِلْفَيْنِي بِلامِيثَالِ تَعَلا رْغَبُرُولُا لِلْهُ إِلَّا اللَّهُ الرَّاكِي لِطَّا هِرُمِ بَكُلَّ افَةِ بِقُلْ سِهُ لِأَا لْكَافِي لْمُؤْتِيعُ لِمِنَاخَلُوَّ مِرْ عَطَايًا فَضَالُهُ لَا لِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ اللَّهِ مَن كُلِّ فَلْمَ ضَهْ وَلَمْ يَخَالِطُهُ نَعَالُهُ لِإِلْهَا يَكَا اللَّهُ الْخَارُ اللَّهُ عَالُهُ وَسِ رَحْمُنُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمُنَّانُ دُوْالْإِحْسَانِ قَلْتُمَّ أَلْخَالَانِقَ مَنَّهُ لَا إِلْهَ الْإِ الله كَيَّانَ لَعِبادِ فَكُلَّ بَقُومُ خَاضِعًا لِرَهْبَئِهِ لَا لِلْهَ اللَّهُ خَالِقُ مَنْ فِي لتَّمُوان وَالْأُرْضِينَ نَكُلُّ اللَّهُ مَعَادُهُ لِا إِلَهُ اللَّهُ رَحْمُ إِكُمَّ إِصْرِيخٍ وَمَكُرُوبِ وَغِيانُهُ وَمَعَادُهُ لَا اِلْدَائِلَا اللَّهِ الْبِازُ فَالْانصَفَا كُلَّاكُمْ لَكُلّ جَلال مُلكه وَعِزّه لِاللّه إِلَّاللّهُ مُنْدِئ لِتَرَايا ٱلّن عَلْمَ سِنْج فِي نِنَائِهُ ٳۼۏٳٮؙٵڝۯڿؘڵڣۣ<u>؋؇ٳڶڎٳڸؖ</u>ٵۺؙؗٵؽۯٳڣٚۏٛڔڿؘڶڵٷ۫ۮۥٛۺ*ؿ۫ڰ۫ؠۯڿڣ*۠ڟۣ؋؇ الماكا الله المعسلال أفغا فاكرزاني لآفق لدعونه من مخافيه لاالمالات الحَلِيْمُ ذُوْلِكُمْ نَاةٍ فَلَا شِي يَعْدِلْهُ مِنْ جَلَفُهُ مِلْطُفِهُ لَا لِهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَـمُودُ ا لَفِعَالُ دْوَّالْمَنَ عَلِيجَهِ حِ خَلْقِيهِ بِلِطْفِهِ لَا اِلْمَا لِأَاللَّهُ الْعَزِينُ الْمَبَعُ الْفَيْ عَلَىٰ أَمْرُهِ فَلَاشَىٰ يَعَيْدِلُهُ لَا إِلٰهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَاهْرِ ذُوالْبِكُمْ الشَّكَ مِلْكا اننِقامُهُ لِالِلَهَ اللَّهُ اللَّ ڮۘڹٚٵۮ۠ڡؙڬٳڷٚڬؙڵۣۺؘٚٛۼ<u>ٛؠ</u>ۼٙۿ؏ؘڔۯڛٛڷڟٳڹۅڵٳڶؚۮٳڲۜٳڶۺؙٷٛۯۘڪٛڷۣۺؖۼٛ

لَذَى فَلَقَ الظَّلَاكِ نُوزُهُ لِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُلَّةُ وْمِنْ الظَّاهِمُ مِنْ كُلِّ مَ تَهُ وَمَدَلُهُ لِإِلْهَالِكَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُذَالِقِ دُونَ كُلَّ لَيْهُ أَذْنُهُ الِمَالِكَاللَّهُ الْعَالِيلَ لَشَائِحُ فِي لِنَّمَا فَوْقَ كُلِّ شَيِّءُ عُلُوْ ارْتِفَاعِهِ لِاالْمَالِكَةَ الله البدبغ البالأنغ ومندعها ومعيدها بعك فناغفا بفذن تبري الأكإ الشُّالْحِلْدِلْ لَلْكُرْغِلِكَا شَيْ فَالعَدْلِ الْمُرُو الصِّدُقْ وَعُدُولَا إِلَّهُ الْإِلَّهُ الْ الله المجبذ فلأببلغ الأوهام كل شأيه وتحده لااله الله كريم العفو وَالْعَدُ لِالْذَى مَلَا كُلَّ شَيًّا عَنْ لُهُ لِا لِمَا كِلَّالْشَا لَعَظِيمُ ذُوالشَّنَّاءَ لفاح والعروا كمريآء فلارز أعرة لااله ايكالله العجث فلانتظاؤكا كِلِ لانِهِ وَشَائِيهِ وَهُو كَالتَّىٰ عَلَى نَفْسِهُ وَوَصَفَهَا بِهَ لَتَهُ الرَّحْرُ الرَّحْبُ كحقّ المَيْنِ الْبَرْهِمَا كَالْعَظِيمُ الْعَلِيمُ الْكِيْمُ الرَّبِّ الْكَرِّيمُ السَّلَامُ الْوُمْ الْحَيْمُ لْعَزِرِ الْحَيَّا ذِلْكُكُرُ الْحَالَةِ الْنَادِئِ الْمُصَوِّرُا لَوْذَا لِمُمَا لِلْكُمْ لِلَّالَةِ الْجَ الله هُوَ عَلَيْهِ تُو تَكُلْتُ رَهُو رَتُ الْعَرْشِ الْعَظِم الثلاثات جعايروز المنجترة المنجتر واشرح صدر للإسلامروة لنّارتقول ذلك سعّاوت ثل خاجنك وتقول مكوي إيزاهفتم ته وطلب يكني حاجينجو براب مبكون الكهيئة بإرت بارت بارت بافكة وس سأ فْرُوْرُ بْايْنَدّْوْسْ اَسْأَلْكَ بِاسْمِىكَ كَاغَطْرَاتُهُ لَاالِهَ اللَّهِ مُوَالِحَقَّ الْمُهْبِرُ

لَحُ ۚ الْقَدُّو الذَّى لِمَا أَخُلُهُ سِنَةً وَكَانَهُ مُرَّلُهُ مَا فِي السَّمُواتِ مَا إِ ةِ: خَاالَّذَى يَشْفَعُ عَنَكُ الْآبَاذَنِهُ يَعَلَّمُ مَا مَرْزَا يَكِيهِمْ وَمَاخَلَفَهُمْ وَكُا طون شَغْين عِلِيهِ لِإِبْمَاسُا آءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوابُ وَالْأَدْحَ وَلَا عِفْظُهُ اوَهُوَ الْعَلِيْ لْعَظِيمُ أَنْ تَصَلَى عَلِي عَيْرٌوا لِهِ فَالْأَوَّلِينَ وَانْ لَى عَلَىٰ عِنْ وَالِهِ فَالْاحِينَ وَأَنْ صَلَّا عَلَا غُمَّدُوا لِهِ قَدْا كُالشِّيْرُوانَ نْصَلَ عَلَا نَجُدُّ وَالدِيعَلِكُلْ شَيْ وَأَنْ يُصَلِّ عَلِي خَدُّ وَالدِوْ إِلَّهِ لَا أَيْلًا إِذَا غَلَ وَأَنْ تَصَلَعَ لَيْ غَدَّوَ الدِي فِلْهُ خَ وَوَلَا وَلِي وَأَنْ تَعْلَمَ نِسُوهُ لِي فِي الدَّسْاولَ لَا خِوْيَاحَ جِينَ لَاحَ كَمَاحٌ فَيَاكُمُا جَوْ يَاحَتُمُا لَا لِهَ اللَّهِ النَّاسْدُ م ظرْفَةَ عَبْنَ لِهِ لَيْهِ رَبِي لِعَالَمَ بَالرَّحْمَ الرَّحْيِمِ لأَشُرِيكَ لَكَ مَوْلَ ذَلا ٤ مَادِيَّانْكَ بِي رَحِيُّ وَٱسَّالِكَ مَارِبَ مَاحَمَا عَ شُكَ مِنْ جِرَجِلًا لِكَ أَنْ نُفْعَا جِمِا انْكَ هُلُهُ وَلَا نَفْعَلَ جِمَا انَّا أَهُلُهُ ڵٳڵڹۧڡۜۊٛؽۊٳۿڵٳڵۼؘۘۿؘۊٲڵڷۿڗؖٳؾٳؙٛڂۛۘۘ؉ڵڲڿۘؽڵٲؽڵڝٙڔؠڵٳۊؘؾؙ انتشهادة انغ كاعترى القهارج وأدخل هاقرع واخلوها في وَحَلَمَةِ ٱللَّهُ مُرَّوَا سَأَلِكَ فِعَلَ الْخَرَابِ وَتَرْكِ ٱلْمُنْكُواْبِ وَحْسًا لَسَاكِينَ وَ ٲڽٛٮۼ۬ڣ*ڔڮۊڒٛڿؠٚڿٳۮؚ*ٵۯػڬؠۼۧۅٛؠڛؖٷٵۘۏڣؽڬڋؙٲڽٛڵڣؠؘڿۮ۬ڸٮ*ٙ* 

-> ¾ نیم الثالاثین ﴾

ُ تَوْدَّوْعَ عُرْكُلِّ مِفْنُهُ رَجَالِسَا لِكُ خُتَّكَ ثَنْحَتَ مَرْاحَيْكَ مُنَّهُ إِلَىٰ حَيِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِمِنَ الدِّنْوْبِ فَرَجَّا وَنَحْرُكُ أَوَا خِعَا لِهِ إِنْ مَرْسَسَلُوا لَلْهُمُ إِنَّ خَلْقٌ مِرْ جَلْفَكَ وَلِخَلْقِكَ عَلَى حَقْوَنَّ وَلَكَ عِمَا يَبْغِ وَيَنْبَنَكَ ذُنُوْبُ لِللَّهُمَّ فَأَلَّاضَ عَنْ خَلْقُكَ مِنْ خَتْوْقِهُمْ عَلَى وَهَلْكِ الدَّنُوْبَ ابْقَ بَنْ وَبَيْنَكَ لَلْهُمُ اَحِمَلَ فَيَ خَيْرًا يَعِنْ فَوَانَكَ إِنْ لاَفْعَلْهُ لا يَجْوَفُ عِنْك ٱللَّهُ يَحْلَقُنَّهُ كِالْرَدْكَ فَاجْعَلْهِ كَإِنْجُنَّا لَلْهُمْ اغْفِرَلْنَا وَادْحُمْنَا وَاغْفَيَّا وَنَقَيْلَ مِنَاوَادَخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِيًّا مِرَا إِنَّادِ وَاصْلِولْنَاشُأْ اَنَاكُلُّهُ اللَّهُ مَرّ ؞ ٳٙۼٳ'ۼؘڒؖٳڶنَ<sub>ٛٷ</sub>ڷڵ؆ۼۼۘڵڐؘڡۯۻڵۼڵؽ؋ۊۘۘۼۘۘۘۮۮڞٛۿ۬ڕڝٛڷۼڵٮۮۘڎ غفزكنا وادخنا واعف عناونفكل يناانكك نك فغورا وجهما للهررة ثبت لخزام فكتبا لتك والمقاع ودتبا كمشع الجرام ودبتاني لأكخراج بَلِعِ دُوحَ بَيْبَكِ بَعُ إِنَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّعَنَّا السَّلاْمَ ٱللَّهُ مُرَبَّ لسَّيْعُ لَتُ لفزال لعظيم ورتت خزابنك ومعيكانيك فاسرافيل ورسالمكلا نيكة و غَلْقِ اَجْعَبَنَ صَيْلَ عَلَىٰ عَبْرُوا لِهُجَرِّرُوا نَعَلْ هِ كَذَا وَكَذَا ٱللَّهُمَّ إِيَّ الْأ يارتبالتمواك لبيع ورتبا كأرضبن لتبع وماجهي ومابهنه فأرتث الذَّى تَزُذُنُ الْأَحْيَا وَيِهِ إِحْصَيْتَ كَبُلَ الْجِارِ وَعَلَدَ الْمِمَا لِوَيِهِ عَبْبُ ا لأخيأ ؛ وَبِهِ يَحُىٰ لِمُوْتِي وَبِهِ نَغَيْرُ إِلنَّا لِيَ وَبِهِ نُن لَّا لَعَ رَزَوَيهِ تَفْعَلُ م تَتَا ۚ وَتَعْكُمْ مِا تَرْبِهُ وَبِهِ تَغُولُ لِلنَّبَىٰ كُنْ فَكُوْنَ اللَّهُمَّ وَاسَّا لِكَ بالِيمِكَ

الأغظِ الذَّى خَاصَلَكَ بِدِالشَّائِلُونَ اعْطَيْنُهُمْ مُؤْكِمْ وَادْادَعْا لَيْلِ جَنْهُ وَاذَا اسْتُعَادِكَ بِهِ السُّتَّعِيرُونَ الْجَمَّةُ وَاذَا دَعَاكَ بِهِ الْمُصْطِّرَةُ ٲڡؙٛڬۯؠؙٝؗٛۿۉٳۮۣٳؾؿۼۼ؞ۑٳڸؽڬٲڵۺٚڣۣٷؿۺۼؠؙۿۯۅٳڎۣٳٳۺؾڞڔڂڮ؞<u>ؚ</u> ئى ئى ئۇرناشىئىڭ ئۇرۇنىچەت غىنى ۋادانالاڭ بەلھارىۋى سىمغت نلآئهُ ﴿ وَاعَنْهُمُ وَاذِا اَنْبُلْ بِهِ النَّائِنُونَ قَبِلُهُمْ وَتَبَلِّتَ تَوْتُكُمْ فَا ذِلْكَ لَكُ به السَّتَكُ وَمُولاً يَ الْمِي الْحَيْنَ الْقَوْمُ وَالْحِالَ وَهُمَا وَهُمَا وَالْمُوالِمُ ذُخْرِي وَبِاذَخْرَقَ وَيَاغُلُّ فِالْمِنْ فَكُنْيَاءٌ وَمُنْقَلِّهِ بِإِلْ لِكَالْمُالْمِلْفِرُ لْأَعْظِ أَدْعُولَ لِنَ نبِ لا يَغْفِرُهُ غَيْرُ لَدُ وَلِكُرْبِ لا يَكَتَّفُهُ غَيْرُكُ وَكُلِيمٌ لا ۑڨٙڍۯڡٙڵٳۯؚٳڷؽؠۼٙۯڎۘۅڷۮ۬ٷٛؽٵڹؿۜٵ۪ۮۯ۫ڵػڔۿٳۅٙڡٙڷڡۜڡۜٵڂٳػ عندك فغلفاؤما اناذاقلآنننك خاطئا مذننا فأنضاق عكآ الأرض مادخت وضاقت عَلِّ الْحِيلَ وَلَامَلْحَ أَوْلَامُلْتَعُ إِلَيْ الْبَلْتَ فَهَا أَنَا ذَابَنَ يَدَيْكَ قَلَاصْبَعَتْ كَامَسْ يَتُ مُنْ نِيًّا فَتَوَّا فَخَاجًا لَا أَجِدُ لِنَهْ فَافْرَاغَ لِمَ زَلالكِسْرِيحِ الرَّاسِواكَ أَنَّا أَتُوْلُ كَافَالَعَ يُلْكَ ذُوْالتَّوْنِ حِينَ تَجَسُّنَهُ فِي لظَّلُاكِ دَجَاءً أَنْ تَتَوْجَعُلِّي وَلَهُ قِيلَ فِي إِلَّهُ تَوْسِكُمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُلْكِ ان كننام والظلين فإين آلك إستان ومؤلاى بامفيك العظيمة ٱننَّچَيَدِ دُعَانِي وَتَعْطِبُفِ مُؤْلِي وَمِنْأَى وَأَنْ يَجِّلُ لِمَا لَفَرَجَ مِنْ عِنْهِ لِأَ فأتمَ نغِمَةٍ وَاعْظِمْ الِبَيّةِ وَاوَلْسَعِ رِزْقِ وَانْضَالِهَ عَرِّ وَمَا لَمْزَّلُ ثُعُوِّدُ إِي

(o.v)

ملئمقاد واللبا والنقاروالتمواتوا لغتم والخة والشرفكارك ليبيدي ونياي واخري وبارك ثُمُ فَيَجْمِيعِ الْمُؤْرِي لَلَّهُمَّ وَعَلَا حَقِّ وَلِقِالَوْ لِيَحَقُّ لِلازِجُ لِم رِذُق عِنَا لِمَا لِلَّهُمْ آجَعَلَ فِيمَا فَقِ<u>ضِهِ وَ</u> تَعَلَّى رُمِزَ الْأَمْرِ لِخَنْوُ مِرْفِهَا فَمْرُوْ بالحلال والخرام مراكا مراتحكم فيآبلة القند وفيالغضاء الذي لا يُمْ رَوُفُ رَجُمُ إِي كَانِيًّا فَيْلَ كُلِّ شِيحُ مَّنَا مُرَا لِعَبُونٌ وَتَنْكُلُ زُالِهُو مُ وَأَنْكُ لْتَأْخُذُكَ سِينَةٌ وَلَا نُومٌ وَأَنْكَ لِلْطَيْفِ لِحَبُّمْ وَلَا حَهِ لَ وَلا

فُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ لَعُلَّا لِعُظْمِ وَالْحِينُ لِشَّهِ رَبِّ الْعَالَمُ نَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى غُيْل عَلِي إِصْلِ بَهُذِهِ الطَّسَرَ الطَّاهِرَتِ المُصْطَفِيرَ الْأَخْدَادِ وَسَالَانَتُ تعقب كا احيدهم وغائبه وآشه كانتهرف علماللي وطاعبه لخيكة تعقد ما اذخ إللها لتخرا إرتجيم لاإله الآالله ألعظيم كحليم لااله الآالله وتبالع لكربيرواتي للدرت الفالمين اللهراين اسالات مؤجباب وخمنك مَغْفَ إِلَى وَالْغَنَمَةُ مِنْ كُلِّ رَوَالسَّلَامَةُ مِنْ كُلَّ إِنَّمَ الْلَهُمَّ لَانَكَعْ لِم هَمَّا الْأُفَرِّحَنَّهُ وَلَا كُمُّ مَا الْأَكْتُفَنَّهُ وَلِاسْفَمَّا الَّاسْفَنْكَ وَكُلِّعَسُا الْآسَةُ تَهُ وَكُلُارِ قَالِكُا كَيْظُنْهُ وَكُلْ دَسْنًا الْآفَضَنْنَهُ وَكُلْخُهُ فَأ وْءُ الْآَوَةُ فُنَهُ وَلَاحًا جَهُ هِمَ لِكَ رِضًا وَلَيْ مِاصًا اللَّاقَصَّيْتُهَا أَاأَزُمُمَا لَوَّاحِينَ إَمِينَ رَتَّا لَعَا لَبِينَ يتقيضلولا العض انعقسن فاداصكيتصلوة العصرب وسبط لرهاع الهالم وقلتم نؤرك فهك يت فلك الحدد تبنا وعظم خلك فعفوت فلك الحار دتنا وكسطت يدك

معرفاءالنّعقساك كا التدعك والدفي لغاجلة والأجلة واللغرق الغائزا

لاالدُلِيَّا أَنْ أَسْتَغَفُرُ أَوْاتُوكُ لِيكَ وعِلِينَهِ صِدَّا لِسَعَا لعصرمرة واحاة كالألشغفارام للكين يتيرق صعفار سيئا تكاشنها كانت هرآ سنكفف اللهك الأبى لدالاه أنج القيد مذوالحلال والادام وانوك ل سُايُرُ أَنْ مِتُوكَ عَلَيْ تُوْ مُزْعَدُ لَهِ أَضِعِ فَقَمْ مَا ذُرِمِينَ له نفعًا ولاضمُ ارْلامُ تَا مة غفرالله لرسيعاً ذنك عراب إيرادعا لمثلاً أموال ذر للغرف قا اللّهُ أَنّ وانك واصوان فأعا لرتحبم شترص لالغربط ذاء وعَقْتِ قِلِ إِنَّ اللَّهُ وَمُلَّا ثُكُّنُهُ مُصِّلُهُ رَجُلُا إِ الَّذَينَ امنُواصَلُواعَلَدُ وَسَلَّهُ الشَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ

(011)

فلرتشعنتما نوعرا نواع لبلاءا دناها البرج ن نوعًا من نواع لبلاء المونيما الريخ الرح شرقار شيجانك لإالعالا ته وكذا الألا المالا المتعالثة عفائه فالأفالا فيلم المنام المترا لقدسها لنكور فضما الكدنعكا بخمئك لأنزغ متنا توككك لأتمنغنا غافينك فاغيل كناما

#### معرفاءا لتعَفَيبًا كُلُ

(017)

بقينناصا غاويخارتنالاتئور رثينا ابنافي للهند أفا وتنابر مخملك غذاك النادنة بقرا لفاتعذوا كاخلاط لمتود إعترَابِه بِعُولُ سُعْلَى اللهِ وَالْحِدْ لِللَّهُ وَلَا الْمُالِكُ اللَّهُ وَكَ أذأ اوى عند فراش من ليقله في العودة ليامل تسم كل وبو مغتّال وسٰارق ددتی دوی ذَلل على لصّاد ق ليدا لسّالام و هی

عُوُد بِغَرَةِ اللهِ وَاعُود نَقِلْ كَةِ اللّهِ وَاعُو نَجَمّا لَا مُوُذِبُ لَطَانَ لِلْهِ وَاعَهُ دَعَرُوبَ لِللَّهِ وَاعُهُ دَىمَلَكُ ُ نَا بنفع الله واغو ذيخم الشواغو ذيملك للهواعود لليواعُوُذِيرَسُولِ للْهُوَآعُوُذُ مَا هُا بَكُ أَبُ اللَّهُ صَلَّالُهُ خلق وَذُ زُءُ وَبُرْءُ وَمُوابِئِرٌ الْمُامَّةُ وَالْتَا لخ والأدروشة فسقذا لعرب العجوم شركا داته لنهارأنت اخِنُ لبناصِيتها إنَّهُ يَبْ عَلَى صِرَا لَمِ مُستَمَّةً فى مَعْلِ يَتِعِ مَلَّاصِلُ لِمِ عَلِيتِهِا دَبَسِ قَالَ اللَّهُ الْفَيِلِيْنِ وَالطَّاعُونَ كَلَّ عَلَاهُ مرة واحتة كشبا تقدلرسيعين لفبالف حسينة ومخخعنه سبعين لف ستنذود فع لرسيعين ددحة وعرجمة التبثانوكالتمال ذكرب للتلاجع غراليا فرافقال وبقيض لرسعور الفنا لفيطاجة الأنشوا سيكريم فلآمضا يوجعنز قلت لأبعبيل للدم سمعت جالنوالتا كذاقال اليزل الزيدان فقلن محانس جعلت فلالدنقال كآر بعنما كآغاك مرة ذاحدة لدكيتي عليعرنب للط ليحتقهم ومهنها فالمشا لربكت عليه ونسعى جسرو ويح كماب فان كلخط ازغيره وعقال وهذا الماب فياجر ساه واقترب انقية ونبذعته صول الفصل لاول ننماح بناه لزوال لمخ فوجدناه كاروبنا يكسيغ كاعذبوم الأخلاد يومرا لأدبعا كآطلهم نهامنغ ذافحه تعترون يساخ شرابيلها الأول يوم ألاحا والنائ ومالاشنن النالت بومالتلاثا وبشرب كل بومنها واحدًا واذاعد للإبتى ف

الورقة من ملاده ثين فان ذالت المحرن أحد هذه التلاث الأيام والأيكت كذلك في فلاف ورقات يوم الأربع أو يوم النالث بوط الجمعة ويشرب مأ وقع وقعد ذالك لحتى بالشعاف المحلك وقال وقال وردع بعضهم المنطال هذا المنطقة والمحرن والمحلك المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمحرن المنطقة الم

و حجن لل هين من كابلالانلان عتب على الترب العلوم الما برم وغم و حجن الحل هين من كابلالانلان عتب على الترب العلوم الته عليه الله وخاهد و و خد منامه البتي حلى التعلق عليه الله فنكى الده موفقا لا قراه الا باسالت واجوبها عند كلّ شدة فان الله تعالى بمبلك منها عن عاورة الله علي ما المدود العلم والولا و في الله على الله و الله على الله و الله على الله و ال

وبالجيلة فقددأت سركيفا كآجووه خذه الأياث لأوثك الذبن ذاأصابتهم مصببة فالواانا للهووانا اليه واجعون جوا الثَّانِيَةِ الْذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَالَ فَزَادَ هُمَا بِمَا نَاوَفَا لُوْاحَـُ بْنَااللَّهُ وَيَغِمَ الْوَكِيلُ جُوا إِنَّهَا فَأَنْقُلُهُ نِمَةٍ مِنَا للهِ وَفَضْلِ لَمْ يَسَهُمْ شَوْءٌ وَاتَّبَعُوا رَضِوْا رَابِشِوَاللَّهُ ذَوْفَ عَظِيمِ الثَّالَثِينِ وَذَا النَّوْلِ إِذِ ذَهَبَّ مُعْاضِبًا فَظَرَّانَ لَنَ فَعَدٍ عَلَيْهُ فَنَادُى فِي الظَّلَاتِ أَنْ لِالْهُ الْآلَثُ مُنْهَانَكَ إِنَّ كُنْتُ مِ لظالم بن جوابها فأستجينا لدُوتَغِيناهُ مِن اَلْعَ وَكُذَالِتَ نَجُ الْوَقَ لـ ٰ العَـتِي وَأَبَوْنِ الْذِنَا دَى رَبِّهُ أَنِّي مَتَّنِي الضُّرُّوا أَنْنَا زُجُ الراجِيرَ جُولَ بِمُنَّا فَأَسْتَغِينَا لَدُنْكَتَفْنَامَا بِهِيمِ. ضَرِّ وَانْيْنَاهُ أَ**فُلُدُومَ** يُلْمُ مُ دخمذم عندناوذ كزي للعابدين الخاميتيتن وافوض إمرجا لمابتير اِنَّا لِلْهُ بَصِبْرِهِ اِلْعِبَادِ جِوْلَ لِهَا فُوَتَبُهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مُكَرِّ وْاوْحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سَوْءَالْعَدَابِ السَّاكِسَتِي وَالَّذَيْنَ إِذَا فَعُلُوا فَاحِتَّا ٲۯڟؖڵۏ۠ٳٲؙڡٚڹؠؖؠٛ؞ٛۮػڕ؋ٳۺ*ڎ*ڣۜٲۺڹۼڡٚڔٳڸۮ۫؈۫ڮۿؚۅڡۜڔۛۥۼۼٝٳڸؖڽؙ؈ؚ۬ الآالله وَلَوْبِهِرُواعَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ بِعَلُونَ جُوْلِ هَا اوْلِيْكِ جُواْوُهُمْ مُ مِنَ بَيْمِ وَجَنَاتُ جَزْم مِنْ غَيْمَا أَلَا نَهُا خَالِدِبنَ فِيهَا وَنَعِمَّا بُوُالْعَامِلِين

#### - الله في المن شريف سوى الله -

(917

لطلب كلو كارخ قابط الني المحافظة المنافقة المنا

#### \* ﴿ حَارِيث شريف بنوي ﴾ \*

فعانة المرام وي عقر والعم التعاق من طرب العامة والاستلامة المساله الخرسامولي عداد من عوف عرب العم التعاق من طرب العامة والمدالة الخرسيامولي عداد من عوف عرب الربي بعدالله المستلاق الدن من المالي من المالي والمعلق والمنافق والمنافق ومن وميت فقال المنافق والمنافق والمن

# ~ ﴿ فَحَدِيثُ بَهِ بِنِي نِبُوتِ ﴾ ﴿ وَالْ

بادسول شدوما جنبا شدهذا فقال موالدى بفول شدفبه ويورىعية الظالرعلية بقول اليتواتخلنت مع الرسول سبلا هووجتي السبل تي مربعتك فقالوا بارسولالله بالذى ببنك بالحق ببيئا دناه فقلاشنقنا اليه فقال هوا لذب جعله الشابة لليتمين فانظرتها ليدنظرم كارله فلباوا لغالتمع وهوشمب معرفهما تدوحيتي كاعزفهاتج متكرنتخللوا المتفوف تصقحوا الوجوه فسراهوت ليه تلويكم فاتنهموات المعترجل بغول فكابه واجعل فئاة مراكناس تعوى ابنهم اليه والخذ دمينه عال فغامرسة م إلحاضرين نخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه واخذواب والاصلع البطبي قالوا الخ خذا احوط فنعنا إرسول للدنقال لبتيج النمغية اللحبن عرفتم وصي و الله قبل ان تعرفوه فبم عرفه الدهو فرفعوا اصوالهم مبكون وقالوا فاريمول للمنظرة الى الموم فل تجس لمرو تما رأيناه رخت تلوينا ثم المنات نغوسنا فانجاست كمادنا و هملتا عينناوتهجي صعورناحة كأنترلناات وعرلهنون فقالالتبئ ومايعلم ناوبله كالشوالرامخون فالعلمانغمنه بالمنزلة التىسبت لكمعا الحينيوانغن لنادميعه وتقال فبقي هؤلاءالسته حتى شهدوامع اميل لؤمنه للجمل وصفاتين لوا صفبن وكأن التحة ببثره بالجنة واخرهم أتهم ييتشهدون معمل بناج طالب كرَّالله عنظ حل بيت شريف نبوت اختى الله \* وجمه وكارينا ببعالموذة وصفحنك فيال لائمة الأتفاعث باسمائه وغ مرا الململين بدره عرب المعران عبّاس بمن الشعهم افال المعرب ويت

#### - ﴿ فَحَيْدُ شَرَافِ نَبُوبُ }

(011)

يقال لىنعثل فقال ياع تاسألك عراشياء تلجلج في صدر كمن نحب فاراج تفعفا لمتعلى بديك قال سلباابا عمادة نغال ياعترصف ليرتك فقال صرّابتُدعل يمكّم لابوصفلابماوصف برنف موكيف بوصف كفالق لذي تعجز لعقول لتح تعلكوالأوكما ان تناله والخطربن تحته والأبسيان بجبط بعجل معلاعا بصغه الواصغون المذفرير وقربب فى أيه حوكيّف لكيف إنّ لابن فلايقال لمابن حووهوم نقع الكيفيّة والأبنّق فهوا كاحلالتمد كأوصف نفسه والؤاصغون كايبلغون بغنه لرمايره لمربولد ولمركن له كفؤا احدقال صدقت ياعترفا خريج عن قولك ترواحد لاشب مله البرا للدفاحد والأنئان واحدنقال صراش هليه وسآلم شعروع لأواحد عنيتى احتز المعظى المنبؤه وكالمؤكبب لدوا كادنيان لاحدشنا فبالحفض مركبس وح وبدرة الصدقت فاخبره عروصيل من جوالا والمدومة والتنبيا الموسى يعمران اوط بوشع بن نون فقال ل قوميتي على بن برطا المبدويدي سبطاى لحد والحدين تناوه الماقة مصلك بالإعتامة في المنافقة المنافقة المنافقة الما المنافقة مضى عَلَى فاسِه عِمَّ فاذامضي عِمَّ فاسِه جعفر فإذا مضيحيَع فاسِنه موسى فاذا مض موسى فابنه على فاذامض على فابنه عير فاذا مضى عير فابنه على فاذامض على فابنه الحسن فاذا مصى الحسن فابه المجترعة المقترة مؤلاء الناعثر فالخرف كغبةمون على والحدوا كحبرة المصلى الشعليد وسآبيني كأثبن وترطل قرندوالحسن يقنل إلتموا كحبس بالتبع فالرفائ كنانهم فالف للحنة في درجة فالاشه لاس لأاله

# ويزين في المنتفعشر المنتفع المنتفع

لآانه وانك دسولاقه واشهلاتهم كاوصيالبعل ولقده بخاره كتباكا خيبا ألمنع كمترو فناعهلاليناموس بمثمل حليتكما تباذا كالأخوالة مال يجنج بتى يقال لداحد وعجتك موخاتم لانبيا لابق بعده فيكون ومثيا ابده الفي عشارة لم ابرع موخنه والله والمالن كاناا خويرمن لدومبذل تمة التجاثا ولبانشيف والناف التموالنالث معجاءتهن ملهيه بالتيف وبالعطش فموضع الغرية فهوكو للالغنهبنع وبصبط العنل لونع درجائرود تتجااع لهبئه وذريئه ولاخراج محببه واتباعيم النادوت عسة الاومثيافهم ل ولادالناك فهؤلاء الانزع شعده الاسطافال مقاله عليه وسقم احرف لانطباغال نعمكا نوااثنا عثراقهم لاوى بن برخيا وحوالمتن غاسعن بغياسالهل غيبة ثمطا دفاظهوا للدبرشريب لدبعدا ندلاسها وقائل قرسطيا الملاحق فالملاقاك ستمايشه عليدوستمكائ فاقتره كالخارخ المبطران للمطرا لتعل والقنق القنة و ادالناف عشرم ولدي بغيب حركا بزى وبأغطام فربز يرمرنا ببقى مياكا سالم الأاسمرك بقص الغزان كأوسمه فينن بأذان الستبادك ونشكا بالخوج فيغهوا للالكر سوعجتن لموني لمراجع بتبعهم والوبل لمرابغهم وخالفهم وطوئ لمن تسك بميالا عرفان أنشابت كا رَ إِبْلَادُوالعَلْ عَلَيْكِ الْمُتَكِرِ الْمُتَكِرِ الْمُنْالِينَ الْمُصْلَعُ وَالْمُنَاسِمُ الْمُعْتَ بكه كأنادتينا ونبك نرجو ماامر ومعشر سميتهما لمتة الني عشت تدفاذم والأمروخاب من خانك الزهر خام دبتا المل ثما صطفاع من كدر اخرم يبقالكا وحوالا ماماللنظ متربك الإخيادل والنابعين ماامر انون بصلاه سَعَــُر مويكانعنهم معسرضت

## ٠٠٠ - ﴿ مَاٰلِيلِا لَعُصِينَ ۗ وَوَفِيا نِهِمِ اللَّهِ صَالِيلِ اللَّهِ صَالِيلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّالِيلِّمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

### ولديج بوم (١٧) دبع الأوّل المحدّر بن عبل لله ؟ ﴿ مَا رَصِمُ لِي ٢٨ صفر سَلَهُ ولدُّهُ ١٠ رجب منته بعدمواليُّ على براج طالبُ الله ١١ رمضًا بضَّرع لمرَّم عليَّ ولذَّتْ فِي مِنْ جِمَاكُ الْأَحْرُ ﴿ فَالْمِيدُ الرِّهِرِ الْءِءُ ﴿ وَنَكِ النَّصَفِ مُرَجَّا كُالُولَ ولدَّخُ النَّصِفِ مِن شهر مِضَا الْمُحْتِ عِلَى الرَّكِيُّ الْمَاسِمِيْفَا بِالْمِعُوسِةِ ﴿ صَمْ ولدَّخَ الثَّالثُ مَن شَعبًا ن الحَكِينِ الشَّهَيُّدِ النَّاسِيدُ فَالفَاشرِرِ الْخَرِمِ وللهُ فالخاص من شعبان [علم المجبين البخادُ [مات مهم مان ٥٠ م المحم وللمُ فعشرين من رجب المحارب على المافرُ المائيمومُلذ > دع الحِمّة ولدُّ ١٠ من دَبيع الأول المجفري عمد الصَّانَ الماسيمومُ له ١٠ من قوال ولمَنْ فاليوم السّابع من صغر المَجْ يَجْعِمُ الكَّاظِمُ المائ المُسمومَّا في ٢٠ مروجي ولدُنَّهُ ١١ من ذي لعتمدة العالم المنسلم الرَّضَا الما يسمومُ الدِّه مرصفر وللأكث الغاشرمن شهررجه المخترعل اللقالجاد الماسيموما فالنزد والفعاة وللهُذه ١٠من شهوذ عالجِمَة |على جَعَل النِقَالِمَاكُ |مان صحوحًا ع ثالث شهرج ولَهُ فَالزَّابِعِ مِن بِبِعِ النَّابِ الحَيْنِ عِلْ الْعَسكَرَى الْمَانِ مِهِ مُلْفَه ربع الْمُرْدَ ولدنك القسف من شعبان الحجة الفائم المنظر خاف وأعلام فعابي العجة

- ﴿ فَمُواعظلِقِ اللَّهُ اللَّهِ ﴾

وخاشيه كابعتة التراج للشخ بنهه مالكقال ككيم وموسط لابنه ، وإذكرا بندر وإذر اثنين ، امّا اللّذان تذكرهما فالله والموت، وإمّا اللذّان تنسأهُما ، احسانك فيحوّا لغم، تخدو لدُاوَلَهُ نَكُرُ لَهُ مُنْ مِكْ إِلَّهُ مِلْ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لهُ وَلِيُّ مِنَّ إِلَىٰ لُوكِمْ إِنَّاكُمُ اللَّهُ الْكُمُ اللَّهُ الْكُمُ اللَّهُ ا تَلَهُ إِلَا حَلَى إِلَى مُهُمِّا مُقَلِّبً الْقُلُوبِ ثَبِّتَ قُلِي عَلَى دِينِكَ مُ مرالصّان عَلَيْتِ لَا رَكِياء بقرَ في كُلُّ يومِ صِبَاحًا ومِثُنا لِدِفِعِ الْمِلَاءُ ببغالات من سورة الكهف يبدأ من ( قوله تعالى )

## ورئىتتمنفرقى الله المعتتمنفرقى

لرَّجَمِ ١ وَيُنْذِرُ الْذَبِّنَ الْوُا أَغَذُ اللَّهُ وَا ٣ فَلَعَالَنَ مَاخِعُ نَفِيهِ احديم عُلا ووانا كاء لمه رُ. ماع لأقتمكانؤام إنانك لكفف ففالؤارتنا ابنامن اذاؤه الفتأذال وهيتي لنامِن إمِرْنا رُشكاً ، رآسالصادق يحرك شفته واذاخرج مرمزلهقا لحين يرمإن بخرج أتلأكبر أتلأ بتهاخرُجُ وَما بَتَعادِخُا وَعَلَى اللَّهَانَةُ كَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا وجهم هما بخرواحمرليجم وقه شركا دا الحالمكان للهكان فيرفي كماب سجا كابرار للعلا لناب لنافعشردوى لنتي تالم بظرالي جيرنظروده إِجْنُهُ الْمِيطِ فِحَيْعِ فِوالله الرَّمَا تَقْلَمُ مِن دَسِهِ

﴿ فَاذْعَيْتُهَا اللَّهِ ﴾
 ﴿ فَاذْعَيْتُهَا اللَّهِ ﴾

بم بنما تنيوَما بنيا لَلْهُمْ آجْعَلْ لِمُؤَوَّا وَطَهَوُ وَاوَ أَمِنْ كُلُّ ذَا وَسَقِراً لَلَّهُمَّ طَهَرِ لِهِ وَطَهَرَ فَلْنِي وَ لأفوة كما لأبك وقلعلت آقوام دبغ التسلم لك والاسّاع لسنّه نكبتك صكةا نك عكيه والد ديقواعناب ثودا لاخام مادانية ألجد كقدالدي رَزُقَةِ مِالْوَادِي بِهِ عَوْرَتِي وَاوَدِي بِهِ فَرَضِهِ وَأَعْدُ نِيهِ رَبِي وَانْهُو والحاماأمرة ألجرها لذي فضدته فيكغن واردته فأعانني وقيكة يقطع بي وُوخِمَهُ اردَتُ فَسِلْمَ فِهُو حِصِنِي كَاهِمِ وَحَ ذِي وَظَهْرٍ أى وَمَنِحَايَ وَدُخِي وَعَالَةٍ فِي شِدَّتِي وَرَحَانِي وَجِيرًا للاحام اللهنقرات اسألك أن تغلّه مرّ استحارك وامن بوغلة والتُعَامَرُكِ فِانْ عَبْدُكَ وَفِي قَضَلْكُ لااوْقِ الإماوَقَيْتُ والااخذا لإماا عطت وفذذكرت لج فأسألك أن تعزم لم عليه و لوائك عكبه والدوتقويني علىاصع وتشلم لى مَناسِكَ فَهُ بَيْرِ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفِي لَـ الْمَثَارَضِيدَ وارتضيت وسميت وكنبت اللهمات وخذمن شقة بعدة اللَّكَ اللَّهُمُّ مِنْمَرًكِ حَجَّنْي وَعَرَبُ اللَّهُمَّ إِنَّ اربِدُ المَّنْعِ بِالعَمْرَ

يَى الْجُ عَلَىٰ كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نِبَيْكَ صَلُّوا نُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ فَانْ عُرَضً إِ بِهِ فِحَلِّصَيْ جَنْتُ حَبِّنْنِي مِقِدُ رِكَ الَّهِ عَلَّهُ رَبُّ عَلَّ ٱللَّهُمَّ أَنْ لُمُرَّكُمُ ` حجة فعبرة الولمالك شعرى وكنرى وكخ وديم وعظاء وبخخ وعجير مِرَ النِّياءُ وَالنِّيَابِ الطَّبِبِ الْبَعِي بِذَلِكَ وَخِفَكَ وَالْمَا وَالْأَجْرَةُ ويتول عىدالية الأطام لَيَنْكَ اللَّهُمُ لِشَكَ لَيَنْكَ لَاشْرِيكِ لِكَ لَيَبْكَ إِنَّا لَكُو لَوْمُ لك والملك لأشربك لك كتبك ذا المعارج ليتنك لتبك واعدالي وار التالام كبتنك كبتك غفاوالذنؤب لتتك كبتك كمل لككية كسك كتك ذآلكلال وأكاكرام لتبك لتبك تندؤا لغاذ اليك لتبك كشيك تسنغنرو نقالنك لتبك كتبك مرغوبا ومرجو باللك لتبك كتك الدالح كت لَيَبْكَ ذَا التَّمَا ، وَالْفَصْلِ الْحَرَائِيرَ إِيْبَاكَ لَتَبْكَ كَتَّافِ كَكُرُ الْفَكْلِ يَبُكَ لَبَتُكَ عَبْدُ لِدَوَا مِنْ عَبِدَ يَكَ لَبَبُكَ لَبَتُكَ لِأَكُومُ لَبَبُكَ وَالْوَاحِيجَ للبية الإطامقول لبتلنا دبغا وصورته بنازعل الإحوط والاحتج دواجب وتلبية اطرام انكرچا دمرتب ليبك بكوبد وصورتان بنابرا حوط واحج انكربكو بدلتيك اللهم كميتبك لتك لانترمك لك كتبك إنّا كحد والنّع تذلك والملك لانتومك لك ويقراعند دخولالحرم وبخوان زد داخك مديجرها للهثم أيلك فكت في كالملنك قَوْلُكَ لَحَىٰ وَاذَنِّ فِإِلَّاسِ إِلْجُ مِا تُوْكَ رَجَّاكُ وَعَلَىٰ كُلِّصَا مِمْ أَبِينَ مِنْ عَيْوَاللَّهُمَّ إِنِّ الْحُوالَ كُونَ مَيْنَ إَجَابَ دَعُونُكَ قَلْحِيْثُ مِنْ شَقَّةٍ

ورفع المنافع ال

لمك عَلَى وَاجْسَانِكَ لِيَ فَلْكَ لَكِيرِعُوا مِاوْفَقَكُمْ لِمُدَابِّغُ مِنْ لِكَ ك وَالْفُرْيَةُ الْبُكَ وَالْمُزْلَةَ لَدُنْكَ وَالْمُغَفَّةُ لَلْهُ وَوَالنَّيْمَ هُمْهُا مِينَكَ اللَّهُ صَلَّ عَلَى عَيْرُوالِ عَبْرُوحُ وَمُرْبَكِهُ عَلَى النَّارِ وَاعِمْ بر عَلْ بِلَ وَعِقَا بِكِ بَرْحَمُ لِلهَ الْرَحَ الرَّاحِ بِنَ وَيَوْلِعَ دَبَالِلْحِدُ وَبَكُو رَدُدُرُمْ عِنْ لَتَكُومُ عَلَيْكَ أَبِهَا النِّيمَ ۗ قَرَحْمُ قَاللَّهِ وَيَرِكُا لَهُ فِيهُ اللَّهِ وَبِاللّ وَمَا شَاءً اللَّهُ أَكُلُّا مَكِيا أَبُهِا ۚ اللَّهِ وَرُسُلِهِ السَّلَّامُ عَلَىٰ رَسُولِ لللَّهِ صَلَّالِكُ عَلَيْهُ وَالِيالَ لَامْ عَلَى إِبْرَاهِ بَهِ خَلِيلِ اللَّهِ وَالْحَدُ لِيُعِرَبِ لَعَالَمُ بَنَ وَفَ وَايَةً حرى لى يقول وبروايت ميكريكوبد **ي**نيم اللي<mark>رق بالليرة والحي الليرة والمناشآ</mark> وَعَلَاما أَةِ رَسَوْلِ لِللَّهِ وَخَوْلِكُونَهُما ۚ وَلَهُ وَالْحَيْلُ لِشَّوَا لَسَّلَامُ عَلَى رَسُولَ الله تَلاَ عَلَا يُعِدُّ بِرِعَنِيلُ لللهِ الْتَلامُ عَلَيْكَ أَهَا النَّهُ وُرَحْمٌ وَاللَّهُ وَرَحَالُهُ لامْ عَلَىٰ نَبْنِا ۚ اللَّهِ وَزَسْلِهِ الْشَلامُ عَلَى خَلِيلِ الرَّحْمَٰ الْمُشَكِّمُ عَلَى الْمُرْسَلِمَ ف كَيْنُ لِيْدِرَبِيْ لِعَالِمِينَ إِنَّتُ لَامْ عَلَيْنَا وَعَلِي عِنَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيرَ إِلَّهُ مُرْصَ عُدُوا لِحِدُ وَبِارِكَ عَلَى عُدَّرُوا لِعُدَّرُوا لِحُدَّرُ وَارْحَمْ عُمَّا وَالْحِيْرُ كَامَ ٳۯػۘڎڗڂۧ۫ٮٛۼٙڮٳڔٳۿؠٙڔۊٳڷٳۯٳۿؠڗٳؽڬػؠۮۼۘ؞ڰۼڒٛٲڵڷۿؗ؞ۧۜڝ فحَدَّوا لَعْنَاعَبِيكَ وَرَسُولِكِ اللهُ مُرَصَلَعَلِي الْمُامِحَدِهِ الْمُحَالِيلُ وَعَا رْسْلِكَ وَسَلِّمُ عَلَيْهُمْ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ لَمْرْسَكِينَ وَالْحَمْرُ لِيُورَبِّ الْعَالَمُبِرِرَ

اللهُمُّ الْفَخُ لِمَ بُوابَ رَحَمَٰ لِكَ وَاسْنَعِلْنِ فِحُ طَاعَ لِكَ وَمَرْضَا لِكَ وَاحْفَظَىٰ بِعِفْظِ الْإِيمَانِ أَبْلُامَا الْفَيْتَةِ جَلَ ثَنَا ۚ وَخَمِلَ أَكُنَّ بِثِمَا لَهُ يَحْعَلَهُ مِن وَفَيهِ وَذُواْدِهِ وَجَعَلَهُ مَ نَعْرُمُسَاجِدَهُ وَجَعَلَنِ مَنْ نِنَاجِبِهُ ٱللَّهُمَّ إِنِّ عَبْدُكَ وَذَائِرُكَ فَيَنْيِكَ وَعَلَىٰ كُلِمَا نِنَحَىٰ لِمَنَا فَا أَوْزَارَهُ وَٱسْتَخَبُرُ مُأْتِ وَاكُومْ مُرْفِدِفَاسَا لَكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمِ إِبْإِنَكَ انْنَا للهُ لِأَلِهُ الْإِلْهُ وَحَدَكَ لِاشْرَبِكِ لَكَ وَبِأَنْكَ وَاحِدًا حَدَّ صَمَّدٌ لَمْ تَلْدُ وَلَمْ تَوْلَدُ وَلَمْ كَكُل لك كفؤ الحدُّ وَإِنَّ عَمَّلَا عَبِدُكَ وَرَسُولَكَ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِهَلِيمَنِهِ باجوا ذياكويم إماح دياجبا دياكريم تسالك آن يجعل تخفيك يأياي يزما وج يَّاكَ أَوَّلُ شَيِّئَ تَعْطِيرَهُ كَالْدُرْقِبَتِي مِنَ النّارَ مَنْفُولُ ثَلَاسْتَرَابُ وَسَمُ مِبْمِكُونً لَلْهُ مَ وَلَكَ رَقِبَتِي مِنَ النَّارِيمُ مُولِ دِيمِيكُونَ وَأُوسِعُ عَلَيْ مِنْ دِزْ قَلِيَّا لَحَلَالِ الطَيِّفَ أِدَوْاَعَےٰ شَرَسًا طِهِ الْإِذْ وَالْجِنَ وَشَرَّفَنَقَةِ الْعَرْبِ وَالْعَجَ سَمَ ندخلا المعدن نقول برداحل معدسوى ميكون بنيم الله وبالله وعلى ميلة رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّا رَفَعَ لَدَيْكُ وَتُوجُهُ الْمَالْكُعِيةُ وقُلْ يُرِدُ سَمَّا يَتَ وَاللَّهَ وَمُعَمِّكِهِ عُودِ بِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا سَأَلَكَ فِهَفًا مِي هَٰذَا فِأَوَّلَ مَنَاسِكِ إِنْ نَقْتِلَ تُوْتَعَى ان َجَا وَزَعَنْ حَلَبْنَى وَ أَنْ تَصَعَ عَنْ وَزُرِي أَعَىٰ شِيالَدَي لِيَعْنَ بَيْنُ الْحُرَامَ لَلْمُ النَّاشْهِ يَدُكَ أَنَّ هُ ذَا بَبْلُكَ الْحُرَامِ ٱلْلَكَ حَجَلْنَهُ مَثَامَةُ لِلنَّاسِ وَ اَمْنَامُبارَكَا وَهُمَّ كَالِعَالِمَنَ اللَّهُ مَّ الْعَبْدُهُ وَالْبَلْنَ كَالْمُ وَالْبَتْ وفاذىتىتىمئاسلىلى قى رەسى

لنك جننا ظلب دخمنك وأؤترطاعنك مطبعا لأمرك دامييا بقيدا سألك مسئلة الفقير إليك لخايف لمغضوبنك اللهم ففولي بواب خمنك واستعلى بطاعيك وتمرضا للت تماجيل لكعية عالمياوقل بركه بداعالم دكواكخ لأبيدا لذى عظك وشرفك وكرمك وجعلك مثابة للناسرة ا مبازكا وَهَنَّكُ للعالَمِينَ وَاذا وقع نظرك على لح الإسود فنوجَه اليدونل واكر نظرت رححريز سودا فناديه متوجبان شووبكوأكيان بثيا لتذي هكلانا لحيذا وكأتنا مَهَتَكَ لُولا أَنْ هَدْ بِنَا اللهُ شِعَالَ اللهِ وَالْهَلْ اللَّهِ وَلَا إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ كُمُ اللهُ الْجُرِمِ: جَلْقِه وَاللهُ اكْبُرُمُ إِلْخَيْرُوا خَنْ وَلَا إِنْهُ اللَّهُ وَخَنْ لانتربك لذلذالملك ولذالحارثتي وتمبث وتمت وتحني وهويح كالمت بِهِ الْغَرْدُوهُوعَا كُلُّتُ عُدَرُا لَلَّهُمُّ صَلَّعَا فَهُرُوا لِغُيِّرُ وَالْحِكُو وَالْحِكُو خِذَوْالدِكَافَضَلِ مِلْصَلَيْتَ وَلِاذَكْ وَتُرْخَفَ عَلَىٰ ذِاهِيَرُوا لِلْزَاهِيَ نِكَحَبِدَ بَجَبِدُ وَسَلامٌ عَلِجَبِعِ النَبِبَ بَنَ كَالْمُرْسَلِينَ وَالْحَكُ أَيْدُ رَبِّتِ لغالئ كألمتم ابذافور بوغيا واصتيق وسلك وأتبغ مكامكت ترامش منأنيا وملمتنا وتصوخطوا للسخوقام علاب لشفاذا قرمتا لمالحجرا فاسود مادفع بديك فاحدا للدواش عليروص آعلى عمّر والدقي رداء بروبانا فرواطيينان و كامهاداكوناه برذادا ذترس ذعذاب المي وجون نزديك عجرا لاسود شوى برجستمايت داملىدكر وحدوشا كالخريجاا ودوصلوات برعيّروا ل اومغرست بكواللّهمُ نُعَبِّل مِيتٍّ

#### - ﴿ فَاذْعَيْتُمَنَّا سُكَّالِجُ ﴾

(OTA)

تماميح يديلت وجدد ليعجزا لأسود وتبكه ولولرتنك برا لنقتبل فاصحوب لمك ولوائتكن مشدى د بوسيدن يرميح كم بدست ودواكوادان هم متكر نشتك يراشاده كربسي ال وبكو اللَّهُ تَمَامًا بَيَّ إِذَّ سَهَا وَمِشَاقٍ بَعَاهَ بَعَاهَ الْمُشْهَدُ لِي الْهُافَا لَلْهُ تُرْضُد بِقُابِكِيابِكَ وَعُلا سِنَّةِ نَبْيِكَ صَلَّوا الْكَعَلَىٰدُوا لِدُولُنُ ازَ لِا الدَايِّا اللَّهُ وَحَنَّا لَا شَرِيكِ لَهُ وَانَّ عَنَّا عَنْهُ وَرَسُولُهُ أَ بإيشروكَفَرَثُ بإنجنت وَالطّاغوتِ وَاللّابُ وَالْعُرِّي وَعِبْادَةِا لَشَيْطِكِ يَعِيادَةِكُلُّ مَٰلَيْ مُنْدِعُ مِنْ دِوْرِ اللَّهِ ولولِوَتَمَكَّرَ مِنْ مَا مُلْمَا فَاعْرَمُا مُنْسَرَلِكِ قَل واكرمقكر إذخواندن نمام دغافشك يربخوان مرفعه كرميتر شود وبكوا للهمرا لكيك كُلْتُ مِلْكُوفِهِ اعْدَا يُعَظِّنُ رَغْمَ فَاقْدَلْ عَجْمَ وَاغْفِرْ لِوَارْحَمْ فِي لَهُمُ إِنَّا عُوْذُ مِلِّ مِنَالِكُفُرُوا لَفَقْرُومُوا قِفِ لَغِزَى فِالدُّنيا وَالْأَيْرَةِ بُشَى بِهِ عَلَىٰ لَلْمَاءَ كَمَا يُشْتُ بِهِ عَلَى حَبْدَا لَأَرْضِ وَاسْأَلِكَ إِسْلَىٰ الْذَي تَعَتَّزُ لَمُأْ فَلَا مُمَلَّا مُثَيِّلُكَ وَاسْئَلْكَ بِاسْمِكَ لِلْهِ وَعَالَدَ بِيمِومِنْ مِرْبَجًا الظؤدفاشتجنت كذوا لفتيت عكيه عمّية مينك واساكك بإسميلتا لنخب غَفَرْبَ بِدِلْجُيِّةَ مَانْفَتُمْ مِنْ مَنْدِيةِ وَمَا نَأْخُرُواْ ثَمْنَ عَلَيْدِ نَعِينَكَ أَنَّعَلَ ي كذا وكذا فليطلب كاجئد وطلب كي خاجن خود ذا وبهجتبا بيضًا في حال المقوات

م ﴿ فَاذْتَعَيْتُهُ نَاسُكُ لِلْحَجِّ ﴾ وون

عُهُ فَلَائُغَةٌ جِنْمِ وَلَا شُكِّ لَأَسْمِي وَفِيكَا بِثُوطَادَادِهِ برعة والأوبغرسنة بخواران دغالا سأنلك فقتم كأمشكك كأساما عكبه مالحنة اللاتج البنت ببنك والحرمزة مك والعبد عبدك وهذا مَعَامُوا لِعَائِينِ مِكَ أَكْتِيمُ مِلْكُ مَرَا لِنَّا دِفَاعَيْقِيْهُ وَوَالْدَيَّ وَاخْلِهِ وَوَلِهُ وَاخِوانِيَا لَمُؤْمِنِينَ مَنَ النَّارِ بِالْجُوادُ فِاكْرِيمُ فَاذَادُ صِلَا لِيَجْرَابِمَا عِينَالِهِ ظ وبقول وجود بحرابهما عبل سيتكرين بطركن بناودان طلاو مكو لَهُ الْجِنَةُ وَأَجْرِهِ مِنَ إِلْنَادِيرُ حَمَٰنَكَ وَعَافِينِمِ ۗ السَّعْرُواوْسِغُ مَلِ مَا لِزَوْلِ كَالِ وَادْرَاعَةِ شَرَّفَكَةِ الْحِيَّ وَالْإِذْ وَشَرَّفَكُمْ لعربي والعَجّ واذامض ع الحروو الخطف لنت بقول وحد إذ حرم تت ست رسي كو ناذًا لَكَ. وَالطَّهُ لِ ناذَ الْجُودُ وَالْكُرُ مِن يَعْلَ ضَعِيةً فضاعفه لى وَنْقَبُّلُهُ مِنَّى أَيْكَ نَنْكُ لَتَمْهُمْ الْعَلِيْمُ وَاذا وصل لَى الرَّى الْمِالِدَ ېرفعىيېروبغول وچون بركن يمان دسى **د تهليترا مليد ك**رومكو يا آنله يا وَكِرَّا وَوْارِنَا لَعْانِيةِ وَخَالِقَ لَعْافِبَةِ وَالْمُنْعُمْ الْعَافِيةُ وَالْمُفْضَلُ إِلْعَافِيةِ عَلَى وَعَالِ جَمِيعِ خَلَفَكَ إِلَا حُمْرًا لِلنِّيا وَالْكَاخِرَةِ وَرَجَبُهُمَا صَلِّعً لَيْحُيُّر وَ لِحُيِّدُ وَادْزُقْنَاالْعَافِيَةَ وَمَّامَ الْعَافِيَةِ وَتُشْكُوا لْعَافِيَةِ فِالدَّيْنَاوَأَلْأَقُ

#### وه فادعيتمناسك للج على -

(or.

باأرتم الزاجمين ثهرفع داسه الحالكعبة وبقول بسرخود دابلندكن بسويكعب وبكوأنجذ لثيرا لتبصشر فك وعظمك والجد كثيرالدى بعث نختل متساوحعل عَلِنَّا إِمَامُا اللَّهِمُ اهْدِلْدَحْنارَخَلَفْك وَجَنَّهُ شِرَارَخَلْفِك وَادَا وَصِالِكَ ما مرا لرکن اینانی و حراکا سود بقول واکر دسیکه درمایس دکی بمایی و حرالاسه د ؠۅۯؠۜڹٳٳٛڹٳڣٳڶۮ۫ڹؠٳڂڛۜڎۅ**ڣ؇ٛڿڗؘۊڂڛۜڹ؋ۅۧؿٳۘۼڶٳڮٳڷٳ**ۅ<del>ۅ</del> التوط لتابع اداوصل ستجاد وهوحلف لكعبة جرببام الركز اليمان عذاءلاب لكعبة يقوم وببيط يدبه بالمت وملصق بطنه ووجمه ببرويقول ودرشوط هفتم مرکاه بمستخادری و اد پست که بزدیاساز دکریمای مخاذی درکعیه بایستی و دسهايتراباذكرد برببت بجيساني وسكم وروى خود رابان ملصق نمائي ومكوخ ٱللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْكُوا لَعَبُدُ عَنْدُكَ وَهُلَا مَقَاحُ الْعَاثَنْ بِكَ مِرَا لِنَّارِ لَلْهُمْ مِن تَبِلِكَ لَرُوْحَ وَالْفَرَجُ وَالْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ إِنَّ عَلَى صَعِبْف فَضَاعِفْهُ لى وَاغْفِرْلِ مَا اطَّلَعْنَ عَلَيْهِ مِنْ وَخَفْحَ الْخِلْفِكَ النَّجَبْرِ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وبقول وبكوبدا للهـُـمَّالِنَّ عِيْنِكُما فَوْاجًا مِنْ خَطَايًا وَعِيْنَكَ لَــَا فَوَاجٌ مِنْ يَحْمَةِ وَأَفُوا مُ مِنْ مَعْفَرَةٍ لِلْمِرَائِنَجَابِ لَإِنفَضِ خَلَقِهِ إِذِ قَالَ أَنْظِيدٍ إِلَى بَوَهُ لِلْعَبُونَ فَاسْتَجِبْ لَمِ وَتَقُولُ اذَا وَصَلْمَتَ لِحُولِهُ لَهُ وَهِرَكُمْ وَعِلَا لَهُ رَسِيلًا بكو اللَّهِ مَّ وَيَعِينِ عِارَزَ مَنْ يَ وَبِارِكُ لِي فِهَا الْمِنْ وَلَيْفِ فِصَاوَةِ الطَّوَاتِ قرائزسورة النوحبد بعيالحدف الركعتراكأولى وسورة المكافروب فيالركعة الثائية

## - ﴿ فَادْعَيْنَهَا اللَّهُ ﴾

ونثن عليه وبصآعل عليجة والدويطلب شالفيهل ويعول وإذا فرغم الصلوة بجلاته دنمانطواف قرائب قلرهوالله احد بعلازحمد ويدكعت أول وقاياا آباالكآ تموجود لزنماذفادغ شودحد وشاي الجح بحااورد وصلوات رمجتروال او لب تبول کندازخلاوند تناولدونعنا لی و مکوب د للهَدَّرَعَتَّامِينَ فَكُلاَ يَجْعَلُهُ أَحَ الْعَهَدِمِيَّ أَلْجُلْ لِلْمَعْجَامِدِ وَكُلَّهَا عَلَى أَبْهِ احتى بنهي الحد الحاماء يتوقوض اللهم صلعلى غير وال فيكر ونقتل ةَ وَطُهَ فَلَهِ قُرُكْتُعَلَى دِيْ بِعِضَ لِرَوا يَاكُ نِ يَوِلُ وَدَرَبِعِضَ رِوَا يَاكُ نَكُوبُونِه بع بطاعَفا بالدوطاعة رسولك اللهم جنبع أز العك حدث دك لَّهُ مِنْ يَعْلُكُ وَعِنْ رَسُولِكَ وَمَلْأَنْكُنَكَ وَعِيْادُكُ الصَّالِحِينَ بَهِيهُ غوريه بعده مروى مكه في تتحدّلك وجده المتندّاو دقّا لا العالم اكنت عَقَاحَقَاالاُوۡلَ قَبَلَ كُلَّ شِئَ وَالاِيْزِيعَ **دَ**كُلَّ شَيُّ وَهَاٱنَا ذَا بَنَ بَدَ بَلِتَ بتدائية فاغفرله فانفا لايغفرا لذنك لعظم غيرك فاغفرلي فات بدنونى على نفنه وكلايدفع الذّنب العظيم غيرلد وبغول علازمرما دائر ، وميكون ودچاه دمزر مركاه بحودى بال اللهُمُّ اجْعَلْهُ عِلْمُ الْفِعُ ا وَدِ ذَتَ واسعا وشفاآ من كل فآء وشفيم يوجه الالمتفامل بالبلقابل لجراز سود وعوالباب لذيحرج منه دسول لشروان يمتيم طنتأ الحان بصعدحدا لصفاحة

ينظرا لمالبت وتوحدا لحالوكى العراق ويجل تشوبتني عليه وبيذكرنغا ترتم يقول

## وروس المرابع ا

بع مَرانَ لَقُدا كَبُرُ وسبع مَرانَ ٱنْحَدُدُ بَيْدِ وسبع مَرانِ لا إِلٰهَ الْإِلَا اللهُ تَم يَعُولُ ثلاث مَراث يرمتوجه صفاشودان درمكه مقابل حجرا كاسودات وان دربيتكر غمرة اذادخاريج وباالحمينان اوبرودتابالاى كووصفا كهنظركند بببث ومتوجه دكرع ليقشود وحد وثناى المي بخااورد ومتذكرنعنا بالجي يتوديه هفتم تبديكه بدآ لتداكر وهفت مرتب المجترينه وهفتم تبيه لاالة الآالشأير بكومدسهم نبيه لأالدالة الآالله وخك لانترىك لذكذك المكك وكذا كحذبخى وتمبث ويميث ويخوع هوتئ لايمق وَهُوَعَلِ كُلُّتُهُ ﴿ قَلَوْمُ مِصلَ عِلْ عِيرُ وَالدويقولِ ثلاث مَرَابِ بِرِ صِلوات برعِنَ الاوبغرستدويكومدسه مرتبه أقلة أتختر تحلاما هبالأناأ لجد كتفعلوم الوكانا والجَهْ بِثْيَاكِمَ ۚ إِلَيْ أَيْمِ ثُمِ بِقُولِ ثِلاتْ مَرَابْ بِسِنْهِ مِرْتِهِ بِكُومِ لِأَشْهَا فَأَنْ لا إِلٰهُ اِلاَّاللهُ وَحَلَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالتَّهُ لَأَنَّ عَلَيْكُ عَلَىٰ وَرَسُولُهُ لَانْعَيْلُ لِإِنَّا عَلْصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكِرَهُ الْمُنْهِ كُونَ وَثِلاحِمَ التَّوسِهِ مِيِّهِ اللَّهُمَّ إِينَ اسْأَلْكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَّةَ وَالْمَعْينَ فِي لِلْأَنْنَا وَالْأَحْجَ وَوَلَّلَانِهِ مِنْ وَسِيرَ مَ لَلْهُ مَّا انْنَا فِي لِدَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ وَحَسَنَةً وَقَنَا عَلَا كَالْنَارِ ثَرَ يَوْك نائزمرة يوصدم نيه بكويدا تقاكر ومائزمرة وصدم تبهلا إله الآالله و مائزمرة وصدمرته الجدريتيه وماثزمرة وصدمرتبه مشيحان لتله ثم يقول بهبكور لاالداليًا الله وَحَنَّ وَحَنَّهُ أَخَرُ وَعَنَّ وَيَضَرَّعَ لَهُ وَعَلَكُ لا حِ الْبُحِينَ فكة الملك وكة المحك وحكة الله تمراد لدانج المؤت وفيا بعكا لمؤت

معرفي في يتحيان التيمني **﴾** ﴿

لْلَّهُمَّ انَّاعُوٰذُ بِكَ مِنْ ظُلَةِ الْعَبْرُوَوَحْشَنِهِ ٱللَّهُمَّ اظِلِّنَى ﴿ طِلِّعَ بوَمُرَ لَاخِلِلَ كِيَّا خِلِلْكَ وَاكْتُرَاسِيَلَاعِ دِينِكَ وَنَعْسَكَ اهلك تشوق و زَباد كِر ازودسه بكاردن دين ونف واصاح ويزدخلان تنادك وتعالى ويكواستودع لله الرخش الرئيما لَذَي لانفسيم وَ لانفي أوسى وَنَفْ وَاهْلِ وَمَالِي وَ وْلِدُى َ لَلَّهُمُّ اسْنَعْلَمْ عَلِي كِلَّا لِكَ وَسُنَّةٍ نَبَّبِكَ وَتُوفَغُ عَلَىٰ مِلْكِهُ وَ ا عَلْ إِن لَفِيْنَ أَوْمُ يَول ثلاث مَلْ يسمرتِه بكواً للهُ الكَر مُرْمُ يعوبالدَعاء البابق مَنِين ثم يقول مرَّة أكرِّ برج عاكن بديَّا سَابِق دومرت و بركو مكرت اكفة أكبر ثم يدعوبا لتفاءالسابق والرتتكن يجيع ماذكر فإفأت بماتب للدويخ للنان تغراطنا الدغا مردعاكن يدتكامذكور واكرمتكر نصكاير هرجيرميترة بعل ورومىتحدّى كاستانان بخواني اللّه خُراغ غُرْلي كُلِّكَ ذَنْبِكُ ذُنْبَيْنُهُ قَطَّرُ فَارْ غُدْتُ نَعَاْدُعَا كَمَا لِلْغَفِرَةِ فَإِنَّكَ أَنَّ الْغَفُوزُ الرَّحْمُ اللَّهُمَّ افْعَلَ إِما نْتَا هَلَدْ فَإِنَّكَ إِنْ نَفْعَ لَ جِمَا النَّا هَلَهُ تَرْجَمْنُوانَ تُعَكِّبْنَ فَٱنْسَعِيمُ مَ. عَلَافِ وَأَنَّا نَحْنَا جُ إِلَىٰ رَحْيَكَ فَيَامَرُ أَنَا عَيْنَا جُ الْي رَحْمَنِه إِرْجَهُ لَلْهِ مَرِلانَفْعَ لَهِ مِاأِنَا اهْلَهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلَ بِمِاأَنَا اهْلَدُنْعُ نَهُمْ وَلَمْ تَظَلَّمُ أَصْحَتُ أَنَّعَ عَدَ لِكَ وَلَا أَخَافُ وَ رَكَ فَيَامَرُ هُوَ عَدْ لُ لَا عُوْ اِرْحَمَٰذِ جَمَّل بِسِكُوبَامُ لِإِنْجَبِ سَآئِلُهُ وَّلَائِيْفَكُ نَائِلُهُ صَلَّعَلَ *كُوَلَّ وَ* منحكروا عيذب من لناريوخمنك وفالحدبث مناذدان كيرما لدفليطل

### ورو مع فالمعتنه فالمعتبة المالك المحتبة

الوتونى الصفاوف الدرجة الرابعة يتوتجه المالكعبة ويقول ودرحد مركم خواهد مألا وذباد شوديه ذباد مايستدر صفا ودربلة حفاره مترتهج ودويكوما أله مقران اغوذ بالمام عالما لفته وفانك وغ بياة ووزي ئەۋضىغەۋضنكماللەنتاظلىن فظر عرشك تومرلاظل ايخ ظلك تميغددمنها ويكتفظهوه ويقول يريائس ميره عاذان وكرحودا سكن ميكون يُارَبِّ لَعَفُويُامَرْ إُمِّرَ بِالْعَفُويُامَ. هُوَاوَلِي إِلْعَفُوبُامَنْ يُثبِ عَلَى الْعَفُو ٱلْعَفُو الْعَفُو الْعَفُو لَاجُوا دُيَا كَرَمُ لِا قَرِبُ لِابِعِيلَ لَادْدُ هَا يَغِمَنَكَ وَاشْنَعِلْهُ بِطِأَعَلْتَ وَمَرْضَا لِكَ دَبَةِ لِعَدِينَةَ السَّى الِجَ عي بن لصَّفا والمرقِّ سنع مَّرابُ و فرص غرَّةِ المَّنِّع امْنِينًا لا لأَمْ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ وبقول ذا وصل الما لمنادة وميكون **حركاه نزد مناده دسى بنبراتله وَبالشّرَا للّهُ** كُرُوْصَلَ اللهُ عَلَى جُنَّ وَاصْلَ بَنْهِ اللَّهُمَّ اعْفِرُوارْحُمْ وَتَعَا وَزَعَمَا تَعْلَمُ نِكَ سَنَا لَا عَزُ الأَحِلَ الأَكْرَرُوَا هَيْ لِلْبَيْ هِيَ أَوْرُا لَلْهُمَّ إِنَّ عَمَلِي سَعِفْ فَضَاعِفْهُ لِي وَلَقَبَّلْ مِضِاً لَلْهُمَّلِكَ سَعِمِحَ بِلِنَحُولِ وَقُوْتَكِ تُلْجِيْعَكُ إِمْرَ بَقِبَلْ عَلَا لَمُنْقَى مَعِرِدَ اللَّمَادَة الرِّي اذاعَا وزعها بقول س مرد لدكنة اسناده ديكر واكرازان بكدرد مبكوبد لياذًا المرّ والفضل والكرم و لنَّمْ اَءَ وَالْجُودِا غِفِرِ لِذَنُوبِ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ لِلْأَنُوبِ لِيَّا اَنْ وَاذَا وَ صَالِ الرَّهُ نيقزا لادعية الأولى التى قي فها في الصفا فيقول و هركاه بروه رسيك بس بخوات وقارئة تعمينا الملائج نعام المعربة المع

دعيذكددرصفا خواندى وبكوا للهُرِّمْ إلى مَنْ أَمَرٌ بِالْعِقْوِيا مَنْ بُجِّبٌ لَعَفُو لِإمْ يَعْطِ عَلَىٰ لَعَفُوبِامَرْ بَعِيْفُوعَلَى لَعَفُو بِارْتِ لَعَفُواً لَعَفُوا لَعَفُوا لَعَفُو وَبِينِعِ إِرِجِدَ جته بالبكاء ويدعو كتراوييتباكي وبغراها ناالدغا وسزاوارات حدوج ويجد كند ددكريه وذياد دخاكندوتباكيكندو بخواندا ين حازا أللّهُمّ إيّ أَسْأَ لَكُ حُسْرٌ إِنْظُرٌ مِلْتَ عَلَىٰ كُلُّ خَالِ وَصِدُقًا لِنِيَّةِ فِي لَنُوكَلُ عَلَيْكَ مِنا كُلُّهُ فَاعْمَالا خِارالِمِسْرة ذاذابها وإضاداب إمالخ وعله فينوى بعدلس ثووا لاحرار بقول باذامك نغى مل لحقمات الحايتان فرض حج التمتع قربترالى أشفي بتى بالتلب قالمذكورة ف نحيضه واذا توجدا للمف فليقل واكرمتوجه من شدير بكوما للّهمَّ أيَّاكُ أربي واباك أدعو فبكغب أمل واضيح لمقبل ديني طستنا وبتع دينة مس مذكرالله تعالى وا ذا وصل لي مني فليقل وراه برود بااطهيان ولنبيح وتعديش ذكر لمهٰ نمايده چورىمنى سدېكوپدا كحاربتوا لَدْي قَعْمَ بِبِهاصَا كِيَّا فِي عَاقِيْهُ وَمَلْفِيرُهُ هُلالِكَا م بقول اللَّهُ هَذِهِ مِنْ وَحِرْكِمَ إِمَا مُذَيْهِ عَلَيْنَامِ إِلْمَنَا لِلِيَالِكَ اللَّهِ عَلَيْهُم اللَّ فيقضنك وتستحسط اللوقوع غمضان يكون سنقيل لعبله وسوخه بغلبه الحا للدسيجانه وتعالى ويجده ويتنج عليد ويكترماه مرآه وأكجيره مثا برَّةِ وَسَجْانَ اللهِ مأهُ مرَّةِ ولا الدَّالِأُ اللهُ مأهُ مرَّةِ وأيدًا لكرسيماة مرَّةِ ولأَحْلَ ولا قوة إلآبا لليمأ ذمره وتلهوا لتداحدها لنزمره وبقول ومتحبست كالء توف رفات دوبقبله باشد وبقلب خود متوجد خلايتعالى شود وحمد وتشاالح بجيا اورد

## ورعيتهناسك لحج المرعيتهناسك لحج المحتج

وتحيدولتبج وتعليل وايترالكرسى وص عِكُلُها فَكَ رَقِّتَهُ مَرَّ النَّارِ وَاوْسِعَ عَلَيْ مِنْ دِرْ لْحَلَالْ قَافَدَاْعَقَ شَرَّبَتُ عَيْدالِج فَالْإِنْهِ اللَّهْرَلَامُّكُوْ حَوَلاَ غَنَا تستدرج فاللهم إنى أس يااشمكالشاميعين بالنبكوالناظين بااسرع الحاسبين باأزحم الزاجهن نَ نُصَلَ عَلَى عَمَدُ وَالْعَيْرُ وَأَنْ تَفْعَلَ لِي لَذَا وَكَذَا وَيَذَكَّرُ إِلَى مِنْ مِرْمِهِ وخاحنجه دراذكركر ده و دستفاذا ماسمان بلند كندويكه ب لَلْهُ مُحاجَةِ إِلَّكَ لَيْمَ إِنَّ الْمُعَلِّينَهُ الْمُنْضَمِّ فِهِ الْمُنْعَثِ وَالْمُغَلِّمُهُ ألكنخلاص تقيم كالناداللهم ايتعنداد ف مناسك لقي دَستها خليلك يزاجيرود للت عليها نيتك فختَّاصَلَ الشَّعَلَيْهِ وَالِدِ اللَّهَمَّ اجْتَلِيْمَ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَاطَلَبْ عَنْرَ وَاحْيَنَكُ بَعْذَا لُونِ حَيْوةً لَمَيْتَةً ولبعل وبكور لا إلهُ الآاللهُ وَحَدَهُ شركبة لذلذا لملك وكذا لمحذنجي ويميث ومنت ويخيخ خوتئ الابكوث ؠ**ۑ**ٳڶۼ۬**ۯ۫ۮؚۿؙۅؘعڶڮٚڷٟؿؘۓ۫ۊۮڔڒٛٲڶڷٚؠٝؗٛڗۧڵ**ڬؙڂۮ۠ػٲڷۮؘؠؾٙڡۨ۬ۅڶۅٙڂؘؠٵ

تمَانَعَوْ لُ وَفَوْ وَ مِالْعَوْلُ الْقَالِّلُونَ لِلْهَمِّ لِكُ صَلَوْتِ وَكُنْبُكُي وَتَحْتُ وَمَا إِنِ وَلَكَ تُزَاعُ وَمِلِ حَوْلِي وَمِيْكَ ثُوَّتِا لَلَهُمَّ إِنَّا عُوْذُ بِكَ مِنَ الفَقْرُومِن وَساوِمل صَدُودِ وَمِن شَنَاتِ لَا مُرْوَمِن عَلَابِ لَقَرْ اللَّهُمَّ اِنَّ أَنْأَ لَكُ حُبُوا لِرَمَاجِ وَاعُوذُ بِلِينِ مِنْ تَرِمِا جَعِيْ بِهِ الرِّمَاخُ وَأَمِنَا لَكَ فبرالليل وكخيرا لنهاوا للهم أجعل فأفلى وزاوف تمعى وذا وفيقش ۯٵۅٙڣڮۏڎؘۮۼڎعظاءةعُرُفِّة وَمَفْعَتَكِ وَمَعْامِهُ مَلْحَلِهُ خَرْجَى نُوْرًا وَآغِيْلُم لِي نُوْرًا بِارْبِ يَوْمَ ٓ الْفَاكَ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ فَيْ فَكَدِيرٌ مهتوج المالنتبله وتقول برستوجرتبله شود ويكوند شبخا والليمنا الارة صدتن وَاللَّهُ آكِرُ وَمَا لِسَاءًا للَّهُ لا قُوتُهُ الْإِما للَّهِ اللَّهُ مَذَا لَى لا لِلْهُ إِلَّا اللهُ وَحَلّ لاشربلِبَكِذَكَ الْكُلْتُ وَلَدُّالِعَنْ يُحِيْ وَيَهْتُ وَهُوَحَىٌ لِابْمُؤْتُ بِبَكِيْرٍ وَهُوَعَا كُلُّ شَيُّ قَلُوكُمَا مُرْدَد مِن مِن بِعِزَا لِأَيْبِ بِالْمُولِينِ مِن وَلَسُوهُ لثلاث غرايث وابتاكس ويزالتحق وعراق كالكم ألفه ألغي خكق التجوأوا كماث وسَدَدًا إِنْ مَاسَوٰعَ لَمَا لَهُ وَالْسَالِدَ لِلْهَا لِنَهَا لَكُلْهُ حَيثُ وَالتَّمَدُ وَالْفَرَ الْفَوْمُ مَعْ أَدِا مُواكُلُهُ اتخلف والامرتبادك الله وتبالعالم برادعوا تتكم فقوعا وخنية أيذلا بحسا لمعتد ولانف فافراؤهم يسلامها واخوه كؤفاؤكم الآنكنك الشقهب كالخينهن ويترا المؤترخ بسكهم عليل حاق معدو بناهيدر بخامل المال ورفع البكيانيقول بريخواند وايزاؤن ارتؤ مغره والمحولة سيرتبر بخواند أينالكوسي وايزح وكدر فوق مذكورشد ومخوانه معوذ تبن دابس تماو فعتها المطالبات

ۣۣۣۣۣڿ؋ٮڹڟڕؿڵۑٳۮٳڝڶۅٮٵڶۅۮڣعؠڵڹ۠ٳٮٛڿڕڮۅؠڋٲڷؠٝؗؠٛۄۜڵ*ڬٵٛڮؖڒٛعڴٳۼڠؖٵٛؠ*ڵ لَتَى لَا يَحْضِي مِعَكَدِ وَلَا تَكَافَى بَعَلِ وَعِلا شُرَعًا لَى جَلَّا بَهُ بِهَا حِمَل للهِ نف وبكتره بماكيزا للمبه نفسه فبالغران وعيلكه بكل تهليل كذلك ويكثرم إلصلوة على لتبخ وبجهدويبع فنها ويدعوا للدتعالى بالإسماا أقروع بهانف ومكآ ماتعدا وبالاسماالق فاخرسورة الحشروبيتول وجدكندخلاوند داعرا يزكرخلاع يتروحل د انحمكرده نفن خود ذاوتكبركنا ووابوج تببركرده خود دادر قران وتعليل كداودا بمرتعليل مجنان وذباد صلواك فرستد برسغبرو جيد وسعي كندوران ودعاكند خلابتغالى واباسمانيكرخود واخوانده است ويحرجه دبلاند وباسمائيكه وداخس ودهٔ حشراست ويجومباكساً للْكَ يٰها مَنْهُ إِرْحُمْنَ بِكِلْ آسْمِ هُوَلِكَ وَاسْاً لِكُ تؤلك وفلاد ليك وع لك وجهيع مااخا كم بيرع لمك وبأزكا يلت كخلها بَوِّ رَسُولِكِ صَلُوا نُلْءَعَلَيْهِ وَالِدِ وَبِاسْمِكَ لَأَكُرُ وَمِاسْمِكَ أَنْفُلُمْ لَنَ رُ دَعَا لَدِيهِ كَانِ جَعَّا عَلَىٰ لَكَ أَنْ لا رَّدَّهُ وَأَنْ تَعْطَيْهُ فَٱسْبَلْكَ إِن يَغْفَرُ لِ مُبِعَ ذَنُونِي فَجَبِيعِ عَلِيكَ فِي وَطِلْبِ كُلِّحَاجِبَرِ إِلَّهُ تَعَالَى ويستدع إِنَّ يونقته للج فالغابل وخ كل جام ويغول سبعبن مرة اسكالكنا كجنتة وسبعبن ترةأنه شطاقوباليه تميغرا المغاالذى طبح شرائادم وفالك لمفاملة واتوبته طلبكنده واجترؤا ذخلابتغالى وبخواه وادخداى عزوج لكرتونبق يج دوليا أبيده ددهربنال باوكرامت فرمايد وبكومد هفتاد مرتبداكما كلك الجنّة وهفتاد اِثْرُ بِسِيعًانِكَ اللَّهُمُّ وَيَحَدُلُهُ الْدَايِّةِ انْنَعَلْتُ سَدِّءٌ وَظُلَّهُ يَعَ وَاعْزُونْ بِذَنْهِ فَاغْفِرِلِيا يَكَ أَنْكَ الْوَّابِ لِرَّعِيمُ وبِعُولِ عَنْهُ وَمِالِمِّيرُ وميكوئ ذدع وببانئاب اللهم كآلي عوذ بلت مي لفقروم فتشكث كأ شَرَما يُخذُنْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَا رِامَسْ طَلِمِي خَيْرُ ابِعَفُوكَ وَامْلَى خَوْمَتَجَ بأمانيك وأمك ذكرمسجرابعزاك وأصيروجي إلغاني سنجرأ ابوج لَيَا فَيَا خَرْمَ إِنْكُ وَمَا آخُو دَمَرُ اعْطَىٰ وَمَا أَرْحُمُمُ اسْتُرْجُمُ حَلَّمَهُ ويختلك واكبشو عافينك واضوت غنى شرجم يع خلفك بدعبالم قاصدًا في لمشوح يسنغغرالله ويقرأ حذا الدَّجَّا بِيرِ وديمشعرا لحاميًا مصيدوداه فيَّق واسنغفادكندويخاندا بنبغاذا الكهنج لأتقعك أأخ العيفدين فبأرا أكوفف و رُزُنْ إِلْعُودِ أَبِّنُ مِا أَبْقَبَتَنَى وَافْلِنِ الْبُوْءُ مُفْلِحًا مُنْجًا امْنَتُحَابًا لِمَ رَجُومًا فَغُوْدُالِي مَا فَضَامِ مَا يَنْقُلُ بِهِ الْوُمْرَاحُكُمْ. وَفَدِكَ وَجُاجِ بَيْنِكَ واجعلني البومن كأمرو فلائتعليك واغطيا فضأ مااعطنت يهم من الجنو والبركة والرحمة والرصوان والمغفرة والرادل بنماار حِمُ لِيُهُ مِن اَعَلِلُ وَمَا لِلْوَقَلِيلِ لَوَكَبْرِ وَبَادِكَ لَهُمْ فَيَ وَيَمْرُوَكُ وَذَبَادَكُوبِهِ ٱللَّهُ مَّاعَيْقُومِنَ لِثَارِ وبينغغ لِشَاذا وصل المالكثيب يُعجم والشعرم بطاب يمبن لطربق فليقل واسنغفادنمايد واكر دستيك بكثبل حماذ

يه بكواً لَلْهُ خَرَادُ حُمْمُوا فَعَ حُرَدُ فِيكُلِ وَسَلَّمْ لِيَجْ *ۮؘٮٚڡٞؾۜڷٛ؋ڿۜؠۜٮٚٵۑڲ؈ؖڮڗؠ؈ۊ*ٙڶ<del>ٶۮڹٳۮؠڮ</del>ؖۅٙڵڷؙؠٝڗۜۼؿ۬ۏۘۯڣۜؾؘؠڗٳڶؾ۠ٳڔ بتوتنفيطن لوادى خبائب كأيمن مرالطريق ويكونز دبيتوتئر در شكمواديه دطرف داست دطريق اللهثم إيناك الكأن يتجتركي فيها بجؤامة كُنُواللَّهُ مُّ لَانُؤُبِنِي مِرَاكِخُرا لِّذِي سَأَلْنُكَ أَنْجَعَكُ لِي خَلَامُ مُهَاطَلُهُ ينكأن نغرِّفَني ماعَرُفْكَ أُولِيا لَكَ في مَنزلِهِ هَا أَوَانَ نِقِبَى جَوا مِعَ لنتر وبقراحالالوقوف كادعة المنولزع الإنتزع وعدا شووبني عليه وبقرأهذا الدغا وبخوان درحال دقوف دعيتركم اذائمة منقولات وحمدو ثناي المخ بجااور وول اللَّهِ مُرَدًّا لَمُشْعَ الْحَرَامِ فُلْتُ رَقِّبَتِي مِنَّ إِنَّادِ وَأُوسِعِ عَلَّا مِنْ رِزْفُكُ كَالُا وأذرأ عَنْ شَرْضَعَة الْحَرْقَ الْإِنْ اللَّهُمَّ ٱللَّهُ مُرْمَطْ لُوبِ لِيْهِ وَخَرْمِكُمْ وَخَيْرُمِسُنُولُ وَلِكُلُ وَافِيهُ حِائِرَةٌ فَأَجِعَلُ حِأَنْزَتِي فِمُوضِعِ هِمْ إِنْ يَعْيَلُنُ غرنج وتقبل مغبزرة وأنتخاوز عرجط بنفئ تأجعل لنقوى مرالدنك ذادى تغلِك مُفَلِحًا مُجْعِمُامُسْتَجَابًا لِي أَحْسَلُ لِمَارَجْمِ بِاَحَدُّم وَ لَيكَ وَزُوَاوِمَبُيْكُ كُوْلِمِ وَعِيمِ لِعَنالِيمَالِهِ مَا لِمُتَعِادًا كَانَ الْجِلْالُوادِ عَلَيْجِ مِنْ عِنالِم ولا بَٱعْهَٰ كَافَبَل تَوْبَى وَاجِنْ عُونِ وَاخْلُفُوْ فِهُرْ تَرَكُ كُوبَكُ وبِيُول وبكورت غفرلج وازخم وتحا فزغما تغلا إنك أتت الأغز الأحرا الأكك وبقولعندنتبذو للجرة الكبرة وبكونود نتش دمى حرة كبره أرثمي لهذه الجرة العقبة

# ١٠٠٠ - ١٤ فالزعيتهم المالي الم

التمنع قرنترالي الله تغالي ويقواءند سندرو الجرةالوس الوسطخ بنبع حصتنا لحيج قُرِيةِ إِلَىٰ اللَّهُ تَعَاٰلًا , وبقول عندنيَّة دمى لِجرة الصَّغيرة وبكونز دنيَّت منيه الجنرة الصّغبرة دِينِع حَصّيا بِلِخُ المَّنْخُ فَرَيِّهُ إِلَى اللَّهِ ركاه دركها دردست باشدا للهره منع تميينا فأخصه في لي وارفعهن في عَلَى ويقرأ في كلُّ واحدم المحتيام ذا النَّهُا وعوال در مرمانا ذريكها الله دعارًا تُشْاكَبْراً لَلْهُمَّا حُرْعَيْ لِطِّيْطِانَ اللّهُمَّ تَشْدَ بِعَالِيكَا لِكِ وَعَلَى سُ بَبَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهُمَّ احْمَلُهُ حَجَّا مَرْوِدًا وَعَلَا مَعْنُولًا مَشَكُهُ رُاوَ ذَنْنُا مَغْفُهُ رَّا وادَارِجِمِ الْمُمْرَلِمِ بِقِرَاهُ مِنَا الدَّهَا رَجُونِ بَهَ رَاحُودُ وَكُمَّةً بندعادا بخواندا للهكتربك وثيقت وعليك توككك فيتم الريث ونعم المولى وَيَهُمُ النَّصِيْرِ ويقول عندا لغِّراوا لذبح وبكونزد نحريا ذبح كردن وتحقت وهجو للمنا التضحب فأمثيلا وماأنام المشركين تصلوقي فشكو ويخناء وتماق بتيورت لعالمتن لانترمك لذومذ لك أغرث وآنامين لم وَ اللَّهُ مَ مِنْكَ لَكَ بِنِيمَ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَاللَّهُ خالة والماث وردت هذه النتمة ودربعض ب اللهم مُعَبَّلُ مِنَى كَالْقَبَلَتُ عَنْ إِرَاهِ مِهَ خَلِيلِ فَ

### ون مع فاذعيتهااسك الحتج الله

يلة وعدمسنقيدا لنسلة ويبتدأ آلخالق مرطرف كأعجر بربعث آلرأس كهرومقبلهاابثو واستلاكندحلة كنندادطرف مِلوسِراللَّهُ مَاغِطِيْهِ كُلَّ شَعْرَةٍ بِوُرَا بِوَهُمَالْقِيامَةِ وَأَقَامِعَانِ لتع وطواف لتشاء فيدعو عندباك لمحدد دعاكر يزد درجع للهزاعة على نشكرة سِلَمْ لَهُ وَسَلَّمَهُ لِيَ لَلَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا لَكُ مَنَّا لَةً الْعَلِيل لذَّبِيلُ لَمُعْتَرِفِ بِذَنِيهِ أَنْ تَعْفِرَ لِى ذَنُوْبِ وَأَنْ تُرْجِعِتَهُ عِلَا خَطَا لَلْهُمَّ إِنّ عَنْدُكُ وَالْتُلَدِّئُلُولُ وَالْبَيْنَ بَيْنُكَ حِنْكُ طَلْكُ رَحْمُنُكَ وَأَوْمُرْعَلِي لماعنك متتعالأم لذلاصابق كدك آسنك تسنكة المضطرا ليك لمِبعَ لِإِمِلَ المَشِفِقِ مِن عَلَامِكَ الْحَالَفِ لِعِنُوبِيْكَ أَنْ تُلَ<u>فِّمَ عَ</u>فَوْلَ وَ غريبي إلناد برتميك فصلف نية لمواف انج وطواف لسناوالتع كمالتنه فيوى ويقول لطوافع التمنع بره دنيك طواف يتج تمتع بكومدا ألمؤ ف محوّل مناالنبت سبعة أشواط لحيج التمليع فرية إلى الله تعالى ويوع بعول مندنيةالتعى ودديتت سم كمهون بكويد اسعى مرا الصّفاا لما لم مع وَمنَ المزقالي لعتفاسبعة اشواطما ببتهما لجيج التمتع فرية إلى للينعث تميقول عنلالتعي لدَعًا المذكور في صفحاته بريخوان درسع كردن وطائكردر صفيتنه كذشد ولقاطوا فالنشثا فبنوى فبه وبغول وامادرنيت طواف التئابس كواكؤن تحول هذا البيت سنعة أثوا لإطواف للتيا بمن الَّمَّنَا وَثُرَبَةُ الْمَالِينَ اللهُ مُعِلَدَكُ مَا لِلْمُوانِ بِرِودِ وَرَكُتِ مِكَ وَيُعَتِّي وَمِكَ امْنِكُ وَ الْمُرَكِ بنغالات ونعالمولي ونعالتصره الأعال كستحرز بمني وم كادييتروا لثافعتره الثالثعشره فالجيزه الأولى والوسط يعا لنسلة وبأخذا لجمرة ببده اليمغى بجل تسويتني هليدوبيس ليجل يجتروا لهفيتدم المأوبعول اللهم كمفتر كم في فينعتم ابيثا ويدعوبا لهااليابق فح وضا لرتم ف غصطه وبمعص متبدل خطال المتم أكثراكك كأروف يمرحمة العقب ليتدبزا لتبلة ووومني يتولدف عتبير خمرع ترة صلوة وكمفتعه على المشهور حكذا ألثه أكثرُ الذكايكَ الشرواللهُ آخَرُجَا إِما هٰذَا فَا وَلَهُ الْجَرُعَا مِا أكلانا فتنتقنا من عبقة الانعام وفي بعض لروانات منامع دبادة الحد تيم عَلْ مُا أَبِلَانًا فَطُوافِ لُوْلِي عِنْهِ لِيَعْبَ انْ يُعَلِّنُ وَيَعْلِطُانِيَا وَبَاخِيَكِمُ ودروقث اخلتن دوحلق ودواكرن وبكوئ اللهم البت منك والعراعب وَقَدْ قَلْتُ وَمَ . يَخَلُّهُ كَانَ امِنَّا فَا عِيْمِنَ عَلَا بِكَ وَأَجِدِ مَ شَخَطِكَ نِهِ برطنك وبكوا لَلْهُمُّ إِنَكَ قُلْتَ فَمَنْ فَخَلَكُمْ كُانَ إِمِنَّا ٱلْفَرْفَا حِيْمِ مِنْ فَالْبِكِيَّ

### وروايق المنابير المنابير المنابير المنابير

فضران كمفتئ ادلاالنة كالمكنير للَّهُنَّا إِنَّ فَكُرُوِّقُفْتُ عَلَا لِمَاكِبَتِ مِنْ مُؤْت نَمَّكَ وَالْ مَنْبَكَ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُمْ السَّلاَمْ وَقَلْمُنَّعْتُ لِنَّاسَ الدُّخْوِلَ إِلْيَهُوْنُهُ الْإِيَّا اذْنِ نَلْسَكَ فَا ٱتْمَا الذَبَرَ المَنْوالانْ مُعْلُوا الْوَسَّالِيَ اللَّهِ الْنَافِوْدَ وَلَكُوْ ٱللَّهُمَّ وَالِهَ اغنقذة مة نتبك فغيب كاعنفذها فحضرنه وأعذان دسكك أعنك يرزقون كرون كان وقتي ها فاوزما فط لْأُوزَمَا فِي وَيُودُونَ عَلَّيْ سَلَامٍ وَأَنْكَ حَمَّنَ عَنْ عَرْبُ كَلَامُهُ وَفَقَتْ بِالسِّفَهِي لِذِينِهُ نَاجِا يَهُمَ فَإِنَّا شَيَّا ذِنْكَ لَا رَبِّيا وَكُلَّ كنتأذن وشولك صكوانك عكية والهنان اواكتأذن خليفتكت لْمُؤْوْخَ عَلَى كَلَاعَتُهُ فِالدُّخُولِةِ سَاعَتِهِ مِنْ إِلْ يَعْنُهُ وَاسْتَأْدُ نُ مَلْأَنِكُكُ لِلْهِ كُلُّهِ. هِنْ الْقُعُمَةُ الْمُنارِكَةُ الْمُعَدِينُوا لِنَامِعَةً اللَّهِ أنِكَةُ الْمُوكَانُونَ عِيلًا الْوَضِعِ الْمُبْارَلِيةِ وَرَحْمَةًا بإذن لقيواذن وشوله واذن خلفا يدواذ نكرصكواك شعكك أجمعس دَخُولُهُ لَا الْبَئِتَ مُنْقِرَبُ إِلِيَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحِدٌّ وَالِعَالِمَا هِرِنَ فَكُونُوا مَلَا يَكُذَا شَاعُوا بِ وَكُونُوا انْصَالُ وَتَى اَدْخُلُ هَٰذَا لَبَبْتُ وَادْغُوا سَٰمَ

(010)

مُوْنِ لِلْغُواتِ وَأَغَيْرَبَ يَلِيهِ بِالْعُبُودَيَةِ وَلِرَسُولِهِ بِالطَّاعَتِمُ احْلَمَهُ مَا رجلك ليمنى تائلا بنيرا لليرق بالليرق في سكيل لليرق علا مِلْذُرسُول اللهُ دُبَ لبغ مكخلصدن وآخرجن يخرج صدق واجعل لجمز لدنك سلطا نصيرا بمكراته مانزمرة فاذادخلك فصل كعنين تحية المجدثم امشر لالمحج فاذاوصلنهااسلمهاوقبلهاوقل أتبلاء على دسول شيالتكلام عكيك يا مَمِيَ لِشَالَتَلامْ عَلَيْكَ مِاصَفُو ۖ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ مِا أَمِنَ لِلَّهِ أَنْهُمْ لَأَنك قَلْهَصَحْتَ كِلْمَيْكَ وَجَاهَلْتَ فِسَبِلِ لَشِوْعَتَدْتُهُ حَتَّا لَأَلْدَالْيَقِّينَ فَرْالِدَاللهُ اَضَلَ مَا حَرَىٰ بَبَّاعَ الْمَنْ مِاللَّهُمَّ صَلَّى لَحْ فَرَوَّا لِحُكِّلَا فَصُلَّا لَيْتَ عَلَىٰ إِزَاهِبَهُوا لِإِزَاهِبَهَا يَلْتَحْبِدُ حَبِيدُ وَمِدَابِهِمَا اسْتِعْفِرِينَ عهر بمعود قال دأسا ناعدل لله المائي الح فررسول للهم فوضع مده عليدوف ل تنكل سألذى اجتباك واختارك وهالاك وهتزيك البصار عليك تُمَّ قَالِ انَّ اللَّهُ وَمَلَا كُنَّهُ نُصَّلُّونَ عَلَّى النَّبَي بَا أَبْهَا الَّذَيرَ ۚ إَمَّنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسِلُواتِلِمُ النَّينَكَ بِارْسُولَ اللَّهِ مُهَاجِّ اللَّكَ فَاصِيلًا وَبَهُ للذعائم فصلاواد لوالحقل حتافق بصدنك تعدمو للعلك يتأكح ومنك حتيا فكزبذ لاتعن كالليشاه يلاتم مع وجد مدومل المهنتما خبك ذلك ببغثة مرضية لكريك وعهدا مؤكراع لك تخبيخ طااحينني عليه وعلى لوفاء بيترا بطيه وحدوده وحفو تروانخكا

زكوانصه وتثنته إذاأمني عكبه ومتغثث إذائعثته عكيه وما اشْهَدُانُ لَا لِلَّهِ لِلْاللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكِ لَهُ وَاشْهَدُانَ بِحَدَّاعَتُهُ وَمَ وَأَشْهَا لَا نَكُ رَسُهُ لَا اللَّهُ وَاشْهَا مَا لَكُ عَمَا لِينْ عَمَا لِللَّهُ وَأَشْهَا لَا لَك بلغت دسا لات دبك وتضحف لامنيك وحاهدت سيدا الله وعك الشحقّ إتبك ليقن المجكمة والموعظة الحسنة وادّيت المن عليك مِنْ لَحَةٌ وَانْكَ قُلْ دَوُ فَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَعَلَظْتَ عَلَى الْكَافِينَ فَلَغَوْلَتُهُ بِنَاشَرُفَ مَعَلَا لَمُكْرَمِرَ أَلِحَنْ تِيوالْنَى عَاسَنَقَادُنَا بِلِبَعِنَ الشَّرْلِ وَ لضَّلَالَةِ اللَّهُمُ فَاجْعَلْ صَلَّواللَّ وَصَلَّواتِ مَلَانَكُلُكَ لَمْعَ يَبِرُفِّ عِلْدُ لصَّالِحِيرٌ، وَٱنْبِيانِكَ الْمُرْسَلِيرَ فَاصَلِ السَّمُوانِ وَالْارْضِينَ فِي سَبِّ لكَ ِيَادِبَ الْعَالَمَ مِنَ الْأَوْلِيرَةِ الْأَخِينَ عَلَى عَيْمَ لِلْ وَرَسُولِكَ كَا فَخُسُّكَ وَحَسَلَ وَصَفْتَكَ وَخَاصَّنْكَ وَصَفْوَنْكَ وَحَرَيْكَ وخَلْفِكَ لَلْهُمَّاعْطِهِ الدَّدْجَةُ وَالْوَسِلَةُ مِرَالْحَنَّهُ وَالْعَنَّهُ مَقَامًا عَفُودًا يُغَيِّطه بِهِ الْأُوْلُونَ وَالْأَخِرُونَ لِلَّهُمُ إِنِّكَ قَلْتَ وَلُواتُهُمُ إِذَ ظُلُوْا اَفْلُهُمْ حَاْوُ ٰ كَالْمَنْغُفَرُوا اللَّهَ وَالنَّعُفَرَكُمُ ۗ الرَّوْلِ لَوَجَلُوآ ٱ تَوَّا الْأَرْصِمُ اوَانَ الْيَتْ نَيْبَكَ مُسْنَغْفِرًا تَانِبًامِ: ذِنْ فِي وَانِ الْوَيْجَهُ لَى بِيَبَكَ بَمَّا لِرَّمْنَهِ غُلِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَا لِهُ بِالْخُلَّةُ لِيدَ أَتَوجُهُ

(0 EV)

وتغافي طمنزا لوتهم أوسلاه الشعليفا وعاة الزائر قال اسبيدنا الأثبا تغولة زكا لَتُلاَمْ عَلَيْكِ بِاسْتِرَةَ مِنا إِلْعَالِمُنَ الْسَلامُ عَلَيْكِ إِلَا لَهُ الْحُجُّ عَلَى السّ خَمِينَ إِلَيْكُامُ عَلَيْكَ أَبِيُّهُا الْظَلِّهِ مَهُ الْمُنْ عَتْرَحْقُهَا مُ مَلَ اللَّهِ يُرْصَ عَلَىٰ امَّنٰلِكَ وَابْنَةِ بَيْبَكِ وَزُوجَةٍ وَصِيَّ بَيْبَكَ صَلُوَّةً ثِرْلُفُهَا فَوْ تَرْلُغُ عِلْدِلَةِ لِلْكُرِمِينَ مِنْ القَبْلِ لِسَمُوابِ وَالْفَلِ الْأَرْضِينَ بَعْدُ وَعَلَىٰ م زادها عليه الزباده واستغفرا تشعفرا بشدله واحضله الجنية واماما وجدتيصحانيا كتلام عليك يابيت رسول شياك لارعليك يابنت بتحاشي لتلام عكيك بجبديا للها كتكلام عكيك يابين خليل للياكتكا مرعكيك يابين تصفاته كَتَلاَ وْعَكَيْكَ يَا بِنْتَامَهِ اللَّهِ الْتَلاَمْ عَلَيْكَ مَا بِنْتَجَبِّرْ خَلْوْ اللَّهِ الْتَلاَمْ عَل بالنشافضا أندباءا لله وزيساله وملانكنه الشلاع عكبك بالبن خرالمرتبة لَسَلامُ عَلَيكِ يَاسَتَكَةُ بِينَا إِلْعَالَمِينَ مِنْ أَكُا وَلِينَ وَالْاحْ بِيَالْسَلامُ عَلَيْك يَا زُوجَةً وَلِيَّ اللَّهِ وَجُوالِحُلْقِ يَعْدُ وَسُولِ لللَّهِ السَّلَامْ عَلَيْكِ بَالْمُ الْحَبِّرِ وَ نحسنن ستتك شباب هلالجنية السلام عليك بتها الصديقة الته السَّلامْ عَلَيْكِ أَيُّهُا الرَّضِيَّةُ الْمُرْضِيَّةُ السَّلامْ عَلَيْكِ أَيُّنْهَا الْفَاصِلَةُ الزَّك كتلام عكيك بتفا اتحوران الانيية التلام عكيك تنها النيتة

## ودم المنافق المنالكة المنابكة المنابكة

لتلاعكيك يتفاالحنتة العلمة التلاعكيك يتفا المظلومة المغث كَذَلاهُ عَلَىٰ لَيْتُهَا الْمُضْطَهَدَهُ الْقَهْوَرَةُ النَّلامُ عَلَيْكِ فَالْحِرْهُ مِنْتَهُ لَا الله وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَمُرِكَانُهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ إِنْ حَالَ إِنْ فَعَلَىٰ اللَّهُ مَا لَكَ مُضَّيْتِ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ دَيكِ أَنَّ مَنْ سَرَدِ فَقَلْ مَرْرَسُولَ السِوَمَنْ جَعَالِيه فَقَلَجْفَارِسُوْلَ اللَّهِ وَمَرْ إِذَا لِيهِ فَقَلَاذِي رَبُّولَ اللَّهُ وَمَنْ وَصَلَكَ فَقَلْا وَصَلَدَ سُولَ اللَّهِ وَمَرْ فَطَعَكِ فَقَلْقَطْعَ رَسُولَ اللَّهِ لِإِنَّكِ بَضِعَهُم وروخه التو بتن جنيبه كافال صكرالله عكبه والماشه بالقدور وَمَلَا نَكُنَهُ أَوْ رَاحِ عَرْ رَصَعت عَنْهُ سَاخِطْ عَلَىٰ مِرْ بَيَخَطَىٰ عَلَيهُ مُتَرَّهُ يَرْ بَتُرَكِّ مِنْهُ مُوالِلَرِّ. وَالْبَتِهُ عَادِيلَ عَادَيْكُ مِنْهُ مُوالِلِّهُ لِمُرَابِغَضُ مُحَتُّكُ لَمْ إَخْبَيْتُ وَكُفٌّ بِاللَّهِ شَهِمَ لَمَا وَحَسِبًا وَحَازُيا وَمَثِمَّا تُرْصَدِّ عِل بتبح على الأثماء ثم نصلو كعنين صلوه الزيارة والأولى بالمهدوا لأحدثه فالنانية الجافا فالإالمالكا فضدا وزارة المة القبع التيووسلامه عليهمفاذااددت ذبادتمها غتسل والبداطيرشا لمك ففعل بارجمعالة

وهم عن على بالإطالة على عن عن محذب على النا قو بعن بهذا لما الصاف الما المرين المدن المدن

يَّا وَلياءًا للهِ ءَ ٱذْخُلْ مَا مَلاَّ كِلَّهُ ٱللَّهِ الْحُدْقِينَ عِيكُا الْحَرَمِ لِلْفُتِيمِ بَ ل بجلك ليميظ لعتبة ولنزالسرى وقالاً للهُ أكْمُرُكِمُ ٱ وَالْحُدُ لَيْهُ أَلَوْ شُعَادًا للهِ بَكِرَةً وَاصَد لُوالْحَنْ لِيما لَفَرْدِ الصَّمَا لِمَا جِدِ لِأَحَلِ لَمُنْفَضَّ كَنَّانَ لَنُطُوِّلُ كَنَّانِ لَدَى مَنَ بِطُولِهِ وَسَهَّلَ ذِيَارَةَ سَاوَاقِ بِإِحْسَانِهِ وَلَرْيَعِهَ لَنِي عَنْ زِنَا رَحْمُ مُنْوُعًا مِلْ تَطُوُّ لَ وَمُنْحُ ثُمَ اجعِلَ التيربين يديك وقبل لَتَلافِ عَلَيْكُوا مَيَّةَ الْهُدِي لَتَلافِ عَلَيْكُوا أَمْلَ النَّعْ الْسَلامُ عَلَيْكُمْ الْحُوتُ عَلَي اهذا الذنناا أتتالا عكنكزائها القوام فيالكرنة بالميشط لشلاع عكنيكم اَهُلَ الصَّفُوَ وَالنَّالَا مُعَلِّيكُمُ الدَّرُسُولِ شَوالَتَ الاَمْ عَلَيْكُوْ اَهُلَ الْغِوْلَيْ تَكُرْقَكْ مَلَغَنْمُ وَتَصَحْرُ وَصَبَرْتُمْ فِي ذَائِلَ اللهِ وَكَذِيبَمْ وَالْبَيْحَ إِيْكُرْفَعَفُونَ وَاشْهَا لَأَنَّكُمْ الْأَمَّةُ الرَّاشِدُونَ المَهْدِبَوْنَ وَانَّ طَاعَتُكُمْ مَفْرُوضَةٌ وَانَّ قَوْلَكُوْا لَصِدْنُ وَانَّكُمْ دَعُوْتُمُ فَلَمْ خَابِوُا وَامَرْتُهُ فَلَمْ لَطَاعُوا وَانَّكُمْ دَعَا غِمْ اللَّهُ وَأَرْكَانُ لَا رَضِهُ تَزَا لَوْابِعِينَ لِلَّهِ مَنْ يَعَكُمُ وَإِصْلَابِ كُلِّهُ لَمْ أَنَّ وَتُقْلَكُهُ ۖ فارْحام المُطَهِّرَاكِ أَرْمَلْ تَنِيكُوْ الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهُلَّا ؛ وَلَمْ نُفْرِّكُ مِبْكُوْ فَ يَن لأهوا أَطِبْرُوطابٌ مُنِيْتُكُوْمَرَ بَكِمُ عَلَيْنَادُنَّارٌ لِدَينِ فَعَلَكُمْ وَيُوْنِ ؞ ڮؘڶۺؙٲؽڗٝڣۼۘٷؠ۫ڹڰۅٛڡۿٵۺؠؙ؋ۅٙ<del>ۻ</del>ٙڷڝۘۘڵۏٳڶؽ۠ٵۼڷؽڰۯڗڂڎڰؙڵؽٵۅۛ كفَّارَةُ لِذَنوْ بِنَا اِذِاخْتَارَكُوْ لَنَا وَطَيَّبَ خَلْقَنَا بِكُمْ بِمَامِّنَ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ

### · ولا عامّتالبقته عليه المنهالية ال

والأتخيثة فهمأد عوث وا قالالصده وفالفقيه تمص لثمان وكغائب فالمسجدا آمنه هنال وتعرابها ىبن وبقال تىرىمكار **جى تىرنالمە وقال د**الى**ت**ەر خادا وتسآرف كالدكع فنف على قبور هروقيل لسَّالًا مُ عَكِّنَكُو أُمُّهُ أَا كالذاستودغكما شفواقر عكيكرات لاعامناما شدو مادت عِيَّنْمْ بِدِوَدَ لَلْنُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا فَا كَنْبَنَا مَعَ الشَّاهِ بِهِي مَا حَاللَهُ يادتهم علبهم لتلام فص الكلبنى فألصجح بسنده عن معنويترب تمارقال قال ابوعيد لمشركا كاندع انيال لمسا. كلّهام عبدة انازله جلالّن كاست على لنّقوى من قدا يومرومشرية المرابزاهم وعبر مر في زيار في حزي والشَّهُ لَا كه ~

نبو والنَّهْ مَا لَا السَّلامُ عَلَيْكُونِ عِلْمَاصَيْنَ مُنْعِمَ عُقْصًا لَلَّا رِولِيكُ مِنْ الْعِيدِ سُنَّ لفتح ياصريخ المكروبين ولمامجية غوة المضطرب اكتف غج وهبو و كَرْبِيكًا كَتَفَنْعَنْ بَبَيكَ هَمَّدُ وَغَمَّهُ وَكَرْبَهُ وَكَفَيْنُهُ هَوْلَ عَدْ وَهِ فِي هكأ المككان وفي الكامل بإشنامه ترعن لائمة عليه إلى لاع تقول عند قرحه كتلام عكيك ياع رسول شوقغيرالته كآءاكتلام عكبك يااسكا سَكَ رَسُولِهِ اَنْهَا لُمَ أَنَكَ نَلْمُ الْهَ لَكُ اللَّهِ وَتَضَعَّلُكُ وَلَرْسُهُ لِ اللَّهُ وَخُلْأً بنفيك وطكت ماءنكا شوزغبت بيماوعكا شتردخل صلةلات ما اعترعناه صلونك فاذا فرغن مرصلوتك فانكب على الفتروقال للهم صل على عجآ وَعَلَا إِهَمَا بَدُنَّهُ اللَّهُ مُرَّا فَيَعَرَّضُكُ لُحُمْنَكَ لِلرَّوْقِ بِقَدْعَ نَبْيَكَ صَلُّوا لَكَ عَلَىٰهُ وَعَلَىٰ إِهَٰ لَهِ بَيْنِ لِيَجْرَحِ مِنْ هَمِّيْكَ وَسَخَطِكَ وَمَقْنِكَ وَمَ الْارْلَا في وَمِرَّكُ أُنِيهِ الْعَرَّاتِ وَالْأَصْوَاتُ وَتَشْغَلْ كُلِّ نَفَدُ بِمَا قَلَ مَنْ فَخَالُا كَلْ نَفَبِ عَنْ مَنْهِ الْمَانِ أَرْجَمِينا لَوْمَ فَالْأَخُوثُ عَلَى وَكُاحَ نُ وَانْ تُعَا قِبْ مَوَكُ لِذَا لِقَدَرَةِ عَلَى عَبِيهِ اللَّهُمَّ فَلَا تَخِبَّنِي الْبُوْمُ وَلَا تَصْرِفْنِ فَيُوحِا فقد لزقت بقبرغ بنيبك وتفرّ شبدا أيك البغاء مرضا الك ورجًا وكم نَنُقَتُلُم ٓ وَعَلَى كِلَّا عَلَى هَا وَهُمُ أَفَنِكَ عَلِي خِيْلِيَةٍ نَفِيْ فَتُكْعَفِّهُ مَعْ فَا بِرْمِحَ ماآخافان تَظْلِينَ وَلَكِن آخاف سَوَّ الْحِسَابِ فَانْظِر الْهِوْمَ لِيَطْلِمُ

(001

لاعنات كلمكم وبوقخون بالمقتجاع الملف بالخزان لغربه نْدْنِ عَلَى الْمُلَكَّةِ صَلَّ عَلَى عَيْرٌ وَاهْلِ يَنْ فِي الطَّاهِ بِنَ وَانظَّرُ إِنَّ نَظْرَ اشغ بعندهاابدا وادخ تضرع وغربية وانغادى فقدريخوب دطتا تَحَرِّتُ الْخُرِّ الذِّي لايعظمه أحَدَّسِه الدَّوْلاَ تُرْدُأُمَّلِ وَ أهميرتن لتتي تالذعاة الزائرنقلاع للفيده التهيدة الوائقة لَيَا ﴿ وَعَلَا رِيبُ وَالشَّاكَ إِنْ عَلَا عُلَا غُلَّا لَيْهَا كَيْلًا وْعَلَى حِيلًا لِللَّهُ عَل لامْ عَلَىٰ بِحَيْ لِمُوالِدُلُومُ عَلَىٰ مُجَدِّرُ مُعَيْلًا لِشَوْسَدُلُا لَا نُسْأَةً خاتما لأشكه وجبرة الليف خلفه في ارضه وسمانه السّ نَمْا نَهُ وَذْسُلُوالْتَلَاءُعَلَى التَّعَلَاءُ وَالنَّهُمَلَاءُ وَالصَّالِحِيرُ الَّيَّلَا مَلَيْنَاهُ عَلَاعِنَاواللهِ الصَّالِحِيرُ ! لَتَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّمَّا الرَّوْحُ الرَّكَةُ الْسَلا لَكَ بِهَا النَّفَرُ الشِّرِيفَةِ النَّالَامُ عَلَىٰكَ أَيُّهَا النَّلَالَةُ الطَّامِرُةُ النَّالَامُ عَلَيْكَ عَمَا النَّبْعَ الزَّاكِيَّةَ الْسَلَّامُ عَلَيْكَ مَا بِي خَرْالِهِ رَيِّ السَّلَّامُ عَلَيك يَانَ النِّيَ لَجُنْبَىٰ لَسَلامْ عَلَيْكَ يَانَ الْمَعْوْمِيا لِيكَا فَيَرْالُورْ مِا لَسَلامْ عَلَيْكَ يَابِيَّا لَبَشِّهِ النَّذِيرِ لَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَابِيَّ البِّرَاجِ الْمُبْرِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَ ٱلْمُؤْمِدِيا ٱلْقُرَانَ كَتَلَامُوعَكَيْكَ يَانِيَ ٱلْمُرْسِلِ لَى ٱلْإِنْسِ وَٱلْجَاتِ كَتَلَامُ عَكُنْكَ مَا وْرَصَاحِهَ الْمَايَةِ وَالْعَلَامَةِ الْسَلَامُ عَلَيْكَ مَا مُرَبَّعُهُ لِقِيْمَةِ السَّالَامْ عَلَيْكَ إِبْنَ مَنْ جَبَّاهُ اللَّهُ الكَّرَّامَةِ السَّالَامُ عَلَيْكَ وَ اللَّهُ وَيُرْكُ أَنَّهُ أَلَّهُ مِنَّا لَكَ قَالَ خَنَّارًا لِللَّهُ لِلَّهُ ذَارًا نِعَامِهُ قَيْ أَنْ يُكُنّ عَلَيْكَ حَكَامَهُ أُونِيكُلْفِكَ حَلَا لَهُ وَجَ امَهُ فَيَقَلُكَ لَيْهِ طَيًّا ذِا كَ صِّيَّاطَاهِرًامِ. كُلَّ بَجُهُ مُقَدِّسًامِ. كُلَّ دَنَر وَيُوَنَّكَ جَنَّةً الم وَرَفَعُكَ لَىٰ لِدَّرَجُاكِ لَعُلَا وَصَلَّى اللهُ عَلَيكَ صَلَوْهُ بِقِرِّعِياعَيْنَ لَا تكغنه بهااكرمنامولها لله وأحعا إفضا صلوانك وأذكها نَمْ ' بَرَكَا لِكَ وَأُوفًا هَا عَلَى أَرْسُولَكِ وَنَعْيَكُ وَخَيْرَتِكِ مِنْ خَلَفُكُ اتَمَا لَنَبَسَ، وَعَلَىٰ مَرْ بَسَلَ مِنْ وَلَا دِهِ الطَّبِسَ وَعَلَىٰ مَرْجُلُفَ مِرْغُ الطّاهِ بن بَرْحَىٰكَ مِا ٱرْحَمَّا لرّاجِ بن اللَّهُ تَعْلِجَ آسَاً لِكُ يَجِقَ عُلِّصَفِيْكِا اِبْرَاهِبَمْ نَجْلِ بَبِكَ أَنْ يُعْمَلُ سَفِيهِ بِهُمَ مَشْكُوْ رَاوَذَنْ عَهُمَعْفُو رَّا وَ ي في سَعِيدَة وَعَا يِبَيِّرِهِمْ مَسَانَ وَحَوالَعِي هُمْ مَقْضِيَّةٌ وَافْعَالَى مِنْ غودة وتؤن منممودة اللهمواحب ومنق ونفير عتى كل مِرَوضَنق اللّهُ يَجْزِيْنَيْ عِقْالِكَ وَالْمُخْفِرَةُوالْمَا وأسكة جنائك والأقيى بيضوانك وإمانك واشرك فصالح دعائ والدكى وفلنه وجبع لمؤمنين الؤمينات لأخيآ مفهروا كأمواط ايَكَ وَلِيَّا لَبَافِياتِ لِصَّالِحُاتِ اجِينَ دَبَّا لَعَالْبَ<del>بَنَ مُ سَلَحًا عَلَىْصِلَ</del>َ

## وه ﴿ وَإِلَّا لِهِ فَالْمِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يمنى للزنارة وابضافي عدة الزاني ذكر فرفا ويؤفا طغربنث است لامْ عَلَىٰ بِعَيالِهِ السَّلامْ عَلِي رَبْ لِ لِللَّهِ السَّلامْ عَلَى الْجِيِّرُ سَيِّدًا لَهُ رَسُلهُ: رُ بَعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةُ لِلْعَالَمُ بِلَّاكُ إِنَّاكُ أَنَّهُمَا النَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَانُهُ لَسَلَاهُ عَلَىٰ فَاطِمَ بِينَا سَلِ لَهَا شِمِيَّةً أَلْسَالُهُ عَلَىٰ كَأَنَّهُا الصِّيغَيْمُ أَمُضَيَّةً لَـُـلَاهُ عَلَيْكِ أَيُّنَّهَا الْفَيَّةُ النَّقِيَّةُ الْبَالْمُ عَلَيْكَ أَيَّهُمَّا الْكُرِّيمُةُ الرَّضَّة كَسَلامْ عَكَيْلُ يَاكَا فِلَهُ مُحْكَمُ الْمَالِينَ لِللَّهُ عَلَيْكِ فَإِوا لِلْاَصَيِّدِ لوصتين كتلام عليك يامر ظهرت شفقتها على رسول شوخا بالنبير لَتَلاَ عَلَيْكِ يَامَرُ بَرْمُنْهَا لُو لِيَاللَّهُ الْأُمْمِرُ الْشَلاَ عَكَيْكِ عَلَا بُوْ وَبَدَ بِكِ الظَّاهِرَ لِلنَّا وَعَلَيْكِ وَعَلَى وَلَيْ لِيْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَانُهُ تنفه كمانك كمنك لكفالة واقتيت لامانة واجتهدت فتمرضالك فبحيفظ دسكول للده عارفة بجيقيه مؤمينة بصان فه معكرة فالمكر سَصْرَةُ مَنْعُمَنِهِ كَافِلْةُ مَرَّبِكَنِهِ مُشْفِقَةٌ عَلَا بْفُسِهِ وَاقْفَةٌ غُنْاُرَةً رضاهُ وَاَشْهَا لَمَا لَنك مَصَّانْتِ عَلَى الْإِيمَانِ وَالتَّمَيِّنُ لِي مَا شُرَفِ لأذبان لاضيئة مرضيَّة طاهرةً زكيَّةٌ نَفِيَّةٌ نَقِيَّةٌ فَرَجِعَاللَّهُ عَنْكِ وَارَضَا لِيوَجَعَلَ لِجَنَّةُ مَيْزِلَكِ وَمَأْوالِياَ لَلْهُمَّ صَلَّحَلٌ غُيَّرُوا لِغُيَّرَ

### - ﴿ فَعَلْمَ لِمُالْكُوفَةِ ﴾

وارزنق فرافقتها واخشر لامعها ومعرأولا دعاالطاه هُـُمُلاَ يُعِلَدُ أَخُوا لِعَهْدِمِنْ إِلْرَجْالَاهَا وَارْزُقْنِي الْعُورَ الْمُهْاأَلُوا تَعَنَّتُهُ وَاذَاتُو ثَنَّتُهُ فَاحْتُهُ فِي فِي زَمْرَتِهَا وَادْحِلْهُ فِي عَامَاهُ جَمَا لِآجِمَ اللَّهِ مَرْجُمُهَا عِنْدُكَ وَمَنْزِلْنُهَا لَكُ لَكَاغُمْ لِهِ وَلَوْا بمبع المؤمنين فالمؤميان اتنافي لتنياحك أففا الأخرة بوخمئك غلأك لتاوشه تصآ وكعيظ لأمادة وتدعوهما احبت تنضون قرهما مروفط لبقيع ومنغ لزائزا أغزا ليقبع السرودا لقتابي عبلا لمطلب سأنزابا والنيروا مهتأ في ذكر الكرفذوع المتحدها وقد ورد في فضلها وفضل صعدها اختاكترة من إذا دها فليطلها مر مظانها وقد رُام عِنَ الزَّارُ قال فيه فاذا وصلت ليفا فقاجين تبخلها الليقوبالليقة في سببل للية وعلى ملَّة رسُول لليصلِّي اللهُ عَلَىٰ هُوَالِهِ بُرِّانُوْلَهُ مُنْوُلُامْبِارِكُاوَانْكَحُوْلِلْنُرْلِينَ عَامِهُ وَاسْتَكَرَالله وعِللَّه وَعِيل بحهمة تاقيا المسحدها ذااتينه فقف على إلى لتَعْيان لِمُسْارِه باللَّه يوانا أمْرَقُ والضّازّعن مولاناا مبرالمؤمنهنّ امّرفال دخل ليجامع الكو فرمرا لباسا لاعظ فاتهروضة مربه ياح الجبتة وفل ماذكره ابن طاوس في مصبياح الزّا سنسر كَتَلامْ عَلَىٰ تَيِهِ فَارْسُولِ للهِ مُعَيِّرَهُ عَبْدِ للهِ وَالْفِالِمِ اللَّهِ وَلَا لَكُلُمُ

ومقام حكندوا ثارابا نادة ونوج والراهيم كرا لفارو فالأعظ الفائم بالفيسط النب فرق الشيه بن الحق وَالْكُمْ وَالْأَيْمَانِ وَالشَّرْكُ وَالنَّوْحِيلِيِّمَاكُ مِنْ هِلَكُ عَرِّبِينِ إِبْرُالْمُتَعَنِّينَ وَأَنَّكُ حُكَمُ الله فِي رَضِهِ وَقَاضِ كَيْدُوعَا قِنْعَهْ يُووَالنَّاطِوْ بُوعِهُ وَالْخَيْلُ الْوُصُو ادِهِ وَكُمْفُ النِّمَا فِوَمِينِهَا جُرالُنَّهُ ۗ وَالدِّرَحَةُ الْعَلْيَا وَكُمِّيمٌ إِلْفَطْ علا لماا مَدَالُوْمِنِينَ مِكَا تَقَرَّبُ لِأَ اللَّهِ ذَلَهُ أَيْتَ وَلِمَ وَسَدِّي لاخ وثم تبعدا لمحدو تعدل أتني اكثر الله اكثر ألله مَقْامُ الْعَائِدُباللَّهِ وَتَحَرَّجُ مِلْ لِلْهِ وَتُولا بَدَّامُهُ الْمُومِنِينَ وَالْأ ادِبْنَ لَنَاطِقْنَ الرَّاشِدِينَ الْدَيْنَ أَذْهُ اللَّهِ عَهُمُ الرِّجْسُ ؠٮٛٛؠڹٟ؇ۭؠؘٚؿؘڎؙٙٷۿڵٲ۫ۏڡۜۏٳڮڛٙڵڬٛڵٳٚم۫ڔٳۺٟؗؗ 'أَتَّخِذُ مَعَ اللهِ وَلِيًا كَذِكَ لَعَادِ لَوْنَ مِا للهِ وَضَلَوْاهَ للحبية الله واولياء المواشه كمان لاالد الإالله وحن الاشرب واشهكان عملاعبه وكسولة صلى تشعكيه والدوان علياوالا -هِ﴿عَلَىٰجِلَالَكُوفَةُ ﴾

ونعة (السَّلامْ عَلاَعِبا دالله الصَّالِحِيرَ إلَّا إشدينَ الْذِينَ أَذْ هِمَا لِلْهُعَمُّهُ رقطهَ آخ تَطْهِ رَّاوَجَعَلَهُ مَا نَبْياءً مُرْسَلَدَ وَجُجَّةً عَا الْخَلْوَامْعَا زاد بعضه سَلامُرْعَلِ بُؤْجٍ فِي لَعَا لَمِينَ سِعِمَرَاتِ قَالِثُمْ تَقُولَا بِضَا بَحْرٍ عَ يُصِيِّنِكَ بِاوَلِيَ المُؤْمِنِيرَ إِلَّهَ أَوْصَلْتَ بِهَا ذُرِّيَّتُكُ مِنَّ الْمُرْسَلَةِ. صِّدَ بَقِينَ عَزِيمِ شَعِنْكَ وَسُعَةً نَبِسَنَا عُرَّصَلَ اللَّهُ عَلَىٰهِ وَا الميرودير بجَرًا لِيَرِاكُونِ وَالْأَبِيِّةِ الْمِينِ وَوَلَا يَةُ مُولَانًا عَلَامٍ إِلَّا مِنْ الْعَلَّامِ سن كتَلامْ عَلَا الْيَشَمَ النَّابِرِصَلُواتْ السَّعَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ وَرَجْ [ امرالمؤمنارًا لصدَّبَوا كُلُّهُ وَالْفَارُوقِ لِمُدِرِ الْمُوالْحُلْبُ عِنَّهُ ببت بيثما ولياء وموالي وختمامًا في فيدو ولاي ق لم قَمالي وَقِيْمَ وَحِلْ قَائِزًا مِ قَالِيلًا مِنْ دَيْنًا وَ وَاجْرَقْ قَا عَيَاىَ وَمَا إِنَا تَمْ الْكِكَدُ وِ الْكِتَاقِي فَصَالًا لَقَا مِرْوَفَصُلُ الْخِطَابِ وَ عَبْنَ الْحِيَّا لَلَهُ عِلاَينَا مُرْوَانَتُمْ حَكَاءٌ اللَّهِ وَبِلْمُ حَكُمُ اللَّهُ وَبِلْمُ عِنَ حَقْ اللهِ

ٵڸؙۿٳڲۜٵۺ۠ۼؙػؙۯڝۅٛڵ۩ؗڽٳؘٮٛؿٝؠۏٛۯٳۺۣٚڡؚۯؠۺٳڽٙۮۑؽٵۊڡۣڹڿ نُمْ سُنَّةُ اللَّهِ الَّهِ بِهَاسَةَ الْقَضَاءُ بِالْمَرِ الْوُمِنِينَ ٱلْكُمْمُ لِلَّهُ تَسْلُمُ شُرِكْ بِاللهِ شَيْئَاوَكُا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيَّا الْحِرُ ثِيدِ الْدَى هَذَا وَمَاكَنُ لِأَهْتَكُ لُولَا أَنْ هَا لَا يَالِيهُ اللَّهُ أَكُوا اللَّهُ أَكُرُ أَنْهُ أَكُ كحكر للمكالأما هكانا تمر امض المدكة الغضا وهومكان حكرامرا لمؤمنين عنلمح لبالتبخث فصحرا لمبجلةال لستدفع صناح الآاؤثمامض إلى وكةالقضنا وصآعليها دكعنين تقرفهما بعدالجيريهما اددث فاذا فرغن منها سلت و بيبوا لآخراء وقل بإمالكي ومُمَلِكي وَمُتَعَبِرُها لِنَعَمَا لِحِيامٍ مِنْ غَرَاسِيَحْقَاقِ تمج خاضع لياتعلوه ألأقلاه كجلال وجهاك للحكيم لابخعل هنيو لِنِدَةَ وَكُلْهَٰ لَهُ الْحِنَةُ مُنْصِلَةً بِإِسِيْصاالِ لُسْاعَفَةِ وَامْنِحَيْمُ وَضَلِهُ مِنْ غَرْمُ سِئَلَة اَنْنَا لِقَدْيُمْ الْأُوِّلُ الَّذِي لَهُ تُوَّالُ وَكُلَّا لْ صَلَّعَكُمْ عُدُّوا لَهُمَّةً وَاغْفُرْ لِمُوادَحْمُو فَرَكُّ عَلَّا وَلَا لِهُ إِنَّكُا جُعَلَمْ مِرْغُنَقَا ثِلْتَ وَطَلَقًا ئِلْتَ مِنَ النَّادِيرُحْمَنَكُ بِإِلَّا وَحَمَّا لِرَّاحِمِ. ترى نصآرخ ببئالقند دكعتبن وحوكالتروابالمبنى خالقح إبتصل بدكة ب تبعب الإهلاء مقل الله تماية ذخرت و حدي امّال و مَغْرِفَة بِلِدَوَاخِلاصِ لَكِ وَاقِرادِي بِرُبُوبِيَّلِكَ وَذَخَرَتْ وِلايَةَ مَنْ

معلى على على الكوفنه كا

(004)

حلاوا علاوقد فرغت ليك والبهم بالمولاي فملاا ترمز كالمروحائجة ومعصد ودنناء واختفاارتهالزاحية بتمرمضالاه النتي بضآ وبيدركعتبن تحيتال بعدة ربةالي لقدتعالى فاذا فرغث فسيح نتبح الزهراج وفلر ٱلْمُتِّ أَنْثَالِتَالَاهُ وَمِنْكَ لِسَلاَّهُ وَالْبُكَ بَعُو ذَالْسَلاَّمُ وَذَا ذِكْ ذَالِا حَيْنَاتَيْنَامِنِكَ الْيَعَالُ وَاللَّهُ مِنْ إِصَالَيْتُ هُنِوالصَّالُوَّ الْبِغَاءُ رَحَمَٰلِكَ وَرِصْوٰانِكَ وَمَغْفِرَنِكَ وَتَعْظِمُالِتِحِيلَ اللّهُمُّ فَصَلَّ عَلَىٰ عَبْرُوال مُحَكَّدُ وأرفنها فعكبتن وتغتبلها فيضايا أرخم الراجمبن تعرامض لاالاس البابية وهيمغالمادم وقف عندها مستقبل لقيلة وقل بنم لتيو وبالتير وعلى وْلِ شَهِ وَكُلَّا لَهُ إِلَّا لِشَهُ عُيْلٌ كُنَّو لَ اللَّهِ أَلَّنَا لَامْ عَلَى 'إِمَا الدَّمْ وَ والمقنول ظماوعك واناالتكلاغ علامواهيك ﯩﺖ ﺻَﻪﻗﻮﺍﻟﻠﯩﺪﺍﻟﻐﻨﺎ ﺩﺍﯕﺎﻣﯩﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺼَّﻨﻘﻮﺍﻟﻴﺔ ; ذريبه الطب راول واخره السلاء على يراهم والسمع يَقُوبَ وَعَلَىٰ دُرَيَّهُمْ الْخَنَادِينَ الْسَلامُ عَلَى مُوسِدِكُلَمْ اللهِ السَّالَ عَلَى يُوجِ اللَّهِ النَّهَ لَامْ عَلَى نَهِيَ بْرَعَبْ لِللِّهِ خَاتَمُ النَّبِّ بَنَ النَّالْامْ عَلَى عَلَى ا مِنِبِنَ وَذُرِّينِهِ الطِّبِبِنَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُرَكَا نَهُ اللَّهِ

لتَلامْعَلَيْكُمْ فِي لَاحِنَ إِلَىَّالامْعَلَى فَالْجِمْرَا لِزَّهْ إِذَا لَتَلَامْ عَلِى كُوَّمَّراكِمْ لْلَاءَاللَّهِ عَلَى إِخْلُقِهِ السَّلَامُ عَلَى الرَّقْبِ لِشَاهِ مِعَلَى أَكُومُ مِلْعُدَرَّ الْعَالَمُ يَر آادبه ركعاك وقل إلحى إن كنكُ قَلْ عَصَّا كُمَّاكُ فَقَدُّ لَا طَعَيْكُ فِي احْمَا لأشكآ إلكنا كإيمان مت مَثَّامِنك بمِ عَلَى لأمَثَّا عِيرِ بِعِ عَلَيْكَ لَ لكَ وَلَمَّا وَلَوْادَعُ لَكَ شَرِيكًا وَقَلْعَصَيْنَكَ عَلِي اغْرُوحُهُ الْمُكَارَةُ وَ فُرُوجٍ عَنْعُودِيَّنِكَ وَلَا الْحُهُ دِلْرُنُوسَنِكَ وَلَكَرا شَّعَتْ هَوَايَ وَازْلِيْ لشَّيْطَانُ بَعَدَّالِجَيْزَعَلَى وَالبَّانِ فَإِنْ تَعَرِّبُ فِي فِينُ نُوْجِ عِيْرَطِالُولِي وَا تَعَفْعَى بَجُوْدِكَ وَكُرْمِكَ إِلَى مُمْمَاحِدوَهِل إِكَرِمُ إِلَكُمْ مِتَصَعَط الفَس فَ تقولابضًا فيجودك يامَرْ بَقْيِهِ زْعَلَى جُواْبِجُ السَّائِلُيِّ بَامَرْ بُعَلَيْهُمُ الصَّيَّ يَامَنُ لِايَخَاجُ إِلِي نَقْبِ إِيامَزَ بَعِيْلُهُ خَائِئَةً الْأَعْنِ وَمَا تَخْفُو الْمِتِيْنُ ورُبِيا رُ أَنْزُ لَا لَعِنَابَ عَلَىٰ قُوْمِ بِوْلِنْ وَهُو يُرِينًا أَنْ بِغِيذَ ثُهُمْ فَلَكُوْهُ وَتَضْرَعُواْ ليه فكَثَفَ عَهُمُ العَمَالَ وَمَنْعَهُمُ اللَّهِ بِن قَدْ تَرَى مَكَان قِلْتُمَعَ كَالْامِي المحاجنة فأهيخ طالقين ميرا غرد بندة وذنياى واحزق إستكاماستة مشعرام إلحا كاسطوانذا كخامسة وهومغام حدبة ركعنهن فاذاستمن سبحد بشبيح الزهراء فقالاً للَّهُ شَرَاحٌ اسْأَ لَلْتَ بَجْيَعِ اسْمَا كَلْتَ كِلِّهَامَاعَلِنَامِنَهَاوَمَالَمْنِغَلَمْ وَأَسْأَلْكَ بِاسْمِكَ لْعَظِيمُ لَأَغْظِ أَكْبَ لأكبرا للنهمن وعال بواجبنه ومن سنلك بداعظينه ومرابش فرك

- ﴿ عَلَىٰ خِيلِ لَكُوفَة ﴾ -

حَرْتَهُ وَمُ إِسْنَعُهُ لِذِيهِ غَفَرْكِ لَهُ وَمُ السَّعَانَكَ مِ أَعَنْنُهُ وَهُ عَصَمْنَهُ وَمَنْ سَنْفَلَ لَهُ بِهِ مِنَ النَّا وَانْفَلَ تَهُ وَمَرَامً لَهُ وَمَرُ الْمَلَكَ بِهِ أَعَطْنُهُ أَنْكَ الْمُعِاتِّخَذَتْ بِدَادُمْ صَفْيًا وَيُوْجَاعِيًّا والراهيم خليلا وموسى كليما وعيني وفيحا ومجازع تراجيب اوعك سَلَّى اللهُ عَلَمْ إِنْ أَجْعَبِ إِنَّ تَقْضِيلُ حَوْا بَغُ وَتَعْفُو تَعْلُوكُمْ اسْلَفَ مِنْ ذُنو لهُ وَيُجَبِيعِ لَوْمِنِ بَنَ الْوُمِنِاتِ اللَّهُ يَا وَأَكُوحُ وَإِ غياث لكلهو فتن لاالدارلا أنث شخانك يارت ڭىيا كمەر، ئىشىرامىغ الخاچىكىزىز.ايغاندىن ھسىرچىلىھادىھىئىن وستجووت براتبها لزهمنا لرجيما للهستمان ذنوبي فلركثرت وكرسو بطاا يورخاعفة للهُمَّانِ تَعَذِينِ فَبِذَ نُوْكِ وَلَوْ لِطَلِيْتُ مِثَاوَادٍ تَعْفِرُ مُ (ْأَحِمَانَتْ بِاسْتَكِمَالِلَّهِ مُعَانِنَاكَتْ وَأَنَا أَنَا أَنْتَا لَعُوا دُبِالْغَفْرَةِ وَأَت لَعَوا دُبِالدَّنُوبِ اَنْكَ المُنْفَضِّلُ بِالْجُلُواَ بِالْعُوا دُبِالْحُمُّا اللَّهُ ۖ فَافِيّ شاكك ياكنزا لضغفاة ياعظه لربحاة يامنق كالغرج يامجي الملكي يا بُيتَ كُوْحُيا ۚ يَا كُنِي كُوْفُ إِنْكَ لِلَّهُ اللَّهُ عِلَا لِدَاكُمُ ٱنْكَ أَنْكَ اللَّهُ عِبْعَد

لكَ ثُعْاعُ النَّهُمْ وَنُوْرُالْقَهُ وَظُلَّكُةُ اللَّهَ وَضَوْءً النَّهَارِ وَخَفَقُهُ!! لكُ اللَّهُمُّ بِاعَظِيْمِ بَقِيقَكَ بِالْرَبْرَعَلِي فِيزُوا لِمِا لَصَّادِ قِينَ وَيَخْ مُجُمَّ عَلَمُ الْحُسَرُ وَتَحَوَّ الْحُسَنَ عَلَيْكَ فَإِنَّ حَقُو قَلْ مِنْ أَفْضَا إِنْعَالَ وَمالتُّهُ إِلَّهُ عِلْكَ عِنْكُهُمُ وَمِالتُّأْنِ لَيْجِ لُهُمْ عِنِدُ لَدُصَلَّا إِرْتَعَا لمؤة ذآئية تمننه رجياك واغفراتهم الذنوك لتوبيني ومتبتك واتم مُنْكَ عَلَى كِالْتَمْ هَاعَلِي إِنَّا فِيمِ: قَبْلُ يَا هَيْعُصَ اللَّهُمَّ كَاصِ يُحَدَّرُوا ( نُحِيَّرٌ فَانْتَجْبِ لِي فُعَانَى مَمَا سَئَالُئُكَ مَ صَعِحَدَكَ الأَمِرِ عِلْ لاَضِ دمل استي**د**َى ثلاثاً صلّعلى عَدّرُوا لهُنَدٌ وَاغْفِرِ لِمُ اغْفِر لِمُ الْحَمِرُ الْعَالِمِ الْعَرْمِ الْوَ ذلك واختع وابك وكذا اصنع بالخالة لايرضادع بمااحبيت تشراص لادكة مرالمؤمنين وهومقام نوح بضرآعلهاا دبع دكغاث فاذا فغذ وسيحيفيل لَهُ مُصَلَّعًا لَهُ فَدَّوَا لَهُ فَيَ وَاقْصِرْ خِاضِيْهِ إِلَّشْهُ إِلَّهُ لِلْأَخِيبِ الْأَمْلُهُ النِّفُكُ نَائِلُهُ مَا قَاضِحًا كَاحَاتِ إِلَيْحِيكُ لِتَّعَوانِ بَارْتُ الْأَرْضِينَ وَ لتكواب ياكاشف الكرب ياواسع العطشاب يا دافع التقاب يامكيل لسَنْآئِحَسُنٰابِعُلْ عَلْى كَلِيُ كِلُولِكِ وَفَضْلِكَ وَاجْسَانِكَ وَاشْتَجْرِيْحُا بيماستكنك وطكيث منيك يجق نتبك ووصبيك وأولبانك لمشالحين مره على تجالكوفَة كام حاصة الكوفَة الكام

شتر صلّى ذالمكا كالذى خرب نيه اميرا لمؤمنين صلواك تسعليه وه للباك لمقدع ذكره دكعثين كالمدكعة بالجدوسورة فاذاس لَ وَيُكْتُرُ الْقِبِعِ إِلْمُنْ لُونُوا خِذْ بِالْحِيْرِةُ وَلَوْهَ نَاكَ لَتُهُ وَ رَيْرَةً بِاعْظَمَ لِعَفُو لِإِحْدَ التِّجَاوُزِيا وَاسِعَ المُغَفِّرَةِ بِإِيَّا احتِكُلِّ بَخْوَىٰ وَلِامْنَهُوٰ كُلِّ شَكُوٰىٰ لِأَكُوْمُ الصِّفِي لِا عَظ لرَّجَاءَ يٰاسَتِهُ صَلَّعَا إِنْحَدَّ وَالْمُحَدَّ وَافْعَالَ حِمَاانَكَ اهَرَ تالَالتَّهِيدِدِه وتقول بِصْالِطِي قَلْ مَكَّالَخَاطِئُ الْمُلْبَثْ يَكَيْدِ كُمُدُ بَطَنَهُ مِلْتَ يَّ مِينَ مِكْنِكَ مُقِرًا لِكَ بِنُوءَ عَمَلِهُ لَاجِيًا مِنْكَ لِمُ لِلهالهٰ قِنْ رَفَعَ الظَّالِمُ لَقَيَّهُ الَّيْكَ ذَاجِبًا لِيَا مَيْنَ بَدَيْكَ فَلَا خُر لك الحي قُلْحَيَّا العائلُ إِلَّى لَعَاصِهِ مَنْ مَكَ مَكَ مُكَّاحِهُ ه الْخَلَانُونُ مِنْ يَدَيْلُ لِلهِ جَانِكَ الْعَبْدُ الْخَالِحِ · مَنْ رَ وَرَفَعُ إِلَيْكَ كُلْمُ فِهُ حَنَّ زَارِاحِيًّا وَفَاضَتْ عَرَّيْهُ مُسْتَعَقَّ انَاهُ لِمْ صَلَّ عَلَا ثُمِيًّا وَالْمُحَدُّ وَاغْفِيلِ بِرَحْمَنْكَ بِالْحَرْ ٱلْعَافِرِينَ ياصايع كملمصنوع وياجابر كلكبرو بإحاض كلآمكلاويا شاهيكك ۼ۬ۏؙڿٙؽٳٵڶڔٙػٚڷۣڂؘؾؠ۪ٙٷۑٳۺٵۿؚؠؙڵۼؘۯۼٳڹۧۘڹؚۏؠٳۼٳڸڹٵۼؘۯڡۜۼڵۅٛڹ۪ۅۜٳ

### ون معرصاوة الخاجية مَتْبِعل لَكُوْفَرُ كَالْحُهُ

\* ﴿ فِي الْمِامِينِ عُمْلِينَ ﴾ \*

وَعَنَ الزَارَاحِافَالَ فِرَيَّادَة مَا مِن عَيَّا عَيْنَ الْقَدَعَلَيْ الْجَوْمَةُ وَالْوَالِمِنَ الْمُعْرَفِي الْكُلْ لِقِيالْكُلِيالِ فَيْ الْسُلِ الْمُصَاعِلِ فَعَلَيْهِ جَبَابِرَةُ الظّٰلِينَ لَمْعَرُفِ بِرْنُونِيَّ الْمُعَلَّى الْمُعْلِ اللَّهُ الْمُولِيَّ وَالْعَلِيمِ الْمُؤْلِيمُ وَمِي الْمُؤْلِيمُ الْمُعْلَى وَصَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْرَبِينَ وَالْعَلِيمِ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَسَلَامُ مَلَا لَكُنْ الْمُعْلَى الْمُعْرَبِينَ وَالْمُعِينِ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيدِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ اللّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

فجالتدخق جهاده وقنك على منهاج المجاهدين فسسلدجة فيتنا تسعروجل وهوعنك داح واشهداتك وفت بعها لَمُنَجُ بِضُمَ وَحَيْنِهُ وَابْرَجَيْنِهُ حَيْمًا نَالَيَا لَيْقَارُ أَشُهَا لُلِكَ مَا لِكَيْلِهِ وَ لْهُ فَأَوْ النَّصِيحَةُ لَخَلُفَ النَّهِ الْمُسَارِ وَالْسَطِ النَّجِبُ وَالدَّلِيلِ العَالِمِ وَ صِّ لَمِيلِّغِ وَالمَطْلُومِ الْمُنْضَمِّ فِيزَالَ اللَّهُ عَرْدَ سُولِهِ وَعَرْا مِبِ الوَّمِيرِ ا وعَ الْحَسْرِ. وَالْحَسْنِ الْصَلَ الْجُزَّاءِ بِمَاصَةُ نَ وَاحْسَبْتُ وَاعْ عُفْيَ إِلَا رِبِعَ إِللَّهُ مَ قِبُلُكَ وَلَعَ إِللَّهُ مَ أَمْرِيقَنْ لِكَ وَلَعَ إِللَّهُ عَفْهَ إ وَلَعَرَ اللهُ مَنَ افْزَيْ عَلَيْكَ وَلَعَى اللهُ مَنْ جَعَلِ حَقَكَ وَاسْتَحَفَّ عُرْضِكِ ولغر التقف العك وغشك وخذلك واسلمك ومزالت عكك رُ أَرْبُعِنْكَ الْحُرُ لِيِّهِ الْمُرْيِحِ عَلَ النَّارَمَ فِيهُمْ وَبِنْسَ الْوَرْدَ الْمُؤْرُودُ يهذانك قنلت مظلوما وآن الله منخز لكرما وعدكز جئنك زا عَارِفًا بَحِقَا لِمُسْلِّمًا لَكُونَا بِعُالْسِنِّيكُمْ وَنَصْرَتَ لَكُومْعَ لَدَّةٌ حَتَّ غِكْدًا للهُ وَ موخنز لخاكبت فنعكم معكم لامع عدوكم صكوات شيعك كؤوعل أروا جَيْنادِكُرُ وَسُاهِ مِلْكُرُ وَغَالِبَكُمْ وَالسَّلَاءْ عَلَيْكُرْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَتُرْتَكَا **قَنَّلُ اللهُ امَّةَ قَنَلْنَكُرُ بِالْإِنْ يَكُولُا لُـنُ ثَمَّامِ اللَّاضِ وَقِلَا لَـنَالَامُ عَليكَ** الصّالح المطبع للهِ وَلِرَسُولِهِ وَكَلَّامِهِ المؤمِنِينَ وَاخْرَيْنَ مَنِ عَلَبَهُمْ لِتَلامُ الْحَدُ شِيوَسَلامُهُ عَلَيْعِيادِهِ الذَّبِيَ صَطَفَى عَبَرَوَا لِهِ وَ

### ون معظ في المراية مناية عقيل الم

السَّلامْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ السُّورَكَانَهُ وَمَغْفِرَهُ وَعَلَىٰ دُوحِكَ بَكَ ا تَثْهَدْ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى مَا مَضْ يِهِ الْبَدْدِيُّونَ الْحَاهِدُ وَنَ فِيبَ لْبُالِيوْنَ فِيهِا لِأَعْلَانِهِ وَنَصْرَةِ آوْلِيَانِهِ فَخَالَيَا لَلْهُ اَفْضَلَ لَكَوَا ٓ وَكُ كُوَّا لِجْزَا ۚ وَاوْفَرَجُوا ۚ احَدِيمَ ۖ وَفَي بَعْنِيهِ وَاسْتَحَابَ لَهُ دَعُوتَهُ وَاطَاعَ وُلاةَ اَمْرُهِ اَتَهُدُا لَكَ تَدْبَا لَغَنْ فِي النَّصِيحَةِ وَاعْطَيْتَ غَايَةُ الْجَهُوْ يِحَيُّ بَعَثَكَ اللَّهُ فِي النَّهُ لَاء وَجَعَلَ رُوحَكَ مَعَ ارْوَاحِ السَّعْلَاء وَأَعْطَاكَ مِن جنانه انتحهامنزلا وانضكهاغرفا ورقع ذكرك وعلب وحشوك مع لنمتن والصديق فالثهكا والضالجين وحثرا وليك دفيقااثها ٱنكَ لَرْهَيْ وَلَوْنَكُ كُلْ وَانَّكَ قَلْمُضَّيْتَ عَلَىٰ صِبَرَةٍ مِنْ امْرِكِ مُقْتَ رِيًّا الصَّالِحِينَ وَمُنتَّعًا لِلنَّبِّينَ يُجْعَ أَللْهُ بَبْنَا وَبَبْنَكَ وَبَنْ رَسُولُهُ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَأُولَا أَيْهِ فِهِنَا ذِلِ الْحَبْنِينَ فَإِنَّهُ أَرْحُمُ الرَّاحِينَ ثُمَّ صلَّعند، دكعنبن واحدها اليه ثمّ نقول اللّهُمُ صَلَّ عَلَى هُجَدَّ وَأَلْهُمُ وَلَا نَكُمُ وَلَا نَكُ عَلَى ذَبَّ الإَلَ غَفْرْتُهُ وَلَاهَمَّا الْإِفْرَجْنَهُ وَلَا مَرْجَا الْإِلْفَفْنَهُ وَلِاعْتَا الْإِلْتُمْ تَدُولَا شَالْا اللاجمَعْنَهُ وَلَاغَائِبًا اللَّاحَفِظَنَّهُ وَآدَنَيْنَهُ وَلَاعَزِّبًا اللَّهُ كَوْتَهُ وَلَا دِرْقَا اللّ بَكَنَهُ وَلَاخُونًا الِآلَامَنْنَهُ وَكَلَاحَاجَةُ مِنْجُوْآيِجُ الدُّنْيَا وَٱلْأَخِرِةِ لَكَ بِيهَا رضِّى وَلِمُ بِبِهَاصَلاحُ الْاقَصَٰ بِتَهَا يَا أَرْحُمَّ الرَّاحِينَ فَأَخَلَ اددت وذاء نقف عنده وتل استؤديفك الله وكاسترعبك وأفرع عكيك لسلام امتابالله - ه<u>و فاناية ه</u>كانم يخوي الله

لرتشول وبماجآء بدمين عنيا بشيا لله تمرفا كننتنا متعالشا هيدبن اللئم لهُ اجْرَا لَعَهْ يَمِنَ ذِبَارَةِ هُـٰ لَمَا الْعَبْ يِلاصَّالِحِ وَارْزْ فَنِي إِرْبَهُ مَا لَعَلَىٰ عَنَدُوالِهُ عَدَوَتُونَقَىٰ عَلَىٰ لا يمانِ لِكَ تولك والولاية لعلق فالبطالب صكوات شوعليه والابنا لِيهِ وَالْمُرَاثَةِ مِرْ أَعَلَاثُهُمْ فَإِنَّ رَضِيتْ بِيدَالِكَ بِارْتِ لَعَالَمُ بَنْ تَصْمَ لأم الله العظيم وصكوانه عليك باهابي بن غرقة السّالام عليك ابق مَبِلَ الصَّالِحُ النَّاحِ لِيَّهِ وَلِرَسُو لِدُوكِلَ مِبِرا لَوْمِبِينَ وَالْحَسَرَةَ الْحُسُ تُ مُظْلُوْمًا فَلَعَرَ إِللَّهُمْ. قَنْلُكُ وَاسْ قَبُورُهُمْ الْأَاتَشْهَا أَنَّكَ لَعَبَّتَ اللَّهَ وَهُورًا ضِعَنْكَ بِمِا فَعَلْتَ وَضَعَةً محت بتدولونيه لدمحنه لأومذلك نفسك فإتا تعدوم ضابه نرَجَيكَ للهُ وَرَضِي عَنكَ وَحَشَرُكَ مَعَ عَيْرُوا لِدِالطَّاهِ رِبُ وَجَمَّعَكُ ايَا لَدَمَعُهُمْ فِيهُ إِلِا لَبَعِيمُ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبُرِكَا تُهُ مُصَلَّكُ فَهِ واهدحاله وادع ليقشك يماشنك وودعهما وذعن بمسلم ببعقبل ومعزابر بعض باطامير للؤمنين خوالى مجدا لكونذمع ومنة وأما بيئامهرا الؤمني فهووا

#### - ﴿ عَلَمُ يَوْلِلُهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(071)

إكاانكان مشرفاب كحاه ومعوالتفاءوالصلةف وددتاخا لصطلقة برم إذا د ها فليطله لمام مطانها وقال في عنه الزَّاثُوفاذا ادون ان تمضيط لما لسر بقععل لياك تل بينسي حالله وما تسوم الله والإ الله وماشأ الله رَخَهُ الْأَسْمَاءَ لِلْمُتُوكِّلِكُ عَلَى اللهِ وَلا حَلَ وَلا قُوَةً الإِمَا لِسَالْعَا الْعَلَا الْعَظْ لُلْهُ يَمَاحُعُكُمْ مِنْ غِمَّا رَمِينًا حِدِكَ وَعُمَّا رِينُو تِكَ اللَّهُمَّ امْ أَوْحَهُ الْكُت عَدَوْا لِحَيَّرُوا فَلَيْهُمْ بِنَ يَدَى حُواْجِي فَاجْلُوا لِلَّهِ مَرَجُمُ عَنْدَكُ جهافي لدَّنيا وَالإخْرَةِ وَمِنَ المُقرَّبِ مَنَ اللّهُ مَّاجِعَلْ صَلَّهُ الْمُجْمَعُةُ وَدْعَانِي هُمْ سَجَابًا وَذَبِي هُمْ مَعْفُورًا وَدُرْقَ هُمُ مَنْهُ طُاوَحًا بهم مقضيّة وانظر إلى بوجيك لكويم نظرة رجيمة ا عَنْدُكُ ثُمَّ لَانْصُرْ فَهُ أَيْدًا بِرَحْمُنْكَ لِأَزْتُمُ الرَّاحِينَ بَامْقَلِّكَ لَقُلْهُ ارِقَلْبِ قَلْمَ عَلَىٰ دِبنِكَ وَدِبنِ نَبْبَكِ وَوَلِيْكَ وَلاَيْزِعُ قَالُمُو بَىٰ وَهَبْ لِمِنْ لَمُ نُلُ دَحَمُ انِكَ أَنْكَ أَنْكَ أُوْهَا كُلُّهُ لم توجهت ومرضانك طَلَتْ وَثَوْالَكَ النَّعْتُ وَمِكْا مَنْتُ عَمَّا ۛۊؙػٙڶٛٮؙٛڵڷؠؗؠٞۜڡؘؙٲڣؚڶٳ<u>ڶ</u>ٞؠؘۜۅؘڿؠڶڶڰۯۣٙؠۉٲڣٙۑڷۑؚۏڿؠٳڸؽٟڬؠۧٮٙٮٳ

مر فعاصَّجُول لسَّهُ لَذِ ﴾ ﴿

لَلْفَ لَنَا لَحُدُعُدُ مِا هُلَيْتُهُ وَلِكَ لَكَ لَكُوا مِا فَضَلْكَ وَلِكَ لَجَارَ عَلَىٰ مِاشَرَفِنَهُ وَلِكَ لَكِنْ عَلَىٰ كُلَّا بِلاَءْ حَبِّ الْمُلْتَةِ اللَّهِ يَقْتَاصَلُوا إِ رِّدْعَانْ وَطُهِرْ فِلْهُ وَاشْرَحُ لِي صَلَّرُ وَنَبْ عَلَيْ الْلَيَا وَجُمْ الْوَاحِمِيرَ فأفأ دخلنا لنار بضرآ ركعنين فوسط المجدما مينا لمغرب العثاوه ومتنا لصادق وقل بعدها أنَّ لله لا إلَّهُ الْإِلْمُ الْأُلْبُ مُنْدِئ الْخَلَّةُ وَمُع وآنك بتعالدي لااله الآاتك خالؤ الخلق وزاز فانزوأ أنأيقه لااللا تَنَا لَعَابِطُ الْنَاسِطُ وَإِنْنَا لِتُعُلَّا الْعُالِكَ أَنْتُ مُلَّ رُأَكُمُ مُورَوْنَاعِثُ رُ فِي الْقَلْوُ رَوَانَتُ وَادِثُ كُلُارِحُ قَمَرْعَلِيهِا اسْأَلِكَ بِاسْمِكَ الْحُرْبُ لِكُنَّهُ رَائِحَةً النَّهُ مِوَانَكَ لِللَّهُ الَّهِ عَلَا الْدَاتِكَ انْتُ عَالَمُ السِّرُواخُهُ ا ك لَنْء إِذَا ذُعِتَ بِهِ أَحْتَ وَاذَا لَـُنْكَ بِهِ أَحْتَ وَاذَا لَـُنْكَ بِهِ أَعْلَمْتَ بَالْكَجُوَّ عَيْرُواهُمْ إِبْنُهُ وَتَعَقِّمُ الْدَيْ وَحَنَّهُ عَلَىٰ إِنْفُسِكَ أَنْ نصلى على فحَدُّوا لَ مُحَدُّوانَ بِمُقْضِيرِ لَم خَاصِياً لَتَاعَةُ السَّاعَةُ مَا سَامِعَ تَ بِهِ فِي عِلَا لِغَبِّ عِنْدَ لِنَازَ بَصَلَا عِلَا فِيزَ وَالْ فِيزَ وَالْ عِجْرَ وَاتَّعِلَا فَرَجَنَا وَتَفْضِحَا جَائِنَا وَإِنْ لَفْعَلَ بَيَا كَنَا وَكَذَا وَتَذَكَّرُهَا حِلْ وَتَعَوَّلَ يامَعَلِّبَ لَقُلُوبِ كَأَنْصَارِ إِسَامِعَ الْمَعَادِ النَّكَ عَلَى كَلْ لَيْئَةُ تَدِينً

### ﴿ وَعَلَيْهُ لَا لِنَّهُ لَذِي اللَّهُ لَذِي اللَّهُ لَذِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

مإيزاجيم وبضآبي وكعنبره ننتج وتقول الكهب تمريج غفرهالىالله تأجبني ماكانك لحيوة خيرالي وتوتغ فاذا كانت الوفاةُ خَيِّرًا لِمَا أَمُوا لا فِي أُولِيا يُكَ وَمَعاذا فِي أَعْلَ بُكَ وَافْعَلْ عِنْ لَهُ إِلَا رَحْمَا لَوْ الْحِمْدِ. مِثْمَرٌ إمض لِيا لزَّاوتِهَ الغربَّةِ وهومعًا م الدول عِلا نصلَّة كعنين ثماد فعرد بلدوة ل اللَّهُ خَرًّا فَيْ صَلَّتْ هُذُهُ الصَّلَوْءُ الْبِعْلَاءُ رَضِانكَ وَطَلَبَ نَائُلِكَ وَرَحِاً ۚ رِفْلِكَ وَجِوالْ زِلَا فَصَرْا عَلَى بِحُدٌّ وَال ۼڒۣٙۏتَقَبَّلْمُا مِضَاإِحْرَ بَيُولِ وَبَلِغَيْرَ حَمَيْكَ لَكَامُولَ وَافْعَلْ جِمَا اننا هَلُهُ يَا اَوْجَ الرَّاحِينِ مَثْرًا مِن المِعنَامِ الخضوعليد السّلام مَصَلَّ فِهَا كمتين بتحتبط لرّهاء وقل َ للّهُمَّ اِنْ كَانَكِ لذَّ نُوْبُكَ الْحَطا يَاقَلْ لفَتْ وَجْمِعِنْدَكَ فَلَمْ تَرْفَعَ لَمَ لِيُكَ صَوْتًا وَلَوْكَمَ فَكُمَّ لَكُ مَعُوَّةً فَا فَإِنَّا لَكَ بِكَ إِنَّا لَيْهُ فَإِنَّهُ لِكُمْ مَثْلُكَ أَحَدٌ وَأَنَّوْسُوا ۖ إِلَّاكَ يَجُا وُالِهِ أَنْ تَصَلَّى عَلَيْ خُلَوُ الْمُعَدَّوَ أَنْ تُقْبِلَ الْحَكَوْجُعِكُ أَ متبا يوجم البك ولاتحنيتنه حس ادعوك ولانحرمنح ارجم الزاجي كعقرخد مكعلى لادخ تمرام ضلحالوا وتبالشرة متفاالصّائحة بضيّل كمتين مإجسط كقيل بحوا لسّادقوا للهُمّا قِبَاشًا للسَّا بِمُولِمًا لِللَّهُ

﴿ فَعَلَّ مَعِلَ السَّهُ لَلْهُ ﴾ والسَّهُ للهُ اللهُ اللهُ

تُخُايُ مَاعَلِيٌّ بِاعْظِيْرًا قَادِرُ بِافَا هِزِياجَيْ بِاقْتِوْ مِرْصَا نجذ واغفرلي الذنوك لتي متني تبنك وَاحْ سَنِهِ بَعْسُكَ لَمَّ لِأَنْنَامْ وَارْحَبُو بِقُلْ زِبْكِ عَلَى لِأَرْجُمُ الرَّاحِينَ وصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدنَا غُيِّرٌ وَالِدِ الطَّسَينَ الظَّاهِرِينَ مُسْتَرَامِ صَ الحا لبيئا آنئ في وسطالسجد وبعال انمعقام ذبن المابدين عليل لشاوم نت آيير ركمنبن وتعول يامن هُـوَاقْرَبُ إِنَّ مِرْجَبُل لَوَرَبَدَ يَا فَعَاكُمْ لِمَا بِرَيْنَ بِأَمِنَ تُحُدُلُ مَنْ الْمُؤُوتَ لَكِ مِنْ الْمُؤْرُونِ الْمُحَدِّرُ وَحُلْ مِنْنِنَا وَمِنْ مَنْ يُؤْدِننا يَحُهُ لِكَ وَقُوَّ لِكَ يَاكُافَ مِنْ كُلِّ شَيَّ وَلَا يَكُفُّو مِنْكُ شَيٌّ الْكِيْنَا الْهُمَّ مِنْ رُالدَّنْيَاوَالأَخِرَّ وْيَاارْحُمُّالرُّاحِينَ مُبْعَنِّ خَيْدِيكَ عَلَىٰ لأَرْضِ وَ و. اللُّواحة فح هٰذَا لبَّابِ ذَا وَالْجَيِّمَ عَمَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرْجِهِ وَتَدْعَرُفُ أَنْ مُجِهَا لَهُمَّا فيهنزول لقائم وكابأس بقرائز دغاءالعهدعن لاخولك لمقام وقددوي ليررة فيعدة الزائوعن مولانا المسادق الترقال من دغا الحالله تعالىٰ إدبع بن صباحة عِنْ العهد كان من اصادفا مناء فان مان قبلدا خرجه الله تعالى مر ورواعطاه كآبكلة الفيحسنة ومخيعنه الف ستيئة فاذا امتيت لمقام فقف على لياب وقل

(OVY)

لَوْرِيْهُ وَالْمُعْمِلِ وَالرَّبُورِ وَرَبَّ الطِّلِّيِّ وَالْحَوْدِوَمُهُ: [الْقُوَّالِيْ لْفَرِّيِسَ وَأَكُوْنِمُنِا ۚ وَالْمُرْسَلِيرَ إِلَٰهُمُ الْمِنْ إِنَّهُ بؤخمك الكريم وسؤر وججلنا لمنرو مليك لفتبم باحتى باقتوام باسمك لذبي تشرقت بدالتماك والأرضون وباسمك ألمته يهِ أَلَا وَلُونَ وَالْاَخِرُ وْنَ يَاحَىٰ فَبَلَكُلْ حَى وَنَاحَ 'بَعِنْ كُلْحَىٰ بِلَحَا عَنَ لَاحَى الْمُحْمَ الْمُوتَى وَمُمِتَاكُو هُلَا إِلَّهُ الْمُواكِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَيْغْمُولِانَااثُوْمَاءَ الْحَادِيَ الْهَتْكَةِ الْعَايْمُ بِالْمُلْدِصَكُولِكُ الْفِيعَكِيْدِوَ عَلَىٰ إِنَّا لِطَاهِرِنَ عَنْ جَمِعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانِ فِمَشَادِقِ كُلَّانُ ضِ ومَغادِبِهاسَهْلِها وَجَبَلِهَا وَبُرَّهَا وَجَرِهَا وَجَرَهَا وَجَنَّ وَعَنْ وَالدَّى مِنَ الصَّلَوٰابِ نِنَةَ عَرْشِ لِسُومِ لِلدَكِلِ الْهِ وَمِااحَصْاهُ عِلْمُ وَكَاحَاط بِهِ كأاندا كأثرَّاية انجَدَّدُ لَدْ فِصَبِحَةِ تَوْجِ هِمْ لِمَا حَيْثُ مِنَ آيَا جِعَهُ لَا وعَقْدُاوَسَعَةُ لَهُ فِي عُنُقِ لِالْحَرْثِ عَلْهَا وَلَا ارْوُلُ أَنَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْفَ مِ: انضاره وَاغُوانه وَالنَّابِينَ عَنْهُ وَالْسُارِعِينَ لَيْهُ فِي فَضَّاحُ الْحُاتِي مُنْتَلِينَ كِيْوَامِ وَالْحَامِ بِيَعَنْهُ وَالسَّابِقِ بِنَالْمَا وَادْنِهِ وَالْسَتَثْهُ لِيُّ بَنْ يَدَيْدِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْنِ وَبَيْنَهُ الْمُؤْلُ لَدُى جَعَلْنَهُ عَلَى عَادِكَ حَمَّا فَاخْرِجْنِ مِنْ قَرْيِ مُؤْتُزُوا كَفِيَهُ شَاهِرُ اسَبْغِي مُجَرِّدُ امَّنا بِي مُلْبَيِّ دَعْوَةَ الدَّاعِي فِي الْحَاضِرِوَ البَّادِي لَلْهُ مَّرَادِيدِ الطَّلْعَةُ الرَّسْبِلَةُ وَ ورعاالعَهٰ للمَامَيُّ بِعِمَالِلغَيْبَنِ ﴾ وصلى العَهْ للمَامَيُّ بِعَمَالِلغَيْبَنِ اللهِ وَالعَهْ اللهِ وَال

نْزَةَ الْحَسَكَةَ وَالْحُالِ الطرى بَنْظرَة مِيْزِ البَّهِ وَعَجَلَ فَرَجَهُ وَسَهِّ دَكُ وَاحْدِ بِهِ عِبَادُكُ فَاتَّكَ قُلْتُ وَقُولُكَ الْحُدِّ ظُورًا لْفَيْدَادْ زَّوَالْحَيْمُاكْسَتُنَايَدْى لِنَّاسِ فَأَظْهِ اللَّهِ مَرَلِنَا وَلَيَّكَ وَا لتَّمْ بِإِيهُ رَسُولا لِيَحَتِّي لايَظِفَر لِيُكُمِّ الْيَاطِلِ لِآمَ قَهُ وَمُحْةً ةٌ وَنَجْفَفَهُ وَاجَعُلُهُ اللَّهُمَّ مَفْرَعُ الظِّلُومِ عِبَادِلَ وَنَاصِرًا لِمَرْ لِإِجْدُالِ ءًاغَرَكِ *وَخُعَر*َدًا لِمَاعُطِّلَ مِنْ أَحْكَامٍ كِيَّا بِكَ وَمُثَيِّدًا لِمَا وَرَدَّ غَلام دينك وَمُنْ مُبَتِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَاجْعَلُهُ اللَّهُمَّ مِ عَصَّنْنَهُ مِنْ يَأْمِ الْمُعْتَدَى ۚ لِلْهِ مَّ وَمُتَّرَنِّكَ ثُمَّ أَصُلَّا اللَّهُ عَلَّا لِدِبرُ وْسَنِهِ وَمَرْ بَبَعِهُ عَلَىٰ دَعْوَنه وَازْحُمْ السِّيكَانَمَنا بَعْكُهُ ا ه قبريبًا يرحمنيك يا أرجمًا لراحِيين تم تضرب على فحذ للائتراك وتقولاً لعجك لا مُولاي إصاحِبًا لزَّمان ثلاثًا تم إدخل لمقاء إِن يَكُونِ مَا مُأوِمَةُ ولسَلامُ اللَّهِ الْكَامِلُ النَّامِ ۚ الشَّامِلُ الْعَامَ وَصَلَّمُ اللّ وَيُوكَانُهُ اللَّائَمَةُ الْفَآئِمَةُ النَّامَةُ عَلِي حَجَزاللهِ وَوَلِيهِ فِأَرْضِ وَخَلِيفُنِهُ عَلِيخُلُفُهُ وَعِيادٍهِ وَسُلا لَةِ النَّبُوَّةِ وَبَقِبَةً الْفِتَرَةِ وَالصَّفَّةُ حبالزمَّانِ وَمَعْلِلَ عَكَامِ لَقُرْانِ وَمُطَهِّ لِكَاذِضِ ۚ نَاشِلِكَمَا رِ

### ٥٧٤ - ﴿ زَارِةِ الْجِنْدِ فِسَبْعِدَ السَّهُ لَذَى ﴿ وَالْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

خالقول والعرض وأنج كخالفا كظ المكثرة الإماح المنتظ المنتض التضيا لذكت لطَّاهِرِإِنْ لِكَائِمَةِ الطَّاهِرِيَّ الْوَصِيَّانِ الْأَوْصِيَّا ٱلْمُضْبَانِ لَهَادِي مصومان الأثمة المعصومان كتالا وعكبك ماوارث عيه التبيتن ومشنؤ دع حيكم الوصبين لشلام عليك باعضمته النكت كتلام عليك يامغ المؤمين لمنتضععن كتلام عكك الكافِرِينَ المُنْكَبِّرِينَ الطَّالِبِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا مُولِاتِ الصَّاحِبَ ازَّمْنِ يَابْنَ رَسُولَا لِلْمِ السَّالَامْ عَلَيْكَ يَابْنَ الْمَوَالَوْمِينِ لَلَّالُمْ عَكُنْكَ يَا فَا خِذَا لِزَهْ إِسْيَدَةِ سِنَا الْعَالَمِينَ لَسَلاَءُ عَلَيْكَ يَابْنَ لَأَمَّةً الْحِجْ عَلَى الحكة اجمعين كسلام عليك بالمولائ سلام مخلص لك فيالوكا والثعث نَّكَ أَكْمُ الْمُالْمُ الْمُفَتِّدُ قُوْلُا وَفَعْالُا وَانَكَ الْمُنْكِمُ كُلْأَاكُلُا رَضَ قَيْطًا وَعُلْكُ كَامْلُنْ ﴿ وَأُوطُلُمَا نُعَمَّا ۚ اللَّهُ فَرَجَكَ مَهَا عَزْجَكَ وَقُرْبَ زَمَالُكَ وَكُمْ ٱنضاركَ وَاغُوا نَكَ وَآنَحُ لَكَ مَا وَعَلَا بَقُولِهِ وَهُوَاصَّ لَ قُ الفائلين وتزيدان تمرعلى لذبن سنضعفوا فيالأرض وتجعلهم المتة وَغَعَلَهُمْ الوَارِيْنِ يَا مَوْلاَى باصاحِبَ لزَّمَا رِحَاجَةِ كَنَا وَكَنَا مُهَدَّمَ حاجله تقول فاشفع لي عيند ربك في مجها فقَد تَوجَّهُ ثُلُكُ بِحَاجِمَةٍ لِعِلْمِ انَّ لِكَ عِنِكَا لِلَّهِ شَفَاعَةً مَقَوْلَةً وَمَقَامًا مَعْوْدًا فِيْحَقَّ مَلْ خِنَصَّكُمْ لإَيْرِهِ وَادْتَصَا كُوْلِيرِهِ وَمِالشَّالِ لَهَ خَبَيْكُمْ وَبَبْنَهُ اسْنَكُلْ اللَّهُ فِيجُرُح

(0VO)

طَلِبَةِ وَاجِابَةِ دَعْوَقِ وَكَنْفِ كُرْبَى وَالسَّلَامْ عَلَيْكَ يَا مُولاى بِا صاحب لزَّمَان وَرَحْهُ اللهِ وَبَرَكَانَهُ ثَمْ سُلَّهِ كَمْنِ وتعزام لا المّعَاء اللَّهُ مَعْظُ الْبَلَاءُ وَيَرَ الْحَفَّاءُ وَانْكُنْفَ الْعُطْآءُ وَضَاقَطِا لَا وَشْ مَنْعَلِ السِّمَاءُ وَالِيْكَ يَا وَبَلِ النَّنَكَ وَعَلَيْكَ الْعُولُ فِي الشِّنَةِ وَالرَّخَاءِ اللَّهُ مَصِلِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَاعاجِلاً كَلَيْ الْمَعَلَ وَهُوا وَهُوا وَهُوا وَرَجْوَا اللَّهُ مَنْ إِنْهُ مُ فَيْحَ عَنَا لِحَقِهِ مُنْ عَاعاجِلاً كَلَيْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ وَهُوا وَرَجْوَلِهِ المُعَلَّا يَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِلُولُولِ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُلْلِقِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللْمُعْلِمُ اللْمُوالِمُولِمُولُولُولُولُولُولُول

\* ﴿ عَلَى بَغِلْمُ الْمِبْرِ مِنْ فَكُمَّا ﴾ \*

ٵۮٵۮڂڬڞڵۮػڡڹ؈ٵۘۘڹڂۘػڣۜڮۏڡٙڶٳڟۣؖڿ۬ۜڣٞۯڡۘڎؖٳڷؽ۬ڬٵڬٛٵڟٟؽ ؙڶۮؙۯ۫ڹؚڹٛؠۮڸڿؚۯۥڟؘێؚڋؠڮٵۣڟڂۣڡٞڷۻۘڶٮٵٚڶۺؿٝؠۺؘؽۮؠڮڞڠؚڗٞٵ

لكَ سُهُ "عَمَلُهُ وَرَاحِنَامِنْكَ الصَّغَيْمِ" ذَلَكُ الْحُ رَفَعَ لَكَ الطَّالِ لَكُنَّهُ لْعَاصِ مِنْ بَدُيكَ خَاتِفًا مِرْ بَوْمِرْتُوْ فِيهِ الْخَالِابَةُ بِمُنْ بِكَ لِتَالَمْ وَلَا حانك لعند لخالم فرعام فقاور فع إليك طرفة حددًا داحيًا وَ فأصَّت عَرَّته مُسْتَعْفًا نادِمًا وَعَزَلْكَ وَحَلَا لِلسَّمَا اردتُ بمِعِصِينِ تخالفنك وماعصنك ذعصنك وأنابك حاهل ولالعقوم مُنَعَرَظٌ وَكِلْ لِنَظَرُكُ مُسْتَحِقَّ وَلَكُمْ بِسَوَّلَتُ لِي فَصِيرُوا عَالَمْنِي عَلِي ذِلْكَ يْقُون وَغَرِّد سِتْرُكُ الْمَرْجُ عَلَى ۖ ثَنِي الْأَنْ مِنْ عَلَا الْمِكْ مَنْ لَيَنْ نَقِيلٌ وَكِيَا مِ ٓ اعْنَصْرارَ فَطَعْنَ حَسْلَتَ عَنِي فَوْاسَهُ أَنَّاهُ غَلَّامَ الْوْقَوْفِ مِنْنَ بِكَ بِكَ إِذَا قِيلَ لِلْحُفِينَ جُوْزِ وْأُولِلْمُتَقِلِينَ حِطُّوا افْتُعَ الْحُفَينَ إِجْوْزُا ﴿ لتفكر اخطونا كلاكرين كزن دود وما كلاطالعت رُّ نُ مَعَا صِيَّفَكُمُ اَنُوْبُ وَكُرَا عَوْدَامَا انْ لِمَأْنَ الْشَّخْصُ مِنْ يَتِي لَلْهُمَّةُ وَيَ غِمَدُوا لِيُحَدِّدُاغِفِيلِ وَارْحَمَٰ فِي الْرَحْمُ لِرَاحِينَ وَخَرَا لَغَافِ بِنَ وععرصدالاير وتلازخم أساء وافرك واستكان واغترب مَارِحِدَا الأبِرومَلِ عَظَمُ النَّهُ مُعِمَد لَكُ فَلَحِدُ الْعَفْدُمُ. عِنْكُ أ لَّهُ بِإِذَا الْمُنَالِسًا بِغَيْهِ وَالْإِلَاءِ الْوَادْعَةُ وَالْتَحَيِّرِ الْوَاسِعَةِ وَالْعَلْقُ

# « عَاصَجُلِهَ عَصَعَيْنِ صَوْحًا ﴾ - (vv)

معةوا لنع الحسكمة والمواهب لعظمة والأنادي الجساكة العطاكا بتمَّنْهَا وَلاَيْنَالُ مَظْهِ وَلاَنْعَالُ بَطْهِيرِيامَ. لهم فأنطق والتكع فشرع وعلافا رتفع وقدرفا . وَاحْتَةِ فَاللَّهُ وَانْعُمُ فَاسْبَعُ وَاعْطٍ فَآخَرُ لِ وَمُعْوَفَا فَضَدُ الغرِّفَاكَ خُواطِرًا لأبصار وَدَنْ فِاللَّطِفِ فَحَازَهُوا حَهَ أَلَّا فَكَا مَ : بَوَحَدَ بِالْمُلْكِ فَلَانِدَ لَهُ فِي مَلَكُونُ بُ لكرباء فلاصدَ لَدُوْجَرُون شَأْنِه لِامْ الحَارَثُ فَكُرُا إِمَّ مَنْكُ نَفِيلًا وَهِامُ وَانْحَسَنُ دُوْنَ إِذِرًا لِيعَظِّيلُهُ خَطَأَتُفُ أَتُ ببينه وخضَعَنا لرِّفاكْ لعَظَنْهُ وَوَحِلْتَا لَقُلُوكُ وجبفيه اشآلك بهذيه المديحة التى لانتنع الالك ويما وأنت سفل كَ لِلْأَعِيلُ مِنْ لِلْوُمِنِينَ وَبِمَا ضَمِنْكَ لَاحْانَةُ فِيهُ عَلَا نَفْسُلِكَ لداعة باأشمكالشامعين فإانضؤالناظين وأشرع لخاسين بإذا لْقُوَّةِ الْمُنْسَ صَلَّعَلَى عُيَّنَ خَاتَمَ النَّبِبِ بَن وَعَلَىٰ اَصْلَيْنِيهِ الطَّاهِينَ مَمَّنَ وَاخْبِرْ لِي السَّعَادَةِ فِيمَرْخَمَّنَ وَاخْبِيمَا اخْبِينَةَ مَوْفِهُ رَّا وَ نَّخِ مَسْرُوْرًا وَمَغْفِهُ رَّا وَتَوَ لَأَنْكَ بِجَالِيِّهِ مِنْ

### ومن واللَّهَ الْمُعْلِقُ فَضَالِلْ الْمُصَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللللَّالِي اللللللللَّمِي الللللَّهِ ا

#### زعَنسُّ اخْرِيرًا وَمُلْكُمُّ كُرِيرًا وَصَلَّ ٱللَّهُ عَلَى الْحِكْرَةُ وَاصَّد • ﴿ فِي نُوالِكِي الْمُحَالِقِ الْمُعَلِي ﴾ • فكأبا مقد فصفحته تال تال دسول المصلى لتعطيه والمالصلوة عودالك مرافامها فقيل قامهاوم تركها فقده مها وروي فالكافع الصادق عليدات انه قال إذا قاط لصنتي ليل لصلوة نزل عليه الرحمة من عنان لتماء الماعنان لارض وحقن بالملائكة فنأذاه ملك لوبعيام هذا المصاقي مافي الصالوة ما انفتال وقال دسولا صلَّالسَّعليه والداذاتُ الراعب للومر قصلوته نظرالله اليه خيريموف واظلَّتُهُ الوجيفوق وأسدالى فق التما أوالمالا فكالخفقه مرجولدا لى فق التماء ووكل السبه ملكأفانناعلى أسديقول بهاالمصلى يوتعلمن بنظ اليك ومن تناجى ماالنفت وكا ذلتعن موضعك بلادقال بوعبلالله أصلوة فربضة خيرم عشين مخجزو حجة خيرمن بب م لوذه بايت تف منه حتى عنيق قال عليه السلام صاوة المؤمر بالليل بذعم كما علم وسالتهاد وقالة مرصل كعنس علما يقوله ما الضروليه ببرو موالله ذب

#### \* ﴿ فَعَنُوبَهُ اللَّهُ الصَّاوْلُمُ اللَّهِ \*

ونيه ايصا فى المجلى الأوّل مندصف الله قال وف الصّحيح الباقع المهلام قال ان الرائد الفرصية كا فروعن مسعدة بن صدقة المرقال سنة الوعبد الله مما المال الرائد المن الرائد والماشحة المرائد المنافرة المرائد المنافرة المرائد والمنافرة المرائد المنافرة ال

# مع فعقوبَتر تارك اصلوغ عهم وvo

وذلك تك لاتجدا لزان يأة المريز الأهوم الذلاتيا مراياها فاج بالما وكلمن يرليا لصلوة فاصدا لنركها فلد بكون فصده لنركما اللذة فاذا نغبت للدة وفع الأسخفتا واذاوتع الإسخفاف وتعالكفوع إلنثم إنيقالم إغل بالالالصلاة فكاتماذنا معامته الفسترة ومراعطاه شربته منااولقيذواحدة منكاتماهك تج الكعبة المف مرتبو قالة مراجرق سعبن صحفًا اوزناسعين بكرَّاوْقِيْل سعين مَكَكُامِعَرُا اوْب الماليِّحاهُ م بادله الصلوة وقال مُسلِّواعل الهود والصَّارُ ولانسلُّواعلي بجو د امتى قبل بارسول لله وما يجودا منك قال ال بيمع الأدان والأفامة ولرعيه والجما وقال ثارلة لصلوة ملعور فجالنور نبرملعون فالانجيا ملعود فيالر تورملعون الغران ملعون فح لسان جبرائيل ملعون فح لسان ميكاشل ملعور فح لسان إسرا بسلعق و بسارجمة وفح المجلَّدا لنَّادِ من منية النَّجارِّتِ السَّوِيَّةِ فِيمِ تِمَاوِنِ صِلْوَ ابتلاه الشخم عشرة حصلة برفع الله البركة مرعبره ومرد زقد ومجوالله نفاح سيماء الصاغبوم وجحبه وكلعل بعلدلابؤ وعليه ولايرتفع دغا بإلى لتماء ولبرلع حطفه عا الصالحان بود دليلاو حائعًا وعط شائاو وكا السه ملكا رعمد بره وبصبق عليد بروزتكو بالظلمة ذبره وبوكا الشديه ملكا ينفيه علا وجعدو الخلانق يظرون ليه ومجاسيح أباشد بلاولا ينظرا ساليه ولابزكية دارعذاليم وفيه بالابوعيا شعليه البلام مخواشيعتناعنده وانستال لوه كيف كانظهم عليها وفييري دشادا لفلوب الماكان المحليه السلام بوما وحرصفين

### ﴿ وَوَ لِلْهُ فِي لِلْهُ عِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(°A.

شنغلابالحرب القنال وهومع ذلك بينالصقين براقب لتثمير فقال لهابرعياس مبرا لمؤمنين ماهلا الفعل قال نظرالي لزوالحة بضآ فظال لدار عيامر و ما هذا وقت لصلوة ان عندنا لشغلا بالقنال عن لصلوة فقال على ما نقائلهم ائمانغائلهم على لصلوة قال ولرب تركه صاواة اللّبل قطّحتي ليبلة الهب بير متأيلي لبهج كلت يوم ذكالضة وجهدا تركان وغامل عليالنا لْهَا وَعُفِرُ لِمِ أَنْنَا عَلَيْهِ مِنْ فَانْعُدْتُ فَعَلْاعَلَى بَالْغُفَرَةِ اللَّهُ مَرَّ غَفْرِلِي مَا الْتُ بِهِ عَلِي نَفِيهِ وَلَهُ عَيْنَ لَهُ وَغَاءً اللَّهُ مِمَّا غَفْرِلِهِ مَا نُقَرَّتُ بِهِ لِيَكَ تُمَّ خَالَفَكُهُ فَلِي لَلَّهُمَّ اغْفِرْلِجِ دَمَزاكِ لَأَلْحَاظِ وَسَقَطَاتِ لَأَ لَفَاظِ يتهوات لجنان وهفواك لليان ديتج ن يعوكل ومعالا الدعاوذكراب ا قِي احتااه اللَّهُ مَّ ما قِي السَّالَكَ مِنْ وَوَجْعِلَ الْشُرُقِ الْحَيِّ الْمَا قِالْكُومُ الكُ بنوروجيك لقدوس لَعَبِ أَشْرَقَكُ بِهِ التَّمْوانُ وَانْكُنْفَتْ بِهِ ظَلَاتْ وَصَلَّحُ عَلَيْهِ أَمْ لَا كَوَلِينَ الْأَحْرِينَ أَنْ تَصْلِي عَلَيْ عَلَيْهِ وَالِعْمَ يَ يُضْلِحَ لَمْ شَلْبُ كُلَّهُ وَسَكَالِهُ مَا لِمَا لَمَا لَمُ الْمُعَدِدُهُ قَالَكُانِ مِنْ عَاعَلَ عَلَيْكُم لْهُ مَّانَاعُوذُ بِكَ أَنَّاعًا دِي لَكَ وَلَيَّا أَوَّا فِي لَكَ عَنْ وَٰ أَوْارَ خِي لك تنخطاأبذًا اللهة مرض صلت عليه فصلا لناعليه ومن يُعنزعكه فكَعْنَتُنَاعَلَيْهِ ٱللَّهُمَّ مَنْ كَانَ فِهِ مَوْتِهِ فَرَجُ لَنَا وَلِجَبِعِ ٱلْمُؤْمِنِ فَأَرْحِنَا ينه وَأَبْدِ لْنَابِهِ مِنْ هُوَخَبْرُلِنَا مِنْهُ حَتَّى تُرْبَنَا مِنْ عَلِم لاَ خِابَهُ مَا تَعْرِفُهُ

#### الْدُعْنِيَّةُ فِي كَلِيْقِصْ اللَّهِ مِنْ الْدُعْنِيِّةِ فِي كَلِيقِفَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْكُ عَل عَلَيْهِ عَلْ

فآذيانينا ومعابيتنا ياارتم الزاجبين وميكاب مضال لتغالىع يبعيلنش عرالوضاعلاتتلاماملغصه انترم احتان يتكال بالمنكال كأوف وان يؤدي شكرالحفوث الني إنعما لله عليه بماوار كان له خاجة فضيتا وعد وكمتا ودبن قضي وكركث وخرق كلامه التمواك لتبع حتى يكتبغ اللوح المحفوظ فليقتل كريو م بنهارًا لله كَايِنَنغَ بِلْهِ وَالْحَلْ لِلهِ كَابَنْبَغَ لِللَّهِ وَلَا الْهَ الْآاللَّهُ كَابَنْغُ لِللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبُرُ كِمَا بَنْغِي لِلْيِوَلِا حَوْلَ وَلَا تُوَةَ الْآبَايِثِيهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَلَّ لِهُمْ وَعَلَىٰ اهْلِ بَبْئِهِ وَعَلَىٰجَهِ عِلْمُرْسَلِ بِنَحْقُ يُرْضَىٰ اللهُ وَعَالِيَهِ صَلَّ الله عليه والدمرة الكل بومرهان الكال عشراغف لبقد لدارب قالاف كسروكفي نتراهوا لبومزلفتينه كآلها وهيمأه الف هول اهونفا الموث وكفاه الله شرابلد و وقضى 4 بونه وفرّج همروغ روح نه وهواعَلَ دَنْ لِكُلِّ هَوْ لِهُ الْمُلَكَّ وَلِكِلَ هَمْ وَغِيمًا شَاءًا لللهُ وَلِكِلَّ بِغِيمَةِ الْحِلْ لِيِّهِ وَلِكُلِّ رَخَاءًا لَشَكَّرُ للبِهِ وَ كِيْلِ عَجْوْ بَةِ نَهْجِهِ إِنَّا لِقِيوَ لِكُلِّ ذَنْبِ أَسْغَفِرًا لِلْهُ وَلِكُلِّ مُصْبَبِةِ إِنَا لَيْهِ فَ ليه داجنون ولكرضة جَنْءَ اللَّهُ وَلَكُلَّ فَضَاءُ وَقُلُارَةُ كُلَّ عُلَّا الليولكل على قاعِنصمك بالله ولكل طاعز ومعصبة لاخول ولافوة إلآبا نثيرا لعكآ لأعظيم كتتب يجيج جربتها عليه السلام من قال كل بوم مرة لرميت حتى يئ مقعده فالجنّة سُبْحَانَ للْرَائِيْمُ لَقَائِمُ سُنْحَانَ لَقَابِمُ لَلْكُمْ سُنْحُنّا شه وَبَجِيْهِ سِنْحَانَ شَوِالْمَلِكِ لْقُدُوسِ نَجْانَ اللهِ رَبِّ لَمُلَّا نِكُمَّ وَالرَّفْح

### - **﴿ رَبُونِ إِنْ فَ ثُلِيلُمُ ﴾ ﴿ ﴿ مِنْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّالَّا اللّلَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا الللّل**

نجة الواقية على الصادق عليه التلاء مر قال هذه الكلان حين بأمث الألعق المناح من المناه الكلان حين المناه الكلائ ويناج مل المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه وال

# مع فادْعَيتالطّباولِلسَّا عهر (ma)

ماشاً الله كان ومالرَن الله على كُلِ شَيْ قَدِيرٌ وَانَ الله فَدَا مَا طَعِكِ الْعَظِمِ عَلَمْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله والله و

#### \* ﴿ فَأَرْعَيْنُ إِنِّهِ لِلْأَعْظَيْنَ ﴾ \*

قال فيجنة الواقية اعلمان لا توالى فذلك والزوايات لا يتخاد تخصر في كما محسقة ولاد خرم ولف وغن بنذكر بهذلك بنة معنعنة مردية على لبنى صلى الشعليه والدوالانمة عليهم لسلام آقول و تدنعك في خال لجنة الواقية الاقل قيل دوا بانها و شرحها ومن والا لفضيل فلبل حم كما لي بحنة الواقية الاقل قيل ان لا تمان المناه واعلاما عدّ في الدّ كروا الدّعاء و حل المامر سانوا لا سما وخصف به كلة الاخلاص و قعد به كلة الاشهاد و قال بن فهد و حاله في الدّ و فال بن فهد و حاله الحين (٤) المراه عن المعن قطعًا و قال بن فهد و حاله الحين (٤) الرّ المؤل حين التّ و مروبالعرائية الحين (٤) الرّ المراه بالدائية الحين (٤) الرّ المراه بالمناه الحين (٤) الرّ المراه بالمناه الحين (٤) الرّ المراه بالمناه الحين (٤) المراه بالمناه الحين (٤) الرّ المراه المناه الحين (٤) الرّ المراه المناه الحين (٤) المراه المناه المن

## ٥٨٤ حظ فارْعَيْنالِسُمِلُهُ عُظْمَرُ ٥٨٤

(٥) المَا الله الحي والقيوم (٦) المدوا كالال والا كرام ١٧) الله في البملة (م) انْرِيابِدِبِع النَّمُوانِ وَأَكُورَضِ بِأَذَا الْحَلَالِ وَأَكُلَا كُوا مِ ١٩) أَمَنْ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلْهُ الْإِنْهُوعَا لِمُ الْغَنْبُ وَالشَّهَادَةُ هُمَّا لَكُ الوَّحِيْمُ هُوَاللَّهُ الْأَيْ كِالْهُ الْآهُوَ الْمَلْكَ لَقْدَوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ لمهمن لغزيزا بجيادا للكبرشيخان الليغما بشركون هوالله الخاليق الْبَادِئُ المُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَا ۚ الْحُصْلِيَةِ لَهُ مَا فِالسِّمُوٰاتِ وَالْأَرْضِ وَ هُوَا لَعَزِيزًا كُعَكِيمُ ١٠٠) أَنَّهِ قُلْ لِلَّهُمِّمُ النَّا لَمُلْكِ تُؤْجِ ٱلْمُلْكِ ثُنَّ تَيَاأَ، وَتَنزَعِ المُلْكَ مَمَّ فَيَناأَ وَتَعَرُّمَ قِينًا أَوَنَّهُ لَمْ وَقُناأً بَبِيكُ الْحَيْم انِكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْقَ قَدِيرٌ يَوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَا دِوَ تَوْلِجُ النَّهَا وَفِي اللَّيْلُ فَتَخْرُجُ لُوَّ مَنَ الْمَيْتِ وَتَخِيْجُ الْمُيْتِ مِنَ الْحَيْقِ تَرْذُقُ مَنْ نَشَا أَبِغَبْرُ جَيِّيا ١١٠١ اتم دُسورة من القران في المقرة التراكريدوف العراد الرّ الله الله الماليّ هُوَالْحُوْ الْقَيْوْمُ وَفِطْهُ وَعَنَا لِوْجُوْهُ لَكُمْ ٱلْقَبَوْمِ (١٠) الله لا الدَّلِكُ ا هُوَالرُّحْنُ الرَّحْمُ (١٣) وَالْمِلْكُمُ اللَّهُ وَاحِدُ لِلَّالِهُ الْإِهْوَالرَّحْمُ وَالرَّحْمُ والرَّحْم و الرَّالله لا إله الله هوالح إلمَّة فر ١٤) يا الهناواله كلُّ سَيَّ الِمُأْلُوا حِنَّا لَا اِلْهُ الْكِلَّانْتُ (٥٠) فيأوَل سورة الحديدا لي قوله وَهُوَعَلَمْ بلإك لصلادر وفسورة الحشرم تولد لوأنز كناهانا الفراي الخ التورة يت ادفع يدبك وتدل يا مَنْ هُوَ هُكُذَا وَ لَبُرَ هِكُذًا غَيْرُهُ اَسَا لَلْ بَحَقَّ هَٰ لَهُ ٱلْكُ مع فانعَتَاسِمِلُ لاعظمَرُ كاهم (٥٨٥)

ن تَصَلَّى عَلَى عَبْرُوا لِمُعَدِّرُوا سُلْحَاجِناكُ ئ ياذا المعارج والعوى س لنه في ليلة القدر إن يُعَمَّلُ لِمِنْ أَمْرِ عِفْرَجًا وَعُخْرِجًا وَأَسُأَ لَكُنَّ ن تَصَلِي عَلَى عَيْرُوا لِهُ عِبَرُوان تَعْفِرُ لِهِ خَلْمَ نَتَى عَتْمَا كُوْيَتُمْ الْأَرْحُمُ ا لرّاحِيبَنَ ( ١٧ ) ذكرانَا لصّاد قعليْتُكُ قال لبعضرا مِعابِه الإاعلَىكُ لأم الاعظم قال بلي قال افرا الجهوا لتوحيد فابتا لكويت والقدرثم اسلقيل لفتلة وادع ذكرالمفيد ذه فيهتصرته انترفي لفاتحة واقما لوقرأت علاميت بعبن مَّ عَمُودَ لَ فِيعَا لَوْحِ مَا كَانَ ذَلِكَ عِبُا (١٩) اَ لَلْهُمَّ إِنِّهِ ٱلسَّاكُ بَاكُّ لك لحِدَ وَلَلْكَ لَا إِلْهَ أَرِكُ أَنْكَ يَاحَنَّانَ يَامَنَّانَ يَا بَدِبُعُ الشَّمُواتِ لَأَرْضِ لِإِذَا لِجَلُال وَالْإِكْرُامِ (٢٠) اللَّهُمَّ إِيةِ أَسَأَ لِلْتَ بِأَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ لِهُ الِكَانَتُ الوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَذَى لَمْ بَلِدُ وَلَمْ وَلَدُولَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ هُوْ الْحَدِّ (٢١) اللَّهُ قُراحٌ اسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّهْ الطَّاهِ الْمُلْفَدَّ سِالْمُ كخة وُنالِكُنُونالْكُوْبِ عَلَى شَادِقِ لَعَرَشَ وَسُرَادِقِ لِيرَوَسُرَادِقِ لَجِير يترادقا لفندرة وسرادق لتبلطان وشرادق لشرائرا دعوك لارتب أَنَّ لَكَ الْحِدُ لَا إِلَهُ إِيَّا أَنْكَ الْوَرْا لِنَارِئُ الرَّمْنُ الرَّحِيْمُ الصَّادِ فَعَالِم نُعَبُ وَالشَّهَادَةِ مَدَبُعِ السَّمُوابِ وَالْأَرْضِ } نؤُرُهُمْ وَقِيامُهُ أَنَّ ڡؘڵٳڸۘٷٲ؇ۣڮۯٳؠڂۜٵڹٛٷٛڒۘۮٳ*ۧۼ*ٛٛڡٛڵٷ؈ٛڂ*ؾؙؖ*ڵٳؠۘۘٷڡٛ؞

### ٥٨٦ - فادعيناليم لاعظم الم

, وَجَهِ لِذَا كُمُ عَلِي وَكِلِنَا لِنَا لِنَامَاكِ ١٠٣١ اللَّهُ رَلِيِّهِ اسْأَلُكُ تخطأ لذءا ذادعت مهأ حُتُ وَاذَا سُنْلَتُ مِهِ اعْطَيْتُ فَانَّ لِكُ مُركا لَمَاكِ انْنَا لَنَّانَ مَنْ بُعالتُمْ الرَّانِ وَالْأَرْضِ إِذَا الْحَالَا لإكْرَام (٧٤) يَا أَتُلَمُ يَا أَللُّهُ يَا أَللَّهُ مِنْ أَللَّهُ مِنْ لَكَ أَنْتُ كَتَانُ بَدِبْعِ السَّمُوابُ وَأَكُورَ ضِهُ وَالْحَلُولُ وَأَكُو كَامِروَدُ وَأَكُونُهُمْ العِظامِ وَدُوالْعِرُوالْيَهُ لِإِذْامُ وَالْهَكُواْ لِدُواحِدٌ لِإِالْدَاكِرُ هُ لرَّخُنُ الرَّحِينُ وَصَلَى اللهُ عَلَى خَيْلَ وَالِدِاجْعَ بَنَ (٢٠) بِنِيمَا شَالَانِ لرَّحَهُ إِلَا اللهُ ثَلَاثًا يَا نُوْزُ ثَلاثًا يَا ذَا ٱلْحَلَالَ وَٱلْإِكْرَامِ ثِلاثًا (٢٦) تَعْوَل *ڟۮٵٞؽٳۏٛڒ۫ؠٳڡٙ۬ۮٚۏ؈۫*ۏؿڵڟٵؠٳڂؿؽٳڡۧۊ*ٚ*ۯڔۏؿڵۮؽٵڸۣڂؾؙڵٳؠۄٛؽ وثلاثايا تخفي لاحكى وثلاثايا تحق لاالداره آنث وثلاثا آساً لك بلاالة كتلاأنث وثلاثات الك بابنيك بيسب ولتدالقم الزيج مَرْيِرِا لَبُهِي الشَّابِعِ وَالْعَيْثُرُونَ يَاهُوَ يَاهُوَ إِلَيْ كَالُمُ الْقُواتِ هُوَ فتيمتش ميكاب ببنا ؤالد تجاع الضادق كالتلاا ترجول م الاعظ الأنزوسبعين وفااعطى ومعلياتك هسته وعشين مؤفاوأعطوب عابتي مسه عشر فاداعلى الإماعلة المانيذار فاعلى فوعليا المتر

٥٠ في في الإعمال المنظمة م الرشنرعشر وفاواستأثرا تشدتعا لأيحرف الخريم بهلقة المنكا استحلاكا يولي لفائي المامة بنايا وتم عليتها ذكرالطبرب فيخوامعان الكلمات المقالمة الأم من تبرفت لله و بَرَّنا ظَلِّنا أَنْفُسُنا وَارْ لِمُنْغَفْرُ لَنا وَتُوخُمُنا لَنَكُو رُبُّهُمْ أَجَالُتُ ره لا الدالا انْنَظَلْتُ نَقِيْدُوا غَفْيْكِ وَانْبَرُلَا نَغْفُ الْذَانُورُ "انْكَ دَمِيا هِ إِسِمُا الْمَعْ الْكُنَّاءِ عَلِيْهِ مِنْ لِي خَاءِ نُوجُ عَلَيْمًا لِدَقَّ تمانظ المحول لماءوا كأمواج دخله الرّعف وحج الله تعالى البرقل ﴿ الْهُ اللَّا أَنْ الْفُرِّمَةِ فَقَالِهَا فُسَكِّرٍ بَوْعُهُ وَيُعَاهُ اللَّهِ سِيخًا مُروَعِنَّا لَيْ واهت يميلين وهودعاالته صآاله عليزاله تواكد فيأان تفا تعهُ ب عليّل آمادغ بمنا الْمُعَالِوطِلِمُ لِفُحِيجِهِ الْمُقْبِمِ بُوسِ يتهدوهوايذا المغروف للزاتم النهكا ينقطيح أمكا وكايحصيثم كرعلى إبراهيم فيتغيرا تملادعا يخلآا المتعاء فالميت وم كما لمرثلز عزجًا وملكه مصرم جيث لا بحتب هوا للَّهُ مَّ لكُ بِإِنَّ لِلْنَاكِينَ لِمَا لِهُ الْمُ الْمُنْكِلِكُنَّادُ مِنْ فِهِ النَّهُ الْمُعْ الْمُعْدَارِكُ الحِلال وَالْأَكُوامِ أَنْ يُصَلِّمُ عَلَيْحِينَ فَالْحَجَرَّةُ أَنْجُعُلُ

## ٥٨٠ ٥١ فارعتالية الإعظم ١٨٠٠

: كَانَا ذُنَّهُ وَقُلْ خَلْقًا فَحْهُ عَنْدُكَ فَاقَّ إِنَّهُ تُحَدُّ اللَّهَ يُوحِلُ إِنَّ لصالحين لزاهم وامتمعها وأسحة وتعفؤت بقباللصادج بهذا لبغانفان إولوا ألله ثمري كانتذذ حقرا خلقت وحمى عَنْدُكُ فَادَ الْوَحْدُ الْبُلِدُ بُوحِهُ نُكْتُكُ بُنِّي ا عسة والحسارة الأثمة علهه التلاء واسئله الحاجتكر ومركاب أَنْرِدْعَا وَالْحَتْ عَلَا اللَّهَاءِ يَاضُرُ يَخِ الْمُتُضَمِّ خِيرٌ وَ كألملاؤس قلتري فكالوق عَشَيْهُمْ أَمْرِي وَمِرْ كِالْمُحِينَةُ التَّرِعَلِينَ للمفافوق كالطيف لطف فحميع خ تو هه ﴿ وَلَيْكُمْ عِنْ النَّهِ صَ سرعيده ؤمرا كاستحال تتدلدوه ماغليك كارتبالواد ضبيطي مُ لَهُ قَدَّلَ مَعَهُ وَعَفَرْتُ لِي مِاللَّهِ فِي نَمْنُكَ وَإِذْ خَلِنْزِلِكُمِّنَا مُغْفُرُ تُكُ لِلظَّالْمُرَ 4 أَنَامُ إِنْظَالْمَنَ مُو سِي عِلْكُمْلُ عَارُهُ أكحكمُ الكرِّيمُ شِيخارًا لللهُ دَيِّ لَتَتَّمَوْ السَّهُ

وه في دُعِيدُ المِمْ الْأَعْظَةُ عُلَيْهِ وَالْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِي الْمُعْلِدُ الْمُعِلِي الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِي الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُع شِنْ يُوسَعِ بِنَ نُونَ مَدَدِعًا وَهُ فَ أَدَعَيْرُ كُلُسِم الْأَعْظِ ولردعا أخ مترك في الفصر إلخا دبيشرن كمّا حبّن ذا لوا تبذأ لك عليها لمكارغاؤها فالفصل لفابيعش كالبانجتزالوا فيزوللخ للبصرهناك لوكن عليتبراع التيصا الله عليه ف لأعلكلة مافا له المكوركة فرج الشكرسه عند للدغا برعبه ملاقكاً وهي عود أبي ودرالة حكاها الله تعاعنه فقوله لا المالا عانك التكنث مرا لظالمين وذكراللرسي فبوامعه التومرون ما وإنزول المذابي الوا اللهركان َ ذَنُوسُنا قَلْحَظُمُ فَحَ ظُرُمُنِها وَلَعَلَ فَافْعَا مِنَامُا ٱلنَّتَ ٱهْلُهُ وَلَا فَفْعَا مِنَامُا عَمُ إِهُ يذكه فيجعل تمرقا لوا لماحتًا حبرَ. لاحيَّ المُؤخِّي المؤخِّي للحجُّ لا يَعَنَّهُمُ الْمَذَابِ وَإِوْ جِهِلِيَكُارَوُا مَرْلَا مُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ا التميدا وخالها أليزهل تعبت لمحفظة وحوأ للمتزلك كحكر ذآئمامكم دَوْلِمِكَ وَلِكَ الْحَثُ لِمِينَا مَعَ بَقَا لِكَ وَلِلْ الْحَلُولُ لِكُولُ الْأَلْمَعُ خُلُودِكُ برموخهات وعرَّجُلالكُ سُكاماً رئى رَوَا نَهْ دِهَا غِيلَا الْمُعَاءِ عَلْقِفَا فِا نَفْتِهِ وَهُوا لِلْهُ تُمْرِينُهُ اهتد بث وبفضلك استغننت وينغنك اصعث امش نِ ذُنُوجِ بَبْنَ مَدَ مِلِيَ اسْنَعْفِرُكِ مِنْهَا وَانْوُبُ لِمِيكَ اصَعَ

# ٥٠٠ - ﴿ فَارْعَيْهُ الْأَغْظِيْنِ ﴾ وهو فارعي المائية المائية

نردغاؤه فأدعيتراسم لأعظم لتخلع عليسي كاليتملاذكرا لراوتلافيصه آباجتمعنا ليهوع إعدني عليالتكا ليقتلونز لحرشا عليالتكا فغشهخناه في لمنهفذا للقافعة البرف فعلمله اليرمادغ البرعمدي خلاص كالعتز العرز وقالالله تعالى لللانكذ إنته كألة قلاستجنث لعتك واعطيته سؤله فيعاج دنياه واجلاخ تبرو ذلك إلني صلّ لاتسعَلْتُهُ البروهوا للَّهُمَّ إذَّ أَدْعُوا سَمِكَ الْعَظْمِ لَوْ إِحِدَا لِأَعَرِ وَادْعُولِهُ اللَّهُمُّ مِاسْمِكُ الْصِّمَدُ أَذُ ك العَظْمُ لُونِةِ وَادْعُوكَ اللَّهُمُّ مَاسْمِكَ الْكُمُ الْمُعَّالِ هُ أَمْنُ أَذِكَا مَكَ كُلُهَا أَدْ بَصُلِي عَلَى هُوَ أَوْ الْهُوَرُو الْهُوَرُو الْهُوَرُوا بتزالها لأدعيترالمنسق الباكتزم أرتجطه وكيف لأومنيعها منأوه برج وصلوا تماعلتكومقرهامعنزوم نكرفي هذا المقام أدعيتر شريفتر مخصرة ليعليار لتلام منهالماذكره إلجاله نْلْفَائْرَانْهُ كَانِيقِولَ ٱلْلَّفْتَ إِذِ إِغَوْ ذِيكُ مِ عَلَمُ لِانْفَعُ وَقَلْهُ فشعود عاولا يمع وتفر لاقتبع واعود بلنون ترهؤ كُوْبَعِ اللَّهُ إِنَّا عُوْد مِلْ مِنْ أَنْ أَضِلَّا أَوْ اصْلَا وَادِلَّا وَادْلَّ واظِلْمُ اواظلُمُ أُواجْهُلُ أُويْخُهُما عَلَى ومنها دعاؤه فالنارفينه ليلِلَلامن عابرأُغامُ الشَّكَا أَعَاضَ وأعْطا اللَّهُ مَنَّا لَيْ فُوارِاً لَعَ يَهِ هُو

ه المناتة إنجارة الدلجعة ومأ رَغْمُهُ فِلْكَ لِحُدُرُكُمْ أَوْ لِكَ الْمُدَالُةِ كُفَاصًا كستنعا أنة الفنزل جرشك فالااعترافة وتحويبقا الراجير فليمكر بالقيف بطرائجؤت ومنها فاذكره ختناككا والذَكَرُى فيريم إيجعِ فرعلاتِ إليا آمِكان مِنْ عَا الْنَصِ لَمَ الْعُدِعِلْ لِمُ لِللَّهُ لَكُورُ صَرِيَخُ الْمُكُرُ وَسِينَ وَمَا مُحِسَنَةً غُوةً الْمُضْطَرِّينَ إِ انكنكفكه كمالة لخااصا فغاف كالمنح فول عكري الكفنيه غيرك ومنهادعاؤه تؤخنين دبيكنت وتتكوك

# ٩٠٠ عظ فالخيالا في ١٩٠٠

خًالاتمُونُ تَنَامُ لِلْعُيُولُ عَنْكُلُ الْجُومُ وَانْتُحَى ثَيْقُ مُرُ كُلْ سَيْنُتُرُولُا نَوْمُ دِعَادُه يوم خِبراً لِلَّهُ مُثَمِّ إِنَّ اسْتَا عَافِينِكَ وَصَنْرَاعُلِ لَلِيَّلِكَ وَخُرُوجًامِ َ الْمَنْيَا الْيَ رَحْمَيْكَ أَعَالِيهُ جَنِهُ الْوَانِينُ الْفُصُلِ ٢٦٤ ] ﴿ يَكُمُ مُرَّا لَكُمْ مُكَّالًا عَلَيْهِ إِمَّا لِي مَهُ الْمُؤْمِنْيَرَ. عَلَمْ بَراجِ طالبَ عَلَيْمَ لِل ذَكَ الْجُلَوِيُ فِكَا صِفَيْن علمتلا بمراوحولة عنال بتلاءالقنا ل ومصفين فال اللَّهُمُّ أما كُ ئدۇاياك ئىنىغىن ما أندرنارخى ئارخىرنا أجد ياختە نتدنا محدث المدكا الدنجة الملك نقلت كاقل موافضا لقلوب وشخصت لانصار ومكتب لأعناق وط ونفت الأنكب الله ترافع بنيناوين فوميا بالحق وان عُرُ الْفَاتِحِينَ شَمَّوا ثِلَاثًا لِإِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الَّهُ وَاللَّهُ الَّذِيرُ عليها أمردغا نهاما ذكره ابي طاوس حارشية محوجه ويشرا بتعاليتمرا الرحتم وَيُمَا قَدُّومُ بِرَحْمُنِكُ مَا أَرْجُمُ الْأَلْحِينَ أَسْنَعْتُ مِكَ فَأَ فالم نفسي طرفة عبن فاعراد لمية أخ كلّهُ إرضي اللهركانية الشالك بمكانك فكعافل عزك وسكا يتبموآ لاعجدة المنعترة أنتعمل لم يعشري

ذائم بادتوم يا افادح الميترويا ناعث لأنساق ناصادة برق الدوافع الحما نكأن لج عِندُكُ رَضُوانٌ وَوَدُّ فَأَعْفِمْ الشيعَرِيْخَاةُ مَ النَّارِوقِيَاءُ وَكَا *۪ٮؙۏٛؿ*ؠ۬ۯۮؽؾۯٳڡؙۅؙۯۿۯٵڡۧۻۮؽۅؙؿ م کلغیم أَظِمِ عَلَيْكُ دِعَاوُهُ مِاخِالَةً أَلِحُلَّةً وَمُ رِّزْقَ وَلَافَا لِقَ الْحُبِّ وَلَا لِارِئُ السَّنَهُ وَمَخِينَ الْمُؤَرِّعُ المخيآء وذآئم التباك ومخرج التباريا فعك إما أنساكه لأ

عطي المكر وتنته عليه واخترب عليه امناام مزلاخ و تُدوَكُا حُوْنَ وَلَا جُزَعُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَكُوا هُولَ الْمُغُفِّ ة و إرعَلِيْنَكُ دعَاوُهُ مِامِرُ الْأَسْبُ لَهُ وَلَامِنَّالَ أَنْ اللَّهُ الدَّايِّوانَتُ وَلَا الرَّالِكَ الْنَاسَةُ الْخُلُوْ مِنْ أَلْخُلُوْ مِنْ فَكُنْ الْخُلُو مِنْ فَكُنْ حكن عَرَّ عِصَاكَ وَفِي لَمَغَمَّ وَرَضَاكَ ٱلْمِهَا لِأِي عَلْمَالًا دعاؤه بايؤرُ كايرُهان بامب بُل الْهَنَّةِ ثُبَّرُ الشَّرُورُوا فَاتِ لَلْهُورُو لفاة يؤمر مفخ في الصور العسككي علالا دعاد لعزدعزه ماائز غنزالغر ذعره باغرزا طردعي هناك ، فعِلَ وَامْنَعْ عَنْحَبَنَعِكَ آجَعَلْنَ مَرْجَيْا بِخُلْفِكُ اوْاحِدُا نَرَدُ يَاصَمُدَ يَامِرُ لِمُزَيِلَةَ لَهُ يُؤِلِدُ وَلَهُ يَكُرُ الْمُ كَفُوّا احْدُلُ هِ لَكُ عَلَيْهِ اللَّاهِ دَعَاوُهُ يَا نُؤُرًا لَنُو رُمَّا مُنْ رُكَا لَامُهُ إِلَّا مُهُ إِلَّا مُهُ إِ عنَهُ فِي الْقُبُورِصِلُ كَا يَجُدُمُ الْمُحَلِّوُ الْمُحَلِّوا أَجْعُلُ لِهَ لِشِيعِيمِ أَلْقِيقَ مُرَجُّا وَمِنَ الْمُيَمِ مُغْرَجًّا وَاوْسِعِ لَنَا المنهنج وأطلق لنالما عينك كمايفيرج وافعك ببالماائث اهَلُهُ بُاكرَبُمُ لِمَا أَدْخَمُ الرَّاحِينَ

ريخاء نستنشار

نقال لسيدبن لماوس في كالتعوان عن ميرا لمؤمنين على ليكل يِّ اللَّهُ عليُّ الدَّعلَـ في هذا النَّفاء وأمرَدٍ أنا قرنُهُ لِكَلَّاثُمَّة ود ليفة مربعتك ولمازك لهذا الدغاجتي الغزر تروقا لمذالتفاء فكآصياج ولمشافا تبكتزم كبؤ زعرش للمتارك ل بهتر بسوالله ع فضا هذا الدعاء في برج بعضًا موثوا بروم رجلية لل فليزاجع كتابيج الدّعوّا وَهُوهِ لِذَا الدِّعَا ا طاؤس ومجوا لدعوا الأخفير امراكؤ منه عليكم لنقلكرده است لاتسعلينا للإينانا لاتعليم بنودوا مركه دمرا كمزاع الى ذاملاقات تمايم وفرم وكرماع لم مصوصام البيدعار ابخوارة الكغفاى والمخام أقينكم المآسكره كرختريسول لنابنه كاذابنا وفرما يمحضرت بعضحانه ثؤاب بسيارا مزا ضرمود

هركه طالبات دجوع بكاريج الاتعوان نمايد ودعا إيرات

الإنسارة التعر الرحب المراقع التعر الرحب التعرب

ڮٮؙڷڡؚٳڷڹ۫ؠ؇ٳڵۮٳ؆ۿۅٲڷڸڮٵڮؾؙٵؽڹؙڽؙٳڵڴڋڔؙ ڸٳؙۏڔۑڔٷڵڂؘڸؽ۬ڡؚڹڡؚٳڋۄؽٮؾڽۯؙٲڴۊٙڮۼؘۯؠۏۛڝؙؖۏڣؚ

(097)

وأثناق مَعْدَنْنَاءِ الْعُلْقِ الْعُظِيمُ الْرَبُونُبَّةِ بِنُورُ لِلْتَهْوُ اوَا وَذَا لِمُهُاوَمُنِينَاعُهُمَا بِغِيرَعَلَحُلُقُهُمَا وَنَغَمُهُ أَفَنْقًا فَقَامَتْ لِمَّهُ وَا طآبغاب أبره وانئق تن كأرضور بأونادها فؤوكا لماء ثرعلارتبنا لتَمْوَاكِ لَمُلاّ الْتَمْرُ عُلَا الْعَرْشُ اسْتَوَى لَهُ مَا وَالْتَمَةُ اوَمَا قُلُّهُ إمَّنَهُما وَمَا تَحْنَا لَتَرَىٰ فَأَنَا اَشَهُدُ مِا نَكَ انْثَ اللَّهُ لأَذَافِهُ ا وَضَعْنَ لَوْاضِعَلِيا رَفَعْتَ وَلَامُعِوْلُ. أَذْلَلْتَ وَلَامُن لَلْ أَعْرَثُنَّ والأنمانة ليااغطنت وكامغط كبامتغت وانش الله الآالآ الآات نُنْ إِذَ لَهُ مَا يَا مَمْنَ أَهُ وَلِا أَرْضُ مِنْحَتُهُ وَلَا أَمْنَ مُصَلَّمُ لَيَا مُظْلاً وَلَا نَهَا رُمُضَعُ وَلاَ غَيْكُمْ ' وَلَاحْمَا ' رَاسِ فَ فَهُ سَارِ وَلاَ فَهُمْ مُنُرُولًا رَحُ مَتَّتُ وَلاَسْحَاتُ فَيَكُنُ وَلاَ بُرْقُ مُ وَلَا رَعَلُ بَبَيْءُ وَ لَا رُوحَ تَنَفَىٰ ﴿ وَلَا طَا رُو بَطِيرُ وَلَا نَازُنُو وَ لإماءٌ نُطِّرُ ذُكِّنْ مُثَلِّ كُلِّيقُ وَكُونَتُ كُلَّ مِنْجُ وَقُلَاثُ مُلْكِلِّهُمُ والتكفك كالشف واغننت وافع ت وامت وأحنت واصحك وانكبت وعلى لغربن استونت فتنادكن بالمفه وتغالبت أنشالله لَّذَى لَا الْمَا لَا انْتُ الْخُلْوَ الْمُعَنَّى أَثُرُكُ عَالْتُ فَعْلَى أَامَٰذُ وَ نُدُلْءَ غَرِبُ وَعَلُ لَدَصِّا نُّ وَقُولِكُ حَ أَيْحُكُكَ عَلَى كُلُلُمُكُ هُنُ وَوَحُدُكُ نُورُ وَرَحُمُنُكُ فِاسِعُنَّهَ وَعَفُوكَ عَظَيُّونُ صَالَحَ بَيْنَ

غَتَصُرُ مِكُ نَاصُ مُ إِنْفُمُ مِكَ تَغَفِّرُ الْأَنْوُكِ لِمَرَ اسْتَغُمَّ لَهُ رُحَمُ الرُّاحِينِ عَيْرًا لَغَافِرِينَ فَاصِيحُوٓآ بِعُ المُؤْمِنِينَ مُغْيِثُ المالمخلوة وأنثاكما للنع أناالمملاك وانت الإتثوانا العمذ نَسَا لِرَّانِقُ وَأَمَّا لَكُرُرُونَ وَإِنْكَ لَهُ عُطِ وَإِنَّا التَّآجُلُ وَإِنْكَ الْحَوْادُواْنَا الْبَحْيا ُ وَانْتَ الْقُوَى ُ وَأَنَّا الْصَعَيفُ وَانْتَ الْعَايُر وأنًا الذَّ إِبِلُ وَانَكَ ٱلْغَيِّىٰ وَأَنَا الْفَقِيرُ وَانْتَ الْمُتَدُوَّ أَنَا الْعَيْلُ وأنث الغافرة أناالمهيئ وائت لغالم وأنا الجاه كوأنا التاعجليمة

نَالْعَجُولُ وَانْكَ الرِّمْزُجُ ٱنَّالْمُرْجُومُ وَانْكَ الْمُافِقَ أَنَا الْمُبْتَلِي وَ إِنْكَ لحيئة أنا المضطرئة أناأشه كرما لكياننا لله لاالدكا أخلفط عادك بلاسؤا لعاشهك أنكائك الله الواجل الأحد المنفرّد لصَّمَٰذُ لَفَرْدُوا لَيْكَ لَمُسُوِّصً لَّاللَّهُ عَلَّا كُورُوا هُمَا يَعْذَالِطُتَّ لطاهرت واغفرلى دنؤرة اشترغل غيوبي وانتزل منالان مَنَّهُ وَرِدْ قَاوَا سِعًا يَا اَدْحُهُمْ لِرَّاحِ مِنْ وَالْحُلُ لِلْهِ رَبِّ لِمُنَا ئُسُنَا اللهُ وَيغُمُ الْهِ كُنّا وَلَاحَ لَ وَلَا قُرَّةَ ٱلْأَمَاللَّهُ لَعَالِمُ لِلْمُ بالثيخالفيدره تمربوفاه عوابر بطاوس وردت المابترمر بأني فوجدك اشرَالْهَ لِللَّهُ إِرْبَعُولُ مِنْمُ اللَّهُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ بِيَالْاَعْلَىٰ اللَّهُمُ إِنْ كَانَتِ لَذَنُونُ فِيكُمْ الْمُنْكَ وَبُنْفُرُفَارُضُ عُنْهُمُ وَاغْفِرُهِا لَهُمْ وَإِنْكَانَتْ فِيمَا بَنِهَ مُ فَأَصْلِحَ بَيْنَهُمُ وَقَاصِ اعُرُهُمْ نِيا فَإِنَّا لَأَصُونَ عَنْهُمْ وَلَا نَقَضَحُهُمْ بَنَ اغْلَامُنَّا وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمِّدُ الدِّالطَّاهِينَ

#### \* ﴿ رِعَاء النَّرُبُرُ ﴾ \*

قال ذعدة الزّافر نيتحبّ قرائطا في الأعياد الأدبة وهو الفلاوالأنظويُو النّدُونُومُرُّ اللهُ وَاللهُ وَيُومُرُّ اللهُ عَلَى سَيْنِا هُمَّا يَنْبِهِ مِواللهِ وَسَلَمْ مَنْبَلِمُ اللهُ عَلَى سَيْنِا هُمَّا يَنْبُهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيْنِا هُمَّا يَنْفُرُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

(099)

ك ودبنك ذاخرت لهر حزيل ماعندك مرا لتعم المغيم الذي لهرالتكألعا وأ ورد او وزرا و تعض أولا تهم غذاب واتتك ڵٵعَڵٵۿٵڍۑٞٵڣؘنۧؾؘۼٵؽاٮڵڮ؈ٛڣٙڸڷؘڽڹڕڷۅ*ػۼۯؠ*ٳڸٳڷٳڞٙؾٮ*ڮڰ* لِنَهُ عَلِّياً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَكَانَكُمَا الْعَجَبُ لَهُ رَ

اعَمَّكْ مَنْ مَنْ مُعَلِي الْبِيالِكَ وَيَعَشَّهُ إِلَىٰ لِتَعْتَلَهُ مِرْجِا ا مَنَادِ قَكَ وَمَعَادِ مَكَ مَسَعَ ثَكَ لَهُ النَّاقَ وَعَجْتَ، وَحِ وَأُوْ دَعْنَهُ عَلَمْنَا كُلِّ فِي مَالِكُونَ إِلَا إِنْفَضَّا خَلَفْكَ ثُمَّ نَصُرُ ؞ٙ دسَنُهُ عَلَى الدِّن كُلِّهِ وَلَوْكُرُهُ الْشُرْكُونَ وَذَٰ لِكَ بَعِنَدَ انْ بَوَا وَّ صَدْقِهِ الْمُلْدِوَجَعَلْتَ لَدُّ وَلَهُمْ أَوَّلَ بَبْبُ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَأَ اً كَاوَهُ لِكُ لِلْعَالِمُ نَهِ إِنَّاكُ بَيِّنَاكُ مَقَامٌ إِزَّا هِبَرُومَ فِي استلكز عكيه أج الآاكودة في لفرد وفلت ما , أَحْ فَهُولَكُمُ وَقُلْتُ مَا أَنْ كُلُّمُ عَلَيْهُ مِنْ أَجْوَ الْإِمْرُ. شِاءًا رَبُّحَذًا إِ بببلا فتكانؤا فم البببل ليك والمسلك لي رضوانك فل مَ وَلَيَّهُ عَلَى ثَنَا بِبِطَالِبِ صَلُّوا نَكَ عَلَيْهُمَا وَعَلَّا هادِيًااذِ كَانَهُوَالْمُنْدِدُولِكُلِّ قَوْمِ هادِنَقَالَ وَالْمَلَّاامَامَهُ مَرَّكِنْتُ مَوْلاهْ نَعَلِقَ مُولاهُ اللَّهُمَّ وَالِمَنْ وَالاهْ وَعَادِمَنْ عَاذًا هُ وَانْفُرْمَرْ بَصُرُهُ وَاخْدُ لْمَنْخَذِّلَهُ وَقَالَ مَنْكُنْكُ نَبِّهُ فَعَلِيٌّ الْمَبْرُهُ وَقَالَ أَنَا وَعَلِيُّمْن

(1.1)

بننه سينة يناءالعالمين واحل له مرمسين ماحل له وس للإباله تتراودعه عليه وحكينه فقال آنامي سنةالعارو عَلَيْ لِإِنْهَا فَمْهِ. آذَا دَالْمُدَسِنَةُ وَالْحَكَمَةُ فَلِمَا نِفَامِهُ. بِالْمِفَاتِرُ قَالَ لُ اَجِ وَوَصِيَّحَ وَالِجَلْحُلُ مِنْ كُمِّ وَدُمْكُ مِنْ أَوْرَمُكُ مِنْ مِنْ مِعْ سِ ةَ ( وَٱلْامَالِ فِعَالِطْ لِحُكَ وَدَمَكَ كَاخِالُطُ فِي وَدَمِي وَأَنْفَ غَا عَلَىٰ لِحَوْضِ خَلِيفَتِ وَأَنْكَ نَقْضِي جَهِي فَي تَعَزُعِلَاتِ وَسُبَعْنَكَ عَلَىٰ مَنَا يُمْثُ بْجُوهُهُ مِحْولِ فِالْجِنَّةِ وَهُرْجِرْانِ وَلُولًا أَنْ يَاعَلَىٰ لَمُ لْوْمَنُونَ بَعْتُ وَكُالَ بَعْنَاهُ هَلَكُمِزَ الضَّالِالِ وَتَوْرًا مِنَ الْعَلَىٰ وَ لْتَنَ وَصِرًا لَمُهُ الْمُسْنَقِمَ لِايْسَقَ بَقِرابَةٍ فِي رَجِ وَلَا بِالْقِيَةٍ دِين وَلَا لِلْحَوْ يُوْمُنْقُلَةٍ مِنْ مِنَا قِيهِ تَحَذِّ وُحِذْ وَالْرَسُّولِ صَ لِمِياوَيْقَانِلْ عَلَى لِنَاوِبِلِ وَلاَنَاخُنُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لا يُم قَلْ وَتَرَفَ ئادىكا لَعَرَبُ وَقَنْلَ إَطَالُمُ وَنَاهَشَ دَوْبَانَهُمْ وَاوْدَعَ قَلُوبُمُ آحَقًا مًا بَدرِيَة وَخَبْرَيَّةً وَحَبَّيْنَيَّةً وَغَبْرِهُرْ; فَأَضَيَّتْ عَلاَ عَلاَوَنِهِ وَٱكُمُّتَ عَا مِنَامَدَ نِهُ حَةً فَنَالَ لِنَاكِئِنَ وَالْفَاسِطِينَ الْمَارِقِينَ وَلَمُّا تَصَيْ َخَبَهُ وَقَنَلَهُ الشَّقَىٰ لَاحِينَ بَبَّعُ الشَّفَىٰ لَأَوْلِهِنَ لَمُيْتُثُلُ الْمُرْرَسُولُ اللهِ

سَلَّى لَتُنْعَلَيْهِ وَالِدِ فِي لَمَّادِينَ بَعْدَا لَمَّادِينَ وَأَكُوٰمًا القطبعة رجيه وابضآء ولاه الأالفك ( إِهَمَا بَمْتَ مُحَمَّدُ وَعَلَمْ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا وَالْمَا فَلَسَكُ لَيَاكُونَ وَاتَّا بالإنعد صالج وصادق بعد صادق فن السَّ الخدةُ بَعَدَ الْحَدَّةُ أَنْ الشَّهُوسُ الطَّالْعَةُ أَيْنَ الْأَقْبَازُ الْمُنْهُ وَأَنْ لِرَّا هَرَهُ أَنْ أَعْلاَمُ الدِّينَ قُواعِنَا لِعِلْمَ أَنِيقَيَّةُ اللَّهَ لَتُحْ لِأَغْلُهُ مِالْغِيرة يَةِ أَبْنَ الْمُعَدُّ لَقِطِعِ ذَا رِالظَّلَةِ أَبْنَ الْمُنْظِرُ لِإِنْ الْمَهِ الْأَمْدِ لةالجوروالعدواراس لمتخركتي ملالفا لشنزائن المنخة لإعارة الملة والشريعية أبز المؤمّل لاخياا وَحُلْهُ دِهِ أَنْ يَجْمُى مَعْا لِوِ لِلْبَنِ لَهُ لِهِ إِنْ قَاصِمْ شَوْكَذِا لَكُنْ مَنَ أَنْ مادِمُ أَبْنِيَةُ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ أَبْنُ مِبْبِدُ الْمَثْلِ لْفُنُونِ وَالْعَصِيانِ

مر بتنتاالن ع

علاءا بن جامع الكلم على لنَّقوى أبْنَ باكِ شوا لَذَى مِنْ ڴۯۻؚۊؘٵڵؾؙۜۿٳۧۥٳؽؘڞٵڿؚڹۘٷۄڵڣۜؾؚٙۊڹٵۺۯ۠ۘٳۑؾٳ<del>ۿڵڰ</del>ٲؠ۫ؽؠؙٷؙڷڣٛۺٛ الصَّلاج وَالرَّضَا إِنَّ الطالِبُ بِنَحُولِ كُانْبِياءً وَآنَاءً الْأَنْفُاءَ أَيْرُ. الطالب بدم المقنول بمرملاء أبن المنصور علام اعتك عليه وانتر ابْنَ ابْرُ النِّهَ المُصْطَعْ وَإِنْ عَلَى الْمُنْضَ وَابْنُ خَلِيجَةِ الْغَرَاءُ وَابْنُ طِمَرًا لأَهْراً، الكَيْهُ عِبَادِ أَنْتُ وَاتْمَ وَنَفْسِهِ لِكَالَةُ قَاءُ وَالْحُرْبَانِ حَةِ الْمُقْرِّبِ يَانِ الْفَيْاءِ الْأَكْرُمِينَ مَانِي الْمُكَا وْالْمُهُدْ يَهِيْانِيَ فيرة المهذببن يابئ الغطارفة الابخي بربائي الأطائب المطمرين يَابْنَ لَشِرْجِ الْمُصْمَنَّةِ يَابْنَ الشَّهُ لِلثَّافِيَّةِ يَابْنَ أَكُمْ بَجُوالزَّاهِرَ وَيَابْنَ لتُبْلِ الواضِيَة يَابْنَ الأعْلام اللَّاغِيَة يَابْنَ الْعُلُوم الْكَامِلَة تَابْنَ لتُّنِيَ المَشْهُورَة يَانِيَ الْعَالِمِ الْمَأْنُورَةِ يَانِيَ الْمُعْزِانِ الْمُوْجُودَةِ يَانِيَ

فياة الكِتَابِلِدَى شَيِعِكُ حَكِيمُ مَا ثِنَ لَا يَاتِ وَالْكِينَانِ أَرْدَالْكُمْ اء إرض تقلك أوثري برضوي وغيرها أم ذي طوي غزيز ا ازارى لفكة ولاتزى ولااسمغ لك حسيسًا وَلا يَجْهُ يُحَرِّيرُ عَلَّا نامُولاي وَالْأَمَةُ وَأَيَّ خِطَالًا صِفْ فَبِكُ أَيُّ نُوكِي عَزِ ك وغرما جئ هلم معبن اطبل عله وَالْبَكَاءَ هَلْ إِنْ رَوْعٍ فَاسَاعِدَ جَزَعُهُ إِذَا خَلَاهَ لَى تَدِيثَ عَبْرِ ﴾

(1.0)

ئاءكة ثما عَيْزِعَا ٱلْقَتْلُ هَلْ لَيْكَ يَابِرَا حَكَسِيلٌ فَلَعْيِ هِ منك بغك فخط متخ يؤدمنا صلك لروتة فذوي فع مِنْ عَذَبِ مَا يُلِكَ فَقَالَ طَالَ الصَّلَامَةُ نَعَاد ةُ بَرَانَاوَ وَالْهُ وَقَلْ لَشَرْتَ لِهَا ءَ النَّصِرِ رَيْ إِنَّهُ إِنَّ إِلَّا بَامَّالْمَالُوفَةُ مِلْنُكَاكُونَ عَدِلُاوَاذَقَكَ عَلَامًا هَ اللَّهُ عَفَّا مُا وَابُوتَ العَيَّاهُ وَجَعَلْقًا لَحَةً وَقَطَّعْتُ ذَا يُزَالْمُكُدِّينَ وَ نَتُتَ اصُولَ الظَّالِمِينَ تَحْرُ فِقُولُ الْحُنُ للْمِرَتِ لَعَالِمَهِ ۚ ٱلْلِّمَ ٱنَّكَ أفالكرف البكه والنائك ستعك فعندك العذوى وأ يُتَاكِّاخِ وَوَالْأُولِي فَأَغِثْ يَاغِياتَ السَّغَيْثِ عَيْسَالَ لِوَاللَّهِ سَنَهُ مَا شَدِيدًا لَقَوْءُ وَأَوْلَ عَنْهُ بِدَاكُ اللَّهِ وَالْجَوْءُ وَيُودَعُلُهُ مَا إعكى العرش استوي قب من إليه الرَّجُعيٰ وَالمُنتَجَ اللَّهُمِّ وَعَيْ عِسَالُةُ يَعَوْنَ إِلا ۚ وَلِيَّكَ لَلْأُو لِبُ وَسُنِّيكَ خَلَّقْنَهُ لَنَا عَضَةٌ وَمَلا لمنة للوَّمِن وَمَنَّا امْأَمَّا فَلَعْدُم لامُاوَذِذْنَابِذَلِكَ بِارْتِ إِذَامًا وَاجْعَلُ مِنْفَرَهُ ومُقَامُ اوَانِمُ نِعْدَكَ بِيَقَلَ مِكَ إِيَّاهُ امْامَنَا حَوَّ بُوْرِدَ نَاجَنَا لِكَ فَافَلَةً لنَّهُ كَأْءِمِ. خُلَصاً لِمُنَالِّهُمُ صَلِّعَلِي عَيْرَوْالِي عَيْرَ وَصَلْعَلِ عَيْرٍ عَيْرَ لعكابيه السيلالقشوروحاميل للواء

المحشروسا فيأوليآنه من تفرالكؤيؤ والأميرعلى سآبرا لنشراكذك به فَقَدَّتُكُ وَمَ أَنِي فَقَانَ خَطَرَوَكُمْ صَلَّرَ اللهُ عَلَيه وَعَلِي الخِي وَعَلَا بَعْلِهِ مَا لَمُنَامِهِ ۚ لِغُرُومَا طَلَعَتْ ثَمَّهُ ۗ وَمَا أَضَاءَ قُبَّ وَعَلَاحَتُهُ لصديقة الكري فاطرب ينعج وعلى مراضطفت من اب لَّهُ نَا وَعَلَيْهِ أَضَلُ وَأَكِلُ وَأَنْهُ وَأَذْوَمُ وَأَكُرُ وَأُوفَرُمُ لَا حَرِمِ اصْفِيا نَكَ وَحَرَنِكَ مِنْ خَلْفُكَ وَصَلَّ عَلَيْهِ صَلْواً لَاغَايَةً ليَدَدِ هَاوَلَانِهَا يَةَ لِمَدَدِهِ مَا وَلَانَفَا دَكِيْمَدِهَا ٱللَّهُمُ وَاحْرَبِهِ لحَةَ وَأَدْحِضْ بِهِ الْبَاطِلُ وَأَدَلَ بِهِ أَوْلِبَا نَكَ وَأَذْلِلْ بِهِ أَعْلاَ نَكَ لِاللَّهُمَّ بَهِنَا وَبَئِنَهُ وُصَلَةً نُؤُدَى لِيهُ افَعَا فِسَلَعَهُ وَاجْعَلْنَا خُنْ يَحْ َثَمْ وَيَمَّكُ فَظِلَّهُمْ وَاعِنَاعَلَى ثَادِيَةٍ حَقَّوْقِهِ الِّيهِ وَ بخنهاد في ظاعنه والإجيناب عَنْ وَعَصِينِه وَامْهُ: عَلَيْنَارِطُ كنارا فننه ورحمننه ودعانة وخبرة ماننال بدسعه مرجع فُوزَاعِنَدُكُ وَاجْعُلُ صَلَوا نِنَابِهِ مَقَهُ لَدُّ وَ ذَنَوْ مَنَابِهِ مَغْفُورَةً دغائنا بومستخا باواجتل آرزاقنا بومبؤطة وهمومنا بهمكيتا وكخوأنجِنابِهِ مَقْضِيَّةً وَأَقْبِلَ لِيَنَابِوجْهِكَ لَكَرِيمُوا مَّيْلَ تَقَرَبْنِا لِلْكَ وانظرالنينانظرة رجيمة تستنجل بهاالكرامة عيندك تمكانضرفها عَنَا بِخُودِكَ وَإِسْقِيَا مِنْ يَوْضِ جَيْهِ صِلَوَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بَكَاسِه مريز تليانعا الحريرية م

لعاص المحتاج الحقهُ أشْرِهِ كرم كَاشَهِ كَاللَّا نِهُ وَشَهِ مِنْ اللَّهِ الْمُلائِكَةُ وَاوْلَهُ نَّهُ لِلْهِ الْهُ الْمُلْهُ وَذُوا لِنَعَرُوا لَأَحْسَانَ وَالْكُرْمِ وَالْإَمْتِنَانِ تَا رَءٌ بُسَيَّةً صُلَّهُ الصَّفَاتِ وَهُوعَا إِمَا هُوعًا وجؤدا لفذرة والقوق وكان علما فذا بجادا يؤن سلطانا اذلائملكذ ولامال وكديز كوشخاناعا اجمعالاح وِدُهُ قِيلًا لِقِيلِ فِي أَزِلُ لِأَذَالِ وَيَقَالُمُ لِعَدًا لِيَعِيمِ عَمِرا يَعْمَالُ بى تقلىرە ولامەرسى خكومندولام طلبه أذاح العلل فالنكلف وسوت الوفيق تثرا لضعفط لشيغ

مَكُرُ أَذَاءًا لمَامُورُ وَسَهَّا سَهِلَ خِنْالِ لَحَظْورُ لَهُ نَكُلُّفُ لِطَّاعَمُ الْأَدْرُ لوسع والفاتة شخانة مااببن كرمة وأعلى شابخانة مااجَلَ

سَارُ وَاعْظُ احْدَانُهُ تَعَدُّ لِأَنْسَاءُ لِسَارٌ عَلَى لِمُونَصِّلُ لا لأصفياء وأعلى الأذكاب فحترصآ الله عليه والدوسة امتابهو دَعَانَا اللَّهُ وَمِالْقُرْانِ لَنَى أَبْزَلَهُ عَلَيْهُ وَبِوصِيَّهِ الَّذِي بَصَبَّ لَعَدِيرُوَاشَارِيقُولِهِ هَلَاعَلِي ۗ لِيَهِ وَأَشْهَدُازَ الْكَمَّةُ ٱلْكَهُ ادَ لْخُلَفْا يَهُ كُونُوا رَبِعُدُا لِرَسُولِ لَخُنَا رِعَلِي قَامِعُ الْكُفَارِ وَمِ . بَعَنْ ۣ ڒ؇ڋۄٳػڔؙۥۯ۫ۼ<u>ڴؠ</u>ۧؠٵٛڿٛٵڵۺڟٳڵٵۑۼڮۻٵڗڸۺٳڵػڎۥٛؾٛٳٛڵڬ نَّ ثُمَّ الْبَاقِرُ فِي ثُنَّمَ الصَّادِ قَ مَعَمَّتُمُ الْكَاظِمُوسَيُّمَ الرَّضَاعَلَهُ ۖ للَّهُ يُجِنَّ ثُمُّا لِنَهُ عُلِي ثُمُ الرَّكُ الْعَسَدُ يَى الْحَسَرُ ثُمُّ الْحِيَّةُ الْحَلْعَ لفائز المنظر المهدتي المزجي لآري ببقائيه بقبت الدّنيا وميمه رْنِقَ الْوَرْي وَبُوجُ دِهِ شَنْتَ الْأَرْضُ وَالسَّمَا أَوْمهُ مُلَّاللَّهُ اللَّهُ طِلْوَعَلَى لاَبِعَدُ مِا مُلِمَّنَ ظُلُّاوِجُهُ رُاوَاتُنْهُ مُلَّانَ أَفَوْا لَمُ حَبُرُوا مِنْتُ ة وَمُودَّنَّهُ ثُمُ لَا زَمَةٌ مَقَضَّتُ ذُواً لَا فَتَالَ مِنْ ة وَعَالْفُنَهُمْ مُرْدِيَةً وَهُرُسَاداكَ هَلِ لَجُنَّذِا جُعَنَّ وَشَفَعًا بُوْمٍ لدِّن وَاعْمَةُ اهُلُ لَأَرْضِ عَلَى أَلْقَى فِأَنْضُ لَ الْأُوهُ وَٱشْهَالُانَّ الْمُوتَحَقُّ وَمُسْآئِلَةَ الْفَرْجَقُّ وَالْبَعْثَ حَقَّ وَالْصِرَاطَحَقَّ وَالمِبْلِنَ عَنَّ وَالْجِيْارِ عَقِّ وَالْكِكَارَحَقُّ وَالْجَنَّةَ حَنَّ وَالْأَلْبَاتُ خَلَّا تُا دَحَقّ

( العناء العناء العناء عنه من العناء العناء

بْ يِهِاالرَضُوانَ إِلَا أَنَّا عَنْقَلْ تُوْجِهِ لَكُوعَا وأنك أومرا كأكرمن وأرخم الراجيين وصلة اللاعل ببينا غيروا اجمعه الطسين لطاعين وسآرته لماكثراكثرا ولاخ لوا يَلَا بِاللَّهِ الْعَلِمَ الْمُهُمِّ بِالْهُمِّ بِالرَّحْمَ الرَّاحِ بِنَ إِنَّ وَمَعْنُكَ يَقِينِهِ هُ ورموت وهملك باارحمالااجمان مانيخس عشرة مرة وسنلحاج (بنياشالخم الخمر مُ تَحَا لِهِ عَقَدُ لِلكَانِ وَلِيمِ لِنَفْتُ لِهِ حَدُ الشَّالِ مِلْ وَإِلْمَ لِلْمُ لمخ بُ إِلَا دُوجِ الْفَرَجِ ذَلْتُ لِيَلْ لَا لِكِي عَالُ وَتُسَكِّنُكُ لُمِّ اللَّهِ عَالُ وَتُسْتَنَكُ ئىناب دَى خَى غَنْدَ تَلِتَ لَقَصْنُا وَمَضَتَ عَلَى إِذَا كَنْكِيا

## م ﴿ رَعَالِمْ مَعِ اللَّهُ عِلَا مُعْلِلُهُ عَلَيْهِ الشَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

دِوْنَ قُوْ لَكُ مُؤْتُمُ فَوْ مَا ذَا دَنْكَ دُوْنَ مُصَلَّكُ مُنْرَجَ لنغو للمتات وأنتا لمفزغ فالملاك لاينافع منها الإمادفة مَاكَتْفُكُ وَقَدْ بَرَائِ إِلَى مَارَبُ مَا قَدْ يَكُأْدُ وِي تَقَالُوكُ بَهُمُ الْمُأْلِطُ فَلَامِصُلاَ لِمَا أُورَدُتُ وَلَاصَارِ فَ لِمُ فاتح لما أغلقت ولامغلق لما فتحث ولامكتر لمأعترت ولاذامة ذُنَّتُ فَصَدَّا عَلَى عُمْ وَالِهِ وَافْعَ لِي لِأَرْبَ بِإِبَّ الْفَرْجِ بِطُولِكِ وَآ لْطَانَ الْفَرْتَجُولِكَ وَأَمْلُوْ حِنْدَ النَّظُرُ فِيمَا شَكُّوْ بُ وَأَدْتَوْجُلًا ونماستكث وهبيهم لدنك زخمة وفرجاهنت واجعل مِنْ عِنْدِكَ غَيْجًا وَحُمَّا وَكُلْ تَثْغَلْنِهِ بِالْأَهْتِمَاعَ. بَغَاهُ رُفُرُوْمِلِكَ وَ ينغال سننك فقد صِقْت لمائز له ادت درعاوامنالات عما حدثت علوهم أوانك القاد زعل كشف مامييت برود فعما وقعنيه فأنعكم إنكران لمراسكوجية منك باذا العربؤ العظيرو كاالمرالكي فَأَنْ قَادِرُ يَا أَرْتُمُ الرَّاحِينَ أَمِينَ دَبَّ الْعَالَيْنَ وَيَجْمِنَّهُ الكهنة فاستمن لاست كذفاست كآنى سيطا فستيأنأ نشام غرست ستبح ب أستهبع أد كملناص لي على فهم العقية المفينة عجلالية عن خاميكة بطاعيك عن معصيديك

- ﴿ فَهُ إِيرُ النَّاحِينُ ﴾

### وبنيضلك عَنْ سواك ياحي يا قيو مر

لَتَكُاهُ عَلِ اِذْدِيرَ الْقَاتَمُ للهُ يُجَيَّدُه الْشَكَاهُ عَلَى بُوْجِ الْجَابُ وَ ودمرابله يمغوننه التلاغ علاصلي الكؤتو متألأء جناه الله غلنه السالاء علاسما ميذبج عظيمن جننيه السلام على النخق الذبح لاوعلا بعقو كالذي ردّاته على لاوْعَلَىٰ وْسْفَالْنَائِ غَاهْ اللَّهُ مِرَاكِمْ يَعْظَمُهُ الْسَلَّاوُعَا مَيْحَ زَى فَلُوَّ اللَّهُ الْحُرِّلُهُ بِقُدْرَنِهِ الْسَّلَاءُ عَلِي هِرْفِينَ لَذَى خَصَّهُ لَـُلَادِعَلا أَبَوْكَ لَذَى شَفَاهُ اللَّهُ مَ عِلْمُه الَّهُ لَذَى أَنْحُ أَلِلَّهُ مُصَّمُّهُ رَّ عِلَى لِهِ الْسَكَلَامُ عَلَى غُرِيرًا لِذِي أَخْفًا بَعْدَمَيْتَنْهُ الْسَلَاءُ عَلَىٰ زِكُمْ تَاءَ الصَّابِرِ فِيغَنْهُ الْسَلَاءُ عَلَىٰ عَجْهُ الْبُثُ

لماع الله وستروقه لىٰ مَن الأَيْمَةُ مِنْ ذِرْبَيْدِهِ السَّالاَءُ عَلَى انْ خَاتُمَا لَأَنْفِئاً السَّكَالَاءُ عَلَى لامْ عَلَى إِنْ فَالْجِيرَا لِزَهْ إِذَا لَتَكُومُ عَلَى ابْرِ. وعلى نبيذرة المنهي السلام على أن حَدَّ أوى لَتَلامْ عَلَى إِنْ مُرْمَرُوا لَصَّفِا الْسَلامُ عَلَى الْمُرْمَرُ بِالدِّمْ ا عَلَىٰ خِرَبِ لِغُرِيا وَالسَّالَ عَلَى النَّهُ لِللَّهُ مِنْ إِلَيَّا لَا مُعَلَّا قِسَا أَكُوعَةً المسلاء علابعث بالترالسلاء علومنا للام عَلَى الشِّفا والذَّابِلاتِ لَسَّلامُ عَلَى النَّفُوْبِ الْمِصْطَ واج الخنكاب لسكان على كأجينا العادمان لسكام على حِبَاكِ لَسَّلامْ عَلَىٰ لِلبِّمَا السَّائِلاكِ لَسَّالَامْ عَلَىٰ كَمُ عَفَّىٰ

٠٠ فغطايق التاحيين الله

نهن ملاأ كفال كتالام على لرؤس المفرَّجَة ابلان لتلائم على المحتتب لصابرا لتكلام على المظلو مرملا إكرالترنية الزاكمة التبلاء علاصاحكا وعلى لمجريج بكاساك لرماح السلاء على المضا غُورِفِي لُورِي لَسَلامْ عَلِي مِرْ دَفَيَا لام على المحامي بلامعين لسَّلام على لشَّه

عَلَىٰ لِنَغَرْلِفَتَرُوْحِ بِالْفَصَٰبِيلِ لَسَّلاَءُ عَلَىٰ الرَّأْسِ الْمَرْفُوْعِ الْسَلاَمِرْ عَل حُيُّنَا الْعَارِيَةِ وَ الْفَكُوٰ اِنْ تَصَنَّهُا الدَّيَّاكِ الْعَادِيْ آتُ وَيَّغَ أَهُ إِلَيْ السّاع الضّاديات لسّلاء علّل بأمهلاي وَعَلَى المَلامَ مَ لَ تَسَلَّكُ لِكَافَيْنَ بَرَهِكَ لِطَائِفِينَ بَعِرَصِيْكَ لِوَادِدِينَ لِزِيَارَتِي ك وَرَحَ مَا لَفُورَ لَدُ لِكَ لَتَ لَمِعَا لامَ الْعَارِفَ عَرْمَنِكَ لَحَلْمِ فِي وَلَا مَلْكَ لَلْعَرَّ لِإِذَا اللَّهُ عَيْرًا إِذَا وأعلائك سالمكر فكسه بمصابك معروح ودمعه عنددكرام للهالفجه عالمخرف الواليوالمستكبن سلام من لوكان بعك في الطفوم شنهده نك للحته ف خاهر كُونَصُمُ لِدُعَلا مِنْ بَعِيْ عِلْمُكُ وَفَلَا لِدُم وَحِه وَحَسَدِهِ وَمِا لَهُ وَرُوحُهُ لُوحِكَ فِلاَ وَاهَلَهُ لِأَهْلِكُ وَقَاءٌ فَلَمَ إِخْرَتُوا لِدَهُو وعافي عَرَبْضُ لِلسَّلَةُ دُورُولُوا لَى لِمَنْ حَارِيْكَ نَحَارِيْلِوَلِمَ بَصَبَ وصلحاومساء ولأنكبن لك ملا كْنُوْتَاكَنْفُاعَا مِادَهَالِوُوْئِلَهُفُاخِتَامُوْتَ بِلَوْعَةِ لْصَاكَ غُصَّة الْأَكْنَاكَ شَمَاكُ لَنَّكَ قَلْ أَمَّنَ الصَّلَةَ وَالمَنْ الذَّكَوْةَ مَرْتَ بِالْمَعْرُونِ فِيَنْتَ عَنْ لَمُنكِّرُ وَالْعُدُوانِ وَاطَعْنَا لِلْهُ وَمَاعَصَيْنُهُ وَتَمَسَّكَتَ مِهِ وَجِبَلِهِ فَارْضَيْكُهُ وَحَبْيِكُهُ وَلَاقَبُكُهُ وَاسْتَحْدَثُهُ (110)

سُنْتَالَتُهُ: وَاطْغُاكَ لَفَتَى وَرَعُوتَ لِي الْتُنَادِوَاوْصُحُكُ مِنْ ما هُدَّتُ وَ السَّحَةُ الْحُمَادِ وَكُنْتُ شِيطًا بِعُا وَلِحَدَ كَ غُرَّجَهَ وفغر التأكوك سائحا وللفشاق مكافحا وكخالشة لمِهِ، ذَاحِمًا وَلَكُمَّةً نَاصِرًا وَعَنْكَالَكُلَّاءَ صِابُوا وَلَلَّهُ بِهِ كَالْغًا وَعَ المخوط الهك وكنضره ونسط العذ اوالوصته لإخك في الدَّم رَضِقَ الشَّبَهُ طَاهِرَ تُجَوَّادٌ عَلِيَّهُ شَدِيدًا مِامُّ شَهِي ل افساق باذكا للِحَهُو دِطوَيلَ الرَّوْءِ وَالْتَجُوُ دِزَاهِيًّا فِالدِّنْيِ

لْحِيَاتُ مُعَبِّرُكُمُ اللَّهَ إِنْ إِنْ أَنْ أَنْ أَلَيْكُ اللَّهُ لَا يُوَاللَّهُ مُعَالًا إِنَّ وَل عَلَاجِبَ طَاقَتُكَ وَأَمْكَانِكَ ثُمَّ أَفْضًا لَا لَعَلَمُ لِلأَنْكَادِ وَلَهُ مَلَ إِنَّ تحاهدا لفخار فيثرت وأولادك والماليك وشيعنك ومداليا مَعْتَ بِالْحَدِّ وَالْمُنْتُ وَدَعُوْتَ لِي اللَّهِ مِا لَحَكُمْ دُواللَّهِ عَظْمُ الْحَيْدُ ت ما قامة الحدود والطاعة للعبو دويفيت ع الخياني لو بالظلوالعدوان فجاهدتهم تعدا لايعاذا لهروناك يةعلُّه مِنْكُنَّةُ اجْمَامُكَ وَيَعْيَكُ وَانْعَطُوارَيْكَ وَحَدَّ لِيُويِدُ وَلَا بِ فَثَبُتُ لَلِطْعُ أَوَالضَّرَ فَ لَحِنْ جُودًا لَغِيَارُوا فَعَتْ قَسْطُلُ أذبحا ليرابذي لففار كأنك على الحنا دفكا وأوله ثاب كاش ولأخابش نضبوا لك غوائل مكر فيروقانا وكذبك وهمروة مُ اللَّعَبِنُجُنُودَهُ فَسَعُوكَ المَاءُ وَوْرُودَهُ وَنَاجَ وَكَ الْقِيالُ وَعَاجَالُ يَزَالَ وَدَشَعُوكَ مِا لِيَهَامِ وَاليِّبَالِ وَبَيْطُوا الِيُكَ أَكُنَّ الْإَصْطِلاْء رُ رَعُوالكَ ذِمَامًا وَكُلالا قَبُوا فِبِكَاثَامًا فِي قَلْهِمْ ٱوْلِيَالكَ وَتَجْنِيمُ

مع فزيارتوالناحين ك

يِجْالِكَ وَانْكَ مُقَارَجٌ فِي الْحُبُواتِ وَمِحْمَلُ لِلْأَذِيَّاتِ مِنْ عَبْتُ مِنْ مَلاَ مَلَةُ الشَّمُواْ فَأَحْرُ قُوْاللَّهُ مِنْ كُلِّ الْجِياْتِ وَأَخْتُوكُ بِإِعْ وَبَهِنَا لِرَّوَاجِ وَلَمْ سَوْ إِلْكَ نَاصٌ وَأَثَ مَعْتَ لُحَةً بَكُولُءَ جُوادِلُونِهُوسَالَ لَا تطؤ أيالخه وانحافها وتعلوك الطغاة سوابرها فالدشح للو ببنك واحتلفت الانقياح والانساط شمالك وتمسنك ك واسرع فرسك شاردًا الح خيامك فاصلاع ترانا كما فك ابجادك تغيرتا ونظرن سرجك عليد ملوتا برزن مرافحك ناشراب لشغورعلى لخدود لاطماك الوجوه سافراب وبالعومل اعتا وَبَغِدًا لِعَرْمُذَ لَلَاثَ وَالْحُامَةُ عِلْتُ مُنْ الْحِلْتُ وَالْيَثِمُ حَالِهُ عَلِيْصُلُّهُ بْهَهُ عَلَىٰ خَرِكَ قَابِضَ عَلَىٰ شَيْعَنِكَ بَهِ وَابِحُ لَكَ بَهُمَّنَّهُ وَقُلْ لمَدْ دَفِعَ عَلِى الْقَنْادُ أَسِلَةَ مِسْرَاهُ نطاؤ الجكريدقوق أفناب لمطيبات للفحود خوهمهم اقون في البَراري الفَالُواكِ يَلِيهُمْ مَعْلُولَةً الْمَا لَاعْتُ اَنْ بِهِ فِي أَلَاسُواقِ فَالْوَبْلُ لَلْغِصَّا الْفُسَّاقِ لَفُلَّا فَنُكُوا بِقِيبُ لِكُ لإسلامً وَعَظَلُوا الصَّلْوَةَ وَالصِّيَّا وَنَقَضُوا السُّنَ وَالْأَحْكَامُ وَهُثَّا

(711)

فواعِدًا لَابِمَانِ وَحَرَفُوا الماكِ الْقُرْانِ وَهَجَوُ افِي لَبَغُ وَالْعَدُ وَانْ لَعَلَا اللَّهُ صِلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُمِ أَجِلَاتُهُوْ يَوْزُاوَعَادُ كَاكِ اللَّهِ عَنَّا لمح أَوْغُودِ رَالِحَ أَدْفَهُ تَعَقَّمُهُ رَاوَ نِقِدَ بِفَقِيلِ إِلِلْكُمْ وَا وَالْتَهِ يَهُ وَالْتَهْلِيا ۚ وَالْنَزْسِلُ وَالنَّاوِمِلُ وَظَهُ يَعَدُكُ ا والإنحاذ والتعطيل وآلأهوا أوالأصاليل والفتن والآناطيا بك عِنْدَ فَرْجَدَكَ الْرَسُّولُ صَلَّى الشُّعُكِيْدُ وَالِهِ فَعَالَيَا لَيْدَمَا لَدَّمَا لمؤل ْفَايْلُا بْارْسُولَا للهُ قُنْلُ سَيْطُكَ وَمَنْا لَدُوَاسْتَبْهِمَا هَلْكَ وَجُ وسنبت بَعْدُكَ ذَرْاريكَ وَوَقْعَ الْحَنْ وْرُبعِيْرِنْكِ وَذُوبِكَ فَانْزِعُ الرِّمَّ ' فَلَمُهُ الْمُهُولُ وَعَرَّاهُ مِكَالْمُالْأَنْكُةُ وَالْأَنْمُنَاءُ وَفَعْتُ مِكَامَاكُ مَلَّكَ لزَّهْلِ وَاحْنَلَفَتْ جَوْدُ الْمُلَائِكَةِ الْفَرِّيرَ تَعْزَيْلَ الْأَلْمَ الْمُؤْمِنِيرَ لْمَائِمُ وْلَاعَلَاعَالَ مَنْ وَلَطْمُكَ عَلَيْكَ لِحُوْزًا لَعُينٌ وَكَذَا لِتَّمُّ بتكانها والجنان وخرانها والحضاب واقطارها والعازوجت نهاوالجنان ويلانهاوا لبت والمفام والمتع والمأمرة ﴿ اللَّهُ رَفَعُ مُهَ هَا لَا لَكُالِ لَمُنْفِ صَلَّ عَلَى عُمَّا وَالْعُمَرُ سُرْجِ فِنْ مُرْهُمُ وَأَدْجِلِهِ الْجِنَّةُ بِشَفًّا عَلِمُ اللَّهُمُ إِنَّا إِنَّوْسَارٌ إِلَيْكِ سرَءَ الْحَاسِبُن وَبِالْكُرُمُ الْأَكْرُمِينَ وَبِالْحَكُمُ الْحَاكِينِ يُعِيِّبُ الْمُلْمِلِينِيمَ تشولليال لغالم كأخمعين ويأجبه وان عميه الأنزع البطبرالعاله - ﴿ فَيْ نَا يَوْ النَّاحِيرِ ﴾ ﴿ وَال

لَكُه عَلَمُ الْمُوْمِنِينَ وَتَفَاطُ يُسَلِّمُ وَنِياً الْعَالُمُ وَمِالْحُ الْكِيِّ مِرْ الْمُنْقَانَ وَبِأَسِعَمُ لِللَّهِ لَكُولُ إِلَّهُ مُرَّاكُ مُرَاكِسُتُهُ مِنْ وَمَأْوِلًا نُهُ لَمِنَ وَيَعْتُمُ نَامُ لَظُلُهُ مِنْ وَيَعْلِمْ بِرَالْحُسُونُ وَيُولِ لَعَالَمُ مِنْ لين وَجِعْفَرِن عَلَى اصَدَ قالصاد قارَةً مُهُ هِبِجَ عَلِيْنِ مُوسَىٰ اصِرالدَّبِرَةَ مُحَدُّدُ مُعَلِّي قَالْتُ لِهُنَكُ بِنَ وَعَلِّي بِنَ مُعَمَّلُ زُهَ مَا لِزَّاهِ مِن وَالْحَسَرُ بِنَ عَلَى وَارْتِ غلفترة الجِيَةِ عَلَى الخلواجَعَين أَنْصَلَمَ عَلَى حُمَدُ وَالْحِمْ الْصَادُ برين الطهوكم وأن تحقكه فالفنة مرأكامين المضيئين الف يَمْ كَنْكُمْ فِي الْمُسْلِمِ وَالْحِقْدُوا لَصَالِحِينَ وَ ارَ صِرْقِ فِي لَاخِرِينَ وَانْصُرِ نِ عَلِي الْمَاعِينَ وَا كَفِينِ كُمْ عاسدين واصرف عَنَى مَكَرَ المَا كِرِينَ وَاقْتُصْ عَنَّ أَمْدَى لِطَالْمِ رَكِهُمُ مُ وَ مَنْ السَّادَةُ الْمُنَّامِينِ إَعَالَ عِلْمَارٌ مِنْعُ الدِّبِي الْعَبْ عَلِيهِمُ النَّبِ صِّدَى هَ مَنْ الشَّهُ كُلَّ وَالصَّالِحِ مَنْ مَرْحَمُ لِكُ الْرَحْمَ الرَّاحِبِ مَنْ تركيخ اقيئرغليك بنتيك لمعضو الماخره وتدمزدكره فالدعاء عندأس بين وهم في صفحت في فاطلهام بعلها فاتها شمة زيارة النَّاحية تااخران و كذشت ذكران دردتكا نزد سرمبارك حضوت سيلالثه ألاعليلتلام وان درصفحت أ بسيخوان انزاكه نتمة زئارة ناحيه است تمر آستقبل لقبلة وصل دكعتبن

#### - ﴿ فَمَا رَوَّالنَّاحِينَ ﴾

(14.

لغراخ الزكعة الأولى بعدالجدسورة الأنبيّا وخاليّانية ببعدا لموسورة الحشروة تنهمّا تَمُواكِ لَتَبْعِ وَرُبِّ لِأَرْضِ بِنَ لَتَبْعِ وَمَا فِهِ . وَمَا بَنِهُ إِجْلَافَ ڭەرسالەً. غِنْ لَىه وَاقْدَارُ الْرُيُومِيَّنِه وَخُصُوعُ الغَرِّنِهِ أَكُلُوَّ لِنَعْرَاوَّ إخُ الْغَبْرَاخِ الْظَّاهِ مِعْكِكُمَّا ثَيْنَ وَهُ اللَّهِ الْبَاطِنِ وَفُنَكُمَّا ثَبُّوعِلَيْ ولائقف العقة اعلاكنه عظيه ولاندرك الأوهام حقه لَفُنْهُ مَعَادٍ . كُفْتُنَاهُ مُطَّلِّعُ أَعَلَّ الضَّمَارِ عَا مُل مع دَسْهُ لِكَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدَّوَامِ الدَّوَ عَلَى مَهْ لِهُ وَاحْد وَالْأَفْلَالَ الْمَةَ كَانَكْ عَلَيْهِ فَصَلَّ عَلَىٰ غِيِّرُ رَسُولِكِ الْمَالِقَ لَيْرَةُ سَيِّ لأنيبنا المضطفين وعلاجبه وابن عيرا لدبن أرنش كايا

الان الثارية الثارية الثارية الثارية التاريخ المالة الثارية الثارية الثارية الثارية التاريخ المالة التاريخ المالة التاريخ المالة التاريخ المالة التاريخ التاريخ

بَدُا وَعَلَىٰ فَالِحَدُ الْآخِلَ إِسَيْرَة بِنِآ إِلْعَالِمِنَ وَعَلا سَتُحُ شَاهِ ة خالِلةً الدُّوامِ عَدَدَ قَطْمِ الرِّهِ لأكام مااورق لتالام واختلف لضاؤوا المهتدبيَّ لِمَا إِنْ رَبِّعَ الدِّيرِ عَلَّا وَعُ وَعِدُوحِهُ وَمِوْسٍ وَعَلِي وَعِدُوعِلِيَّ وَالْحِيدُ وَالْحِيدُ وَالْحِيدُ وَالْحِيدُ ام غَدُكْ وَلَانْكُدُ وَلَامَنَّةً مِنْ أَجَدُ وَعَافِيةً تقرورض والشكرعل العانية والتعماءوا ذاخاالمور وابسه بالأخرة وأيه لأبوحة مرالدنيا الآ منك فصلَّ عَلَى مُجِدُّ وَالدَّوْاغِيْعَا بِفُسُهِ الظَّالَةِ أَ

أخصَلَ عَلَى حَدَوًا لِهُ مِدَوصَدِ قَدَحًا عَ لَكَ عَ فِمِنْكُ وَلَيْ لِلْعِنْلُ حَرِيْكِيْ مِكْ لِمَا كَمُوالْ لَأَكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اعَلِانِجُدَّةُ وَالْمُحَدَّوَاعِنهُ عَرْجَلُقكَ مِكَ وَاحِمَلَهُ مِرْبُهُ يَسْطُ مُرِّارً إِلشَّقِ مِنْ قِبْطُ وَامْامُهُ النَّهِ بِهُ وَوَزَانَرُا إِنْ لِمُنْكَ ضَعِيفًا لَعُمَا فَإِنْ فِي رَجَّنَكَ فَوَ الْأَمَا فَقَدُ مُكَا لِفُوَّةِ أَمَلِ لِللَّهُمَّ أَنْ كَنْكَ تَعَلَّمُ أَنْ مَا وَعَادِلْنَمْ فُوا فَسَى قَلْبًا مِن فاتتأعلم انه لامه واعظميك طولا وأوسعره وعَفُوا فَيَامَنُ هُوَا وَحَلَّ فَيَحْمَنِهِ اغْفِرْلَ لِيُنْ بَا وَحَدَّ فِيخَطَّ مناوئفت فأانقتنا وذكرت فتناسيناويقة فكعامشنا وكمتذرث فكعكه شاوماكان ذلك يخزاء الجسانك عَلْمُمِا أَعْلَنَّا وَأَخْضَينا وَأَخْبَرُمُما نَاكِ وَمِا النَّيْنا فَصَلَ عَلِي مُجَدَّرُوا لِحُيْرَ لانو اجذنا بما أخطأنا ونسناوهث لناحقو قك لدتنا وأتماح كك لِينَا وَاسْبِلْ رَحْمَنَكَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ إِنَّانُوسَكُ الْمُكَ هَٰذَا الصَّدَوِ

مع فيزيار فوالنّاحِين 💉 🐨

لْامَاجِ وَتَسْنَلُكَ بِالْحَوْ إِلَى عِجَلْنَهُ لَهُ وَلِحَيْنِ دَسُولِكِ وَلَإِبْوَيْهِ. وفاطئا هلكنك لزخمة إدلارا لرزق للنبيبه قوائم حياان هْ الْعِنَا لِنَافَأَنْكَ لَكُرُبُمُ لِلْذِي تُعْطِي مِنْ سَعَةٍ وَتَمْتَعُ مِنْ قَالَةٍ وَعَ تَاكُ مَيَ إِلاَّ ذَوْ مِالْكُونُ صَلاحًا لللَّهُ مُنَاوَ مَلاغًا لِلأَخْ وَالْلَهِ مُصَ المجدّة والمجدّر واغفرلها ولوالدنا ولجمع المؤمنين المؤميات يلب والمسلال للاخياء مينهم والأهوات واليافي للأساحسنة و في كايزة وِحَسَنَة وَقِيا بِرَحَيْكِ عَلَا بَالنَّا رِثْمَرَكُم وتَعِيدُ نَشْهَدُودَ بعدها نسبط لزهل وتقول رببهنة برركوع وسجودم كنزو نثهذوسالة يعدازان ببع فالمؤمكون دبعدجهل مرتبه ميكوف شبحار الله والحكر لليوك المالة الأالله والله أكثر واستلالله المتعاصر للخاص وليجبك من علام ويوققلىللعل لضالح ويقبل غالك ثمانك على لقيرة تبله وقل واذخلا سؤالكن كرتو ذااذكاها ديكاه ذاردوازعذا بخودنيات بخشد وتوفيق على نبائ كرامت فمهكتا لتا قولنما يدبرخود داجري بجتبا وببوس وبكوزا كألله فأتتر فكموا لسلام لَكُرُورِ حَذَالله وَيُوكُمُ الْمُعْمَادِعِلكَ الوالديك المرابدت بددِعاكُ برائحة ووالدب حَوَّ فَعَجُوفُرُاصُولِ الدِّينِ فِفْرُوتِي ﴾ م عَلَى عَامَة المكلِّف من معرفة اصول الدّين جهّادُ الاتفليدُ الوهي حسكة لأول الوجيدا لثانى العدل الثالث النبوة الرابيح الأمامة الخاص لك

#### س ﴿ فَمَغِونِهُ وَكَالْمِينَ ﴾ و كالمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<u>واقافرُوزِ كالدّيث تعيمة ( ١ )الصّلوة (٢)الصّور (٢ )الخش</u> (٤)الزَّكُوة (٥)الجمهاد (٦) الجَّر (٧)الأمربالمعرب (٨)المتم على المنكَّر (٩) الوالاه (١٠) الزائد في مقلَّ مَا اللَّهُ الْعَالُولَةِ وَمِي سِنَّهُ (١) الظَّهَارة وهي عِبَارة عُزَالِعَسَل والوضُّووالنيِّم (٢) إذا لة التَّجَاسة (٣) سترالعورتبن ٤١) معرفة ألوقت ٥) معرفذالعتبلة ١٦) كون لياس المصلّ دمكاّ لحاه راغبرمغصوب كورمح تسجوده الماتدميه متياوبا فيجه وفيار ناست لَصَّلُونَةً وهما تُفْعِشر ( ١ ) القيام (٢ ) النيّة (٣) تكبرة الاحزام (٤) القرّا (٥) الركوع ٦٠) المجود (٧) الشُمَّة (٨) السَّالْم (٩) الرَّبِب (١٠) المُوالَاة (١١)الذَّكر(١٢)المَّأْنِينَة في مطلاك لصَّالُوغُ ومياربية عَسَر (١) الأكل(٢) الشَّرب(٣) المنكلِّم(٤) الضَّعك ٥) البِكَاء لغيراللَّه (٢) النكفُّ (٧) تولدواجب من لواجبات علَّا( ٨ ) استدبارا لعبلة ١٩ ) الفعل لكثر الماجي لصورة الصّلوة (١٠) الصّلوة ف كال ولباس مغصوب (١١) الله قعدد الوكعان ولابعلما مه كرصل (١٢) قول امين بعدل لجد (١٣) الحدث ١٤) التوم **ف وُلِجِيَّاتُ لُوضِوعُ** دَمَى تَعَةَ (١) النِّيَّة (٢) غيل لوجه (٢) غيل يلالِيغُه (٤)غسل يلالعيني، م)ميحالرأس(٦)ميح دجل اليمغُ مع بيا ليسنى ٧٠)مي رجل ليسر عمع يل ليسرى (٨) الزَّبَب (٩) المؤالاة في مِبْطُ (٧) وْضُوعُ الْيَىٰ لَا وَجِالِنَسِلُ وَهُوسَيْنَةٍ (١) البول(٢) الغَاظِ (٣) الرَّبِعِ

عن في الله في ا

(٤) النِّور (٥) اذا لذَا لعقل كالأغاء والجنون (٦) الاستخاصة القلسلة المطبقة ات ومع خسة عشر ١٠) المناه (٢) التَّمس (٣) الأدخر إلكعيد لعصاوالقلمين والتعلين ٤ ) الأسلام (٥) التَّثَلِث لعصير العنبي ٦١، اسْخَا الدَّم م جِلَةِ عِ الحِيوَان (٧) غيَا لِلسَّمُ (٨) الْأَنْقَالَ (٩) الْأَسْتَالَةَ (١٠) اذا لذا لغَاسة عن بدن كحيران ١١١) ذا لة الغَّاسة من بأطل لمسلم ٢٠١١ الأستهزاء (١٢) الاستنبامع شل بطه (١٤) انف الالغسالة (١٥) التبعيّة والنيرات وها تناعشر: ١) البول: ٢) الغائط:٣) المنوا٤) المتر(٥ و ٦) الكلب نخزيو (٧) الكافر(٨) الميئة (٩) المسكران إذا كانت مايعة (١٠) الفقاع ١١)عة الجلال (١٢)عرق الجنب الخلم في الأغشال لو أجتث وسنَّة (١)غُـل لِجنَّابة (٢)غُـل لحين (٣)غُـل الأنتخاصة (٤)غُـل النَّف (٥) غيابة المتندي غيدالتغاس فالصنكوا الحاجبين محاجث عشرا باصلواليونية ملوة الجمة مع حضور الأمامُ ٣١) صلوة العيدين فرمان حضوراً لأمَّاد ٤) صلوة لأياك(٥)صلوّة الطّواف(٦) صلوّة الأمواك(٧) صلوّة الأستبخار (٨) صلوّة لابعلى لولدا لأكبره ، صلوة النَّدر ١٠٠) صلوة العهد ١١١ ، صلوة العبن في السَّمَ وهي عَبِ فَمُرمواضع (١) السَّلام في في عِلَم (٢) النكلُّ سواره ) السَّلام في السَّمَ السَّال سَناد النَّهَد ٤ ، فسيان لتجيعة (٥) الشكِّ بين الأدبع والخريع بما كما ل لتجديد مغيط إب الصَّمي وهي عشرة ١١) الأكل ٢١) الشّرب ٣) الجلاع ولو ذبوًا

### سَعَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ

٤١) الأستمنَّا (٥) الأدتمَا سِفَالمَاء (٣) الكذَّب على لله ورسوله والأيمَّة عليه إلسَّاكَ ‹٧› الغباط لغليط ( ٨) الأسنفراغ (٩) النقية (١٠) البقاعل لجنابة المالجرُّ \* ﴿ نَاذَةُمْ مِنَافَعُومَ إِنَّالُكُ اللَّهُ اللّ فكابلامالى والطالفان باسانيه عوالمتناق لميتلاع إبائه قال قال وولانع والتع جمل لانج على برابطالبُ صَائلًا بحصيماه هاغيره فرذ كرفضيلة مربضاً المدمقِّراجًا غغابة كدطانقتهمن ذنبه وماثا تحولووا فبالفية بدنوب لتقلبق مركتي فضبلة من نضائل على بناج طالب لمرزل لملائكه تتنغفرله مابقي لنلتا لكابتر دسروم باستملال فضيلةم بضنا للدغفرابله لدائوب لقراكتبها بالاستماع ومنظرابي كتابه فضك غفرالله الدنوب لتى كتبهابا لتطريم قال رسول الله النظر المعلى براج طالع وذكره عبادة ولايقبل يمان عدا لأبولاينه والبزائر والمضافكاب الأمالى ويحتبن لفسل كاسترابا دب باسان بع عليه هبرة ان دسول تسمية اندرجل فقال بادسول أسامادأيت فلائادك المحريب اعتربهرة وخرج الالصبن فاسرع الكرتة واعظم لغنبه يمتحقى تدحسك اهل و قده واوسع قرابًا نروج إلى نفقال وسول اللهمة ان كما الدّنياكلّنا ازدادكزة وعظماا زدادصاجه بلاء فلاتغلبطوا اصحابا كاموال الآمريجا بماله فيسبل لله ولكرايلا اخبركريمن هوافل من المريض اعتروا سرع منه كرّة واعظم منه غنمة ومااعد لدمل لخيرات محفوظ له فيخوان عرش الرحمن قالوا بلي بارسول الله فة الدسولالله انظروا الى هذا المقبل ليكم فنظرنا فاذارجل مرايخ فضار رضا لهيئة

# - هل في ناقب الأمام <u>عَلْمَ عَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ ال</u>

نقال دسول لشيئان خلالقد صعدله فيهذا اليوم للالعلوم الخزان والطاغان مأ علجبعا هلالتمالات والأيض لكان بصب قلهم منه غفران ذ لجنة ليقالوا بماذا يارسول للهم فقال سلوه بخركم عاصنع في هذا اليوم فاقبل علب عارديه لابلدة وقالوا لدهنئالك ماينة ليبدر بولاللدج فبالاصنعنة بومك خالحتى كتيالك ماكتب نقال الرجل مااعلماتي صنعث شيئا غراية خرجت من بين وارثته حاجة كمننا بطأب عنها فخشتان تكون فاتنئ فقلت في نغيرُ لاعتَّاض منها النَّطُ إِلَيْ وَ علة براسطاك فقديه معث دسول الله ثم يقول لنظراني وجه على عبادة فقال دسول أسه اى والله عنادة وأتَّ عبادة انك بإعدالله ذهب تبنغ إن تكتب بينا دَا لفوت عيالك ففاللنة للنفاعنضت منه التظرالي وجه على واست لدعت ولفضله معتقد وذلك للنعول لوكاننا لتنباكلها للنفصبة خراء فانفقتها فسببل للمولنشفعر بعد ىلىنىنى ئىنىڭ ئەمەپىلەللىدۇلەن تىتىمىنى ئىلىمىلىنا دىنى ئىلىكى ئەلگىنى ئىلىكى ئەلگىنى ئىلىكى ئەلگىنى ئىلىكى ئە غستثرع وإمّالؤمنين مسايز دخوا بلدعنها انفافاك سمعنه سول للدم يقولكا تمعوا بذكرون فضل على زابيطالبك الآحيط عليهم ملائكة التماحق يحقريم فاذا فقرق واعجب للانكذا لي لتنما فيقول لج الملائكة انَّا فَتَمِن لِأَعِيكُم ما لا فَمَّ أَنَّ لملانكة نامز لاغة اطيب منها فيقولون كأعند نومربكره ومجدا واصل بنه مع بجهم فنعطرنا فنقولون صطوابنا اليهم فبقولون تفرقوا ومضى كآواحدهم الى منزله نيقولون مبطوا باحق نعظر بدالك لمكاث

# سى مع فىمنافللاما معلى كالمتال كالمعالمة

وككارمشارقيا ليقترفي اظها وإسراد حفاية إميرلؤمني علاتيل الخافط فميت قال يؤبدهمذ لمارواه ابرعباس قال جاء بجرا لي رسول الليه فقال إدسُول تُسَأَيفُ عَنِي جَبِّعِلْيَ فِي مَعَادَى فَقَالُ لِمَا لِنَبِّيُّ لِإِنَّاعَامِ حَمَّا <u>ڣ</u>ڔٳئيل، مزلجرًا ئيله ُسرعًا فقال لال<u>ت</u>ين أيفع **هٰ**ذاحت على فَكُ علمحقى أسأل سافيا بتمارتفع فسأل سرافيل ففال لأأعلم حواب ربِّ العَرْةِ ، فاوجى تشالى الرافيا قِلْ لِحَرَّا مِيلًا عَلَمْ لِمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْكُ السَّالِ ئاوعلة منك حيثانك مني ، ومجتبعلة منتحجة منك ، يؤتيار لمُذا مارواه الرَّازي فِي كا مدرنوعًا الما إِير عِيَّام قِالِ اذا كان تُومِّي لكَااَن ٩ يَعَرَالْنَار، وأمريضوان أن يزخرف الجَدَيْمُ يَمَالْصَرَاطُ عك تحنالعرش ولنادى منادنا مجرور لتمتأ اب، ثمّ بمتحل لضراط سبع تناطر يُعدكل قنطرة سبعًا لأف روعا كإقنطرة ملائكة تتخطفون لناس فلايم علاهره القناطير مُن فَا لَيْعَلِيًّا وأهل بنبر، وعنهم وعرفوه ، ومن لربيرهم سُفّط في لنا رعلي مّراً سهولو كان معَه عادة سيعين الفطابد لا يتراكا برتع في الحشرميزان، ولانتست على لصراط فكر اهنان الأبحت على واليه الكُنثارة بقولر: ‹ يُتبِّئا للهُ لَذِينٌ مَنُوا بِا لِعَولِ لِنَابِيحُ الْحِيوَّا لِكُنيا وفَالْأَخِرَة ) يَعِصُوا لدَّنيا وليّه بغلبخصه، وفي الأخره يُبنِ فَكُ

مع فَمَنَّا قِبِ لِأَمَامِ عَلِيَ عَلِينَهُ ﴾

وللدلك مارواه اربعاس فالقال رسول السرة باعلي ما مستحسلة فل بمن لاوتيت وله معلى لضراط حقّ برحل الجنّة وفيها مشافض ال صراحمن والنفار واضاعة الاختافا لامرالوستر بروطرت بمريؤا دندينال مركبالخيج مرطه وعبطا لماءثم فادع أميرا لمؤمس باهدا لوح كِمْ عَنْ الْجَرْبُ كَاجِرتُ ، فقال لإمرا لمؤمنينَ ، مكانك شرّاوما ال الماء فجرومرعل فلكادا كالحنتز ذالداكت المقدميروقال افتح كافلت حتيجولت لنا ومحرافقال لإسرالمؤمنين فما فلت استحق نهرب على المناء ففال المنتج نَادعوت الله بالميرُلاعظم ، فقا لاجير لمؤمنين ، وماهوة السلام الميرَّقَ يجلُّفقا لاميرا لمؤمنينَا ناوصَ عِمَلَ فقال الخيَّرَيَّ انْرَالْحَقَّ مُمَّاسِلُم . وَفُرْلِهُ مَا دُواهِ عَارِينَ إِسِوَا لِامْدَ مُولَا يُ بُومُ اوْ أَيْ خُوجِهِ كُمَّا مَرَّفَعَالَ مَا لِكَ ديرا ين مطالب ، ماشادا لي جرملة وقال خذ هذا فاقتض مُنيِّلًا فقال غادانا لختر وفقال لابرالمؤمنين دع الله ويجولرلك حبّا ففالجما نعوما سيرفصا الحرز مبانفال خندسرحا خبك نقلت كيف للن فقال يا ليقيل عالله وحتى للين تاسم كارابله المساكس ملكا ودقال عَارِف معوالله سمرفلان عاخت منرحاجت ، شرقال دع السماسي حقي يطافير يريخ الحاكات بقلالحتث البتن وفامترمنا نيحالجنان والمعطف عل كفعرة قال وكاتفل عهد مناللاً ما يعل الله ما حيثاءً بقده تبرو يحكهُ ما بريد بغرَّه وهُوكُسُ

# الصَّلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّكِمُ الصَّلَا المَّكِمُ المَّكِمُ المَّكِمُ المَّكِمُ المُعْلَى



# مر نهس كاخيا الصالحين ١٣٠٠ ١٣٠٠

| _=      | <del></del>                        |          |                               |
|---------|------------------------------------|----------|-------------------------------|
| صفخة اا | صلوة سلاان تمذا ول بوم مرجب        | صغی<br>۲ | سورة ستحاسم د تلك الأعلى      |
| 18      | دغاءبعدكل فربضة فريجب              | ۲        | سورة النمس                    |
| ١٣      | ادعية كآبومن رجب                   | ۲        | سورة الآين                    |
| - 17    | زيارة الرَجبَّة                    | ٢        | سورة أنا انزلناه ف ليلة القدر |
| 1٧      | صلوة كآلبومجمعة من رجب             | ٣        | سورة الزلزال                  |
| 1٧      | صلوات ليالى شھر رجب                | ٤        | سورة الكوثر                   |
| 10      | صلوة بومرالناك من رجب              | ٤        | سورة الكافرون                 |
| ١٨      | ايضاصلوات ليالى شهررجب             | ٤        | سورة النّصر                   |
| ۲.      | صلؤة بومالتصغع بجبالخا             | ٤        | سورة النّوحيد                 |
| 75      | صلوة بومرالثابع والعشري ميجب       | ٤        | سورة الفىلق                   |
| ۲۳      | صلوة اخوالشهر من وجب لسلاان        | •        | سورة النّكاش                  |
| 72      | صلوة اوّل ليلدمن شهرشعبان          | 0        | سورة الناس                    |
| 70      | دغافح كآيوم صنعبان عندالزوال       | 0        | ايات من سورة المدّثر          |
| רז      | مناجال لاميوعلي لمستلام فأيام شعبا | ٦        | صلوة الليل                    |
| ٣.      | دغا، بومرا لثالث من شعبان          | ٩        | دغا في التحرّ                 |
| ۲۱      | دغاالحسين يومالقال مرشعبان         | 1.       | طلىملانع الأسفّا د            |
| ۲۱      | صلوا دايال شهرت عبار               | 11       | صلوة اقل ليلذم رجب            |

#### ١٣٢) - ﴿ فَهُنْ كَابِضْيَا الصَّالِحِينَ ﴾ والمالحين المالحين

| دعا، وض المصحة ليال العدد                                             | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صلوة فى كآخبس من شهو شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عللة القار البالنزوالعيسرين                                           | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صلوات ليالى شهرشعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ادعیمان شامر<br>ا دعیمالیماریز                                        | ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صلوة ليلة التصف من شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| النعاالحن فبالأبطار                                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ادعية ليلة النّصف من شعبّان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ف اداب دفن الميت                                                      | ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صلوات ليالى شهرشعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| صلوة برّالوا لديب                                                     | ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دغا رؤبهملال شهريمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عليلةعيدا لفطر                                                        | ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دخاءعناللافطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دَمَّارَةُ الْحَيْثَى لِلنِّيِّ لَعَيْثُ الْفَطْرِ<br>واللَّهُ شِيْحٌ | ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صلوة في كالهلة من شهر دمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صلوة عيلا لفطر                                                        | ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دخاء الأفتثاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| زبارة ألح تمريخ يومي العيدي<br>الفطروالا صح                           | ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ادعية كآليلة من شهر مضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اغال تحرزى لقعدة الخرامر                                              | ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دغاءالبها بخالتحكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صلوات شحرد كالفتذا لحرام                                              | ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابينادغا التحتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| علىومإلىتيروز                                                         | οι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اينئا دغاءالتحرصعبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اغال تحوذ كالجحة الخامر                                               | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الدفابعدكآفرينهتمن دمضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نبارة الحئيل لمبزع فبزويومها                                          | ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابتذاعال للبلادالا يامرفدمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذمارة العبائق ليلزع فهروبومطا                                         | ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عل ليلذا لنَّاسعهُ عَشْرَ مِن ومَضًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وداع الحثين يومرعرفز<br>عمل ليلة عرفة                                 | ٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دَيْانَ الْحَدِينَ فَلِيا لِلْ المَدَّدُو بُوى<br>العِيدِينَ العَطْرُوا لَمْ ضَحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       | ادعية إنهارية<br>الرغالخي قبار كافطار<br>فاداب دن الميت<br>معليلة عيدا لفطر<br>عليلة عيدا لفطر<br>والاستي ليلتي لعيد الفطر<br>والاستي ليلتي لعيد الفطر<br>والاستي في الفطر<br>الفطر والاستي العيدي<br>معل يوم المتيدة المحام<br>على يوم المتيروز<br>اغال شحرد كالمعدة المحام<br>على يوم المتيروز<br>ويارة المباركة للمرحزة المحام<br>والمات شحرد كالمعدة المحام<br>والمات المباركة للمرحزة ويومها<br>والمات المباركة للمرحزة ويومها | المنالغة النائة والعترين المنافقة المن |

مع نمريكا ضِيًا الصَّالِحِينَ اللهِ

|      | † · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |     |                                  |
|------|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
|      | زيارة الحسكين يومراكا ربعبن                           |     | دعا للني عرفنروا لجمعة           |
|      | صلوة يوم نانيعشرن ببغ د                               |     | دغاءليلة عرفة ويومها             |
| 4    | ملق يومر١١ من بهم لأو ٦                               | 111 | ادعية يومرعكرفة                  |
| 7. 4 | زارة الأمير بومالمولود                                | 179 | صلوة يوم عَـرُفة مِ              |
| 7.9  | صلة اربع وكع في جماد الأخر                            | -   | نيادً الحسَّن لبي العيد الفطواكم |
| 7.9  |                                                       |     | ناية العربي بوى لغيالعظو الأ     |
| 41.  | زيارة الله رة للأميري                                 |     | دعاعنه خراكا ضحية                |
| 710  | زيارة الحشين عندا أسكامير                             | ١٧٠ | دغاء العقيفة                     |
| 719  | دعابعه كلصلوة عنداكم مير                              | ١٧. | عللية الغدير                     |
| 71.  |                                                       |     | عك يوما لغدير                    |
| 111  | زياية الخاصة للأمين                                   | ۱۷٦ | نيارة الأميرة بوعيدا لغدير       |
| 117  | ذبارة التادسترللامين                                  | 19. | صلوة اخردى لحتجة                 |
| 774  | دغاءا لترتبرعن لضادق                                  |     | صلوة اول ليلة مرمحتهر            |
| 449  | دعاالتج ذللتجاء بعلكالفن                              | 191 | زنارة الحمين ليلة غاشو ويؤا      |
| 779  | زيادًّا كُلُمِيرُ فِي مِ <del>لْكِيْ</del> مَ يُورِيْ | 190 | اخصار لارة عاشوراء               |
| 777  | زْمارة وْلْرَكْحُسَى لَطْلَقْة                        | 190 | دغاءعلقمة                        |
| 727  | دغايقرأعند أساكحسين                                   | ۲   | صلة بومرالتهن صفر                |

# اس مع نهركا خِتا اصْالحين كالم

| زبارة الفائم مؤي جعفرع             | 728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذايوة العبّاس ببطيح                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| دنا دُحره بي وي معفر الأ           | 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وذاع العباس ك                                                       |
| رثمان شيئه الخاوي المعالمة المنابع | 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذيارة المسيرة زيب بننعلى                                            |
| دمارة صالح بو شخصتً وفي أكرى       | ۲0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دبارة الحتين أوّل رجيللا<br>الضّف من شعبان                          |
| وظارة اخرى لمنائرا ولأداكم تأت     | ८०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زيارة الحسكن النسف فن و                                             |
| نغارة سلمان لغادسي فش              | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذناية الكاظير بجلهم كملم                                            |
| ذنايرة نوّاب لقائم ٦               | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذبارة الرضاعليما لشلام                                              |
| دنارة معصومه قم                    | <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دغاءندرأسالتربف سي                                                  |
| ذايدة عبدلعظم كخشن فالرى           | 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زارة الجِحَزعَجل الله فرجه                                          |
| زماية معرة بالأمامة برجعفر         | 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نايرة الأخاديث المبعة                                               |
| صلة المنتز ودعائها يومحبتر         | ۲۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذيارة المسكريسي ليهام فهاترا                                        |
| صلوة على والرهابعدها               | ۲٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زلارة حكمه منبث الجوادع                                             |
| طلؤ فالهنء ودغاؤها                 | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زنارة امرالغائم عليهمهم                                             |
| صلوج نعرالطيا رودعاؤها             | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذبادة خنتا اكامزك خسائرا فجالين                                     |
| الصّلاة على الجناذة                | 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ڒؠٳڎٙٳڵڛٙڔۼڒؙۼڵۣٙڵۿٲۮؙڎۺؙٵ<br>ٳۮڵٳۮٳڵٳۼؙۯ                           |
| صلة ليلزالد فللغروصلوة             | 47.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | د مداده مرم<br>زارة د بدبن علی باریخسن و                            |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
|                                    | دااد مرة به توب حبن والته وال | الما المن الفائم مؤي بعفراً المن المن المن المن المن المن المن المن |

# مع نهركابطياالمالجين الم

| 211 | دغاء للعَــيْن              | ۳.۲  | دغاء الصباح للأميرع      |
|-----|-----------------------------|------|--------------------------|
| 271 | <b>م</b> یکلعظیم            | ۲.0  | دغاءا لتورلدفع المحتثى   |
| ۲۲۲ | دغاء الأميم إنجر اكلاض      | ۲.0  | دغاعنك لمناح ومناء       |
| ٣٢٢ | تعوىيذا لنبيهم              | 7.7  | دعالجميط لمقاصلا المهمات |
| 777 | دغاء ليلة السبت             | ۲.۷  | دغاعند كمل صباح وماء     |
| 377 | صلوة لبلة التبت             | ۲۰۸  | دغاء لابطأل لتحس         |
| 710 | زىمارة النبئ يومرالسب       | ۲.9  | دغاء كثيرا لبركات        |
| 777 | دغاءيومإلىت                 | ۳۱۰  | اخجاباكيرالمؤمنين        |
| 777 | عوذة يومرالتبت              | 217  | دغاءالشبيح               |
| ۲۲۸ | طلم يومرالتبت               | ۲ ۱٥ | دعاء النهليلات           |
| 719 | ايشًا دغاء يوم السّب        | ۲۱۸  | دغاء للعفظ               |
| ۳۲۰ | البهج يومرالتبت             | 711  | دغاء للوقا يترمن مينالتو |
| ۱۳۳ | ابضاعودة يومرالست           | ۲۱۸  | دغاءاهل ببتا لممور       |
| ٣٣٢ | صلوة يومرا لسبت             | 419  | هجابالضاد <u>ق</u> ،     |
| ٣٣٣ | دغاءليلة اكاختد             | ۳۲۰  | <u> خ</u> الاخر          |
| ۳۲۷ | صلوة ليلة الأحك             | ٣٢.  | دغاءكفايترا لبلاء        |
| ۲۲۷ | زناية الأميزُ في يوم لأخَدُ |      | دغاءللوقا تبرمرا فطوام   |
|     |                             |      |                          |

# وروس معلى المنالجين المنالجين المنابع من المنابع المنا

|             |                                        |     | <u> </u>                           |
|-------------|----------------------------------------|-----|------------------------------------|
| rov         | دغاءليلة التلاغاء                      | ۲۲۸ | دْمَارة فاطهرًا لزَهْل أَيْوَالأَص |
| ٣٦.         | صلوة ليلة التلاثاء                     | ۲۲۹ | رغاء يوم الأحك                     |
| ٣٦٠         | دْلَانِهُ الْأَكْمَرُمُ يُوَالْلَاثَاء | ۳٤٠ | طلم بوم الأخذ                      |
| 771         | دعا المجادك فيوم الثلاماء              | 721 | ايضا أدعيتر بوم الأحك              |
| ۲٦٢         | طلم مومرا لثلاثاء                      | ۲٤۲ | تتويذ يوم الأحد                    |
| ۳۲۳         | ادعية بومالنلاناء                      | 722 | ايضًا نعوب يومِ الْأَحَدُ          |
| 415         | بجيع بومرا لتلاناء                     | 710 | صلوة يومرا لأك                     |
| 770         | دغاء يومرا لنلأثاء                     | 720 | دعاء ليلة الأشين                   |
| 770         | ىنوپىدىومرالئلاناء                     | 253 | صلوة ليلة الأشين                   |
| ۲۲٦         | صلوة يومرا لئلاثاء                     | 459 | والانتفالي والمائين والاثنان       |
| 777         | دغاء ليلة الأدبعاء                     | 30. | دعاالتجادع يوما كأشين              |
| <b>٣</b> 19 | صلوة ليلة الأربعاء                     | 201 | طلم يوم الأشين                     |
| 779         | زلمان يوم الأرساء                      | 808 | ادعيته يومراكا شنين                |
| ۳۷.         | دعاالتجاد يومركارشا                    | 702 | ويبح بومراكا ثنين                  |
| 211         | ادعيتريومالأدنباء                      | 200 | ایضًادعًاء یومِزُلَاثنین           |
| ۲۷۲         | طلم يوم اكا ديباء                      | 107 | تعويديوم <sup>ا</sup> لأشين        |
| 272         | دغاء يوم الأرىغاء                      | 201 | صلو يومراكا شين                    |

مع نِهُ بِهِ كَا نِصْالِ الصَّالِحِينَ ﴾

|      | <del></del>                  |     |                        |
|------|------------------------------|-----|------------------------|
| 797  | دغاء كيلبن إدعليارة          | ۳۷٤ | نبيع يُوالأربعُا       |
| ٤٠٢  | ا دعيرليلة الجمعتر           | ٣٧٥ | تقويد يومراكاربعاء     |
| 101  | دغالبلرغرفر يوسا وجمعرو      | ۲۷٦ | تعويد اخريوم الأربعاء  |
| ٤٠٥  | ايضًادعًا أخرفي ليلز لجمعتر  | ۲۷٦ | صلغة يومراكارىغا ء     |
| ٤٠٥  | ايضًا دعًا أخرفيها           | ۲۷۷ | دغاء ليلة الخيس        |
| ٤٠٦  | صلوة ليلزالجمعتر             |     | صلوة ليلة الخيس        |
| ٤٠٦  | زنارة يومرابجمعتر            |     | ذايرة يومرانخيس        |
| ٤٠٧  | عاءيومالجمتر                 | ۳۸۱ | دعاالتجاء في يوم الخيس |
| ٤٠٨  | طلم يوم الجمعتر              | ۳۸۲ | ا دعيتربوم الخيس       |
| ٤٠٩٠ | دعًا النِّجَادَةَ يوم الجمعة |     | دعالح العسكري يوالخيس  |
| ٤٠٩  | ايضًا ادعيترتي الجمعتر       |     | طلم يوم الخيس          |
| 211  | تبيح يوم الجمتر              | 327 | دعاء يومرانخيس         |
| 217  | تعويذيوم الجمعتر             | ۳۸٥ | متبع يومانخيس          |
| 212  | صلوة يوم الجمعتىر            | ۲۸۷ | تغويذ يومرالخبس        |
| ٤١٤  | دعًاعندالغروبي كلَّ يُوكِ    | ۳۸۷ | تغويذ اخربوم الحنيس    |
| 212  |                              |     | صلوة يومالخيس          |
| ٤١٩  | دعا الموسل الأثمر الطآهر     | ۳۸۸ | ذنارة الجامعة الكبيرة  |

# ١٢٨) - ﴿ فَهُرُكُمْ ضِيًّا الصَّالِحِينَ ﴾ - الله من ا

| 017 | حديث شريف نبوتى في علي م                    | ٤٢٢  | حديث الكاء                   |
|-----|---------------------------------------------|------|------------------------------|
| 014 | حَلَىٰ شِفِ بُوتِ فَطَلَا ثَمَرُ الْمُ شِيَ | ٤٢٦  | دغاءعندحلق لرأس              |
| cr. | موالبللعفيوء ووفياتهم                       | ٤٢٦  | فائلة فيحلق الرأس            |
| 071 | مؤاعظ لقمان كأبنه                           | 277  | احكامرحلق الرأس              |
| 011 | دغاءلىغعالثارق                              | ٤٢٨  | دغاء التجادة عنه وتبرا لهلاد |
| 011 | دغالمنع فتزاخرا لزمان                       | 149  | جدول رؤيترا لهلال            |
| 011 | دعالدفع البلاء صباخاومَثُا                  | 279  | دغاء لطلب كأولاد             |
| 011 | دغاءالقادق للحفظ                            | ٤٣٠  | صلوبوم اولالتهرودعان         |
| 011 | ايتذاأدعينهمناسلنا لحتج                     | LY.  | ابتلاء دعير مام الشهوك للاخر |
| ૦૧૧ | ربارات التي في المبينة                      | ٥.٨  | تعقيب صلخة القبيح            |
| 051 | ذمارة فاطمراز مراء عليهام                   |      | نعقيب صلوة الظهر             |
| ٥٤٨ | ذئارة ائترالبقيع عليهن                      | 0.4  | تعقيب صلؤة العصر             |
| 50. | وداع ائمرًا لبقيع م                         |      | الغفيب صاؤة المغرب           |
| 001 | دغاءمجدالفتح                                |      | تعقيب صلؤة العشاء            |
| 001 | ذيارة حمزة عمّ المنبّىء                     |      | فيمايقالءنا لنومر            |
| 100 | ذبارة ابراهيمابل لنبيء                      |      | لعرائج بط لفاعو في كل الماء  |
| ००६ | زمايرة فاطمرام امير لمؤمنين                 |      | طلىم لدفع الخيشي             |
| 000 | ابتلاء عمل مجدالكوفيز                       | ०१६  | دغاءلدفع القناظم             |
| 071 | مُلُوّة الحاجة مبعل لكوفة                   | 012  | الأيارا لترويجا فخاصا        |
| ०२६ | رماره مساورن عقيل                           | 1017 | ابرش بعرج ووقعطته الملك كود  |

معرفهين يكافيا الصالحين الصالحين المحاس

|     | <del></del>                                  |              |                                 |
|-----|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 711 | زيارة الناحيتها لمقتدسته                     | 0 <b>7</b> Y | ذنارة <b>ه</b> اني <i>بعروه</i> |
| 717 |                                              |              | ابتلاعك لمسجك لالتهلة           |
| ٦٣٤ | فروع الدين                                   | 071          | دعاالعهدا لمأمو بفرنفا رالبيتر  |
| 778 | مقتبات لقلوة                                 | ٥٧٢          | ذيارة المجتزعي فصبحله تهلة      |
| ٦٢٤ | مقادنات لصلوة                                | ovo          | علمعرنيدبنصوحان                 |
| ٦٢٤ | مبطلاتا لصّلوّة                              | ٥٧٦          | علم بعرص مصنت صوحان             |
| 712 | فى فاجبات الوصوء                             | 0 YA         | دتكا في واللقالة ونضل الهية     |
| ٦٢٤ | في مطلات الوضوء                              | ٥٧٨          | دوايترفي عقوته أوك الصلوة       |
| 770 | فالملهالت                                    | ٥٨٠          | فيما يدعى برفى كلّ يومر         |
| 740 | فالنجائات                                    | ٥٨٢          | ادعيللمتباح والمساء             |
| 770 | فى الأغال الواجبة                            | ٥٨٢          | ادعته ألأسم لأعظم               |
| 740 | فيالصلوات الواجبتر                           | 091          | ادعيترا لأتمزعلهمته             |
| 770 | فيحر وجوب بجهانة المهو                       | 090          | دغاءيتبير                       |
| 770 | منطرات الصومر                                | 091          | دغاء الندبة                     |
| 777 | سَنةً مُّ مِنْ الْمَعِلَى الْجُهُ الْمَالَثِ | ٦.٧          | دغاءالعكسلة                     |
| 759 | دغاء مخضرعندا لمنامر                         | 7.9          | دعًا، 'يام تحلَّدُنعا لَنُكْدُا |
| 75. | مَشْلِهُ اللَّهِ النَّيْمُ مَعْ لَفَ اللَّهُ | 71.          | دغاء للرزق                      |

### دفل أللسطات

ناخذابولجنيب تعدن امعائرو تجعلجه فط فخاد او (شربتر) وتجعلد ف تنور حتى عيرق تأنخرجه من التؤدو تخرج ابوالجنيب من ذاخلدو لتحقه حقيدكون فيقًا وتلهم مندوميًا مقد دملعقة شاى المسبعة إيام في برئ صاحب موض التركان من مضارفناء الله تعظ نقلاً عربع في الاطراء القدماء

ضياء الصالح بين كابئة والادعيلا أفرة كابئة والادعيلا أفرة والزايدة والادعيلا أفرة والزايدة والإدعيلا أفرة والزايدة المروتير وسجل بمديريه مغارف لواء كربلا برقم (١٠) وماديخ ١٩٥٨ مدهم الطبع محفوظ ومن تشكل للبعك فعوم ولوعندا للهوائلًا فعوم واعندا للهوائلًا وتَكَاعُنَة الفانون مَنْ أَنْ نَدَ